

#### (السيرة النبوية لابن هشام (2

المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين (ت ٢١٣هـ)

تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبى

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر

الطبعة: الثانية، ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥ م

عدد الأجزاء: 4

الجزء الثانى

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

(سَبَبُ رُجُوعِ مُهَاجِرَةِ الْحَبِشَةِ):

[١] قَالَ السهيليّ: «وَسبب ذَلِك: أن رَسُول الله ﷺ قَرَأُ سُورَة النَّجْم، فَأَلْقى الشَّيْطَان فِي أَمْنِيته: ِأَي فِى تِلَاوَته، عِنْد ذكر اللات والعزيّ، وَأَنَّهُمْ لَهُمّ الغراتقة الْعلَا وَأَن شفاعتهم لترتجى. فطار ذَلِك بِمَكَّة، فسر الْمُشْرِكُونَ وَقَالُوا: قد ذكر آلِهَتنَا بِخَيرٍ. فَسجدَ رَسُولَ الله ﷺ فِي آخرهَا، وَسجد الْمُشْرِكُونَ والمسلمون، وَأَنزِلِ اللَّهُ تَعَالَى: فَيَنْسَخُ الله مَا يُلْقِي الشِّيْطانُ ٢٢: ٥٢ ِ... الْآيَة. فَمن هَاهُنَا اتَّصل بهم فِي أرض الْحَبَشَة أَن قُريْشًا قد أَسْلمُواـ ذكره مُوسَى بن عقبَة وَابْن إِسْحَاق من غير روَايَة البكائي، وَأَهل الْأُصُولُ يَدْفَعُونَ هَذَا الحَدِيثِ بِالْحجَّةِ، وَمن صَححهُ قَالَ فِيهِ أَقُوالًا، مِنْهَا أَن الشَّيْطَانِ قَالَ ذَلِك وأِذاعه، وَالرَّسُولِ لِم ينْطق بِهِ. وَهَذَا جِيد لَوْلَا أَن فِي حَدِيثهمْ أَن جِبْرِيل قَالَ لمُحَمد: مَا أَتَيْتُك بِهَذَا! إِنَّ النَّبِي ﷺ قَالَهَا مَنْ قبلَ نَفسه، وعنى بهَا الْمَلَائِكَة أَنَّ شفاعتهم لترتجىـ

(مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَحُلَفَائِهِمْ) : فَكَانَ مِمَّنْ [١] قَدِمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ مِنْهُمْ، فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَشَهِدَ مَعَهُ بَدْرٌ وَغَيْرُهُ، وَمَنْ مَاتَ وَمَنْ حُبِسَ عَنْهُ حَتَّى فَاتَهُ بَدْرٌ وَغَيْرُهُ، وَمَنْ مَاتَ وَمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ: عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ابْن أُمَيَّةَ بْنِ قَصِيِّ: عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ابْن أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، (وَ) [٢] مَعَهُ امْرَأَتُهُ رُقَيَّةُ بِنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ مَنْ اللّهِ يُسْلِقُهُ بِنْ عَبْدَ سُهِيْلٍ (بْنِ عَمْرٍ وَ) اللّهِ مَنْ مَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ مَنْ مُولَا لَهُ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ. وَمِنْ حُلْقَائِهِمْ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ. وَمِنْ حُلْقَائِهِمْ: عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ.

َ (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ) (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي نَوْفَلٍ) ، وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، وَمِنْ قَيْسِ (بْنِ) [۲] عَيْلَانَ. حَلِيفٌ لَهُمْ، مِنْ قَيْسِ (بْنِ)

(مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ: الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدٍ.

(مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ) (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ وَصَيًّ: مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ) [۲] . وَسُوَيْبِطُ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ، (بْنِ عَبْدِ الدَّارِ) [۲] . وَسُوَيْبِطُ بُنِ عَبْدِ بْنِ حَرْمَلَةَ [۳] . [۳] .

اَنُ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَه حاكيا عَن الْكَفَرَة، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِك، فَقَالَهَا مُتَعَجِّبا من كفرهم.

والْحَدِيث على مَا خيلت غير مَقْطُوع بِصِحَّتِهُ،

وَالله أعلم».

[۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «منْ» .

[۲] زيادة عَن أ. [٣] كَذَا فِي أَ، ط، والاستيعاب، وَأُسد الغابة، والإصابة. وَهُوَ سويبط بن سعد بن حَرْمَلَة بن مَالك بن عميلة بن السِباق بن عبد الدَّار بن قصي بن كلاب الْقرشِي، وَأَمه امْرَأَة من خُزَاعَة تسمى هنيدة. وَلَقَد شهد سويبط رضى الله عَنهُ بَدْرًا، وَكَانَ مزاحا يفرط فِي الدعابة، وَله قصَّة ظريفة مَعَ نعِيماِن وأبى بكّر للصديق رضى الله عَنْهُم، وَهِي: أن أبَا بكر رضى الله عَنهُ خرج فِي تِجَارَةُ إِلَى بصرى قبل موت النَّبِي ﷺ بعام، وَمَعَهُ تعيمان وسويبط، وَكَانَا قد شَهْداً بَدْرًا، وَكَانَ نعيمان على الزَّاد، فَقِالَ لَهُ سويبط: أطعمنى، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَجِيء أَبُو بكر، فَقَالَ: أما وَالله لأغيظنك، فَمروا بقُّوم فَقَالَ لَهُم سويبط: تشترون منى عبدا؟ فَقَالُواً: نعم: قَالَ: إِنَّه عبد لَهُ كَلَام، وَهُوَ قَائِل لكم إِنِّي حر، فان

(مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ قُصَيٍّ):

جـ 1 (ص: ٣٦٦)

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ قُصِيٍّ: طُلِّيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ بْنِ وَهُبِ

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوَّفِ بْنِ

عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ (بْنِ) [٢] الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو. حَلِيفٌ لَهُمْ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ. مَسْعُودٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ.

(مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِيُ مَّخْزُومَ بَنْ يَقَظَّةَ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ غَبْدِ اللَّهِ ابْن عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ، الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، [٣]

[()] كُنْتُم إِذَا قَالَ لكم هَذِه الْمَقَالَة تَرَكُتُمُوهُ، فَلَا تَفسدوا على عَبدِي، قَالُوا: بل نشتريه مِنْك، قَالَ: فَاشتروه مِنْهُ بِعشر قَلَائِص. قَالَ: فَجَاءُوا فوضعوا في عُنُقه عباءة أو حبلا، فَقَالَ نعيمان: إِن هَذَا يستهزئ بكم، وَإِنِّي حر لست بِعَبْد، قَالُوا: قد أخبرنَا خبرك، فَانْطَلقُوا بِهِ، فجَاء أَبُو بكر رضى الله عَنهُ، فَأَخْبرهُ سويبط، فأتبعهم، فَرد عَلَيْهِم القلائص وَأَخذه. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «سويبط بن سعد بن وَأَخذه. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «سويبط بن سعد بن حَرَيْمِلَة» وَهُوَ تَحْرِيف.

[۱] فِي أَ: «طليب بن وهب بن أَبى كَبِير بن عَبد» فِي سَائِر الْأُصُول والاستيعاب: «طليب بن وهب بن أبى كثير بن عبد» وَالظَّاهِر أَن كليهمَا محرف عَمَّا أُثْبَتْنَاهُ قَالَ السهيليّ: وَذكر فيهم طليبا، وَقَالَ فِي نسبه: ابْن أَبى كَبِير بن عبد بن قصي، وَزِيَادَة «أَبى كَبِير» فِي هَذَا الْموضع لَا يُوَافق عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ وجدت فِي حَاشِيَة كتاب الشَّيْخ التَّنْبِيه وَكَذَلِكَ وجدت فِي حَاشِيَة كتاب الشَّيْخ التَّنْبِيه على هَذَا وَذكره أَبُو عمر، وَنسبه كَمَا نسبه ابْن إِسْحَاق بِزِيَادَة أَبى كَبِير» وَقَالَ أَبُو ذَر: «فِي إِسْحَاق بِزِيَادَة أَبى كَبِير» وَقَالَ أَبُو ذَر: «فِي

نسب طلیب: ابْن وهب بنِ أَبی كَبِیر بن عبد. كَذَا وَقع، وَإِنَّمَا هُوَ ابْن عبد بن قصي». وَلَقَد شهد طیب بَدْرًا، وَقتل بأجنادین شَهِیدا لَیْسَ لَهُ عقب، وَقیل: قتل بالیرموك. وَیُقَال: إِن طلیبا لما أسلم فِي دَار الأرقم خرج فَدخل علی أمه أروی بنت عبد الْمطلب، فَقَالَ: اتبعت مُحَمَّدًا وَأَسْلمت للَّه ، فَقَالَت أمه: إِن أَحَق من وازرت وعضدت ابْن خَالك، وَالله لَو كُنًا نقدر علی مَا یقدر عَلَیْهِ الرِّجَال لمنعناه وذببنا عَنه » .

[۲] زِيَادَة عَن أ، ط. والاستيعاب، والإصابة، وَأُسد. الغابة.

قب غلب عَلَيْهِ. وَأُمه صَفِيَّة بنت ربيعَة بن عبد شمس، وَلَقَد شهد بَدْرًا، وَقتل يَوْم أحد شَهِيدا، وَكَانَ يَوْم قتل ابْن أُربع وَثَلَاثِينَ سنة. وَكَانَ رَسُول الله عَلَيْ يَقُول: مَا وجدت لشماس شبها إِلَّا الْجنَّة. يعْنى مِمَّا يُقَاتل مَا وجدت لشماس شبها إلَّا الْجنَّة. يعْنى مِمَّا يُقَاتل عَن رَسُول الله عَلَيْ يَوْمئِذٍ وَكَانَ رَسُول الله عَلَيْ لَا مَا وَلَا شمالا إلَّا رأى شماسا فِي عَن رَسُول الله عَلَيْهِ، حَتَّى غشي رَسُول الله عَلَيْهِ فترس بِنَفسِه دونه حَتَّى قتل، فَحمل إلى الْمَدِينَة وَبِه رَمق، فَأَدْخل على عَائِشَة رضى الله عَنْها، فَقَالَت أم سَلمَة: ابْن عمى يدْخل على غَيْرِي! فَقَالَ رَسُول الله عَلَيْهِ عَنْهَا، فَقَالَت أم سَلمَة: ابْن عمى يدْخل على غَيْرِي!

ابْن عُثْمَانَ بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ هَرْمِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَخْزُومٍ. وَسَلَمَةُ [١] بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَبَسَهُ عَمُّهُ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْدَمْ إِلَّا بَعْدَ بَدْرٍ وَأَحُدٍ وَالْخَنْدَقِ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، هَاجَرَ مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَحِقَ بَهْ أَخَوَاهُ لِأُمِّهِ: أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، فَرَجَعَا بِهِ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، فَرَجَعَا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَاهُ [۲] بِهَا حَتَّى مَضَى بَدْرٌ وَأُحُدُ إِلَى مَكَّةَ فَحَبَسَاهُ [۲] بِهَا حَتَّى مَضَى بَدْرٌ وَأُحُدُ وَأُحُدُ وَالْكَ مَكَّةَ فَحَبَسَاهُ أَلَا إِنهَ يَاسِرٍ، يُشَكُّ فِيهِ، أَكَانَ وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: عُمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، يُشَكُّ فِيهِ، أَكَانَ وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: خُرَاعَةً إِلَى الْحَبَشَةِ أَمْ لَا؟ وَمُعَتِّبُ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَامِرٍ مِنْ خُرَاعَةً.

# (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي جُمَحٍ):

وَمِنْ بَنِي جُمَحِ بْنِ عَمْرِو ۚ بْنِ هُصَيْصِ ۗ بْنِ كَغُّبِ عُمْرِو ۚ بْنِ هُصَيْصِ ۗ بْنِ حُذَافَةَ عُثْمَانُ بْنُ مُظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ اَبْن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنُ بُنِ عُثْمَانَ، وَقُدَامَةُ بْنُ بُنِ عُثْمَانَ، وَقُدَامَةُ بْنُ مُظْعُون. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَظْعُون. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَظْعُون.

#### (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي سَهْمٍ) :

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ خُذَافَةَ بْنِ خُذَافَةَ بْنِ

[()] وَسلم: احملوه إِلَى أَم سَلمَة، فَحمل إِلَيْهَا، فَمَاتَ عِنْدَهَا، فَأَمر رَسُولِ الله عَنْدَهَا، فَأَمر رَسُولِ الله عَنْدَابه أَن يرد إِلَى أحد فيدفن هُنَالك كَمَا هُوَ فِي ثِيَابه الَّتِي مَاتَ فِيهَا، بعد أَن مكث يَوْمًا وَلَيْلَة. وَفِي التَّي مَاتَ فِيهَا، بعد أَن مكث يَوْمًا وَلَيْلَة. وَفِي التَّب التَّب مَاتَ فِيهَا، بعد أَن مكث يَوْمًا وَلَيْلَة. وَفِي التَّب تَابت: وَالله عَلَام ... فَإِنَّمَا كَانَ التَّاس النَّاس من النَّاس عَد ذاق حَمْزَة سيف الله فاصطبرى ... كأسا رواء قد ذاق حَمْزَة سيف الله فاصطبرى ... كأسا رواء ككأس الْمَرْء شماس من النَّاس الْمَرْء شماس عن النَّاس الْمَرْء شماس عن النَّاس الْمَرْء شماس الْمَرْء شماس الْمَرْء شماس الْمَرْء شماس الْمَرْء شماس الْمَرْء الله فاصطبرى ... كأسا رواء الله فاصل المَرْء شماس الله فاصل الله فاصل المَرْء شماس المَرْء شماس الله فاصل المَرْء شماس المَرْء ا

[١] كَانَ سَلْمَة من خِيَار الصَّحَابَة وفضلائهم، وَكَانَ أحد إِخْوَة خَمْسَةٍ: أبي جهل والْحَارِث وَسَلَّمَة وَالْعَاص وخَالِد، فَأَما أَبُو جهل وَالْعَاص فقتلا ببدر كَافِرين، وَأُسر خَالِد يَوْمئِذٍ، ثمَّ فدى وَمَات كَافِرًا، وَأُسلم الْحَارِث وَسَلَمَة، وَكَانَا من خِيَار الْمُسلمين رضى الله عَنْهُمَا. وَكَانَ سَلمَة قديم الْإِسْلَامَ، وَاحْتبِسَ بِمَكَّة، وعذب فِي الله ، وَكَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَذْعُو لَهُ فِي صلَاته، وَقِتل يَوْم خرج فِي خُلَافَة عمر، وَقيل: بل قِتل بأجنادين قبل موت أبى بكر رضى الله عَنهُ بأَرْبَع وَعشْرين سَاعَة سنة ۱۳ هـ [٢] يذكر فِي ذَلِك أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ حَتَّى خدعاه: إِن أمه حَلَفت أَلاّ يدْخل رَأْسهَا دهن وَلَا تَغْتَسِل حَتَّى ترَاهُ، فَرجع مَعَهُمَا، فَأَوْثَقَاهُ رِبَاطًا، وحبساه بمَكَّة، فَكَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَدْعُو لَهُ. [٣] كَانَ خُنَيْس بن حذافة على حَفْصَة زوج النَّبي ﷺ، وَقد شهد بَدْرًا، ثمَّ شهد أحدا، ونالته ثمَّةٌ جِرَاحَة مَاتَ مِنْهَا بِالْمَدِينَةِ.

ج 1 (ص: ٣٦٨)

قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، حُبِسَ بِمَكَّةَ بَعْدَ هِجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى قَدِمَ بَعْدَ بَدْرٍ وَأُحُدٍ وَالْخَنْدَقِ.

## (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَدِيًّ):

وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ: عَامِرُ [١] بْنُ رَبِيعَّةَ، حَلِّيفٌ لَهُمْ، مَعَه امْرَأَتُهُ لَيْلَى [٢] بِنْتُ أَبِي حَثْمَةَ (بْنِ حُذَافَةَ) [٣] بْنِ غَانِمٍ. (مَنْ عَادَ مِنْ بَنِي عَامِرٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: عَبْدُ اللَّهِ [٤] بَّنُ مَخْرَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ أَبِي قَيْسٍ:
وَعَبْدُ اللَّهِ [٥] بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ حُبِسَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، فَانْحَازَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْدِ فَشَهِدَ مَعَهُ بَدْرًا، وَأَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ فَشَهِدَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ كُلْتُومِ بِنْتُ سُهِيْلِ بْنِ عَمْرِه، الْعُزَّى، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ كُلْتُومِ بِنْتُ سُهِيْلِ بْنِ عَمْرِه، وَالسَّكْرَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَالسَّكْرَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ سَهْدَةُ بَنْ قَيْسٍ، مَاتَ بِمَكَّةَ قَبْلَ هِجْرَةِ سَوْدَةُ بِنْتُ رَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ، مَاتَ بِمَكَّةَ قَبْلَ هِجْرَةٍ وَسُولِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِ اللَّه

[۱] فِي نسب عَامر هَذَا خلاف، فَمنهمْ من ينْسبهُ إِلَى عنز بن وَائِل، كَمَا ينْسبهُ بَعضهم إِلَى مذْحج فِي الْيمن، إِلَّا أَنه لَا خلاف فِي أَنه حَلِيف للخطاب بن نفَيْل. وَلَقَد شهد بَدْرًا وَسَائِر الْمشَاهد، وَتوفى سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ، وَقيل: سنة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، كَمَا قيل سنة ثَلاث وَثَلَاثِينَ، وَقيل: سنة ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، كَمَا قيل سنة خمس وَثَلَاثِينَ، بعد قتل عُثْمَان بأيام. [۲] يُقَال: إِنَّهَا أُول ظَعِينَة دخلت الْمَدِينَة مهاجرة، وقيل: بل تِلْكَ أُم سلمى.

[٣] زِيَادَةٍ عَنِ الْإِسْتِيعَابِ.

[٤] یکنی عبد الله: أبّا مُحَمَّد، وَأَمه أَم نهیك بنت صَفْوَان من بنی مَالك بن كنَانَة، وَلَقَد آخی رَسُول الله عَلَيْهُ بَينه وَبَين فَرْوَة بن عمر، وَلَقَد شهد بَدْرًا وَسَائِر الْمشَاهد، وَاسْتشْهدَ يَوْم الْيَمَامَة سنة اثْنَتَيْ عشرَة، وَهُوَ ابْن إِحْدَى وَأَرْبَعين سنة، وَمن وَلَده: نَوْفَل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمَة.

[٥] يكنى عبد الله: أَبَا سُهَيْل، وَكَانَ الَّذِي حَبسه، هُوَ أَبُوهُ، أَخذه عِنْد مَا رَجَعَ منِ الْحَبَشَة إِلَى مَكَّة، فأوثقه عِنْده، وفتنه فِي دينه. وَلَقَد شهد مَعَ رَسُول فأوثقه عِنْده، وفتنه فِي دينه. وَلَقَد شهد مَعَ رَسُول الله عَلَيْ غير بدر الْمشَاهد كلهَا، وَكَانَ من فضلاء الصَّحَابَة، وَهُوَ أحد الشُّهُود فِي صلح الحديبيّة، الصَّحَابَة، وَهُوَ أحد الشُّهُود فِي صلح الحديبيّة، وَهُوَ الْمان لِأَبِيهِ يَوْم الْفَتْح، أَتَى رَسُول وَهُوَ الله، أَبِي تؤمنه؟ فَقَالَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

نعم هُوَ آمن بِأَمَان الْإِلَه، فليظهر، ثمَّ قَالَ رَسُولِ الله ﷺ لمن حوله: من رأى سُهَيْل بن عَمْرو فَلَا يشد إِلَيْهِ النّظر، فلعمري إِن سهيلا لَهُ عقل وَشرف. وَلَقَد اسْتشهد عبد الله يَوْم الْيَمَامَة سنة اثْنَتَيْ عشرَة، وَهُوَ ابْن ثَمَان وَثَلَاثِينَ سنة. جـ 1 (ص: ٣٦٩)

إِلَى الْمَدِينَةِ، فَخَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى امْرَأَتِهِ

سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ [١] .

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ [٢] .

# (مَنْ عَإِدَ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ):

وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ: أَبُو عُبَيْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَهُوَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْجَرَّاحِ، وَعَمْرُو [٣] بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي شَدَّادٍ، وَسُهَيْلُ [٤] بْنُ بَيْضَاءَ، وَهُوَ سُهَيْلُ بْنُ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ [٥] ، وَعَمْرُو [٦] بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ ابْن هِلَالٍ

(عَدَدُ الْعَائِدِينَ مِنْ الْحَبَشَةِ، وَمَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ فِي جَوَارٍ): ﴿ جَوَارٍ الْعَائِدِينَ مِنْ الْحَبَشَةِ ، وَمَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ فِي

فَجَمِيعُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهِ مَكَّةَ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا. فَكَانَ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ بِجِوَارٍ، فِيمَنْ سُمِّيَ لَنَا: عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبٍ الْجُمَحِيُّ، دَخَلَ بِجِوَارِ مِنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ [٧] ، دَخَلَ بِجِوَارٍ مِنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ خَالَهُ. وَأَمُّ أَبِي سَلَمَةَ: بَرَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَ خَالَهُ.

[۱] هَذَا قَولِ ابْن إِسْحَاق والواقدي. وَأَما مُوسَى اللهِ السَّكْرَانِ مَاتَ بن عقبَة وَأَبُو معشر، فَيَقُولَانِ: إِن السَّكْرَانِ مَاتَ بالْحَبَشَةِ.

[۲] كَذَا فِي الْأُصُول. وَفِي الْإِسْتِيعَاب: «سعد بن خولى من خولى» . قَالَ ابْن عبد الْبر: «سعد بن خولى من الْمُهَاجِرينِ الْأَوَّلِينِ ذكر إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن الْمُهَاجِرينِ الْأَوَّلِينِ ذكر إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن إِسْحَاق، قَالَ: وَمِمَّنْ شهد بَدْرًا من بنى عَامر بن لؤىّ: لؤىّ:

سعد بن خولى، حَلِيف لَهُم من أهل الْيمن» .
[٣] وَيُقَالَ فِيهِ: عَامر بن الْحَارِث، وَلم يذكرهُ ابْن عقبَة وَلَا أَبُو معشر فِيمَن هَاجر إِلَى أَرض الْحَبَشَة، وَلَا أَبُو معشر فِيمَن هَاجر إِلَى أَرض الْحَبَشَة، وَلَا أَبُو معشر فِيمَن هَاجر إِلَى أَرض الْبَدْرِيِّينَ.

[٤] يكنى سُهَيْلُ: أَبَا أُمَيَّة، فِيمَا زَعْم بَعضَهم. والبيضاء أمه، الَّتِي كَانَ ينْسب إِلَيْهَا، اسْمهَا: دعد بنت الجحدم، وَلقَد قدم سُهَيْلُ على النَّبِي ﷺ، فَأَقَامَ مَعَه حَتَّى هَاجر، وَمَات بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاة وَلَّا مَعُه حَتَّى هَاجر، وَمَات بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاة وَلَّا مُعُولُ الله ﷺ سنة تسع من الهِجْرَة. رَسُولُ الله ﷺ سنة تسع من الهِجْرَة. [٥] وَقيلُ هُوَ: سُهَيْلُ بن عَمْرُو بن وهب بن ربيعَة بن وهب بن ربيعَة بن هِلَال.

[٦] ويكنى عَمْرو: أَبَا سعيد. وَشهد مَعَ أَخِيه وهب بن أَبى سرح بَدْرًا، وَمَات بِالْمَدِينَةِ سنة ثَلَاثِينَ فِي خَلَافَة عُثْمَان.

[۷] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أَبُو سَلْمَة بن عبد الْأُسد بن هِلَال الْمَخْزُومِي» ۲۶- سيرة ابْن هِشَام- ۱

جـ 1 (ص: ۲۷۰)

## قِصَّةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ فِي رَدِّ جِوَارِ الْوَلِيدِ

(تَأَلُّمُهُ لِمَا يُصِيبُ إِخْوَانَهُ فِي اللَّهِ، وَمَا حَدَثَ لَهُ فِي اللَّهِ، وَمَا حَدَثَ لَهُ فِي (تَأَلُّمُهُ لِمَا يُصِيبُ إِخْوَانَهُ فِي مَجْلِسِ لَبِيدَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأُمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونَ فَإِنَّ صَالِحَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَِنْ عَثْمَانَ، قَالَ: ۖ لَهَّا رَأَى عُثْمَانُ بْنُّ مَظْعُون مَا فِيهِ أَصْحَابُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْبَلَاءِ، وَهُوَ يَغَدُّو وَيَرُوحُ فِي أَمَانٍ مِنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ِقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ غُدُوِّي وَّرَوَاجِّي آمِنًا بِجِوَارِّ رَجُل مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَأَصْحَابِي وَأَهْلُ دِينِي يَلْقَوْنَ مِنْ ٱلْبَلَاءِ وَالْأَذَى فِي اللَّهِ مَا لَا يُصِيبُنِيَّ، لَنَقْصٌ كَبِيرٌ فِي نَفْسِى. فَمَشَى إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ، وَفَّتْ ذِمَّتُكَ، قَدْ رَدَدْتُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، فَقَالَ لَهُ: (لِمَ) [١] يَا بنِ أَخِي؟ لَعَلَّهُ آذَاكَ أُحَدِّ مِنْ قَوْمِي، قَالَ:: لَا، وَلَكِنِّي أَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَجِيرَ بِغَيْرِهِ؟ قَالَ: فَإِنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَارْدُدْ عَلَىَّ جِوَارِي عَلَانِيَةً كَمَا أَجَرْتُكَ عَلَانِيَةً. قَأَلَ: فَانْطَلَقًا فَخَرَجًا حَتَّى أَتَيَا الْمَسْجِدَ، فَقَالَ الْوَلِيدُ: هَذَا عُثْمَانُ قَدْ جَاءَ يَرَدُّ عَلَىَّ جِوَاْرِي، قَالَ: صَدَقَ،

قَدْ وَجَدْتُهُ وَفِيًّا كَرِيمَ الْجِوَارِ، وَلَكِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَسْتَجِيرَ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِ جِوَارَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ عُثْمَانُ، وَلَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ فِي مَجْلِسٍ مِنْ قُرَيْشٍ يُنْشِدُهُمْ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ لَبِيدٌ. لَلَّهُ بَاطِلُ مَعَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ لَبِيدٌ. قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ قَالَ عُثْمَانُ: صَدَقْتَ. قَالَ (لَبِيدٌ) [۱]: قَالَ عُثْمَانُ: كَذَبْتَ، نَعِيمُ الْجَنَّةِ لَا يَرُولُ. قَالَ لَبِيدُ وَلَى قَالَ لَبِيدُ وَلَى قَالَ لَبِيدُ وَلَى عَثْمَانُ: كَذَبْتَ، نَعِيمُ الْجَنَّةِ لَا يَرُولُ. قَالَ لَبِيدُ وَلَى عَثْمَانُ: كَذَبْتَ، نَعِيمُ الْجَنَّةِ لَا يَرُولُ. قَالَ لَبِيدُ وَلَى مَعْمُ، وَاللَّهِ مَا كَانَ يُؤْذَى جَلِيسُكُمْ، فَمَتَى حَدَثَ هَذَا فِيكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنُ رَبِيعَةَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاللَّهِ مَا كَانَ يُؤْذَى جَلِيسُكُمْ، فَمَتَى حَدَثَ هَذَا فِيكُمْ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنُ رَبِيعَةَ: إِنَّ هَذَا سَفِيهُ فِي شُفَهَاءَ مَعَهُ، قَدْ فَارَقُوا جَلِيسُكُمْ، فَلَا تَجِدَنَّ فِي نَفْسِكَ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَدُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَانُ حَتَّى شَرِيَ [۲] أَمْرُهُمَا، فَقَامَ إلَيْهِ ذَلِكَ عَثْمَانُ حَتَّى شَرِيَ [۲] أَمْرُهُمَا، فَقَامَ إلَيْهِ ذَلِكَ عَنْهُ فَخَضَرَهَا [۳]

[۱] زِيَادَة عَن أ.

[۲] شری: زَاد وَعظم.

[٣] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «فخصرها» ـ

وَهُوَ تَصْحِيفٍ.

ج 1 (ص: ۳۷۱)

وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَرِيبٌ يَرَى مَا بَلَغَ مِنْ عُثْمَانَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ يَا بِن أُخِي إِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ عَمَّا أَصَابَهَا لَغَنِيَّةٌ، لَقَدْ كُنْتَ فِي ذِمَّةٍ مَنِيعَةٍ. قَالَ: يَقُولُ عُثْمَانُ: بَلْ وَاللَّهِ إِنَّ عَيْنِي الصَّحِيحَةَ لَفَقِيرَةٌ إِلَى مِثْلِ مَا أَصَابَ أُخْتَهَا فِي اللَّهِ، وَإِنِّي لَفِي جِوَارٍ مَنْ هُوَ أَعَزُّ مِنْكَ وَأَقْدَرُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: هَلُمَّ يَا بن أَخِي، إنْ شِئْتَ فَعُدْ إِلَى جِوَارِكَ، فَقَالَ: لَاـ فَقَالَ: لَاـ

# قِصَّةُ أبي سلمة رضي الله عنه فِي جِوَارِهِ

(ضَجَرُ الْمُشْرِكِينَ بِأَبِي طَالِبٍ لِإِجَارَتِهِ، وَدِفَاعُ أَبِي لَهَبٍ، وَشِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي ذَلِكِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقً ! وَأُمَّا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ، فَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَمَّا اسْتَجَارَ بِأَبِي طَالِبٍ، مَشَى إلَيْهِ رِجَالٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالُواٍ (لَهُ) [١] : يَا أَبَا طَالِبِ، لَقَدْ [٢] مَنَعْتَ مِٰنَّا ابْنَ أُخِيكَ مُحَمَّدًا، فَمَا لَكَ وَلِصَاحِبنَا تَمْنَعُهُ مِنَّا؟ ِقَالَ: إِنَّهُ اسْتَجَارَ بِي، وَهُوَ إِبْنُ أَخْتِي، وَإِنْ أَنَا لَمْ أَمْنَعُ ابْنَ أَخْتِي لَمْ أَمْنَعْ ابْنِ أَخِي، فَقَامَ أُبُو لَهَبِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، وَاَللَّهِ لَقَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَى هِّذَا الشَّيْخ، مَا تَزَالُوِنَ تَوَثَّبُونَ [٣] عَلَيْهِ فِي جِوَارِهِ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ، وَاللَّهِ لَتَنْتَهُنَّ عَنْهُ أَوْ لَنَقُومَنَّ مَعَهُ فِي كُلِّ مَا قَامَ فِيهِ، حَتَّى ِيَبْلُغَ مَا أَرَادَ. قَالَ: فَقَالُوا: بَلَّ نَنْصَرِفُ عَمَّا تَكْرَهُ يَا أَبَا عُِتْبَةَ، وَكَانَ لَهُمْ وَلِيًّا وَنَاصِرًا عَلِىَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَبْقَوْا عَلَى ۖ ذَلِكَ ـُ فَطَمِعَ فِيهِ أَبُو طَالِبٍ حَيْنَ سَمِعَهُ يَقُولُ مَا يَقُولُ، وَرَجَا أَنْ يَقُومَ مَعَهُ فِي شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ يُحَرِّضُ أَبَا لَهَبٍ عَلَى نُصْرَتِهِ وَنُصْرَةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَأَشْتُهُ: وَإِنَّ امْرَأً أَبُو عُتَيْبَةَ عَمُّهُ ... لَفِي رَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَظَالِمَا [٤]

أَقُولُ لَهُ، وَأَيْنَ مِنْهُ نَصِيحَتِي ... أَبَا مُعْتِبٍ ثَبِّتْ سَوَادَكَ قَائِمًا [٥]

[١] زِيَادَة عَن أَ:

تَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «هَذَا منعَت [٢] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الخ» ...

[٣] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تتواتُبُون»

•

[٤] يسأم: يُكَلف.

[٥] السوَاد (هُنَا) : الشَّخْص.

جـ 1 (ص: ۲۷۲)

وَلَا تَقْبَلَنَّ الدَّهْرَ مَا عِشْت خطة ... تُسَبُّ بِهَا إمَّا هَنَطْتَ الْمَوَاسِمَا وَوَلَّ سَبِيلَ الْعَجْزِ غَيْرَكَ مِنْهُمْ ... فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقْ عَلَى الْعَجْزِ لَازِمَا وَحَارِبْ فَإِنَّ الْحَرْبَ نُصْفٌ وَلَنْ تَرَى [١] ... أَخَا الْحَرْبِ يُعْطَى الْخَسْفَ حَتَّى يُسَالَمَا وَكَيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيمَةً ... وَلَمْ يَخْذُلُوكَ غَانِمًا أَوْ مُغَارِمَا جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلًا ... وَتَبِيْمًا وَمَخْزُومًا عُقُوقًا وَمَأْثَمَا بِتَفْرِيقِهِمْ مِنْ بَعْدِ وُدِّ وَأَلْفَةٍ ... جَمَّاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوا الْمَحَارِمَا [٢] كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا ... وَلَمَّا تَرَوُّا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَائِمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: نُبْزَى: نُسْلَبُ [٣] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَقِىَ مِنْهَا بَيْتُ تَرَكْنَاهُـ

# دُخُولُ أَبِي بَكْرٍ فِي جِوَارِ ابْنِ الدُّغُنَّةِ وَرَدُّ جِوَارِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(سَبَبُ جِوَارِ ابْنِ الدُّغُنَّةِ لِأَبِي بَكْرٍ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرِ الصديق رضي
الله عنه، كَمَا حَدَّثنِي مُحَمَّدُ ابْن مُسْلِمِ (ابْنِ شِهَابٍ)
[٤] الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، حِينَ ضَاقَتْ عَلَيْهِ مَكَّةُ وَأَصَابَهُ فِيهَا الْأَذَى، وَرَأَى مِنْ تَظَاهُرِ قُرَيْشٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْمَاثِيَّ وَأَصْحَابِهِ مَا رَأَى، وَثَلُ اللَّهِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ الللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[٤] زِيَادَة عَنْ أَ.

[٥] كَذَا فِي أَ، طَ وَفِي سَائِر الْأَصُولَ: «مُهَاجِرا مَعَه» . وَلَا يَسْتَقِيم الْكَلَام بِهَذِهِ الزِّيَادَة. [٦] وَاسم ابْن الدغنة: مَالك، وَقد ضَبطه الْقُسْطَلَانِيّ بِفَتْح الدَّال وَكسر الْغَيْن وَفتح النُّون مُشَدِّدة. مُخَفِّفَة، الْغَيْن بِضَم الدَّال وَفتح النُّون مُشَدِّدة.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَالنّصف: الْإِنْصَاف. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «نصف مَا ترى» . والمواسم: مَوَاطِن اجْتِمَاعهم فِي الْحَج أَو فِي الْأَسْوَاقِ الْمَشْهُورَة. [۲] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ينَال» . [۳] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. وَفِي اللّسَان: يبزي مُحَمَّد. قَالَ شمر: مَعْنَاهُ: يقهر ويستذل. وَأَرَادَ: لا يبزي،

## (الْأَحَابِيشُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْأَحَابِيشُ: بَنُو الْحَارِثِ بْنُ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَالْهُونُ ابْن خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ، وَبَنُو الْمُصْطَلِق مِنْ خُزَاعَةَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَحَالَفُوا جَمِيعًا، فَسُمُّوا الْأَحَابِيشَ (لِأَنَّهُمْ تَحَالَفُوا بِوَادٍ يُقَالُ لَهُ الْأَحْبَشُ بِأَسْفَل مَكَّةً)

### [١] لِلْحِلْفِ [٢].

وَيُقَالُ: ابْنُ الدُّغَيْنَةِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ (بُنِ الدُّغُنَّةِ: الزُّبَيْرِ) [١] ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَالَ ابْنُ الدُّغُنَّةِ: النَّبَيْرِ) [١] ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي وَآذَوْنِي، وَضَيَّقُوا عَلَيَّ، قَالَ: وَلَمْ؟ فو الله إنَّكَ لَتَزِينُ الْعَشِيرَةَ، وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ، وَتَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ، الْعَشِيرَةَ، وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِبِ، وَتَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ، وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ [٣] ، ارْجِعْ فَأَنْتَ فِي جِوَارِي. فَرَجْعَ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، قَامَ [٤] ابْنُ الدُّغُنَّةِ فَرَجْعَ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ، قَامَ [٤] ابْنُ الدُّغُنَّةِ فَعَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ ابْنَ أَبِي قَدْ أَجَرْتُ ابْنَ أَبِي قَدْ أَجَرْتُ ابْنَ أَبِي قَدْ قَالَتْ: فَكَفُّوا قُحَافَةَ، فَلَا يَعْرِضَنَّ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِخَيْرٍ. قَالَتْ: فَكَفُّوا عَنْهُ وَا عَنْهُ وَا عَنْ اللهُ الْتَاتُ فَكَفُوا عَنْهُ وَا عَنْ اللهُ الْمَعْرُ ضَنَّ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِخَيْرٍ. قَالَتْ: فَكَفُوا عَنْهُ وَا عَنْ اللهُ عَنْهُ وَا مَعْمُ مَعُهُ وَا عَنْ اللهُ عَنْهُ وَا عَنْهُ وَا مَنْ اللهُ الْمَعْدُ فَكَالُ فَقَالَ: فَكُولُونَ اللهُ الْمُعْرَفِقَ لَهُ الْمَعْرُ فَيْ اللّهُ الْمُرْبَقِيقِ الْمَعْمُ وَالْمِي الْمُعْدُولَ مَنْ اللهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْرَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالَ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ الل

(سَبَبُ خُرُوجٍ أَبِي بَكْرٍ مِنْ جِوَارِ ابْنِ الدُّغُنَّةِ) : قَالَتْ: وَكَانَ لِأَبِي بَكْرٍ مَسْجِدٌ عِنْدَ بَابِ دَارِهِ فِي قَالَتْ: وَكَانَ لِأَبِي بَكْرٍ مَسْجِدٌ عِنْدَ بَابِ دَارِهِ فِي بَنِي جُمَحٍ، فَكَانَ يُصلِّي فِيهِ، وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا، إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اسْتَبْكَى. قَالَتْ: فَيَقِفُ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ وَالْقَرْآنَ اسْتَبْكَى. قَالَتْ: فَيَقِفُ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ وَالْعَبِيدُ وَالنِّسَاءُ، يَعْجَبُونَ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ هَيْئَتِهِ. وَالْعَبِيدُ وَالنِّسَاءُ، يَعْجَبُونَ لِمَا يَرَوْنَ مِنْ هَيْئَتِهِ. قَالَتْ: فَمَشَى رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلَى ابْنِ الدُّغُنَّةِ، قَالُوا (لَهُ) [١]: يَا بِنِ الدُّغُنَّةِ، إِنَّكَ لَمْ تُجِرْ هَذَا فَقَالُوا (لَهُ) [١]: يَا بِنِ الدُّغُنَّةِ، إِنَّكَ لَمْ تُجِرْ هَذَا

الرَّجُلَ لِيُؤْذِيِّنَا! إِنَّهُ رَجُلٌ إِذَا صَلَّى وَقَرَأُ مَا جَاءَ بَهُ مُحَمَّدٌ يَرِقُّ وَيَبْكِي [٥] ، وَكَانَتْ لَهُ هَيْئَةٌ وَنَحْوٌ، فَنَحْنُ نَتَخَِوَّفُ عَلَى صِبْيَانِنَا وَنِسَائِنَا وَضَعَفَتِنَا أَنْ يَفْتِنَهُمْ، فَأَتِهِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلْيَصْنَعْ فِيهِ مِا شَاءَ. قَالَتْ: فَمَشَى ابْنُ الدُّغُنَّةِ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَّهُ: يَا أَبَا بَكْرِ،

[١] زِيَادَة عَن أ.

[٢] وَيُقَالَ: إِنَّهُم تحالفوا عِنْد جبيلَ يُقَالَ لَهُ: حبشِي، فاشتِق لَهُم مِنْهُ هَذَا الْإسْم. [٣] كَذَا فِي أكثر الْأُصُول: أي تكسب غَيْرك مَا هُوَ مَعْدُوم عِنْده. وَقِالَ ابْنَ سراج: الْمَعْدُوم هُنَا النفيس. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «وتكسب المعدم» . [٤] فِي أَ: «قَالَ» وَهُوَ تَحْرِيْف. [٥] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أ. جـ 1 (ص: ٣٧٤)

إنِّى لَمْ أُجِرْكَ لِتُؤْذِىَ قَوْمَكَ، إنَّهُمْ قَدْ كَرِهُوا مَكَانَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، وَتَأَذَّوْا بِذَلِكَ مِنْكِ، فَادَّخُلْ بَيْتَكَ، فَاصْنَعْ فِيهِ مَا أَحْبَبْتَ، قَالَ: أُوَارُدُ عَلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَارْدُدْ عَلَىَّ جِوَارِى، قَالَ: قَدْ رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ. قَالَتْ [١] : فَقَامَ ابْنُ الدُّغُنَّةِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ أُبِي قُحَافَةَ قَدْ رَدَّ عَلَيَّ جِوَارِي فَشَأْنُكُمْ بِصَاحِبِكُمْ. قَالَّ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدُّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْن مُحَّمَّدٍ، قَالَ: لَقِيَهُ سَفِيهٌ مِنْ بِسُفَهَاءِ قُرَيْشٍ، وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَحَثَا عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا. قَالَ: فَمَرَّ بِأَبِي بَكْرِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ،

أَوْ الْعَاصُ [٢] بْنُ وَائِلٍ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَلَا تَرَى إِلَى مَا يَصْنَعُ هَذَا السَّفِيهُ؟ قَالَ: أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ لِكَ مَا يَصْنَعُ هَذَا السَّفِيهُ؟ قَالَ: أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ لِنَفْسك.

بِنَفْسِكَ. قَالَ [٣] : وَهُوَ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ، مَا أَحْلَمَكَ!

## .حَدِيثُ نَقْضِ الصَّحِيفَةِ

(بَلَاءُ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فِي مَنْزِلِهِمْ الَّذِي تَعَاقَدَتْ فِيهِ قُرَيْشٌ عَلَيْهِمْ فِي الشَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبُوهَا، ثُمَّ إِنَّهُ قَامَ فِي نَقْضِ تِلْكَ الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبُوهَا، ثُمَّ إِنَّهُ قَامَ فِي نَقْضِ تِلْكَ الصَّحِيفَةِ الَّتِي تَكَاتَبَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ عَلَى بَنِي هَاشِمِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي تَكَاتَبَتْ فِيهَا قُرَيْشٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِيَ الْمُطَّلِبِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ يُبْلَ فِيهَا أَحَدُ وَبَنِيَ الْمُطَّلِبِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ يُبْلَ فِيهَا أَحَدُ الْصَلَيْ مِنْ بَلَاءِ هِشَامِ [٤] بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَنِ بَلِاءِ هِشَامِ [٤] بْنِ عَمْرِ بْنِ لُوَيِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ الْمَالِكِ بْنِ حَسْلِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ ابْن عَبْدِ مَنَافٍ لِأُمِّهِ، فَكَانَ هِشَامُ لِبَنِي هَاشِمٍ [٧] وَاصَلًا، وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِي قَوْمِهِ، هَشَامْ لِبَنِي هَاشِمٍ [٧] وَاصَلًا، وَكَانَ ذَا شَرَفٍ فِي قَوْمِهِ، فَكَانَ قَامِهُ فَيَانَ ذَا شَرَفٍ فِي قَوْمِهِ،

<sup>[</sup>۱] فِي الْأُصُول: «قَالَ» . ويلاحظ أَن رَاوِي الْخَبَر [۱] . هُوَ عَائشَة

<sup>[</sup>۲] فِي أَ: «وَالْعَاص بن وَائِل» . وَلَا يَسْتَقِيم بِهَا الْكَلَامِ. الْكَلَامِ.

<sup>[</sup>٣] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ. [٤] كَذَا فِي أَ، ط، والاستيعاب. وَفِي سَائِر

الْأُصُول: «هَاشم» وَهُوَ تَجْرِيف.

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ، طَ، والاستيعابِ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «خبيب» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ.

<sup>[</sup>٦] زِيَادَة عَن أ. كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَكَانَ هَاشم [٧]

فَكَانَ- فِيمَا بَلَغَنِي- يَأْتِي بِالْبَعِيرِ، وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فِي الشِّعْبِ لَيْلًا، قَدْ أَوْقَرَهُ طَعَامًا، حَتَّى إِذَا الْمُطَّلِبِ فِي الشِّعْبِ خَلَعَ خِطَامَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ فَمَ الشِّعْبِ خَلَعَ خِطَامَهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى جَنْبِهِ، فَيَدْخُلُ الشِّعْبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَأْتِي ضَرَبَ عَلَى جَنْبِهِ، فَيَدْخُلُ الشِّعْبَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَأْتِي بِهِ قَدْ أَوْقَرَهُ بَزَّا [١] ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

وَكَانَتُ أَمْدُ فِي ضَمِّ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةً لَهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّهُ مَشَى إِلَى زُهَيْرِ بْنِ أَبِي قَالَ: يَا أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَكَانَتُ أُمُّهُ عَاتِكَةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا وَكَانَتُ أُمُّهُ عَاتِكَةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا زُهَيْرُ، أَقَدْ رَضِيتَ أَنْ تَأْكُلَ الطَّعَامَ، وَتَلْبَسَ الثِّيَابَ، وَتَنْبَسَ الثِّيَابَ، وَتَنْبَسَ الثِّيَابَ وَنَكِحَ النِّسَاءَ، وَأَخْوَالُكَ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، لَا يُبَاعُونَ وَلَا يُنْكِحُ وَنَ وَلَا يُنْكِحُ إِلَيْهِمْ؟ أَمَا وَتَنْكِحُ النِّسَاءَ، وَأَخْوَالُكَ حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، لَا يُبَاعُونَ وَلَا يُنْكِحُ النِّسَاءَ، وَلَا يَنْكِحُ إِلَيْهِمْ؟ أَمَا وَلَا يُنْكِحُ إِلَيْهِمْ؟ أَمَا هِشَامُ وَلَا يَنْكِحُ إِلَيْهِ إِلَا يُنْكِحُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنْكِحُ إِلَيْهِ إِلَا يُعْرَا أَنِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، ثُمَّ دَعَوْتَهُ إِلَى (مِثْلٍ) [٢] مَا دَعَاكَ إِلَيْهِ هِشَامُ! فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَاللَّهِ لَوْ هِشَامُ! فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَاللَّهِ لَوْ هِشَامُ! فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَاللَّهِ لَوْ عَلَى مَعِي رَجُلٌ آخَرُ لَقُمْتُ فِي نَقْضِهَا حَتَّى أَنْقُضَهَا، قَالَ: قَدْ وَجَدْتَ رَجُلًا قَالَ: فَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ قَالَ: قَدْ وَجَدْتَ رَجُلًا قَالَ: فَمَنْ هُو؟ قَالَ: أَنَا وَالِلَّهُ لَوْ وَجَدْتَ رَجُلًا قَالَ: فَمَنْ هُو؟ قَالَ: أَنْ أَنْ أَلَا اللَّهُ لَوْ الْمَالَةُ الْمَالَ قَالَ الْمَالَ وَاحِدٌ وَالِكُهُ الْمَالِ قَالَ الْمَالَ الْمَالَ وَلَا الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَا وَاحِدُ وَالْمَالَ أَلَا الْمَالَا لَوْلًا الْمَالَا لَوْلَا الْمَالَا الْمَالَا لَمْ الْمَالَا الْمَالَا الْمَلَالَ الْمَلِ الْمَالَ الْمَالَالَ الْمَلَالَ الْمَالَا الْمَالَ الْمَلَالَ الْمَلَا الْمَلَالَالَ الْمَلَالَا لَلَا الْمَلَالَالَا لَكُولُوا أَلَا لَا لَمُ الْمَلَا الْمَلَالَا الْمَلَى الْمَوْلُولُولُوا الْمَلْلَا الْمَلَالَالْمَالَالَالَالَهُ الْمَلْمَالَالَالَالَالَّا لَالْمَالَا اللَّالَالَا اللَّهُ الْمَلَالَا الْمَلَالَالَالَالَالَالَالَالَا ال

(سَعْيُ هِشَامٍ فِي ضَمِّ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ لَهُ) : فَذَهَبَ إِلَى الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ (بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ) [۲] ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُطْعِمُ أَقَدْ رَضِيتَ أَنْ يَهْلِكَ بَطْنَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَأَنْتَ شَاهِدٌ عَلَى ذَلِكَ، مُوَافِقُ لِقُرَيْشِ فِيهِ! أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنْتُمُوهُمْ مِنْ هَذِهِ لَتَجِدُنَّهُمْ [٤] إلَيْهَا مِنْكُمْ سِرَاعًا، قَالَ [٥] وَيْحَكَ! فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، قَالَ: قَدْ وَيْحَكَ! فَمَاذَا أَصْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، قَالَ: قَدْ وَيْحَكَ! فَمَاذَا أَضْنَعُ؟ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، قَالَ: أَنَا، قَالَ: أَبْغِنَا وَجَدْتَ ثَانِيًا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ثَنْ هُو؟ قَالَ: ثَنْ هُو؟ قَالَ: ثَنْ هُو؟ قَالَ: زُهَيْرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: أَبْغِنَا رَابِعًا. وَابِعًا.

الْمَعْيُ هِشَامٍ فِي ضَمِّ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ إِلَيْهِ) الْمَحْتَرِيِّ إِلَيْهِ ﴿ فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِمَّا فَقَالَ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ لِلْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيٍّ،

[۱] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ بِرا قَالَ السهيليّ: «بزا» (بالزاي الْمُعْجَمَة) ، وَفِي غير نُسْخَة الشَّيْخ أَبى بَحر: «برا» ، وَفِي رِوَايَة يُونُس: «بزا أَو برا»

على الشُّك من الراويّ» ٍـ

[٢] زِيَادَة عَن أ.

[٣] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُّولَ: «إِلَيْكَ» . [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «لتجدنها»

[۵] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «وَقَالَ» وَهُوَ تَحْرِيف.

ج **1** (ص: ۳۷٦)

فَقَالَ: وَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يُعِينُ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: زُهَيْرُ ابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَالْمُطْعِمُ لَا مَنْ هُوَ؟ قَالَ: أَبْغِنَا خَامِسًا. بْنُ عَدِيِّ، وَأَنَا مَعَكَ، قَالَ: أَبْغِنَا خَامِسًا.

# (سَعْيُ هِشَامٍ فِي ضَمِّ زَمْعَةَ لَهُ):

فَذَهَبَ إِلَى زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ، فَكَلَّمَهُ، وَذَكر لَهُ قَرَابَتَهُمْ وَحَقَّهُمْ، فَقَالَ لَهُ: وَهَلَّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تَدْعُونِي إلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تَدْعُونِي إلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ سَمَّى لَهُ الْقَوْمَ.

(مَا حَدَثَ بَيْنَ هِشَامٍ وَزُمَلَائِهِ، وَبَيْنَ أَبِي جَهْل، حِينَ اعْتَزَمُوا تَمْزِيقَ الصَّحِيفَةِ) : فَاتَّعَدُوا خَطْمَ الْحَجُونِ [١] لَيْلًا بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَاجْتَمَعُوا هُنَالِكَ. فَأَجْمَعُواَ أَمْرَهُمْ وَتَعَاقَدُوا [٢] عَلَى الْقِيَامِ فِي [٣] الصَّحِيِفَةِ حَتَّى يَنْقُضُوهَا، وَقَالَ ِ زُهَيْرٌ: أَنَّا أَبْدَؤُكُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَِدَوْا إِلَى أَنْدِيَتِهِمْ، وَغَدَا زُهَيْرُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سِبْعًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَنَاكُلُ الطَّعَامَ وَنَلْبَسُ الثِّيَابِ، وَبَئِو هَاشِمٍ هَلْكَى لَا يُبَاعُ وَلَا يُبْتَاعُ مِنْهُمْ، وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تُشَقَّ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ الْقَاطِعَةُ الظَّالمَةُ. قَالَ أَبُو جَهْل: وَكَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ لَا تُشَوُّهُ، قَالَ زَمْعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ: أَنْتَ وَالِلَّهِ أَكْذَبُ، مَا رَضِينَا كِتَابَهَا حَيْثُ كُتِبَتْ، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: صَدَقَ زَمْعَةُ، لَا نَرْضَى مَا كُتِبَ فِيهَا، وَلَا نُقِرُّ بِهِ، قَالَ الْمُطْعِمُ بِنُ عَدِيٍّ: صَدَقْتُمَا وَكَذَبَ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا، وَمِمَّا كُتِبَ فِيهَا، قَالَ هِشَامُ إِبْنِ عَمْرٍو نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو جَهْل: هَذَا أَمْرٌ قُضِي بِلَيْل، تُشُووِرَ فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا الْمِّكَانِ. (قَالَ) [٤] : وَأَبُو

طَالِبٍ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ الْمُطْعِمُ إِلَى الصَّحِيفَةِ لِيَشُقَّهَا، فَوَجَدَ الْأَرْضَةَ قَدْ أَكَلَتْهَا، إلَّا الصَّحِيفَةِ لِيَشُقَّهَا، فَوَجَدَ الْأَرْضَةَ قَدْ أَكَلَتْهَا، إلَّا الصَّحِيفَةِ لِيَشُقَهَا، فَوَجَدَ الْأَرْضَةَ قَدْ أَكَلَتْهَا، إلَّا السَّمِكَ اللَّهمّ» .

[۱] الْحجُون: مَوضِع بِأَعْلَى مَكَّة. وخطمه: مقدمه. [۲] فِي أَ: «وتعاهدوا». [۳] فِي أَ: «فِي أَمر الصَّحِيفَة». [٤] زِيَادَة عَن أَ. [۳] جـ 1 (ص: ۳۷۷)

(كَاتِبُ الصَّحِيفَةِ وَشَلَّ يَدِهِ):

وَكَانَ كَاتِبَ الصَّحِيفَةِ مَنْصُورُ [١] بْنُ عِكْرِمَةَ. فَشُلَّتْ يَدُهُ فِيمَا يَزْعُمُونَ.

(إِخْبَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَكْلِ الْأَرَضَةِ لِلصَّحِيفَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ الْقَوْمِ بِعْدَ ذَلِكَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: ۖ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي طَالِبٍ: يَا عَمَّ، إِنَّ رَبِّي اللَّهَ قَدْ سَلَّطَ الْأَرَضَةَ عَلَى صَحِيفَةِ قُرَيْشٍ، فَلَمْ تَدَعْ فِيهَا سَلَّطَ الْأَرَضَةَ عَلَى صَحِيفَةِ قُرَيْشٍ، فَلَمْ تَدَعْ فِيهَا الْظُلْمَ الشَّلْمَ الشَّلْمَ الشَّلْمَ الشَّلْمَ وَنَفَتْ مِنْهُ الظَّلْمَ وَالْبُهْتَانَ، فَقَالَ: وَالْبُهْتَانَ، فَقَالَ:

أَرَبُّكَ أَخْبَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فُو الله مَّا يَدْخُلُ عَلَيْكَ أَحَدُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّ ابْنَ أُخِي أَخْبَرَنِي بِكَذَا وَكَذَا، فَهَلُمَّ صَحِيفَتُكُمْ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ أُخِي، فَهَلُمَّ صَحِيفَتُكُمْ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ابْنُ أُخِي، فَانْتَهُوا عَنْ قَطِيعَتِنَا، وَانْزِلُوا عَمَّا فِيهَا، وَإِنْ يَكُنْ كَاذِبًا دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ابْنَ أُخِي، فَقَالَ الْقَوْمُ: رَضِينَا، فَتَعَاقَدُوا عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ نَظَرُوا، فَإِذَا هِيَ كَمَا قَالَ الْقَوْمُ: وَلِكَ، ثُمَّ نَظَرُوا، فَإِذَا هِيَ كَمَا قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَزَادَهُمْ ذَلِكَ شَرًّا. فَعِنْدَ ذَلِكَ صَنَعَ الرَّهْطُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ مَا صَنَعُوا [٢] .

# (شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ فِي مَدْحِ النَّفَرِ الَّذِينَ نَقَضُوا الصَّحيفَةَ) : الصَّحيفَةَ)

قَالَ ابْنُ اسْحَاقَ: فَلَمَّا مُزِّقَتْ الصَّحِيفَةُ وَبَطَلَ مَا فِيهَا. قَالَ أَبُو طَالِبٍ، فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ أُولَئِكَ النَّفَرِ فِيهَا. قَالَ أَبُو طَالِبٍ، فِيمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ أُولَئِكَ النَّفَرِ فِيهَا. قَالُ وَلَيْكَ النَّفَرِ اللَّذِينَ قَامُوا فِي نَقْضِهَا يَمْدَحُهُمْ:

[۱] قَالَ السهيليّ: «وِللنسابِ من قُرَيْش فِي كَاتب الصَّحِيفَة قَولَآن: أحدهمَا أن كَاتب الصَّحِيفَة هُوَ بغيضٍ بن عَامَر بن هَاشم بن عبد الدَّار، وَالْقَوْل الثَّانِي: أنه مَنْصُور بن عبد شُرَحْبِيل بن هَاشم من بنى عبد الدَّار أَيْضا وَهُوَ خلاف قُول ابْن إِسْحَاق، وَلم يذكر الزبير فِي كَاتب الصَّحِيفَة غير هذَيْن الْقَوْلَيْنِ، والزبيريون أعلم بأنساب قَومهمْ» ـ [۲] يحْكى أن الْمُؤمنِينَ جهدوا من ضيق الْحصار، حَتَّى إِنَّهُم كَانُوا يَأْكُلُون الْخبط، وورق السمر، حَتَّى إِن أِحدهم ليضع كَمَا تِضع الشَّاة. وَكَانَ فيهم سعد بن أبي وَقاص، روى أنه قَالَ: لقد جعت حَتَّى إِنِّي وطِئت ذَات لَيْلَة على شَيْء رِطب، فَوَضَعتِه فِي فمي وبلعته، وَمَا أُدرى مَا هُوَ إِلَى الْآنِـ وَكَانُوا إِذَّا قَدمت العير مَكَّة، وأتى أحدهم السُّوق ليشترى شَيْئًا من الطُّعَام لِعِيَالِهِ، يقوم أَبُو لَهب عَدو الله فَيَقُولَ: يَا معشر التُّجَّار، غالوا على أَصْحَاب مُحَمَّد حَتَّى لَا يدركِوا مَعكُمْ شَيْئا، فقد علمْتُم مَالِي ووفاء ذِمَّتِي، فَأَنا ضَامِن أَن لَا خسار عَلَيْكُم. فَيَزيدون

عَلَيْهِم فِي السَّلْعَة قيمتهَا أضعافا، حَتَّى يرجع إِلَى أطفاله، وهم يتضاغون من الْجُوع، وَلَيْسَ فِي يَدَيْهِ شَيْء يُطعمهُمْ بِهِ، وَيَغْدُو التُّجَّار على أَبى لَهب فيربحهم فِيمَا اشْتَروا من الطَّعَام واللباس، حَتَّى فيربحهم الْمُسلمُونَ، وَمن مَعَهم جوعا وعريا» . جهد الْمُسلمُونَ، وَمن مَعَهم جوعا وعريا» .

أَلَا هَلْ أَتَى بَحْرِيَّنَا صُنْعُ رَبِّنَا ... عَلَى نَأْيِهِمْ وَٱللَّهُ بِالنَّاسِ أَرْوَدُ [١] فَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ الصَّحِيفَةَ مُزِّقَتْ ... وَأَنْ كُلُّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ تُرَاوحُهَا إِفْكُ وَسِحْرٌ مُجَمَّعٌ ... وَلَمْ يُلْفَ سِحْرٌ آخِرَ الدَّهْرِ يَصْعَدُ تَدَاعَى لَهَا مَنْ لَيْسَ فِيهَا بِقَرْقَرٍ [٢ٕ] ... فَطَائِرُهَا فِي َ رَأْسِهَا يَتَرَدُّدُ [٣] وَكَانَتْ كِفَاءً رَقْعَةٌ بِأَثِيمَةٍ …َ لِيُقْطَعُ مِنْهَا سَاعِدُ وَمُقَلَّدُ [٤] وَيَظْعَنُ أَهْلُ الْمَكَّتَيْنِ فَيَهْرُبُوا ... فَرَائِصُهُمْ مِنْ خَشْبَة الشَّرِّ تُرْعَدُ [٥] وَيُتْرَكُ حَرَّاتُ يُقَلِّبُ أَمْرَهُ ... أَيُتْهِمُ فِيهِمْ [٦] عِنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ [٧] وَتَصْعَدُ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ كَتِيبَةٌ [٨] ... لَهَا حُدُجٌ [٩] سَهْمٌ وَقُوْسٌ وَمِرْهَدُ [١٠] فَمَنْ يَنْشَ [١١] مِنْ حُضَّارِ مَكَّةُ عِزُّهُ ... فَعِزَّتُنَا فِي بَطْن مَكَّةَ أَتْلَدُ نَشَأْنَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيهَا قَلَائِلُ ... فَلَمْ نَنْفِّكِكْ نَزْدَادُ

خَبْرًا وَنَحْمَدُ [١٢]

[۱] البحري (هُنَا): من كَانَ هَاجر من الْمُسلمين إِلَى الْبَحْر. وأرود: أَرْفَقِ. الْبَحْر. وأرود: أَرْفَقِ.

[۲] القرقر: اللين السهلَ. يُرِيد: من لَيْسَ فِيهَا بذليل. وَيجوز أَنه يُرِيد بِهِ: لَيْسَ بِذِي هزل، لِأَن

القَرقَرةَ: الضّحك.

[٣] يُرِيد حظها من الشؤم وَالشَّر. وَفِي التَّنْزِيل:

أَلْزَمْناهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ١٧: ١٣.

[٤] الْمُقَلِّد: الْعُنُق.

[٥] الفرائص: جمع فريصة، وَهِي بضعَة فِي الْجنب ترْعد إذا فزع الْإِنْسَان.

[٦] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «فَيهَا» . [٧] الحراث: المكتسب، وأتهم: أَتَى تهَامَة، وَهِي مَا انخفض عَن أَرض الْحجاز إِلَى الْبَحْر، وأنجد: أَتَى نجدا، وَهِي مَا ارْتَفع عَن أَرض الْحجاز إِلَى الْبَحْر، وأَبِي

الشرق.

[٨] الأخشبان: جبلان بِمَكَّة. والكتيبة: الْجَيْشِ. [٨] حدج (بِضَمَّتَيْنِ): جمع حدج (بِالْكَسْرِ)، وَهُوَ الْحمل (بِالْكَسْرِ): أَي أَن يقوم مقام الْحمل سهم وقوس ومرهد. وقيل: هُوَ من الحدج بِمَعْنى الحسك، فَجعل السهْم وَغَيره كالحسك.

[١٠] كَذَا فِي أكثر الْأُصُول. وَفِي أَ، ط: «مزهد». قَالَ السهيليّ: « ... ومرهد هَكَذَا فِي الأَصْل بالراء وكسر الْمِيم، فَيحْتَمل أَن يكون من: رهد الثَّوْب: إذا مزقه، ويعنى بِهِ رمحا أَو سَيْفا، وَيحْتَمل أَن يكون من الرهيد، وَهُوَ الناعم، أَي ينعم صَاحبه بالظفر، أو ينعم هُوَ بِالريِّ من الدَّم. وَفِي بعض النسخ (مزهد) بِفَتْح الْمِيم، والزاي، فَإِن صحت

الرِّوَايَة بِهِ، فَمَعْنَاه: مزهد فِي الْحَيَاة وحرص على الرِّوَايَة بِهِ، فَمَعْنَاه: مزهد فِي الْحَيَاة وحرص على الْمُمَات» .

وَقَالَ أَبُو ذَر: «ومرهد: رمح لين. وَمن رَوَاهُ: فرهد، فَمَعْنَاه: الرمْح الّذي إِذا طعن بِهِ وسع الْخرق.

وَمن رَوَاهُ: مزهد، بالزاء، فَهُوَ ضَعِيفَ لَا معنى لَهُ، إِلَّا أَن يُرَاد بِهِ الشَّةَ على معنى الاِشْتِقَاق» . [١١] كَذَا فِي أَ، ط. أَرَادَ: ينشأ، فَحذف الْهمزَة. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ينسى» . بِالسِّين الْمُهْملَة. سَائِر الْأُصُول: «فَلم تنفكك وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فَلم تنفكك

تزداد خیرا وتحمد» **.** 

جـ 1 (ص: ۲۷۹)

وَنُطْعِمُ حَتَّى يَتْرُكَ النَّاسُ فَضْلَهُمْ ... إِذَا جُعِلَتْ أَيْدِي الْمُفِيضِينَ تُرْعَدُ [١] تَعَانُ مُنْ الْمُفِيضِينَ تُرْعَدُ [١]

جَزَى اللَّهُ رَهْطًا بِالْحَجُونِ تَبَايَعُوا [٢] ... عَلَى مَلَإٍ يُهْدِى لِحَزْمٍ وَيُرْشِدُ

قُعُودًا لَدَى خَطْمِ الْحَجُونِ كَأَنَّهُمْ ... مَقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ [٣] أَعَرُ وَأَمْجَدُ [٣]

أَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَقْرٍ كَأَنَّهُ ... إِذَا مَا مَشَى فِي رَفْرِفِ الدِّرْعِ أَحْرَدُ [٤]

ُجَرِيُّ عَلَى جُلَّى [٥] الْخُطُوبِ ۚ كَأَنَّهُ ۚ ... شَّهَابٌ ٰبِكَفَّيْ قَابِسٍ يَتَوَقَّدُ

مِنْ الْأَكْرَمِينَ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... إِذَا سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ يَتَرَبَّدُ [٦]

طَوِيلُ النِّجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ ... عَلَى وَجْهِهِ يُطُويلُ النِّجَادِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِهِ الْغَمَامُ وَيُسْعِدُ يُسْقَى الْغَمَامُ وَيُسْعِدُ

عَظِيمُ الرَّمَادِ سَيِّدٌ وَابْنُ سَيِّدٍ ... يَحُضُّ عَلَى مَقْرَى

الضُّيُوفِ وَيَحْشِدُ [٧]

وَيَبْنِي لِأَبْنَاءِ الْعَشِيرَةِ صَالِحًا ... إِذَا نَحْنُ طُفْنَا فِي وَيَمْهَدُ الْبِلَادِ وَيَمْهَدُ

أَلَظَّ [٨] بِهَذَا الصُّلْحِ كُلُّ مُبَرَّأٍ ... عَظِيمِ أَللُّوَاءِ أُمْرُهُ ثَمَّ يُحْمَدُ

قَضَوْا مَا قَضَوْا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا ... عَلَى مَهَلِ قَضَوْا مِا قَضَوْا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا

هُمٌّ رَجَعُوا سَهْلَ بْنَ بَيْضَاءَ [٩] رَاضِيًا ۚ... وَسُّرَّ أَبُو بَكُر بِهَا وَمُحَمَّدُ

مَتَى شُرِّكَ الْأَقْوَامُ فِي جُلِّ أَمْرِنَا ... وَكُنَّا قَدِيمًا قَبْلَهَا نُتَوَدَّدُ

وَكُنَّا قَدِيمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً ... وَنُدْرِكُ مَا شِئْنَا ۗ وَلَا تَشدّد

<sup>[</sup>۱] المفيضون: الضاربون بقداح الميسر. وَكَانَ لَا يَفِيضَ مَعَهم فِي الميسر إِلَّا سخى، ويسمون من لَا يَفِيضَ مَعَهم فِي ذَلِك: الْبرم. وَقَالَت امْرَأَة لبعلها، وكَانَ برما بَخِيلًا، ورأته يقرن بضعتين فِي الْأكل: أبرما قرونا!

<sup>. «</sup>تتابعوا» . وَفِي سَائِر الْأَصُول: «تتابعوا» . [۲] كَذَا فِي ط. وَفِي سَائِر الْأَصُول: الْمُلُوك.

اِدَا كَذَا فِي طا ورفرف الدرْع: مَا فضل مِنْهُ. وأحرد: بطيء الْمَشْي لثقل الدرْع الَّذي عَلَيْهِ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: « ... أجرد» (بِالْجِيم) وَهُوَ تَصْحِيف.

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي ط، والجلي: الْأَمر الْعَظِيم. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «جلّ» . وَجل الخطوب:

معظمها».

[٦] سيم: كلف. والخسف: الذل. ويتربد: يتَغَيَّر إلى السواد.

[۷] مقرى الضيوف: طعامهم. والقرى: مَا يصنع للضيف من الطَّعَام.

[٨] ألظ: لزم وألح.

[٩] سهل هَذَا هُوَ ابْن وهب بن ربيعَة بن هِلَال بن ضبة بن الْحَارِث بن فهر، فَهُوَ يعرف بِابْن الْبَيْضَاء، وَهِى أمه، وَاسْمَهَا دعد بنت جحدِم بن أُميَّة بن ضرب بن الْحَارِث بن فهر، ولسهل أُخَوان: سُهَيْل، وَصَفُوان، وهم جَمِيعًا بَنُو الْبَيْضَاء.

ج 1 (ص: ۳۸۰)

فيا لقصىّ هَلْ لَكُمْ فِي نُفُوسِكُمْ ... وَهَلْ لَكُمْ فِيمَا يَجِيءُ بَهْ غَدُ فَإِنِّى وَإِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ قَائِلٌ ... لَدَيْكَ ۗ الْبَيَانُ لَوْ تَكَلَّمْتَ أَسْوَدُ [١]

#### (شِعْرُ حَسَّانَ فِي رِثَاءِ الْمُطْعِمِ، وَذِكْرُ نَقْضِهِ الصَّحيفَةَ):

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: يَبْكِي الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ حِينَ مَاتَ، وَيَذْكُرُ قِيَامَّهُ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ:

أَيَا عَيْنُ [۲] فَابْكِي سَيِّدَ الْقَوْمِ [۳] وَاسْفَحِي [٤]

... بِدَمْعَ وَإِنْ أَنْزَفْتِهِ فَاسْكُبِى الدَّمَّا [٥]

وَبَكِّى عَظِيْمَ الْمَشْعَرَيْنِ كِلَيْهِمَا ... عَلَى النَّاسِ مَعْرُوفًا لَهُ مَا تَكَلَّمَا

فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخْلَدُ الدَّهْرَ وَاحِدًا ... مِنْ النَّاسِ، أَبْقَى مَجْدُهُ الْيَوْمَ مُطْعِمَا [٦] أَجَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا ... عَبِيدَكَ مَا

لَبَّى مُهِلَّ وَأَحْرَمَا فَلَوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعَدُّ بِأَسْرِهَا ... وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِي فَلْوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعَدُّ بِأَسْرِهَا ... وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِي بَقِيَّةِ جُرْهُمَا لَقَالُوا هُوَ الْمُوفِي بِخُفْرَةِ [٧] جَارِهِ ... وَذِمَّتِهِ يَوْمًا لَمَا لَقَالُوا هُوَ الْمُوفِي بِخُفْرَةِ [٧] جَارِهِ ... عَلَى مِثْلِهِ فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فَوْقَهُمْ ... عَلَى مِثْلِهِ فَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ الْمُنِيرَةُ فَوْقَهُمْ ... عَلَى مِثْلِهِ فِيهِمْ أَعَزَّ وَأَعْظَمَا وَآبَى إِذَا يَأْبَى وَأَلْيَنَ [٩] شِيمَةً ... وَأَنْوَمَ عَنْ جَارٍ وَآبُى إِذَا اللَّيْلُ أَطْلَمَا إِذَا اللَّيْلُ أَطْلَمَا

[۱] أسود: اسْم جبل كَانَ قد قتل فِيهِ قَتِيل فَلم يعرف قَاتله، فَقَالَ أُوْلِيَاء الْمَقْتُول هَذِه الْمَقَالة، فَذَهَبت مثلا.

- [۲] فِي أ، ط: «أعيني أَلا أبكي ... إِلَخ» .
- [٣] فِي أ: «النَّاسَّ» .
- [٤] اسفحی: أسیلی.
- [٥] أنزفته: أنفدته.

[٦] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيقِ على هَذَا الْبَيْت: «وَهَذَا عِنْد النَّحْوِيينِ من أقبح الضَّرُورَة، لِأَنَّهُ قدم الْفَاعِل وَهُوَ مُضَاف إِلَى ضمير الْمَفْعُول، فَصَارَ فِي الْفَاعِل وَهُوَ مُضَاف إِلَى ضمير الْمَفْعُول، فَصَارَ فِي الْفَاعِل وَهُوَ مُثَل قَوْله:

جزى ربه عَنى عدى بن حَاتِم غير أَنه فِي هَذَا الْبَيْت أشبه قَلِيلا، لتقدم ذكر (مطعم) فكأَنَّهُ قَالَ: أبقى مجد هَذَا الْمَذْكُور الْمُتَقَدّم ذكره مطعما، وَوضع الظَّاهِر مَوضِع الْمُضمر كَمَا لَو قلت: إِن زيدا ضربت جَارِيَته زيدا، أَي ضربت جَارِيَته إِيَّاه. وَلَا بَأْس بِمثل هَذَا، وَلَا سِيمَا إذا قصدت قصد التَّعْظِيم وتفخيم ذكر الممدوح، كَمَا قَالَ الشَّاعِر: وَمَا لِي أَن أَكُون أُعيب يحيى ... وَيحيى طَاهِر الأثواب بر الأثواب بر كُفْرَة" الْعَهْد. وَفِي أَ: «حُفْرَة" . بِالْحَاء الْمُهْملَة. «حُفْرَة" . بِالْحَاء الْمُهْملَة. [٨] تذمم: طلب الذَّمَّة، وَهِي الْعَهْد. [٩] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «وَأَعظم» .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَوْلُهُ «كِلَيْهِمَا» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إَسْحَاقَ۔

وَكَيْفَ أَجَارَ الْمُطْعِمُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَنْهُمْ»، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إلَيْهِ، مِنْ الطَّائِفِ، وَلَمْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إلَيْهِ، مِنْ الطَّائِفِ، وَلَمْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا دَعَاهُمْ إلَيْهِ، مِنْ الطَّائِفِ، وَلَمْ يُجِيبُوهُ إِلَى حِرَاءٍ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى تَصْدِيقِهِ وَنُصْرَتِهِ، صَارَ إِلَى حِرَاءٍ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ لِيُجِيرَهُ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي عَامِرٍ لَا تُجِيرُ عَلَى بَنِي كَعْبٍ. فَبَعَثَ إلَى المُطْعِمُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَخَرَجُوا حَتَّى أَتُوا فَيَعَثَ إِلَى اللّهِ وَسُلِكُ أَنْ ادْخُلْ، الْمُسْجِدَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَسُلِكُ أَنْ ادْخُلْ، وَسُولُ اللّهِ وَسُلِكُ أَنْ ادْخُلْ رَسُولُ اللّهِ وَسُلِكُ أَنْ ادْخُلْ وَسُولُ اللّهِ عَنْ وَصَلَى عِنْدَهُ وَالْكَ الَّذِي يَعْنِي حَسَّانُ بْنُ ثُولِهِ قَذَلِكَ الَّذِي يَعْنِي حَسَّانُ بْنُ عَنِي حَسَّانُ بْنُ عَنِي حَسَّانُ بْنُ

(مَدْحُ حَسَّانَ لِهِشَامِ بْنِ عَمْرِو لِقِيَامِهِ فِي الصَّحِيفَةِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ (الْأَنْصَارِيُّ) [۱] أَيْضًا: يَمْدَحُ هِشَامَ بْنَ عَمْرِو [۲] لِقِيَامِهِ فِي الصَّحِيفَةِ: الصَّحِيفَةِ: هَلْ يُوفِّينَ بَنُو أُمَيَّةَ ذِمَّةً ... عقدا كَمَا أَو فِي جِوَارُ هِشَامِ هَلْ يُوفِّينَ بَنُو أُمَيَّةَ ذِمَّةً ... عقدا كَمَا أَو فِي هِشَامِ هِشَامِ مِنْ مَعْشَرٍ لَا يَغْدِرُونَ بِجَارِهِمْ ... لِلْحَارِثِ بْنِ مِخَامِ مِنْ مَعْشَرٍ لَا يَغْدِرُونَ بِجَارِهِمْ ... لِلْحَارِثِ بْنِ مُخَامِ وَإِذَا بَنُو حِسْلِ أَجَارُوا ذِمَّةً ... أَوْفَوْا وَأَدَّوْا جَارَهُمْ وَإِذَا بَنُو حِسْلِ أَجَارُوا ذِمَّةً ... أَوْفَوْا وَأَدَّوْا جَارَهُمْ

بِسَلامِ [١] (بِالضَّمِّ) [٥] سُحَامِ [٥] (بِالضَّمِّ)

[١] زيَادَة عَن أ.

[٢] وَقد أسلم هِشَام بن عَمْرو هَذَا، وَهُوَ مَعْدُود فِي الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهم، وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رجلا فِيمَا ذكرُوا الْمُؤَلَّفَة قُلُوبهم، وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رجلا فِيمَا ذكرُوا [٣] هُوَ حبيب بِالتَّخْفِيفِ، تَصْغِير (حب) . وَجعله حسان تَصْغِير (حبيب) فشدده، وَلَيْسَ هَذَا من بَاب الضَّرُورَة، إِذْ لَا يسوغ أَن يُقَال فِي فَلَيْسَ: فَلَيْسَ، فَلَيْسَ، فَي شعر وَلَا فِي غَيره، وَلَكِن وَلَا فِي كُلَيْب، فِي شعر وَلَا فِي غَيره، وَلَكِن لما كَانَ الْحبّ والحبيب بِمَعْنى وَاحِد جعل أحدهما مَكَان الآخر، وَهُوَ حسن فِي الشِّعْر وسائغ فِي الشَّعْر وسائغ فِي النَّوْضِ الْأِنف) .

[٤] كَذَا فِي أَ، طَ. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولَ: «أَخَا». [٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «سخام» ـ قَالَ السهيليّ: «وَقَوله (ابْن سخام) هُوَ اسْم أمه، وَأَكْثر أَهلَ النّسَب يَقُولُونَ فِيهِ (شخام) بشين مُعْجمَة. وألفيت فِي حَاشِيَة كتاب الشَّيْخ أَن أَبَا عُبَيْدَة النسابة وعوانة يَقُولَان فِيهِ (سحام) بسين وحاء النسابة وعوانة يَقُولَان فِيهِ (سحام) بسين وحاء

مهملتين. والّذي فِي الأَصْل من قَول ابْن هِشَام) (سخام) جـ 1 (ص: ۳۸۲)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: سُخَامٌ [١] .

# قِصَّةُ إِسْلَامِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ

وَكُونِ الْبُنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَرَى مِنْ قَوْمِهِ، يَبْذُلُ لَهُمْ النَّصِيحَةَ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ مِمَّا هُمْ فِيهٍ. وَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ، حِينَ مَنَعَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، يُحَدِّرُونَهُ النَّاسَ وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْعَرَبِ. وَكَانَ الطُّفَيْلُ بْنُ [۲] عَمْرِو الدَّوْسِيُّ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ وَكَانَ الطُّفَيْلُ بْنُ [۲] عَمْرِو الدَّوْسِيُّ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ مَنْ قَرَمْ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِجَالٌ شَرِيفًا شَاعِرًا لَبِيبًا، وَقَدْ فَرَقَ مِنْ قَرَيْشٍ، وَكَانَ الطُّفَيْلُ رَجُلًا شَرِيفًا شَاعِرًا لَبِيبًا، فَقَالُوا لَهُ: يَا طُفَيْلُ، إِنَّكَ قَدِمْتَ بِلَادَنَا، وَهَذَ الرَّجُلُ فَقَالُوا لَهُ: يَا طُفَيْلُ، إِنَّكَ قَدَمْتَ بِلَادَنَا، وَهَذَ الرَّجُلُ فَقَالُوا لَهُ: يَا طُفَيْلُ، إِنَّكَ قَدُمْتَ بِلَادَنَا، وَهَذَ الرَّجُلُ فَقَالُوا لَهُ: يَا طُفَيْلُ، إِنَّكَ قَدْمُ اللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ وَبَيْنَ الْرَّجُلِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَجِيهِ، وَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَبْدِهِ، وَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَبِيهِ، وَإِنَّا نَحْشَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَوْلِهُ كَالسَّمْ وَلَا تَسْمَعَنَ وَعَلَى فَوْلِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكَلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَا تُكلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ وَمُلَى مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ وَمُلَى مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ مَا فَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكلِّمَنَهُ وَلَا تَسْمَعَنَ وَمُ مَلَى مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكلَّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ عَلَيْكَ وَعَلَى مَا فَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا، فَلَا تُكلَّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَ عَلَى الْمُ الْمُنَاءَ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُ عَلَى الْمَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُؤَلِهُ الْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِي الْمُؤْمَا الْمُؤَلِّ الْم

(اسْتِمَاعُهُ لِقَوْلِ قُرَيْشٍ، ثُمَّ عُدُولُهُ وَسَمَاعُهُ مِنَ الرَّسُولِ):

قَالَ: فو الله مَا زَالُوا بِي حَتَّى أَجْمَعْتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ مَنْهُ شَيْئًا وَلَا أُكَلِّمَهُ، حَتَّى حَشَوْتُ فِي أَذُنَيَّ حِينَ

غَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ كُرْسُفًا [٤] فَرَقًا مِنْ أَنْ يَبْلُغَنِي شَيْءٌ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَسْمَعَهُ. قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَقُمْتُ مِنْهُ قَرِيبًا، فَأَبَى يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ. قَالَ: فَقُمْتُ مِنْهُ قَرِيبًا، فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي بَعْضَ قَوْلِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ لَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي بَعْضَ قَوْلِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ كَلَامًا حَسَنًا. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفسِي: كَلَامًا حَسَنًا. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفسِي:

[ () ] بسين مُهْملَة وخاء مُعْجمَة. وَلَفظ (شخام) من شخم الطَّعَام: إِذا تَغَيَّرت رَائِحَته. قَالَه أَبُو

حنيفَة» .

[۱] ِفِی ط: «ِشخام» ـ

[٢] كَذَا فِي أَ، طِ. وَفِي سَائِر ۗ الْأُصُول: «أَبُو عَمْرُو»

وعلى هَذِه الرِّوَايَة، فَهُوَ مكنى بِابْنِهِ عَمْرو.

[٣] أعضلَّ: اَشْتَدَّ أمره.

[٤] الكرسف: الْقطن.

ج 1 (ص: ٣٨٣)

وَا ثكل أُمِّي، وَاَللَّهِ إِنِّي لَرَجُلٌ لَبِيبٌ شَاعِرٌ مَا يَخْفَى عَلَيَّ الْحَسَنُ مِنْ الْقَبِيحِ، فَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ مَا يَقُولُ! فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِي بَهْ حَسَنًا قَبِيحًا تَرَكْتُهُ. وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتُهُ.

(الْتِقَاؤُهُ بِالرَّسُولِ وَقَبُولُهُ الدَّعْوَةَ):

قَالَ: فَمَكَثْتُ حَتَّى انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَيْتِهِ فَاتَّبَعْتُهُ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ قَالُوا لِي كَذَا وَكَذَا، للَّذي قَالُوا، فو الله مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونَنِي أَمْرَكَ حَتَّى للَّذي قَالُوا، فو الله مَا بَرِحُوا يُخَوِّفُونَنِي أَمْرَكَ حَتَّى سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِكُرْسُفٍ لِئَلَّا أَسْمَعَ قَوْلَكَ، ثُمَّ أَبَى اللَّهُ سَدَدْتُ أَذُنَيَّ بِكُرْسُفٍ لِئَلَّا أَسْمَعَ قَوْلَكَ، ثُمَّ أَبَى اللَّهُ

إِلَّا أَنْ يُسْمِعَنِي قَوْلَكَ، فَسَمِعْتُهُ قَوْلًا حَسَنًا، فَاعْرِضْ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ أَمْرَكَ. قَالَ: فَعَرَضَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلًا الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيَّ الْقُرْآنَ، فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قَوْلًا قَوْلًا أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْهُ. وَلَا أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْهُ. قَالَ: فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ قَالَ: فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ قَالَ: فَأَسْلَمْتُ وَشَهِدْتُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، وَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي امْرُؤُ مُطَاعٌ فِي قَوْمِي، وَأَنَا رَاجِعٌ إلَيْهِمْ، وَدَاعِيهِمْ إلَى الْإِسْلَامِ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي آيَةً وَدَاعِيهِمْ إلَى عَوْنًا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَدْعُوهُمْ إلَيْهِ فَقَالَ: تَكُونُ لِي عَوْنًا عَلَيْهِمْ فِيمَا أَدْعُوهُمْ إلَيْهِ فَقَالَ: اللّهُ آدِعُولُ لَهُ آيَةً

#### (الْآيَةُ الَّتِي جُعِلَتْ لَهُ):

قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي، حُتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةٍ [١] تَطْلِعُنِي عَلَى الْحَاضِرِ [٢] وَقَعَ نُورٌ بَيْنَ عَيْنَيَّ مِثْلُ الْمِصْبَاحِ، فَقُلْتُ: اللَّهِم فِي غَيْرِ وَجْهِي، إِنِّي أَخْشَى، الْمِصْبَاحِ، فَقُلْتُ: اللَّهِم فِي غَيْرِ وَجْهِي، إِنِّي أَخْشَى، أَنْ يَظُنُوا أَنَّهَا مُثْلَةٌ وَقَعَتْ فِي وَجْهِي لِفِرَاقِي أَنْ يَظُنُوا أَنَّهَا مُثْلَةٌ وَقَعَتْ فِي وَجْهِي لِفِرَاقِي دِينَهُمْ. قَالَ: فَتَحَوَّلَ فَوَقَعَ فِي رَأْسِ سَوْطِي. قَالَ: فَتَحَوَّلَ فَوَقَعَ فِي رَأْسِ سَوْطِي. قَالَ: فَجَعَلَ الْحَاضِرُ يَتَرَاءَوْنَ ذَلِكَ النُّورَ فِي سَوْطِي فَجَعَلَ الْمُعَلَّقِ، وَأَنَا أَهْبِطُ إِلَيْهِمْ مِنْ الثَّنِيَّةِ، قَالَ: كَالْقِنْدِيلِ الْمُعَلَّقِ، وَأَنَا أَهْبِطُ إِلَيْهِمْ مِنْ الثَّنِيَّةِ، قَالَ: حَتَّى جِئْتُهُمْ فَأَصْبَحْتُ فِيهِمْ.

(دَعْوَتُهُ أَبَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ):

قَالَ: فَلَمَّا نَزَلْتُ أَتَانِي أَبِي، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، قَالَ: فَقُلْتُ: إِلَيْكَ عَنِّي يَا أَبَتِ، فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي، فَقُلْتُ: إلَيْكَ عَنِّي يَا أَبَتِ، فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي، قَالَ: قُلْتُ: أَسْلَمْتُ وَتَابَعْت دِينَ قَالَ: قُلْتُ: أَسْلَمْتُ وَتَابَعْت دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَيْنِي دِينُكَ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، فَدِينِي دِينُكَ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، فَدِينِي دِينُكَ، قَالَ:

<sup>[</sup>۱] الثَّنية: الفرجة بَين الجبلين. [۲] الْحَاضِر: الْقَوْم النازلون على المَاء.

فَقُلْتُ: فَاذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَطَهِّرْ ثِيَابَكَ، ثُمَّ تَعَالَ حَتَّى أُعَلِّمَكَ مَا عُلِّمْتُ. قَالَ: قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، وَطَهَّرَ ثِيَابَهُ. قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمَ.

(دَعْوَتُهُ زَوْجَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ):

(قَالَ) [١]: ثُمَّ أَتَتْنِي صَاحِبَتِي، فَقُلْتُ: إلَيْكَ عَنِّي، فَقُلْتُ: إلَيْكَ عَنِّي، فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي، قَالَتْ: لِمَ؟ بِأَبِي أَنْتَ وَلَسْتَ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنْكَ وَلَاتُ: فَدِينِي وَبَيْنَكَ وَلَالْكُمْ، وَتَابَعْتُ دِينَ مُحَمَّدٍ وَلَيْكَ، قَالَ: فَدِينِي الْمُحَمَّدِ وَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَدِينِي لَا مُحَمَّدٍ وَلَيْكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَدِينِي فَالْدَهُ، قَالَ: قُلْتُ هَذَا لَا مُحَمَّدٍ وَلَا لَا مُحَمَّدٍ وَلَا لَا مُحَمَّدٍ وَلَا لَا مُحَمَّدٍ وَلَا لَا مُحَمَّدٍ وَلَالًا مُنْ هَمَ لَا اللّهُ مَا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا مُعْلَالِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَال

فَاذْهَبِي إِلَى حِنَا ذِي الشَّرَى- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: حِمَى [٣] ذِي الشَّرَى- فَتَطَهَّرِي مِنْهُ. (قَالَ) [٤] : وَكَانَ ذُو الشَّرَى صَنَمًا لِدَوْسٍ، وَكَانَ الْحِمَى حِمَى حَمَوْهُ لَهُ، (وَ) [٤] بِهِ وَشَلُّ [٥] مِنْ مَاءٍ يَهْبِطُ مِنْ جَبَل.

قَالَ: فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتَخْشَى عَلَى الصَّبِيَّةِ مِنْ ذِي الشَّرَى شَيْئًا، قَالَ: قُلْتُ: لَا، أَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ، فَذَهَبَتْ فَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ

جَاءَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَأَسْلَمَتْ لَ

(دَعْوَتُهُ قَوْمَهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْهُمْ، وَلِحَاقُهُمْ
إِلرَّسُولِ):

بِالرَّسُولِ)

ثُمَّ دَعَوْتُ دَوْسًا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَبْطَئُوا عَلَيَّ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِلَّهُ تَقُدْ غَلَبَنِي على دوس الزّنا [٦] ، فَادْعُ اللَّهَ

[۱] زِيَادَة عَن أَ.

[٢] زِيَادَةَ عَن أ، ط.

[٣] قَالَ السهيليّ: «فَإِن صحت رِوَايَة ابْن إِسْحَاق فالنون قد تبدل من الْمِيم كَمَا قَالُوا: حلان وحلام، للجدى، وَيجوز أن يكون من حنوت الْعود، وَمن محنية الْوَادى، وَهُوَ مَا انحنى مِنْهُ.

[٤] زِيَادَة عَن أَ، ط.

[٥] الوشلِّ: المَاء الْقَلِيلِ.

[٦] الزِّنَا: لَهو مَعَ شغل قلب وبصر.

جـ 1 (ص: ٣٨٥)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ أَسْلَمَ مَعِي مِنْ قَوْمِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرِ، حَتَّى نَزَلْتُ الْمَدِينَةَ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، ثُمَّ لَحِقْنَا بِرَسُولِ بِسَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ بَيْتًا مِنْ دَوْسٍ، ثُمَّ لَحِقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَر، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَر، فَأَسْهَمَ لَنَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

(ذَهَابُهُ إِلَى ذِي الْكَفَّيْنِ ليحرقه، وشعره فِي ذَلِك): ثُمَّ لَمْ أَزَلْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْعَثْنِي إِلَى ذِي الْكَفَّيْنِ، صَنَمِ عَمْرِو بْنِ حُمَمَةَ حَتَّى أُحْرِقَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ طُفَيْلُ يُوقِدُ عَلَيْهِ النَّارَ وَيَقُولُ: يَا ذَا الْكَفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا [۱] ... مِيلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكَا إنِّي حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُؤَادِكَا

رِجِهَادُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ قَبْضِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رُؤْيَاهُ (جِهَادُهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ قَبْضِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رُؤْيَاهُ المُسْلِمِينَ بَعْدَ قَبْضِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رُؤْيَاهُ إِنَّ المُسْلِمِينَ بَعْدَ قَبْضِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رُؤْيَاهُ إِنَّ المُسْلِمِينَ بَعْدَ قَبْضِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رُؤْيَاهُ إِنَّ المُسْلِمِينَ بَعْدَ قَبْضِ الرَّسُولِ، ثُمَّ رُؤْيَاهُ إِنْ المُسْلِمِينَ بَعْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ ، فَكَانَ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ. فَلَمَّا ارْتَدَّتْ الْعَرَبُ، خَرَجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَارَ مَعَهُمْ حَتَّى فَرَغُوا مِنْ طُلَيْحَةَ، وَمِنْ أَرْضِ نَجْدٍ كُلِّهَا. ثُمَّ سَارَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْيَمَامَةِ، وَمَعَهُ ابْنُهُ عَمْرُو بْنُ الطُّفَيْلُ، فَرَأَى رُؤْيَا وَهُوَ مُتَوَجِّهُ إِلَى الْيَمَامَةِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: إنِّي قَدْ رَأَيْتُ رُؤْيَا فَاعْبُرُوهَا لِي، رَأَيْتُ أَنَّ رَأْسِي حُلِقَ، ِوَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ فَمِى طَاِئِرٌ، وَأَنَّهُ لَقِيَتْنِيَ أَمْرَأَةٌ فَأَدْخَلَتْنِي فِي فَرْجِهَآ، وَأَرَى ابْنِي يَطْلُبُنِي حَثِيثًا، ثُمَّ رَأَيْتِهُ حُبِسَ عَنِّي، قَالُوا: خَيْرًا، يَطْلُبُنِي حِثِيثًا، ثُمَّ رَأَيْتِهُ حُبِسَ عَنِّي، قَالُوا: خَيْرًا، قَالَ: أُمَّا أَنَّا وَاللَّهِ فَقَدْ أُوَّلْتُهَا، قَالُوا: مَاذَا؟ قَالَ: أُمَّا حَلْقُ رَأْسِي فَوَضْعِهُ، وَأُمَّا الطَّائِرُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ فَمِي فَرُوحِي، وَأُمَّا إِلْمَرْأَةُ الَّتِي أَدَخِلَتَّنِي فَرْجَهَا فَالْأَرْضُ تُحْفَلُّ لِيَّ، فَأُغَيَّبٍ فِيهَآ، وَأَمَّا طِلَّبُ ابْنِي إِيَّايَ ثُمَّ حَبْسُهُ عَنِّي، فَإِنِّي أَرَاهُ سَيَجْهَدُ أَنْ يُصِيبَهُ مَّا أَصَابَنِى. فَقُتِلُّ شَهِيدًا بِالْيَمَامَةِ، وَجُرِحَ ابْنُهُ جِرَاحَةً شَدِيدَةً، ثُمَّ اسْتَبَلَّ [٢] مِنْهَا، ثُمَّ قُتِلَ عَامَ الْيَرْمُوكِ فِي زَمَنِ عُمَرَ شَهِيدًاـ الْيَرْمُوكِ فِي زَمَنِ عُمَرَ

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: قَوْله: « يَا ذَا الْكَفَّيْنِ لست من عبادكا » أَرَادَ: الْكَفَّيْنِ (بِالتَّشْدِيدِ) فَخفف للضَّرُورَة.

[۲] استبل: أَفَاق وشفی. ۲۵- سیرة ابْن هِشَام- ۱ جـ 1 (ص: ۳۸٦)

أَمْرُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةً

(شِعْرُهُ فِي مَدْحِ الرَّسُولِ عِنْدَ مَقْدَمِهِ عَلَيْهِ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي خَلَّادُ بْنُ قُرَّةَ بْن خَِالِدِ السَّدُوسِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ مَشَايِثَحَ بَكْرِ بْن وَائِل مِنْ أَهْل الْعِلْمِ: أَنَّ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ ۚ بْنِ ثَعْلَبَّةَ بْنَ عُكَابَةَ بْن صَعْبِ ابْن عَلِيُّ بْن بَّكْرِ بْنِ وَائِل، خَرَجَ َ إِلَى ِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُريدُ الْإَسْلَامَ، فَقَالَ ِيَمْدَّحُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا ... وَبِتَّ كَمَا بَاتَ السَّلِيمُ مُسَهَّدَا [١] وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا ... تَنَاسَيْتَ قَبْلَ الْيَوْمِ صُحْبَةَ [٢] مَهْدَدَا [٣] وَلَكِنْ أَرَى الدَّهْرَ الَّذِي هُوَ خَائِنٌ ... إِذَا أَصْلِحَتْ كَفَّايَ عَادَ فَأَفْسَدَا كُهُولًا وَشُبَّانًا فَقَدْتُ وَثَرْوَةً ... فَلِلَّهِ هَذَّا الدَّهْرُ كَيْفَ تَرَدَّدَا وَمَا زِلْتُ أَبْغِي الْمَالَ مُذْ أَنَا يَافِعٌ ... وَلِيِدًا وَكَهْلًا حِينَ شِبْتُ وَأَمْرَدَا [٤] وَأَبْتَذِلُ الْعِيسَ الْمَرَاقِيلَ تَغْتَلِي ۖ ... مَسَافَةَ مَا بَيْنَ ٱلنُّجَيْرِ فَصَرْخَدَا [٥] أَلَا أَيُّهَذَا السَّائِلِي أَيْنَ يَمَّمَتْ ... فَإِنَّ لَهَا فِي أَهْلَ يَثْرِبَ مَوْعِدَا [٦] فَإِنْ تَسْأَلِي عَنِّي فَيَا رُبَّ سَائِلَ ... ِ حَفِيٍّ عَنْ الْأَعْشَى بِهِ حَيْثُ أَصْعَدَاً [٧] أُجَدَّتْ برجْلَيْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتْ ... يَدَإِهَا خِنَافًا لَبِّنًا غَبْرَ أَحْرَدَا [٨]

<sup>[</sup>۱] الأرمد: الّذي يشتكي عَيْنَيْهِ من الرمد. والسليم: الملدوغ. والمسهد: الذي منع من النّوم.

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ، وَشرح قصيدة الْأَعْشَى (المخطوط وَالْمَحْفُوظ بدار الْكتب المصرية برقم ١٧٣٦ أدب): «خلة» وَكَذَلِكَ فِي شرح للسيرة لأبى ذَر صفحة ١١٠. [٣] مهدد: اسْم امْرَأَة، وَهُوَ بِفَتْح الْمِيم، ووزنه:

فعلل.

[٤] اليافع: الّذي قَارِب الإحْتِلَام.

[٥] العيس: الْإِبِلِّ الْبيضُّ تخالطها حمرَةً.

والمراقيل: من الإرقال، وَهُوَ السرعة فِي السّير. وتغتلى:

يزيد بَعْضهَا على بعض فِي السِّيرِ. والنجيرِ: مَوضِع فِي حَضرمَوْت من الْيمنِ. وصرخد: مَوضِع بالجزيرة.

[٦] يممِت: قصدت.

ِ[۷] أصعد: ذهب.

[٨] النَّجَاء: السرعة. والخناف: أن تلوي يَديهَا فِي السِّير من النشاط. والأحرد: الَّذي لَا ينبعث فِي السَّير من النشاط. والأحرد: الَّذي لَا ينبعث فِي

جـ 1 (ص: ٣٨٧)

وَفِيهَا إِذَا مَا هَجَّرَتْ عَجْرَفِيَّةٌ ... إِذَا خِلْتُ حِرْبَاءَ الظَّهِيرَةِ أَصْيَدَا [١] وَآلَيْتُ لَا آوِي [٢] لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ ... وَلَا مِنْ حَفًى [٣] حَتَّى تُلَاقِي مُحَمَّدَا مَتَى مَا تُنَاخِي عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمٍ ... تُرَاحِي وَتَلْقَيْ مِنْ فَوَاضِلِهِ نَدَى [٤] نَبِيًّا يَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَذِكْرُهُ ... أَغَارَ لَعَمْرِي فِي الْبِلَاد وَأَنْجَدًا [٥] لَهُ صَدَقَاتٌ مَا تُغِبُ وَنَائِلٌ ... وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعَهُ غَدَا [٦] مَانِعَهُ غَدَا [٦] أَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَصَاةَ مُحَمَّدٍ ... نَبِيِّ الْإِلَهِ حَيْثُ أَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَصَاةَ مُحَمَّدٍ ... وَلَاقَيْتَ بَعْدَ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادِ مَنْ الْتَقَى ... وَلَاقَيْتَ بَعْدَ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادِ مَنْ الْتَقَى ... وَلَاقَيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا اللهُوتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا اللهُوتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا اللهُوتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا اللهُوتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا اللهُ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَقْرَبَنَّهَا ... وَلَا تَأْخُذَنْ سَهُمًا وَذَا النُّصَبَ [٩] الْمَنْصُوبَ لَا تَنْسُكَنَّهُ ... وَلَا تَغْبُدًا [١٠] وَلَا لَتُغْبُدًا [١٠]

<sup>[</sup>۱] هجرت: مشت فِي الهاجرة، وَهِي القائلة. والحرباء: دويبة أكبر من العظاءة يَدُور بِوَجْهِهِ مَعَ الشَّمْس حَيْثُ دارت. والأصيد: المائل الْعُنُق تكبرا أو من دَاء أَصَابَهُ. وَلما كَانَ الحرباء يَدُور بِوَجْهِهِ مَعَ الشَّمْس كَيفَ دارت كَانَ فِي وسط السَّمَاء فِي أول الزَّوَال كالأصيد، وَذَلِكَ أحر مَا تكون الرمضاء. يصف نَاقته بالنشاط وَقُوَّة الْمَشْي فِي ذَلِك الْوَقْت. ويروى: لَا أَرْدَم. ويروى: لَا أَرْدَى، ويروى: لَا أَرْدَى، ويروى: لَا أَرْدَى، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

<sup>- [</sup>٣] ويروى: «وجى» ، وَهُوَ بِمَعْنَى الحَفَيِ: [٤] كَذَا فِي الْأُصُولِ. والندى: الْجُودِ. ويروى: النِّعْمَةِ. ﴿ وَالْيَدِ: النِّعْمَةِ.

<sup>[</sup>٥] أغار: بلغ الْغَوْر، وَهُوَ مَا انخفض من الأَرْض. وأنجد: بلغ النجد، وَهُوَ مَا ارْتَفع من الأَرْض. وأي لَيْسَ الْعَطاء الَّذي يُعْطِيهِ الْيَوْم مَانِعا لَهُ غَدا

من أن يُعْطِيهِ، فالهاء عَائِدَة على الممدوح، فَلَو كَانَت عَائِدَة على الْعَطاء لقَالَ: وَلَيْسَ عَطاء الْيَوْم مانعه هُوَ، بإبراز الضَّمِير الْفَاعِل، لِأَن الصّفة إذا جرت على غير من هِيَ لَهُ برز الضَّمِيرِ الْمُسْتَترِ بَخِلَافِ الْفِعْلِ. وَلَو «نصب الْعَطاء» لجَاز على إضْمَار الْفِعْل الْمَتْرُوكِ إِظْهَارِهِ، لِأَنَّهُ مِن بَابِ اشْتِغَالِ الْفِعْلِ عَن المَفْعُول بضميره، وَيكون اسْم لَيْسَ على هَذَا مضمرا فِيهَا عَائِدًا على النَّبِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا [٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «للْمَوَّت» . [۸] أرصد: أعد. [٩] كَذَا فِي أَ، طَ، وَشرح قصيدة الْأَعْشَى. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «وَلَا النصب» ـ [١٠] وقف على النُّون الْخَفِيفَة بالْألف هُنَا، وَفِى غير هَذَا من الْأَفْعَالِ الْآتِيَة، وَقد قَيلِ إِنَّه لم يرد النُّونِ الْخَفِيفَة، وَإِنَّمَا خَاطب الْوَاحِد بخطاب الإثنَيْن. جـ 1 (ص: ۳۸۸)

وَلَا تَقْرَبَنَّ حُرَّةً [١] كَانَ سِرُّهَا ... عَلَيْكَ حَرَامًا فَانْكِحَنْ أَوْ تَأَبَّدَا [٢] وَذَا الرَّحِمِ الْقُرْبَى فَلَا تَقْطَعَنَّهُ ... لِعَاقِبَةِ وَلَا الْأَسِيرَ الْمُقَيَّدَا وَسَبِّحْ عَلَى حِينِ الْعَشِيَّاتِ وَالضُّحَى ... وَلَا تَحْمَدْ وَسَبِّحْ عَلَى حِينِ الْعَشِيَّاتِ وَالضُّحَى ... وَلَا تَحْمَدُ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا وَلَا تَسْخَرًا مِنْ بَائِسٍ ذِي ضَرَارَةٍ [٣] ... وَلَا تَحْسَبَنَّ الْمَالَ لِلْمَرْءِ مُخْلِدَا

(رُجُوعُهُ لَمَّا عَلِمَ بِتَحْرِيمِ الرَّسُولِ لِلْخَمْرِ، وَمَوْتُهُ):

فَلَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، اعْتَرَضَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لِيُسْلِمَ، فَقَالَ لَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ لَهُ عَنْ أَرَبِ، فَقَالَ الْأَعْشَى: وَاللَّهِ النَّا أَبَا بَصِيرٍ، إَنَّهُ يُحَرِّمُ الزِّنَا، فَقَالَ الْأَعْشَى: وَاللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَأَمْرٌ مَا لِي فِيهِ مِنْ أَرَبٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا بَصِيرٍ، فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ الْأَعْشَى: أَمَّا هَذِه بَصِيرٍ، فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ الْأَعْشَى: أَمَّا هَذِه بَصِيرٍ، فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ الْأَعْشَى: أَمَّا هَذِه فو الله إِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْهَا لَعُلَالَاتٍ، وَلَكِنِّي مُنْصَرِفُ فو الله إِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْهَا عَامِي هَذَا، ثُمَّ آتِيهِ فَأَسْلِمُ. فَا أَرْفَى مِنْهَا عَامِي هَذَا، ثُمَّ آتِيهِ فَأَسْلِمُ. فَانْصَرَفَ فَمَاتَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى رَسُولِ فَانْصَرَفَ فَمَاتَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَاهُ إِلَّهُ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَلَاهُ إِلَى وَلَمْ يَعُدْ إِلَى رَسُولَ اللّهِ وَلَاهُ إِلَاهُ إِنَّهُ عَلَى اللّهِ وَلَهُ إِللّهِ وَلَاهُ إِلَى مَا اللّهِ وَلَاهُ إِلَى اللّهُ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاهُ اللهُ اللهُ المُنْ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْرَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُلْهُ اللهُ الْمُعْمِلِ اللهُ المُلْهُ اللهُ اللهُ الْمُلْقُلِ اللهُ المُعْلَى الْمَا اللهُ اللهُ المُنْ الْمُ اللهُ اللهُ المُلْقَلَ المُلْهُ المُعْمَاتِ اللهُ الْمُلِي اللهُ المُلْهُ المُنْ المُنْهُ المُعْمَالَ اللهُ المُنْ المُنْ المُلْمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُعْمَاتِ المُنْ المُنْ المُعْلِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُعْمَاتُ المُنْ الم

(ذُلُّ أَبِي جَهْلِ لِلرَّسُولِ ﴿ لَكُلُّ الْأِسُولِ ﴿ لَا لَالَّهُ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ تَعَدُوُ اللَّهِ أَبُو جََهْلِ بْنُ هِشَامٍ مَعَ عَدَاوَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبُغْضِهِ إِيَّاهُ، وَشَامٍ مَعَ عَدَاوَتِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبُغْضِهِ إِيَّاهُ، وَشَامٍ مَعَ عَدَاوَتِهِ عَلَيْهِ، يُذِلُّهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا رَآهُ.

[۱] فِي ط: «جَارة» **.** 

[۲] السِّرِ: النِّكَاحِ، وتأبد: تعزب وَبعد عَن النِّسَاء. [۳] ذُو ضَرُورَة. كَمَا [۳] ذُو ضَرُارة: مُضْطَر، ويروى: ذُو ضَرُاعة.

[٤] قَالَ السهيليّ: «وَهَذِه غَفلَة من ابْن هِشَام وَمن قَالَ بقوله، فَإِن النَّاس مجمعون على أَن الْخمر لم ينزل تَحْرِيمهَا إِلَّا بِالْمَدِينَةِ بعد أَن مَضَت بدر وَأحد، وَحرمت فِي سُورَة الْمَائِدَة، وَهِي من آخر مَا نزل وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من ذَلِك قصَّة حَمْزَة جِين شربهَا وَغِي الصَّحِيحَيْنِ من ذَلِك قصَّة حَمْزَة جِين شربهَا وغنته الْقَيْنَتَانِ فَإِن صَحَّ خبر الْأَعْشَى، وَمَا ذكر لَهُ فِي الْخمر، فَلم يكن هَذَا بِمَكَّة، وَإِنَّمَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَيكون الْقَائِل لَهُ: «أما علمت أنه يحرم الْخمر» من وَيكون الْقَائِل لَهُ: «أما علمت أنه يحرم الْخمر» من

الْمُنَافِقين أَو من الْيَهُود. وَفِي القصيدة مَا يدل على هَذَا، وَهُوَ قَوْله: على هَذَا، وَهُو قَوْله: فَإِن لَهَا فِي أَهِل يثرب موعدا وقد ألفيت للقالى رِوَايَة عَن أَبى حَاتِم عَن أَبى عُبَيْدَة، قَالَ: لَقِي الْأَعْشَى عَامر بن الطُّفَيْل فِي بِلَاد عَبْيْدَة، قَالَ: لَقِي الْأَعْشَى عَامر بن الطُّفَيْل فِي بِلَاد قيس، وَهُوَ مقبل إِلَى رَسُولِ الله عَلَىٰ فَذكر له أَنه يحرم الْخمر فرجع. فَهَذَا أُولَى بِالصَّوَابِ». يحرم الْخمر فرجع. فَهَذَا أُولَى بِالصَّوَابِ».

أَمْرُ الْإِرَاشِيِّ الَّذِي بَاعَ أَبَا جَهْل إبِلَهُ

وَاسْتِخْفَافُهُمْ بِالرَّسُولِ): وَاسْتِخْفَافُهُمْ بِالرَّسُولِ): وَاسْتِخْفَافُهُمْ بِالرَّسُولِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ أَلَى الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ وَاعِيَةً، قَالَ: قَدِمَ رَجُلُ مِنْ إِرَاشِةَ [٢]- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِرَاشَةَ [٢]- مِنْ إِرَاشِ آلَا ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: إِرَاشَةَ [٢]- بِإِبْلِ لَهُ مَكَّةَ، فَابْتَاعَهَا مِنْهُ أَبُو جَهْلٍ، فَمَطَلَهُ بِإِبْلِ لَهُ مَكَّةَ، فَابْتَاعَهَا مِنْهُ أَبُو جَهْلٍ، فَمَطَلَهُ بِإِبْلِ لَهُ مَكَّةً، فَابْتَاعَهَا مِنْ وَقَفَ عَلَى نَادٍ مِنْ بِأَنْمُانِهَا. فَأَقْبَلَ الْإِرَاشِيُّ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَقْ وَقَفَ عَلَى نَادٍ مِنْ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ أَبِي [٤] عَلَى فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، مَنْ رَجُلٌ يُوتِي الْمَالِي وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَى حَقِّي؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الْبَيْ فَالَّ لَهُ أَهْلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِي وَقَدْ غَلَبَنِي عَلَى حَقِّي؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَهْلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَجْلِسِ: أَتَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ الْجَالِسَ- لِرَسُولِ نَلِكَ الْمَجْلِسِ: أَتَرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ الْجَالِسَ- لِرَسُولِ ذَلِكَ المَّاهِ وَمَنْ بِهِ لِمَا يَعْلَمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَكُ أَلْكُ الْمُخْلِسِ: أَتْرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ الْجَالِسَ- لِرَسُولِ ذَلِكَ اللَّهُ وَيَنْ بِهِ لِمَا يَعْلَمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُؤْمُونَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُؤْمِنَ لِهُ لِمَا يَعْلَمُونَ بَيْنَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ عُلْمُ وَالْمُ وَلَا لَكُ الْمُؤْمُ وَا الْمَالِهُ وَالْمُونَ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَوْنَ لِلْكَ الْمُجْلِسِ عَلْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ وَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَالَ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ وَلَا لَا الْمَالِسُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْ

# (إِنْصَافُ الرَّسُولِ لَهُ مِنْ أَبِي جَهْلٍ):

فَأَقْبَلَ الْإِرَاشِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا الْحَكَمِ بْنَ هِشَامٍ قَدْ غَلَبَنِي عَلَى حَقِّ لِي قِبَلَهُ، وَأَنَا (رَجُلُ) [0] غَرِيبٌ ابْنُ سَبِيلٍ، وَقَدْ سَأَلْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ عَنْ رَجُلٍ يُؤَدِّينِي عَلَيْهِ، يَأْخُذُ لِي حَقِّي مِنْهُ، فَأَشَارُوا لِي إلَيْكَ، فَخُذْ عَلَيْهِ، يَأْخُذُ لِي حَقِّي مِنْهُ، فَأَشَارُوا لِي إلَيْكَ، فَخُذ عَلَيْهِ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: انْطَلِقْ إلَيْهِ، وَقَامَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهُ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَامَ مَعَهُ. قَالُوا لِي لِرَجُلِ مِمَّنْ مَعَهُمْ: اتْبَعْهُ، فَانْظُرْ مَاذَا يَصْنَع. وَاللَّهُ عَلَيْهِ بَابَهُ قَالَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكَ عَلَى جَاءَهُ فَضَرَب قَالُ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهِ عَلَى جَاءَهُ فَضَرَب عَلَيْهِ بَابَهُ وَقَلْهُ وَالَيْهِ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ عَلَيْهِ بَابَهُ عَلَيْهِ بَابَه بَابَهُ بَابَه بَابَهُ بَابَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ بَابَهُ بَابَهُ إِلَيْهُ مَا لَتُهُ عَلَيْهِ بَابَهُ عَلَيْهِ بَابَهُ بَابَهُ بَابَهُ إِلَاهُ فَلَيْهِ بَابَهُ إِلَاهُ فَالَاهُ إِلَيْهِ عَلَى إِلَيْهُ بَابَهُ إِلَيْهُ لِي إِلَيْهِ بَابَهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ عَلَى إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِل

[۱] إراش هُوَ ابْن الْغَوْث، أو ابْن عَمْرو بن الْغَوْث بن نبت بن مَالك بن زيد بن كهلان بن سبا، وَهُوَ بن نبت بن مَالك بن زيد بن كهلان بن سبا، وَهُوَ وَالِد أَنْمَار الَّذي ولد بجيلة وخثعم. [۲] قَالَ السهيليّ: «وإراشة، الَّذي ذكر ابْن هِشَام: بطن من خثعم، وإراشة مَذْكُورَة فِي العماليق فِي بطن من خثعم، وإراشة مَذْكُورَة فِي العماليق فِي نسب فِرْعَوْن صَاحب مصر، وَفِي بلَى أَيْضا بنو إراشة».

[٣] يؤدينى: يُعِينني على أُخِذ حَقي. [٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أَبَا» وَهُوَ تُحْرِيف.

[٥] زِيَادَة عَن أُ، ط. جـ 1 (ص: ٣٩٠)

فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَاخْرُجْ إِلَيَّ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ، وَمَا فِي وَجْهِهِ مِنْ رَائِحَةٍ [١] ، قَدْ أَنْتُقِعَ [٢] لَوْنُهُ، فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا الرَّجُلَ حَقَّهُ، قَالَ: نَعَمْ، لَا تَبْرَحْ حَتَّى أُعْطِيهُ الَّذِي لَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ، فَخَرَجَ تَبْرَحْ حَتَّى أُعْطِيَهُ الَّذِي لَهُ، قَالَ: فَدَخَلَ، فَخَرَجَ

إِلَيْهِ بِحَقِّهِ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (قَالَ) [٣] : ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ لِلْإِرَاشِيِّ: الْحَقْ بِشَأْنِكَ، فَأَقْبَلَ الْإِرَاشِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ بِشَأْنِكَ، فَقَالَ: جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ وَاللَّهِ أَخَذَ لِي الْمَجْلِسِ، فَقَالَ: جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ وَاللَّهِ أَخَذَ لِي حَقِّي.

# أَمْرُ رُكَانَةَ الْمُطَّلِبِيِّ وَمُصَارَعَتُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ

َ (غَلَبَةُ النَّبِيِّ لَهُ، وَآيَةُ الشَّجْرَةِ) (غَلَبَةُ النَّبِيِّ لَهُ، وَآيَةُ الشَّجْرَةِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقُ: [٥] قَالَ: كَانَ رُكَانَةُ [٥]

[۱] أي بَقِيَّة روح، فَكَأْن مَعْنَاهُ: روح بَاقِيَة، فَلذَلِك

جَاءَ بِهِ على وزن فاعلة. وَالدَّلِيل على أَنه أَرَادَ معنى الرَّوح، وَإِن جَاءَ بِهِ على بِنَاء فاعلة، مَا جَاءَ فِي الرَّوح، وَإِن جَاءَ بِهِ على بِنَاء فاعلة، مَا جَاءَ فِي آخر الحَدِيث: خرج إِلَى وَمَا عِنْده روحه. وَقِيل يُريد:

مَا فِي وَجهه قَطْرَة من َدمـ

[۲] انتقع لَونه: تغير. ويروّى: امتّقع، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

[٣] زِيَادَة عَن أ.

[٤] القصرة: أصل الْعُنُق.

توفى ركَانَة فِي خلَافَة مُعَاوِيَة، وَهُوَ الَّذي طلق [٥] امْرَأَته الْبَتَّةَ، فُسَأَلَهُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج 1 (ص: ۳۹۱)

ابْن عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ أَشَدَّ قُرَيْشٍ، فَخَلَا يَوْمًا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ شِعَابِ مَكَّةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ (لَهُ لَكُانَةُ، أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ (لَهُ) رُكَانَةُ، أَلَا تَتَقِي اللَّهِ وَتَقْبَلُ مَا أَدْعُوكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ (لَهُ) إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي تَقُولُ حَقُّ لَاتَّبَعْتُكَ، فَقَالَ (لَهُ) إِنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي تَقُولُ حَقُّ لَاتَبْعَتُكَ، فَقَالَ (لَهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَدْعُهَا، فَدَعَاهَا، فَأَقْبَلَتْ حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فَقَالَ لَهَا: ارْجِعِي إلَى مَكَانِكَ. قَالَ: فَرَجَعَتْ إلَى مَكَانِهَا. قَالَ: فَذَهبَ رُكَانَةُ إلَى قَالَ: فَرَجَعَتْ إلَى مَكَانِهَا. قَالَ: فَذَهبَ رُكَانَةُ إلَى قَالَ: فَوَمِهِ فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، سَاحِرُوا بِصَاحِبِكُمْ قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، سَاحِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أَهل الأَرْض، فو الله مَا رَأَيْتُ أَسْحَرَ مِنْهُ قَطُّ، ثُمَّ أَهل الأَرْض، فو الله مَا رَأَيْتُ أَسْحَرَ مِنْهُ قَطُّ، ثُمَّ أَهل الأَرْض، فو الله مَا رَأَيْتُ أَسْحَرَ مِنْهُ وَلَّذِي صَنَعَ.

## • أَمْرُ وَفْدِ النَّصَارَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا

(مُحَاوَلَةُ أَبِي جَهْلِ رَدَّهَمُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَإِخْفَاقِهِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَهُوَ بِمَكَّةَ، عِشْرُونَ رَجُلًا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ النَّصَارَى، حِينَ بَلَغَهُمْ خَبَرُهُ مِنْ الْحَبَشَةِ، فَوَجَدُوهُ النَّصَارَى، حِينَ بَلَغَهُمْ خَبَرُهُ مِنْ الْحَبَشَةِ، فَوَجَدُوهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسُوا إلَيْهِ وَكَلَّمُوهُ وَسَأَلُوهُ، وَرِجَالٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسُوا إلَيْهِ وَكَلَّمُوهُ وَسَأَلُوهُ، وَرِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي أَنْدِيَتِهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ مَسْأَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أَرَادُوا، دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ الْقُرْآنَ.
وَيُلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ.
فَلَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ.

[()] عَن نِيَّته. فَقَالَ: إِنَّمَا أُرِدْت وَاحِدَة، فَردهَا عَلَيْهِ. وَمن حَدِيثه عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ: «إِن لكل عَلَيْهِ. وَمن حَدِيثه عَن النَّبِي الْحياء». ولابنه يزيد دين خلقا وَخلق هَذَا الدَّين الْحيَاء». ولابنه يزيد بن ركَانَة صُحْبَة أَيْضا. الله عَن أَ، ط. [۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. (٣٩٢)

الْقُرْآنَ فَاضَتْ أَعَيْنُهُمْ مِنْ الدَّمْعِ، ثُمَّ اسْتَجَابُوا للَّه [1] ، وَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ، وَعَرَفُوا مِنْهُ مَا كَانَ يُوصَفُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِمْ مِنْ أَمْرِهِ. فَلَمَّا قَامُوا عَنْهُ اعْتَرَضَهُمْ أَبُو جَهْلِ ابْن هِشَامٍ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا لَهُمْ: خَيَّبَكُمْ اللَّهُ مِنْ رَكْبٍ! بَعَثَكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ تَرْتَادُونَ لَهُمْ لِتَأْتُوهُمْ بِخَبَرِ الرَّجُلِ، فَلَمْ تَطْمَئِنَ مَجَالِسُكُمْ عِنْدَهُ، حَتَّى فَارَقْتُمْ الرَّجُلِ، فَلَمْ تَطْمَئِنَ مَجَالِسُكُمْ عِنْدَهُ، حَتَّى فَارَقْتُمْ دِينَكُمْ وَصَدَّقْتُمُوهُ بِمَا قَالَ، مَا نَعْلَمُ رَكْبًا أَحْمَقَ مِنْكُمْ أَوْ كَمَا قَالُوا فَقَالُوا لَهُمْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، لَا مُنْكُمْ لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَمْ نَجَاهِلُكُمْ، لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَمْ نَجَاهِلُكُمْ، لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَلَكُمْ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، لَمْ نَجَاهِلُكُمْ، لَنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَلَكُمْ مَا أَنْفُسَنَا خَيْرًا [٢] .

#### (مَوَاطِئُهُمْ وَمَا نَزَلَ فِيهِمْ مِنَ الْقُرْآن):

وَيُقَالُ: إِنَّ النَّفَرَ مِنْ النَّصَارَى مِنْ أَهُٰلِ نَجْرَانَ، فَاللَّه .

فَيُقَالُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِيهِمْ نَزَلَتْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ الَّذِينَ الَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ٢٨: ٥٠ - ٥٠ ... إلَى قَوْلِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ٢٨: ٥٠ - ٥٠ ...

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ عَنْ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِيمَنْ أُنْزِلْنَ فَقَالَ لِي: مَا أَسْمَعُ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّهُنَّ أُنْزِلْنَ فِي النَّجَاشِيِّ وَأَصْحَابِهِ. وَالْآيَةُ عُلَمَائِنَا أَنَّهُنَّ أُنْزِلْنَ فِي النَّجَاشِيِّ وَأَصْحَابِهِ. وَالْآيَةُ مِنْ قَوْلِهِ: ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ مِنْ قَوْلِهِ: ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَوْلِهِ: ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَوْلِهِ: قَائَتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٥: ٨٢... قَوْلِهِ: فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٥: ٨٣.

#### (تَهَكُّمُ الْمُشْرِكِينَ بِمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَنُزُولُ آيَاتٍ غي ذَلِكَ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إَذَّا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ: خَبَّابٌ، وَعَمَّارٌ، وَأَبُو فَكِيهَةَ يَسَارٌ مَوْلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُحَرِّثٍ، وَصُهَيْبٌ، وَأَشْبَاهُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، هَزِئَتْ بِهِمْ قُرَيْشٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: هَؤُلَاءِ أَصْحَابُهُ كَمَا تَرَوْنَ، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بِالْهُدَى وَالْحَقِّ! لَوْ كَانَ مَا جَاءَ بَهْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بِالْهُدَى وَالْحَقِّ! لَوْ كَانَ مَا جَاءَ بَهْ مُحَمَّدٌ خَيْرًا مَا سَبَقَنَا هَؤُلَاءِ إلَيْهِ،

[۱] فِي أَ: «ثمَّ اسْتَجَابُوا لَهُ». [۲] أَي نقصرها عَن بُلُوغ الْخَيْرِ. يُقَالِ: مَا أَلوت أَن أَفعلهُ كَذَا وَكَذَا أَي مَا قصرت. جـ 1 (ص: ۳۹۳)

وَمَا خَصَّهُمْ اللَّهُ بِهِ دُونَنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ:
وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ،
وَمَا مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ، وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا
مَنَ الظَّالِمِينَ، وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوا
أَهُولاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ
بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا، فَقُلْ
بِالشَّاكِرِينَ. وَإِذا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا، فَقُلْ
سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ
مَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَة ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَورٌ رَحِيمٌ ٦: ٥٢- ٥٤

(ادِّعَاءُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِيِّ بِتَعْلِيمٍ جَبْرٍ لَهُ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ):

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنِي - كَثِيرًا مَّا يَجْلِسُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ إِلَى مَبْيَعَةِ غُلَامٍ نَصْرَانِيٍّ، يُقَالُ لَهُ: جَبْرٌ، عَبْدٌ لِبَنِي الْحَضْرَمِيِّ، فَكَانُوا يَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا يُعَلِّمُ مُحَمَّدًا كَثِيرًا مِمَّا يَأْتِي بَهْ إِلَّا جَبْرٌ النَّصْرَانِيُّ، غُلَامُ بَنِي الْحَضْرَمِيِّ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَٰلِكَ مِنْ بَنِي الْحَضْرَمِيِّ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ عَرَبِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ، وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ السَّنَ ١٠٣: ١٠٣. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ: يَمِيلُونَ إِلَيْهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ: يَمِيلُونَ إِلَيْهِ. وَالْإِلْحَادُ: الْمَيْلُ عَنْ الْحَقِّ. وَالْإِلْحَادُ: الْمَيْلُ عَنْ الْحَقِّ. قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: قَالَ الْضَحَّاكَ كُلُّ مُلْحِدٍ قَالَ الْخَارِجِيَّ، وَهَذَا إِنْ هِشَامٍ: يَعْنِي الضَّحَاكَ الْخَارِجِيَّ، وَهَذَا قَالَ الْبَيْتِ فِي أَرْجُوزَةٌ لَهُ.

## نُزُولُ سُورَةِ الْكَوْثَر

(مَقَالَةُ الْعَاصِ فِي الرَّسُولِ، وَنُزُولُ سُورَةِ الْكَوْثَرِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ السَّهْمِيُفِيمَا بَلَغَنِي- إِذَا ذُكِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: دَعُوهُ،
فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلُ أَبْتَرُ لَا عَقِبَ لَهُ، لَوْ مَاتَ لَانْقَطَعَ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلُ أَبْتَرُ لَا عَقِبَ لَهُ، لَوْ مَاتَ لَانْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: إِنَّا ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ١٠٨. ١ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. وَالْكَوْثَرُ: الْعَظِيمُ. وَمَا فِيهَا. وَالْكَوْثَرُ: الْعَظِيمُ. وَمَا خِيهَا. وَالْكَوْثَرُ: الْعَظِيمُ.

#### (صَاحِبَا مَلْحُوبٍ وَالرِّدَاعِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قُالَ لَبِيْدُ بْنُ رَبِيعَةُ الْكِلَابِيُّ: وَصَاحِبُ مَلْحُوبٍ [١] فُجِعْنَا بِيَوْمِهِ [٢] ... وَعِنْدَ وَصَاحِبُ مَلْحُوبٍ [١] الرِّدَاعِ [٣] بَيْتُ آخِرَ كَوْثَرِ الرِّدَاعِ [٣] بَيْتُ آخِرَ كَوْثَرِ عَظِيمٌ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَصَاحِبُ مَلْحُوبٍ: عَوْفُ بْنُ الْأَحْوَصِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ

كِلَابٍ، مَاتَ بِمَلْحُوبٍ. وَقَوْلُهُ: « وَعِنْدَ الرِّدَاعِ بَيْتُ آخِرَ كَوْثَرِ »: يَعْنِي شُرَيْحَ بْنَ الْأَحْوَصِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ . [3] ، مَاتَ بِالرِّدَاعِ. [3] ، مَاتَ بِالرِّدَاعِ. وَكَوْثَرُ: أَرَادَ: الْكَثِيرَ. وَلَفْظُهُ مُشْتَقٌ مِنْ لَفْظِ الْكَثِيرِ. وَلَفْظُهُ مُشْتَقٌ مِنْ لَفْظِ الْكَثِيرِ. وَلَفْظُهُ مُشْتَقٌ مِنْ لَفْظِ الْكَثِيرِ. قَلَلَ الْمُلِكِ بْنِ قَالَ الْمُلِكِ بْنِ مَرْوَانَ طَيِّبٌ ... وَكَانَ أَبُوكَ ابْنُ مَرْوَانَ طَيِّبٌ ... وَكَانَ أَبُوكَ ابْنُ وَأَنْتَ كَثِيرٌ يَا بْنَ مَرْوَانَ طَيِّبٌ ... وَكَانَ أَبُوكَ ابْنُ وَقَالًا أَمَيَّةُ بْنُ أَبِي الْعَقَائِلِ كَوْثَرَا وَهُذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عَائِدٍ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ حِمَارَ وَحْشٍ: يَحَامِي الْحَقِيقَ إِذَا مَا احْتَدَمْنَ ... وحَمْحَمْنَ فِي عَائِدٍ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ حِمَارَ وَحْشٍ: يَخَامِي الْحَقِيقَ إِذَا مَا احْتَدَمْنَ ... وحَمْحَمْنَ فِي يَحِلُو لَا أَبِي بَالْكُوْثَرِ: الْغُبَارَ الْكَثِيرَ، شَبَّهَهُ لِكَثْرَتِهِ عَلَيْهِ كَانُ أَبِي يَالْكُوْثَرِ: الْغُبَارَ الْكَثِيرَ، شَبَّهَهُ لِكَثْرَتِهِ عَلَيْهِ يَالْخِلَالِ [٥] يَعْنِي بِالْكُوثَرِ: الْغُبَارَ الْكَثِيرَ، شَبَّهَهُ لِكَثْرَتِهِ عَلَيْهِ بَالْكِوبَةِ لَكُونَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ لَوْلُ أَلْمَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

: (سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْكَوْثَرِ مَا هُوَ؟ فَأَجَابَ) : قَالَ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ ابْنُ عَمْرِو- قَالَ ابْنُ ابْنُ عَمْرِو- قَالَ ابْنُ [٦] هِشَامٍ: هُوَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو [٦]

<sup>[</sup>۱] ملحوب: اسْم مَاء لبني أَسد بن خُزَيْمَة، وَقيل: قَرْيَة لبني عبد الله بن الدول بن حنيفَة بِالْيَمَامَةِ. [۲] فِي مُعْجم الْبلدَانِ عِنْد الْكَلَام على «ملحوب» و «رداع»: بِمَوْتِهِ. وَكَذَلِكَ فِي اللَّسَان. [۳] الرداع: مَاء لبني الْأَعْرَج بن كَعْب. [٤] ذهب ياقوت فِي مُعْجَمه عِنْد الْكَلَام على «الرداع» إِلَى أَن الَّذي مَاتَ بالرداع هُوَ عَوْف. [٥] كَذَا ورد هَذَا الْبَيْت فِي لِسَان الْعَرَب (مَادَّة كثر)

. والحقيق: حُرْمَة الْإِنْسَانِ وَمَا يحميه، وَيُرِيد بِهِ هُنَا أَتَانُهُ. والجلال: جمع جلَّ (بِالضَّمِّ وَالْفَتْح) ، وَهُوَ مَا تلبسه الدَّابَّة لتصان بِهِ. وَرِوَايَة هَذَا اِلْبَيْت فِي الأَصْل: يحمى الْحقيق، إِذا مَا احتدمن ... حمحم فِي كوثر كألجلال واحتدمن: أسر عَن الجرى فأكثرته. [٦] فِي الْأُصُول: «جَعْفَر بن جَعْفَر بِن عَمْرو بن عَمْرو بنّ أُميَّة الضمريِّ» وَالْمَعْرُوف أَن جَعْفَر بن عِمْرو الَّذي يرْوى عَنهُ ابْن إِسْحَاقِ هُوَ هَذَا الَّذِي أَثْبَتْنَاهُ والَّذِي كَانَت وَفَاته سنة ٩٦ هـ. وبعيد أنّ يكون مَا ذهبت إِلَيْهِ الْأَصُولِ صَحِيحا، إِذْ لَوِ صَحَّ هَذَا لكَانَتْ وَفَاة جَعْفَر ِالَّذي ذهبت إِلَيْهِ الْأُصُول فِي حُدُودِ سنة ٢٠٠ أي بَعد وَفَاة ابْن إِسْحَاق، وَيَظْهِرِ أَن مَا زَاد فِي النَّسَبِ جَاءَ مُقَحما مَن النساخ. (رَاجع الْأَنْسَاب للسمعاني والطبري وتهذيب التَّهٰذِيب وتراجم رجال) . ج 1 (ص: ٣٩٥)

ابْن أُمَيَّة الضَّمْرِيُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي مُحَمَّدِ (بْنِ مُسْلِمٍ) [١] بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَظَاكَ اللَّهُ؟ قَالَ: نَهْرٌ رَسُولَ اللَّهِ عَطَاكَ اللَّهُ؟ قَالَ: نَهْرٌ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إلَى أَيْلَةَ [٢] ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إلَى أَيْلَةَ [٢] ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ، تَرِدُهُ طُيُورٌ لَهَا أَعْنَاقُ كَأَعْنَاقِ الْإِبِلِ. قَالَ: يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَاعِمَةٌ، يَقُولُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إنَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَنَاعِمَةً، قَالَ: آكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا. قَالَ: آكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ

غَيْرِهِ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهُ: مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

## نُزُولُ وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ٦: ٨

(مَقَالَةُ زَمْعَةَ وَصَحْبِهِ، وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَدَعَا رَسُُولُ اللَّهِ وَلَيْهُ ۚ قَوْمَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَلَّمَهُمْ فَأَبْلَغَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ (لَهُ) [٣] زَمَعَةُ الْإِسْلَامِ، وَكَلَّمَهُمْ فَأَبْلَغَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ (لَهُ) [٣] زَمَعَةُ بِنُ الْأَسْوَدِ، وَالنَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ، وَأَبْيُ بْنُ خَلَفٍ، وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ: لَوْ جُعِلَ مَعَكَ يَا مُحَمَّدُ مَلَكُ يُحَدِّثُ عَنْكَ النَّاسَ وَيُرَى [٤] مَعَكَ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَالُوا مَعَكَ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَالُوا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ، وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ، وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ، وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَولا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ، وَلَوْ أَنْزَلْنا مَلَكا لَعُعَلْناهُ رَجُلًا، وَلَلْبَسُونَ ٦: ٨- ٩ لَكَا يَلْبُسُونَ ٦: ٨- ٩.

## نُزُولُ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ٦: ١٠

(مَقَالَةُ الْوَلِيدِ وَصَحْبِهِ، وَنُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ):
- قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنِي قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنِي بِالْوَلِيدِ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أَ، ط.

<sup>[</sup>٢] أَيْلَة: هِيَ الْعقبَة الْآنِ.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَة عَن أَـ

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: ﴿ويروى » . جـ 1 (ص: ٣٩٦)

ابْن الْمُغِيرَةِ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَبِأْبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ،

فَهَمَزُوهُ [۱] وَاسْتَهْزَءُوا بِهِ، فَغَاظَهُ ذَلِكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بَعَالَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ، فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ، فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ ٦: ١٠

## • ذِكْرُ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ قَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ قَالَ: ثُمَّ أُسْرِيَ [۲] بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ مِنْ إيلِيَاء إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ مِنْ إيلِيَاء إلى اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ الله

الْقَبَائِل كُلِّهَا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ مِنْ الْحَدِيثِ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ مَسْرَاهُ وَلَيْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ النَّبِيِّ وَعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَالْبَيْ وَالْمَانِ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (الْبَصْرِيِّ)، وَابْنِ سُفْيَانَ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (الْبَصْرِيِّ)، وَابْنِ شَفْيَانَ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ (الْبَصْرِيِّ)، وَابْنِ شَفْيَانَ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَمْ وَالْمِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَأَمْ وَمَا لَكُلُ يُحَدِّثُ عَنْهُ بَعْضَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَهْرِهِ حِينَ أُسْرِي كُلُّ يُحَدِّثُ عَنْهُ بَعْضَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَهْرِهِ حِينَ أُسْرِي كُلُّ يُحَدِّثُ عَنْهُ بَلَاءً وَعَيْرَاهُ، وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ بَلَاءً وَتَهْحِيصٌ، وَأَهْرٌ مِنْ أَهْرٍ مِنْ أَمْرٍ مِنْ أَهْرٍ مِنْ أَهْرِهُ مِنْ أَهْرِ مِنْ أَهْرًا مِنْ أَهْرِ مِنْ أَهْرِ مِنْ أَهْرَامُ مِنْ أَهْرِ مِنْ أَهْرٍ مِنْ أَهُمْ مُنْ أَمْرِهُ مِنْ أَمْرِ مِنْ أَهْرِهِ مِنْ أَمْرِهُ مِنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرِهُ مِنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُومُ مِنْ أَمْرَامُ مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرِهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْرِ مِنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرِهُ مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرُ مِنْ أَمْرُ مُنْ أَمْرُ مُ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «فَغَمَزُوهُ وهمزوه … إِلَخ» .

<sup>[</sup>۲] قَالَ السهيليّ: «اتّفقت الروَاة على تَسْمِيَته إسراء وَلم يسمه أحد مِنْهُم «سرى» وَإِن كَانَ أهلِ اللَّغَة قد قَالُوا: سرى وَأسرى، بِمَعْنى وَاحِد، فَدلَّ على أَن أهل اللَّغَة لم يحققوا الْعبارَة، وَذَلِكَ أَن الْقُرَّاء لم يَخْتَلِفُوا فِي التِّلاوَة من قَوْله: سُبْحانَ النَّذِى أَسْرى بِعَبْدِهِ ١٧: ١. وَلم يقل: سرى، وَقَالَ: النَّذِى أَسْرى، وَقَالَ:

اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٨٩: ٤. وَلم يقل: «يسرى» فَدلُّ على أن «السّري» من «سریت» ۚ إِذا سرت لَیْلًا وَهِي مُؤَنَّتَة تَقول: ۖ طَالَتْ سراك اللَّيْلَة والاسراء مُتَّعَدِّ فِي الْمَعْنِي، وَلَكِن حذف مَفْعُوله كثيرا حَتَّى ظن أُهل اللَّغَة أَنَّهُمَا بِمَعْنى ِوَاحِد لما رأوهما غير متعديين إِلَى مفعول فِي اللَّفْظ، وَإِنَّمَا «أُسْرِي بِعَبْدِهِ لِ١١: ١» : أي جعل الْبراق يسرى كَمَا تَقول: أمضيته أي جعلته يمضي. لَكِن كثر حذف الْمَفْعُول لقُوَّة الدّلَالَة عَلَيْهِ أُو للاستغناء عَن ذكره، إِذْ الْمَقْصُود بِالْخبر ذكر مُحَمَّد لَإِ ذكر الدَّابَّة الَّتِي سَارِّتْ بِهِ، وَجَاز فِي قصَّةٍ لوط أَن يُقَالَ لِهُ: ﴿فِأَسَّر بِأَهلكُ ﴾ أِي سَرٍ بَهُم، وَأَن يَقْرَأَ: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ١١: ٨١ بِالْقطع، أي فَأسر بهم مَا يتحملون عَلَيْهِ من دَابَّة أو نَحْوهَا، وَلَّم يتَصَوَّر ذَلِك فِي السّري بالنبيّ ﷺ، إِذْ لَا يجوز أَن يُقَال: «سري بِعَبْدِهِ» بِوَجْه من الْوُجُوه، فَلذَلِك لم تأت التِّلَاوَة إِلَّا بِوَجْهِ وَاحِد فِي هَذِه الْقِصَّة» ـ [٣] إيلياء (بِكَسْر أوله وَاللَّام وياء وَألف ممدودة) : مَدِينَة بَيت الْمُقَدّس.

ج أ (ص: ٣٩٧)

الله تعالى [١] فِي قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، فِيهِ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَثَبَاتٌ لِمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ، وَكَانَ مِنْ أَمْرِ الله تعالى عَلَى يَقِينِ، فَأَسْرَى بَهْ ﷺ كَيْفَ شَاءَ، لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا أَرَادَ، حَتَّى عَايَنَ مَا عَايَنَ مِنْ أَمْرِهِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ، وَقُدْرَتِهِ الَّتِي عَايَنَ مِنْ أَمْرِهِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيمِ، وَقُدْرَتِهِ الَّتِي (رَوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ عَنْ مَسْرَاهُ ﷺ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ- فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ- يَقُولُ: أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبُرَاقَ- وَهِيَ الدَّآبَّةُ الَّتِي كَانَتْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ، تَضَعُ تَحَافِرَهَا فِي مُنْتَهَى طَّرْفِهَا- فَحُمِّلَ عَلَيْهَا، ثُمَّ خُرَجَ بِهِ صَاحِّبُهُ، يَرَى الْآيَاتِ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَوَجَدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ وَمُوسَى وَعِيسَى فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَدْ جُمِعُوا لَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ. ثُمَّ أُتِّى بِثَلَاثَةِ آنِيَةٍ، إنَاءٌ فِيهِ لَبَنٌّ، وَإِنَاءٌ فِيهِ خَمْرٌ، وَإِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ. (قَالَ) [١] . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ حِينَ عُرِضَتْ عَلَيَّ: إِنْ أَخَذَ الْمَاءَ غَرِقَ وَغَرِقَتُ أُمَّتُهُۥ وَإِنْ أَخَذَ الْخَمْرَ غَوَى وَغَوَتْ أَمَّتُهُۥ وَإِنْ أَخَذَ اللَّبَنَ هُدِيَ وَهُدِيَتْ أُمَّتُهُ. قَالَ: فَأَخَذْتُ إِنَاءَ اللَّبَن، فَشَرِبْتُ مِنَّهُ، فَقَالَ لِي جبريل عليه ِالسلام: هُدِيتَ وَهُدِيَتْ أُمَّتُكَ يَا مُحَمَّدُ.

(حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ مِسْرَاهُ الْحَالَةُ الْحَلَيْةُ الْحَالَةُ الْحَلَيْةُ الْحَالَةُ الْحَلَيْةُ الْحَلَيْةُ الْحَلِيقُ الْحَلَيْةُ الْحَلِيْةُ الْحَلَيْةُ الْحَلَيْقُ الْحَلَيْقُ الْحَلَيْةُ الْحَلِيْةُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْقُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَا نَائِمٌ فِي الْحِجْرِ، إِذْ جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَنِي الثَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَاءَنِي الثَّانِيَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَمْ أَرَ شَيْئًا، فَعُدْتُ إِلَى مَضْجَعِي، فَجَاءَنِي الثَّالِثَةَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ فَهَمَزَنِي بِقَدَمِهِ، فَجَلَسْتُ، فَأَخَذَ بِعَضُدِي، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَخَرَجَ (بِي) [۱] إلَى بَابِ بِعَضْدِي، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضُ، بَيْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا دَابَّةٌ أَبْيَضُ، بَيْنَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ، فِي فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ [۲] بِهِمَا رِجْلَيْهِ، يَضَعُ يَدَهُ فَخِذَيْهِ جَنَاحَانِ يَحْفِزُ [۲] بِهِمَا رِجْلَيْهِ، يَضَعُ يَدَهُ

فِي مُنْتَهَى طَرْفِهِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ مَعِي لَا يَفُوتُنِي وَلَا أَفُوتُهُـ

[۱] زِيَادَة عَن أ. [۲] يحفز: يدْفع. جـ 1 (ص: ۳۹۸)

#### (حَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ مَسْرَاهُ عَلَيْ اللهُ ا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: مِنْهُ حُدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لِأَرْكَبَهُ شَمَسَ [١] ، فَوَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرَفَتِهِ لِأَرْكَبَهُ شَمَسَ [١] ، فَوَضَعَ جِبْرِيلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرَفَتِهِ لِأَرْكَبَهُ شَمَسَ [١] ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَحِي يَا بُرَاقُ [٣] مِمَّا تصنع، فو الله مَا رَكِبَكَ عَبْدُ للَّه قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمُ عَلَيْهِ [٤] فو الله مَا رَكِبَكَ عَبْدُ للَّه قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمُ عَلَيْهِ [٤] مِنْهُ. قَالَ: فَاسْتَحْيَا حَتَّى ارْفَضَ [٥] عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ مِنْهُ. قَالَ: فَاسْتَحْيَا حَتَّى ارْفَضَ [٥] عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ

#### (عَوْدٌ إِلَى حَدِيثِ الْحَسَنِ، عَنْ مَسْرَاهُ ﷺ وَسَبَبُ تَسْمِيَةِ أَبِي بَكْرٍ:

الصِّدِّيقَ) ً:

قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَمَضَى جبريل عليه السلام مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَوَجَدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَوَجَدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَيسَى فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَعَيسَى فِي نَفَرٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَاءَ اللَّبَنِ، فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ أَتِي بِإِنَاءَيْنِ، فِي أُحَدِهِمَا خَمْرٌ، وَفِي فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ أَتِي بِإِنَاءَيْنِ، فِي أُحَدِهِمَا خَمْرٌ، وَفِي الْآبَنِ، الْآبَنِ، وَلَا إِنَاءَ النَّمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

عَلَيْكُمْ الْخَمْرُ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْخَمْرُ قُمَّ الْضَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قُرَيْشِ فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ فَقَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى قُرَيْشِ فَأَخْبَرَهُمْ الْخَبَرَ وَاللَّهِ إِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ: هَذَا وَاللَّهِ الْإِمْرُ [٦] الْبَيِّنُ، وَاللَّهِ إِنَّ الْغِيرَ النَّاسِ: هَذَا وَاللَّهِ الْإِمْرُ [٦] الْبَيِّنُ، وَاللَّهِ إِنَّ الْعِيرَ النَّامِ مُدْبِرَةً، الْغِيرَ لَتُطْرَدُ، شَهْرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الشَّامِ مُدْبِرَةً، وَاحِدَةٍ، وَشَهْرًا مُقْبِلَةً، أَفَيَذْهَبُ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةً! قَالَ: فَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ، وَيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةً! قَالَ: فَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ، وَيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةً! قَالَ: فَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ، وَيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةً! قَالَ: فَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ، وَيَرْجِعُ إِلَى مَكَّةً! قَالَ: فَارْتَدَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ، وَذَهَبَ النَّاسُ إلَى أَبِي بَكْرٍ،

[١] يُقَال: شمس الْفرس: إِذا لم يُمكن أحدا من ظَهِره وَلَا من الإسراج والإلجام، وَلَا يكَاد يسْتَقرّـ [۲] الْمعرفَة: اللَّحْم الَّذي ينْبت عَلَيْهِ شعر الْعرف. [٣] قَالَ السهيلِيّ فِي التَّعْلِيق على شِماس الْبراق وَقُولَ جِبْرِيلَ لَهُ: أَمَّا تَسْتَحَى ... إِلَحْ «فقد قيلَ فِي نفرته مَا قَالَ ابْن بطآل فِي شرح الْجَامِع الصَّحِيح، قَالَ: كَانَ ذَلِك لبعد عهد الْبراق بالأنبياء وَطُولُ الفترة بَينَ عِيسَى محمد صلى الله عليه وسلمـ وروى غَيره فِي ذَلِك سَببا آخر، قَالَ فِى رِوَايَته فِي حَدِيث الْإِسْرَاءَ: قَالَ جِبْرِيل لمُحَمد ﷺ حِينَ شمس بهِ الْبراق: لَعَلَّك يَا مُحَمَّد مسست الصَّفْرَاء الْيَوْم فَأَخْبرهُ النَّبِي ﷺ أَنه مَا مَسهَا إِلَّا أنه مرِ بهَا، فَقَالَ: تَبًّا لمن يعبدك من دون الله، وَمَا مَسهَا إِلَّا لذَلِك» . والصفراء: صنم بعضه من ذهب، كسرهًا رَسُول الله ﷺ يَوْم الْفَتْح. [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «على الله»

[٥] ارْفض: سَالُ وترشش. [٦] الإمر (بِكَسْر الْهمزَة) : العجيب الْمُنكر. [٦] جـ 1 (ص: ٣٩٩)

فَقَالُوا لَهُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فِي صَاحِبِكَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَصَلَّى فِيهِ وَرَجَعَ الْيَ مَكَّةَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكُمْ تَكْذِبُونَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا بَلَى، هَا هُوَ ذَاكَ فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُ بِهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا بَلَى، هَا هُو ذَاكَ فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ صَدَقَ، فَمَا يُعْجِبُكُمْ مِن ذَلِك! فو الله إنَّهُ لَيُخْبِرُنِي أَنَّ الْخَبَرَ لَيَأْتِيهِ (مِنْ اللَّهِ) [۱] مِنْ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ فَمَا يَعْجِبُكُمْ مِن ذَلِك! فو الله إنَّهُ لَيُخْبِرُنِي أَنَّ الْخَبَرَ لَيَأْتِيهِ (مِنْ اللَّهِ) [۱] مِنْ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدِّقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ [۲] مَمْ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدِّقُهُ، فَهَذَا أَبْعَدُ [۲] مِمَّا تَعْجَبُونَ مِنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى انْتَهَى إلَى رَسُولِ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَأَصَدِّقُهُ مَنْ فَهَذَا أَبْعَدُ [۲] الْمَقْدِسِ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، اللَّهِ عَلَيْ يَتَ إلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ الْمَا لَهُ اللَهُ عَلَى اللَهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَه

يَا نَبِيَ اللهِ، فَصِفْهُ لِي، فَإِنِي قَدْ جِئْتُهُ - قَالَ الْحَسَنُ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: فَرُفِعَ لِي حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهٌ يَصِفُهُ لِأَبِي بَكْرٍ، وَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّهِ، كَلَمَّا وَصَفَ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: صَدَقْتَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ كَلَمَّا وَصَفَ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: صَدَقْتَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ كَلَمَّا وَصَفَ لَهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ: صَدَقْتَ، أَشُهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ لَكَلِي فِيمَنْ وَلَيْتَ يَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقُ، فَيَوْمَئِذٍ سَمَّاهُ الصِّدِيقُ، فَيَوْمَئِذٍ وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقُ، فَيَوْمَئِذٍ سَمَّاهُ الصِّدِيقَ، قَالَ الْحَسَنُ: وَأَنْزَلُ اللّهُ تَعَالَى فِيمَنْ سَمَّاهُ الصِّدِيقَ، قَالَ الْحَسَنُ: وَأَنْزَلُ اللّهُ تَعَالَى فِيمَنْ الرَّقِي الْتَاسِ، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْتَاسِ، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وَنُخَوِّفُهُمْ، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً ١٧. الْقُرْآنِ، وَنُخَوِّفُهُمْ، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً ١٧.

فَهَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَمَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةً.

#### (حَدِيثُ عَائِشَةَ عَنْ مَسْرَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ آلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ تَقُولُ: مَا فَقِدَ جَسَدُ مَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَتْ تَقُولُ: مَا فَقِدَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَسْرَى بِرُوحِهِ.

[١] زِيَادَة عَن أ، طـ

[٢] فِي طَ: «أعجب».

[٣] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرَ الْأُصُولِ: «أُتيت

الْمُقَدّس» .

جـ 1 (ص: ٤٠٠)

## (حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَسْرَاهُ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ۗ وَحَدَّثَنِي ۗ يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى صَادِقَةً. كَانَ رُؤْيَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى صَادِقَةً.

#### (جَوَازُ أَنْ يَكُونَ الْإِسْرَاءُ رُؤْيَا):

فَلَمْ يُنْكُرْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا، لِقَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ اللَّهِ : وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ اللَّهِ الْآيِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ١٧: ٦٠، وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخَبَرِ عَنْ إبراهيم عليه السلام إِذْ قَالَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَ إِنِّي أَرى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ٣٧: لَابْنِهِ: يَا بُنَيَ إِنِّي أَرى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ٣٧: ١٠٢ ثُمَّ مَضَى عَلَى ذَلِكَ. فَعَرَفْتُ أَنَّ الْوَحْيَ مِنْ اللَّهِ يَأْتِي الْأَنْبِيَاءَ أَيْقَاظًا وَنِيَامًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنِي-يَقُولُ: تَنَامُ عَيْنَايَ وَقَلْبِي يَقْظَانُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ قَدْ جَاءَهُ، وَعَايَنَ فِيهِ مَا عَايَنَ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، عَلَى أَيِّ حَالَيْهِ كَانَ: نَائِمًا، أَوْ يَقْظَانَ، كُلُّ ذَلِكَ حَقُّ وَصِدْقٌ.

# (وَصْفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ وَصَفَ لِأَصْحَابِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى حِينَ رَآهُمْ فِي تِلْكَ الْبَرَاهِيمَ، فَلَمْ أَرْ رَجُلًا أَشْبَهَ (قَطُّ) [۱] بِصَاحِبِكُمْ، أَمَّا إِبْرَاهِيمُ، فَلَمْ أَرْ رَجُلًا أَشْبَهُ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ وَلَا صَاحِبُكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ وَلَا صَاحِبُكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ طَوِيلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى [۲] كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ طَوِيلٌ ضَرْبُ جَعْدٌ أَقْنَى [۲] كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ الشَّعَرِ، كَثِيرُ خِيلَانٍ [٤] الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ، سَبْطُ الشَّعَرِ، كَثِيرُ خِيلَانٍ [٤] الْوَجْهِ، كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ [٥] ، تَخَالُ رَأْسَهُ الْوَجْهِ، كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ [٥] ، تَخَالُ رَأْسَهُ الْوَجْهِ، كَأَنَّهُ مَاءً، أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ اللَّهُ مَاءً، وَلَيْسَ بِهِ مَاءً، أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَوْقِيُّ. مَاءً، أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الْقَقْفِيُّ.

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن ط. [۲] الضَّرْب من الرِّجَال: الْخَفِيف اللَّحْمِ. والجعد: المُرْتَفع قَصَبَة الْأنف. المتكسر الشَّعْر، والأقنى: الْمُرْتَفع قَصَبَة الْأنف. [۳] شنُوءَة، قبيلَة من الأزد. [٤] الخيلان: جمع خَال، وَهُوَ الشامة السَّوْدَاء. [٤] الديماس (بِالْفَتْح وَيكسر): الْحمام. [٥]

وَصْفُ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَتْ صِفَةُ رَشُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا-

ذَكَرَ عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَلِي الله عنه، إِذَا نَعَتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ فَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ [۱] ، وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ. يَكُنْ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ [۱] ، وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ. وَكَانَ رَبْعَةً مِنْ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ [۲] وَكَانَ رَبْعَةً مِنْ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا السَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا [۳] ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا السَّبِطِ، كَانَ جَعْدًا رَجِلًا [۳] ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ وَلَا السَّبِطِ، أَذْعَجَ [٦] وَلَا الْمُكَلْثَمِ [٥] ، وَكَانَ أَبْيَضَ مُشْرَبًا، أَدْعَجَ [٦] الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبَ إِلَا الْمُشَاشِ [٨] وَلَا الْمُشَاشِ [٨] وَالْكَثَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مُشَى تَقَلَّعَ [٢٠] ، كَأَنَّمَا وَالْكَثَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ الْمُشَي فِي صَبِ [٤] ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا، بَيْنَ يَمْشِي فِي صَبِي إِلَا اللهُ مُوّةِ، وَهُو وَالْ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النَّاسِ كَفًّا، وَأَجْرَأُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ وَالْيَاسِ ذِمَّةً [٢٠] ، وَأَوْفَى النَّاسِ ذِمَّةً وَالْيَنُهُمْ وَأَلْيَنُهُمْ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي الْأُصُول، ويروى: «الممعط» بِالْعينِ

الْمُهْملَّة، والممغَّط والممعط: الممتد. وَقيل:

الممعط (بِالْعينِ الْمُهْملَة): المضطرب الْخلق.

<sup>[</sup>٢] اَلقطط: الشَّديد جعودة الشَّعْر.

<sup>[</sup>٣] رجلا: مسرح الشّعْر.

<sup>[</sup>٤] المطهم: الْعَظِيمُ الْجِسْمِ.

<sup>[</sup>٥] المكلثم: المستدير الْوَجْه فِي صغر.

<sup>[</sup>٦] الأِدعج: الْأُسود الْعَينَيْنِ.

<sup>[</sup>٧] أهدب الأشفار: طويلهاً.

آ المشاش: عِظَام رُءُوس المفاصل. [۸] الكتد (بِفتْحَتَيْنِ وبفتح فَكسر): مَا بَين [۹] الكتد (لِفتْحَتَيْنِ وبفتح فَكسر)

[١٠] المسربة: الشَّعْرِ الَّذي يَمْتَد من الصَّدْرِ إِلَى السُّرَّةِ. السُّرَّةِ.

[١١] الأجرد: الْقَلِيل شعر الْجِسْم.

[١٢] الشثن: الغليظ.

[١٣] تقلع: لم يثبت قَدَمَيْهِ.

[١٤] الصبب: مَا انحدر من الأَرْض.

[١٥] زِيَادَة عَن أَ، طـ

[١٦] أصل اللهجة: طرف اللَّسَان، ويكنى بِصدق

اللهجة عَن الصدّق.

[١٧] الدِّمَّة: الْعَهْد.

٢٦- سيرة ابْن هِشَام- ١

ج 1 (ص: ٤٠٢)

عَرِيكَةً [١] ، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً [٢] هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، عَلَهُ، عَلَهُ، عَلَهُ، عَلَهُ،

## (حَدِيثُ أُمِّ هَانِئ عَنْ مَسْرَاهُ هَلِيْهُ:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ أُمِّ هَانِئِ بِنْتِ أَبِي طَالب رضي الله عنه، وَاسْمُهَا هِنْدُ، فِي مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: فِي مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّا وَهُوَ فِي بَيْتِي، نَامَ مَا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّا وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ نَامَ وَنِمْنَا، فَلَمَّا كَانَ قَبَيْلَ الْفَجْرِ أَهَبَّنَا الْآخِرَةَ، ثُمَّ نَامَ وَنِمْنَا، فَلَمَّا كَانَ قَبَيْلَ الْفَجْرِ أَهَبَّنَا الْآخِرَةَ لَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمًا صَلَّى الصُّبْحَ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، قَالَ عَلَيْتُ مَعَكُمْ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَلَا: يَا أُمَّ هَانِئٍ، لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَكُمْ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِئْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلَاةً الْغَدَاةِ مَعَكُمْ الْآنَ فَيِهُ الْآنَ

كَمَا تَرَيْنَ، ثُمَّ قَامَ لِيَخْرُجَ، فَأَخَذْتُ بِطَرَفِ ردَائِهِ، فَتَكَشَّفَ عَنْ بَطْنِهِ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةٌ [٥] مَطْوِيَّةٌ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا تُحَدِّث بِهَذَا النَّاسَ فَيُكَذِّبُوكَ وَيُؤْذُوكَ، قَالَ: وَاَللَّهِ لِأُحَدِّثَنَّهُمُوهُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ لِجَارِيَةٍ لِي حَبَشِيَّةٍ: وَيْحَكَ اتْبَعِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَسْمَعِى مَا يِقُولُ لِلنَّاسِ، وَمَا يَقُولُونَ لَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّاسِ أُخْبَرَهُمْ، فَعَجِبُوا وَقَالُوا: مَا آيَةُ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ؟ فَإِنَّا لَمْ نَسْمَعْ بِمَثْلِ هَذَا قَطُّ، قَالَ: آيَةُ ذَلِكِ أُنِّي مَرَرْتُ بِعِيرِ بَنِي فُلَان بِوَادِي كَذَا وَكَذَا، فَأَنْفَرَهُمْ حسّ الدابّة، فندلّهم بَعِيّرٌ، فَدَلَّأْتُهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنَا مُوَجَّهٌ إِلَى الشَّامِ. ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجَنَانَ [٦] مَرَرْتُ بِعِيرِ بَنِي فُلَان، فَوَجَدْتُ الْقَوْمَ نِيَامًا، وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَّاءٌ قَدْ غَطَّوْا عَلَيْهِ بِشَيْءِ، فَكَشَفْتُ غِطَاءَهُ وَشَرِبْتُ مَا فيهِ،

<sup>[</sup>۱] العريكة (فِي الأَصْل): لِحم ظهر الْبَعِير، فَإِذا لانت سهل ركُوبه. يُرِيد أَنه أَحْسنهم معاشرة. [۲] بديهة: ابْتِدَاء.

<sup>. «</sup>نَائِم» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «نَائِم» . [٣] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: أيقظنا.

<sup>[</sup>٥] الْقَبْطِيَّة (بِالضَّمِّ وتكسر): ثِيَابِ من كَتَّان تنسج بِمصْر منسوبة إِلَى القبط على غير قِيَاس.
[٦] ضجنَان (بِالتَّحْرِيكِ): جبل بِنَاحِيَة تهَامَة، وَقَالَ الْوَاقِدِيِّ: وَيُقَالَ: هُوَ على بريد من مَكَّة. وَقَالَ الْوَاقِدِيِّ: بين ضجنَان وَمَكَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ ميلًا.
جـ 1 (ص: ٤٠٣)

ثُمَّ غَطَّيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ عِيرَهُمْ الْآنَ يَصُوبُ [١] مِنْ الْبَيْضَاءِ [٢] ، ثَنِيَّةِ التَّنْعِيمِ [٣] ، يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ [٤] ، عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ، إحْدَاهُمَا يَقْدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ [٤] ، عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ، إحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ، وَالْأُخْرَى بَرْقَاءُ [٥] . قَالَتْ: فَابْتَدَرَ الْقَوْمُ الثَّغِيَّةَ فَلَمْ يَلْقَهُمْ أَوَّلُ مِنْ [٦] الْجَمَلِ كَمَا وَصَفَ الثَّغِمْ، وَسَأَلُوهُمْ عَنْ الْإِنَاءِ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ وَضَعُوهُ مَمْلُوءًا مَاءً ثُمَّ غَطَّوْهُ، وَأَنَّهُمْ هَبُوا فَوَجَدُوهُ مُغَطًى كَمَا غَطُوهُ، وَأَنَّهُمْ هَبُوا فَوَجَدُوهُ مُغَطًى كَمَا غَطُوهُ، وَلَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَاءً. وَسَأَلُوا الْآخَرِينَ وَهُمْ إِمَكَةً، فَقَالُوا: صَدَقَ وَاللَّهِ، لَقَدْ أَنْفِرْنَا فِي وَهُمْ إِمَاكُةً، فَقَالُوا: صَدَقَ وَاللَّهِ، لَقَدْ أَنْفِرْنَا فِي الْوَادِي الَّذِي ذَكَرَ، وَنَدَّ لَنَا بَعِيرٌ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ رَجُلِ الْوَادِي الَّذِي ذَكَرَ، وَنَدَّ لَنَا بَعِيرٌ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ رَجُلِ الْوَادِي الَّذِي ذَكَرَ، وَنَدَّ لَنَا بَعِيرٌ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ رَجُلِ الْوَادِي الَّذِي ذَكَرَ، وَنَدَّ لَنَا بَعِيرٌ، فَسَمِعْنَا صَوْتَ رَجُلِ أَخْذَنَاهُ.

## قِصَّةُ الْمِعْرَاجِ

(حَدِيثُ الْخُدْرِيِّ عَنِ الْمِعْرَاجِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنِي مَنَّ لَا أَتَّهِمُ عَنْ أَإِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ سَعُولُ: لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَتِي يَقُولُ: لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَتِي بِالْمِعْرَاجِ، وَلَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يَمُدُ إِلَيْهِ مَيِّتُكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ، فَأَصْعَدَنِي يَمُدُ إِلَيْهِ مَلِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ صَاحِبِي فِيهِ، حَتَّى انْتَهَى بِي إلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ صَاحِبِي فِيهِ، حَتَّى انْتَهَى بِي إلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، يُقَالُ لَهُ: إلى الْحَفَظَةِ، عَلَيْهِ مَلَكُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، يُقَالُ لَهُ: إلى الْمَعْدَنِي عَلَى مَنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ اللَّهِ مَلْكِ مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ الْفَ مَلَكِ مِنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ مَنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ عَنْهُمْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ اللَّهِ عَلَى إلَا هُو عَنْ مَنْ مَذَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو فَ فَلَمًا دُخِلَ اللَّهِ بِيْرِيلُ؟ قَالَ: (هَذَا كَا عَبْرِيلُ؟ قَالَ: (هَذَا ) [٧]

مُحَمَّدُ.

قَالَ: أَوَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعَا لِي بِخَيْرٍ: وَقَالُهُ.

[۱] يصوب: ينزل من عل. [٢] الْبَيْضَاء: عقبَة قرب مَكَّة تهبطك إلَى فخ، وَأَنت مقبل من الْمَدِينَة تُرِيدُ مَكَّة، أَسْفَل مَكَّة من قبل ذِي طوی. [٣] التَّنْعِيم: مَوضِع بِمَكَّة فِي الْجَبَل، وَهُوَ بَين مَكَّة وسرف على فرسخين من مَكَّة. (رَاجع مُعْجم الْبلدَان) [٤] الأورق: الَّذي لَوِنه بَين الغبرة والسواد. [٥] البرقاِء: الَّتِي فِيهَا أَلُوان مُخْتَلْفَة. [٦] يُريد أن الْجمّل كَانَ أول مَا لَقِيَهُمْ. [٧] زيَادَة عَن أ.

(عَدَمُ ضَحِكِ خَازِن النَّارِ لِلرَّسُولِ ﷺ :

جـ 1 (ص: ٤٠٤)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهُلِّ الْعِلْمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: تَلَقَّتْنِي الْمَلَائِكَةُ حِينَ ۚ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَلْقَنِي مَلَكُ إِلَّا ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا، يَقُولُ خَيْرًا وَيَدْعُو بِهِ، حَتَّى لَقِيَنِى مَلَكٌ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا، وَدَعَا بِمِثْل مَّا دَعَوْا بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَضْحَكْ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ مِنْ الَّبِشْرِ مِثْلَ مَا رَأَيْتُ مِنْ غَيْرِهِ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: يَا جِبْريلٌ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَإِلَ لِي كَمَا قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكْ (إِلَيَّ) ، وَلَمْ أَرَ مِنْهُ مِنْ الْبِشْرِ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْهُمْ [١] ۚ؟ قَالَ: فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ:

أَمَا إِنَّهُ لَوْ ضَحِكَ إِلَى أَحَدٍ كَانَ قَبْلَكَ، أَوْ كَانَ ضَاحِكًا إِلَى أَحَدٍ بَعْدَكَ، لَضَحِكَ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَضْحَكُ، هَذَا مَالِكُ خَازِنُ [۲] النَّارِ [۳] . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَعُوْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى رَسُولُ اللَّهِ وَعُوْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَكَانِ الَّذِي وُصِفَ لَكُمْ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ٨١: ٢١: أَلَا بِالْمَكَانِ الَّذِي وُصِفَ لَكُمْ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ١٨: ٢١: أَلَا بَلَى، يَا مَالِكُ، أَرِ مُحَمَّدًا النَّارَ قَالَ! فَكَشَفَ عَنْهَا بَلَى، يَا مَالِكُ، أَرِ مُحَمَّدًا النَّارَ قَالَ! فَكَشَفَ عَنْهَا عَظَاءَهَا، فَفَارَتْ وَارْتَفَعَتْ، حَتَّى ظَنَنْتُ لَتَأْخُذَنَّ مَا غَطَاءَهَا، فَفَارَتْ وَارْتَفَعَتْ، حَتَّى ظَنَنْتُ لَتَأْخُذَنَّ مَا أَرَى قَالَ! فَقَالَ لَهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْكَرَدُ هَا إِلَى مَكَانِهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَلَا لَكِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ لَهَا الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ فَمَا شَبَّهْتُ رُجُوعَهَا إِلَّا وُقُوعَ الظِّلِّ حَتَّى إِذَا فَمَا شَبَّهْتُ رُجُوعَهَا إلَّا وُقُوعَ الظِّلِّ حَتَّى إِذَا وَخَلَتْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ رَدَّ عَلَيْهَا غِطَاءَهَا. وَخَلَتْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ رَدَّ عَلَيْهَا غِطَاءَهَا. وَالْمَاءَهَا وَلَا غَطَاءَهَا وَمُ وَعَلَتْ مِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ رَدَّ عَلَيْهَا غِطَاءَهَا.

[۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «من غَيره»

جناحيه الْغُبَار، فَضَحِك إِلَى، فتبسمت إِلَيْهِ. وَإِذَا صَحَّ الحديثان فَوجه الْجمع بَينهمَا أَن يكون: لم يضْحك مُنْذُ خلق الله النَّار إِلَى هَذِه الْمدَّة الَّتِي ضحك فِيهَا لرَسُول الله عَلَيْ، فَيكون الحَدِيث عَاما يُرَاد بِهِ الْخُصُوص، أو يكون الحَدِيث الأول حدث بِهِ رَسُول الله عَلَيْ قبل هذَا الحَدِيث الْأَخير، ثمَّ بِهِ رَسُول الله عَلَيْ قبل هذَا الحَدِيث الْأَخير، ثمَّ حدث بِه من ضحكه إلَيْهِ» حدث بِه من ضحكه إلَيْهِ» [٤] خبت النَّار: زَاد لهيبها. ج. 1 (ص: ٤٠٥)

(وَ) [١] قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ [٢] وَالَّ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ [٢] رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيُّ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، رَأَيْتُ بِهَا رَجُلًا جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ، فَيَقُولُ بِهِا رَجُلًا جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ خَيْرًا وَيُسَرُّ بِهِ، وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَيُسَرُّ بِهِ، وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ: أَفِّ، وَيَعْبِسُ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُ لِبَعْضِهَا وَدَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ: أَفِّ، وَيَعْبِسُ بِوَجْهِهِ وَيَقُولُ: قُلْتُ: وَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَبِيثٍ. قَالَ: قُلْتُ: وَلَا عَرْضُ رَجَتْ مِنْ جَسِدٍ خَبِيثٍ مَنْهُمْ أَقُولُ الْمَوْمِنِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِيَّتِهِ، فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مَنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ. وَوَكُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ فَا فَفَ [٣] مِنْهُمْ وَقَالَ: رُوح خبيثة خرجت مِنْ جَسَدٍ طَيِّبٍ وَكَرِهَهَا، وَسَاءَ ذَلِكَ، وَقَالَ: روح خبيثة خرجت مِنْ جَسَدٍ خبيثٍ وَكَرِهَهَا، وَسَاءَ ذَلِكَ، وَقَالَ: روح خبيثة خرجت مِنْ جَسَدٍ خبيثٍ فَيْهَا، وَسَاءَ ذَلِكَ، وَقَالَ: روح خبيثة خرجت مِنْ جَسَدٍ خبيثٍ خَبِيثٍ وَكَرِهَهَا، وَسَاءَ ذَلِكَ، وَقَالَ: روح خبيثة خرجت مِنْ جَسَدٍ خبيثٍ خَبِيثٍ فَيَاتًا وَكَرِهَهَا، وَسَاءَ ذَلِكَ، وَقَالَ: روح خبيثة خرجت مِنْ جَسَدٍ خبيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثِ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثِ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثٍ خَبِيثِ خَبْدِثٍ خَبِيثٍ خَبْدِثٍ خَبْدِثٍ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدٍ خَبْدِثٍ خَبِيثٍ خَبْدِ خَبْدِ خَبْدِ خَبْدِثٍ خَبْدُ خَبْدِ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ فَالَ أَيْتُ فَلَا أَوْدُ خَبْدُ فَا لَا عَلَى خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ غَلَامً خَبْدُ خَبْدُ فَالَ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ غَبْدُ خَبْدُ خَلِكَ فَالَا خَبْدُ خَبْدُ خَبْدُ خَبْ

(صِفَةُ أَكَلَةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى) (صِفَةُ أَكَلَةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى) : قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ [٤] الْإبِلِ، فَالَّذَهُمَارِ [٥] ، يَقْذِفُونَهَا فِي أَيْدِيهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارٍ كَالْأَفْهَارِ [٥] ، يَقْذِفُونَهَا

فِي أَفْوَاهِهِمْ، فَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَوُّلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَوُّلَاءِ أَكَلَةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ضُلُّاءً. فَطُلَّاءً

(صِفَةُ أَكَلَةِ الرِّبَا):

قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا ۚ قَٰطُ بِسَبِيلِ آلِ فِرْعَوْنَ [٦] ، يَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُومَةِ [٧] حِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ، يَطَّتُونَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

[١] زِيَادَة عَن: أ.

الْأُصُول: «أَنْف» ـ

[٤] المشافر: جمع مشفر. ومشفر الْإِبِل: شفته. [٥] الأفهار: جمع فهر، وَهُوَ حجر على مِقْدَار ملْء الْكَفّ

[٦] خص آل فِرْعَوْن، لأَنهم أَشد النَّاسِ عذَابا يَوْمِ الْقِيَامَة. قَالَ تَعَالَى أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ الْقِيَامَة. قَالَ تَعَالَى أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ ٤٠.

[۷] المهيومة: العطاش. وَكَانَ قِيَاسَ هَذَا الْوَصْفَ أَلَا يُقَالَ معطوشة، إِنَّمَا لَا يُقَالَ معطوشة، إِنَّمَا يُقَالَ: هيوم، وَيجمع على يُقَالَ: هائم وهيمان، وقد يُقَالَ: هيوم، وَيجمع على هيم.

وَلَكِن جَاءَ فِي الحَدِيث (مهيومة) كَأَنَّهُ شَيْء فَعلٰ وَلَكِن جَاءَ فِي الحَدِيث (مهيومة) بهِ، كالمجمومة والمختونة.

جـ 1 (ص: ٤٠٦)

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي ط. وَفِي سَائِرِ الْأَصُولَ: «عَن» . [٣] كَذَا فِي أَ، ط: وأفف: قَالٍ أُفٍّ. وَفِي سَائِر

#### (صِفَةُ الزُّنَاةِ):

قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْمٌ ثَمِينٌ طَيِّبٌ، الْكَثِّ [١] إِلَى جَنْبِهِ لَحْمٌ غَثُّ مُنْتِنٌ، يَأْكُلُونَ مِنْ الْغَثِّ [١] الْمُنْتِنِ، وَيَتْرُكُونَ السَّمِينَ الطَّيِّبَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ الْمُنْتِنِ، وَيَتْرُكُونَ السَّمِينَ الطَّيِّبِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتْرُكُونَ مَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتْرُكُونَ مَا هَؤُلَاءِ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَمَلُ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ.

#### صِفَةُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُدْخِلْنَ عَلَى الْأَزْوَاجِ مَا لَيْسَ مِنْهُمْ):

قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ نِسَاءً مُعَلَّقَاتٍ بِثُدِيِّهِنَّ، فَقُلْتُ: مَنْ لَا تَعَلَّمُ وَالَ: هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ:

هَؤُلَاءِ اللَّاتِي أَدْخَلْنَ عَلَى الرِّجَالِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِهِمْ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو [۲] ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرو [۲] ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى عَلَى امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَأَكَلَ حَرَائِبَهُمْ [۳] ، وَاطَّلَعَ قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَأَكَلَ حَرَائِبَهُمْ [۳] ، وَاطَّلَعَ عَوْرَاتِهِمْ.

## (عَوْدٌ إِلَى حَدِيثِ الْخُدْرِيِّ عَنْ الْمِعْرَاجِ):

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَٰدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَ ثُمَّ اَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا فِيهَا ابْنَا [٤] الْخَالَةِ: عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلُ ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلُ صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ بْنُ هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ. قَالَ: ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَإِذَا يَعْقُوبَ. قَالَ: ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَإِذَا

فِيهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ-قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا-قَالَ: ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ

[١] الغب: الضَّعِيف المهزول. [٢] هُوَ جَعْفَر بن عَمْرو بن أُميَّة الضمريّ الْمدنِي، وَهُوَ ِأُخُو عبد الْملك بن مَرْوَان من الرضَاّعَة، روىّ عَن أَبِيه ووحش بن حَرْب وَأَنس. وَعنهُ أَبُو سَلمَة وَأَبُو قَلَابَةً وَسليمَان بن يسَار وَأَخُوهُ الزبْرقَان وَغَيرهم، وَمَات جَعْفَر فِي خلَافَة الْوَلِيد. (رَاجع تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وتراجِم رجال) . [٣] الحرائب: جمع حريبة، وَهِي الْمَالِ. يُرِيد أَن الْوَلَد إِذَا كَانَ لغير رشدة نسب إِلَّى الَّذَى ولد على فرَاشه فيأكل من مَاله صَغِيرا، وَينظر إِلَىَّ بَنَاته من غير أمه، وَإِلَى أخواته ولسن بعمات لَهُ، وَإِلَى أمه وَلَيْسَت بِجِدةً لَهُ، وَهَذَا فَسَاد كَبِيرٍ. [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ابْنَ».

وَهُوَ تَحْرِيفٍ.

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأَصُولُ: «هُوَ» . ح 1 (ص: ٤٠٧)

فَإِذَا فِيهَا كَهْلُ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، عَظِيمُ الْعُثْنُونِ [١] ، لَمْ أَرَ كَهْلًا أَجْمَلَ مِنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْمُحَبَّبُ فِي قَوْمِهِ هَارُونُ بْنُ عِمْرَانَ.

قَالَ: ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ آدَمُ [٢] طَوِيلٌ أَقْنَى [٣] ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالَ شَنُوءَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا

أَخُوكَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ. ثُمَّ أَصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا فِيهَا كَهْلٌ جِالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ إِلَى بَابٍ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، يَدْخُلُهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفٌ مَلَكٍ، لَا يَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَمْ أَرَ رَجُلًا أُشْبَهَ بِصَاحِبِكُمْ، وَلَا صَاحِبُكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: مِّنْ هَذًا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ بِي الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا جَارِيَةً لَعْسَاءَ [٤] ، فَسَأَلْتَهَآ: لِمَنْ أَنْتِ؟ وَقَدْ أَعْجَبَتْنِي حِينَ رَِأَيْتُهَا، فَقَالَتْ: لِزَيْدِ ابْن حَارِثَةَ، فَبَشَّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ حَدِيثِ (عَبْدِ اللَّهِ) [٥] بْن مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، فِيمَا بَلَغَنِي: ﴿ أَنَّ جِبْرِيلَ لُمْ يَصْعَدْ بِهِ إِلَى سَمَآءٍ مِنْ السَّمَوَاتِ إَلَّا قَالُوا لَهُ حِينَ يَسْتَأْذِنُ فِي دُخُولِهَا: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُونَ: أُوَقَدْ بُعِثَ ِ [٦] ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُونَ: حَيَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَخ وَصَاحِبِ! حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِّعَةِ، ثُمَّ انْتَهَى بِهِ إِلَى رَبِّهِ، فَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ.

(مَشُورَةُ مُوسَى عَلَى الرسول صلى الله عليه وسلم في شَأْنِ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ): (قَالَ ) [1] • قَالَ مَنْ مِلَّ اللَّهِ عَلِيْهُ • فَأَقْنُ اللهِ عَلِيهِ

(قَالَ) [٥]: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ: فَأَقْبَلْتُ رَاجِعًا، فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوسَى (بْنِ) [٥] عِمْرَانَ، وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ، سَأَلَنِي كَمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنْ الصَّلَاةِ؟ فَقُلْتُ كَانَ لَكُمْ، سَأَلَنِي كَمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنْ الصَّلَاةِ؟ فَقُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ ثَقِيلَةٌ، خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ ثَقِيلَةٌ، وَإِنَّ أُمَّتِكَ ضَعِيفَةٌ، فَارْجِعْ إلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلُهُ أَنْ وَإِنَّ أُمَّتِكَ فَعَنْ أُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ وَعَنْ أُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ وَعَنْ أُمَّتِكَ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ

[۱] العثنون: اللَّحْيَة.
[۲] الآدم: الْأسود.
[۳] الأقنى: مَا ارْتَفع أَعلَى أَنفه واحدودب وَسطه وسبغ طرفه.
[۵] اللعس فِي الشفاه: حمرَة تضرب إِلَى السوَاد.
[۵] زِيَادَة عَن أ.
[۵] كَذَا فِي أ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «أوقد بعث إِلَىٰ» ... إِلَحْ» ... إِلَحْ» ... إِلَحْ» ... إِلَحْ» ... إِلَحْ» ...

رَبِّي أَنْ يُخَفِّفُ عَنِّي وَعَنْ أُمَّتِي، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي [۱] ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا. ثُمَّ انْصَرَفْتُ [۲] فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ لِي مِثْلَ ثَلَّا الْمُ وَضَعَ عَنِّي عَشْرًا. ثُمَّ انْصَرَفْتُ [۲] فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، كُلَّمَا رَجَعْتُ إلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، كُلَّمَا رَجَعْتُ إلَيْهِ، قَالَ: فَارْجِعْ [٤] فَاسْأَلْ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إلَى أَنْ وَضَعَ وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ قَالَ: فَارْجِعْ [٤] فَاسْأَلْ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إلَى أَنْ وَضَعَ وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ ذَلِكَ عَنِّي، إلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ ذَلِكَ عَنِّي، إلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ثُمَّ زَبِي وَسَأَلْتُهُ، حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: قَدْ رَبِّي وَسَأَلْتُهُ، حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَقَا أَنَا رَجَعْتُ إِنَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: قَدْ رَبِّي وَسَأَلْتُهُ، حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، فَقَا أَنَا بِهِنَّ، وَاحْتِسَابًا لَهُنَّ، كَانَ لَهُ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيمَانًا بِهِنَّ، وَاحْتِسَابًا لَهُنَّ، كَانَ لَهُ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيمَانًا بِهِنَّ، وَاحْتِسَابًا لَهُنَّ، كَانَ لَهُ أَعْمَلُ أَذَاهُنَّ مِنْكُمْ إِيمَانًا بِهِنَّ، وَاحْتِسَابًا لَهُنَّ، كَانَ لَهُ أَوْمَ وَلَاتًا إِلَى مُسْيِنَ صَلَاةً (مَكْتُوبَةً) [٥] .

كِفَايَةُ الله أُمِر المستهزءِين

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُؤَدِّيًا إِلَى قَوْمِهِ النَّصِيحَةَ عَلَى مَا يَلْقَى مِنْهُمْ مِنْ التَّكْذِيبِ وَالْأَذَى

(وَالِاسْتِهْزَاءِ) [٥] . وَكَانَ عُظَمَاء المستهزءين، كَمَا حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ [٦] ، عَنْ عُرْوَةَ [٧] بْنِ الزُّبَيْرِ، خَمْسَةَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَكَانُوا ذَوِي أَسْنَانٍ وَشَرَفٍ فِى قَومهمْ.

[١] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «فَسَأَلت

ربى أَن يُخَفَّفُ عَنَى، وَعَنِ أَمتى. .. إِلَّخٍ» .

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «رجعت» ـ [۳] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «فَسَأَلت

ربي. .. إلَخ» .

لَّذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: ﴿فَارْجِعَ إِلَيْهِ لَا كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: ﴿فَارْجِعَ إِلَيْهِ فَسُل رَبك. .. إِلَحْ» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٥] زِيَادَة عَن أ.

[٦] هُوَ يزيد بن رُومَان الْأَسدي أَبُو رَوح الْمدنِي مُولَى آلِ الزبير، وَأَنس، وَعبيد مولى آلِ الزبير، وَأَنس، وَعبيد الله وَسَالم ابْني عبد الله بن عمر وَغَيرهم. وَعنه هِشَام بن عُرْوة، وَعبيد الله بن عمر، وَأَبُو حَازِم سَلمَة بن دِينَار وَغَيرهم، وَتوفى يزيد سنة ١٠٣ هـ، وَكَانَ عَالما كثير الحَدِيث ثِقَة. (رَاجع تَهْذِيب التَّهْذيب).

[۷] هُوَ عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام بن خويلد بن أُسد، روى عَن أَبِيه وأخيه عبد الله وَأمه أُسمَاء وَغَيرهم، وَعنهُ أَوْلَاده: عبد الله، وَعُثْمَان، وَهِشَام، وَعَنهُ أَوْلَاده: عبد الله، وَعُثْمَان، وَهِشَام، وَمُحَمَّد، وَيحيى، وَابْن ابْنه عمر بن عبد الله بن عُرْوَة وَغَيرهم. مَاتَ سنة ۹۹، وَقيل سنة ۱۰۱ هـ، وَلا منة ۱۰۱ هـ، وَكَانَ عمره إِذْ ذَاكِ ۲۷ سنة.

جـ 1 (ص: ٤٠٩)

إِالمستهزءون بِالرَّسُولِ مِنْ بَنِي أُسَدٍ):

مِنْ بَنِي أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْغُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ الْغُزَّى بْنِ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدِ أَبُو زَمَعَةَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِمَا كَانَ يَبْلُغُهُ مِنْ أَذَاهُ وَاسْتِهْزَائِهِ بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمّ أَعْمِ بَصَرَهُ، وأَثكله وَلَده.

(المستهزءون بِالرَّسُولِ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ) (المستهزءون بِالرَّسُودُ بْنُ عَبْدِ يَغُوثَ بْنِ وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ مَنَافِ ابْن زهرَة. وَهْبِ بْن عَبْدِ مَنَافِ ابْن زهرَة.

(المستهزءون بِالرَّسُولِ مِنْ مَخْزُومٍ): وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْن مَخْزُومٍ.

(المستهزءون بِالرَّسُولِ مِنْ سَهْمٍ): وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبٍ الْعَاصُ بْنُ وَائِلِ بْنِ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْعَاصُ بْنُ وَائِل بن هَاشِم بْنِ سُعَيْدِ بن سهم.

(المستهزءون بِالرَّسُولِ مِنْ خُزَاعَةَ) وَمِنْ بَنِي خُزَاعَةَ: الْحَارِثُ بْنُ الطُّلَاطِلَةِ [١] بْنِ عَمْرِو بْنِ (لُؤَيِّ بْنِ) [٢] عَمْرِو بْنِ (لُؤَيِّ بْنِ) [٣] عَمْرِو بْنِ (لُؤَيِّ بْنِ) [٣] مَلَكَانَ [٣] مَلَكَانَ [٣] فَلَمَّا تَمَادَوْا فِي الشَّرِّ، وَأَكْثَرُوا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ الِاسْتِهْزَاءَ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلها آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٥٠. ٩٤- ٩٦

[۱] الطُّلَاطِلَة (لُغَة): الداهية، وَهِي اسْم أمه، قَالَ ذَلِك أَبُو الْوَلِيد الوقشى، وَنَقله عَنهُ ابْن إِسْحَاق، وَخَالَفَهُمَا ابْن الْكَلْبِيّ فِي اسْمه فَقَالَ: هُوَ الْحَارِث وَخَالَفَهُمَا ابْن الْكَلْبِيّ فِي اسْمه فَقَالَ: هُو الْحَارِث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم. والّذي فِي السِّيرَة الشامية: أن اسْمه مَالك، وَأَن الطُّلَاطِلَة أَن السُّلِيرَة السَّلِيرَة السُّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَة السَّلِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاقِيرَاق

[٢] زِيَادَة عَنْ أَ.

[٣] ملكان: هُوَ بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام، أَو بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون اللَّام. وَقيل: إِنَّه لَيْسَ فِي النَّاس ملكان (بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام) إِلَّا ملكان بن جرم بن ربان، وملكان بن عباد بن عِيَاض، وَغَيرهما ملكان بِكَسْر وملكان بن عباد بن عِيَاض، وَزَاد بَعضهم ملكان (بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون اللَّام، وَزَاد بَعضهم ملكان (بِفَتْح الْمِيم) فِي خُزَاعَة (رَاجِع الرَّوْض الْأنف) . الْمِيم) فِي خُزَاعَة (رَاجِع الرَّوْض الْأنف) . ج. 1 (ص: ١٥)

#### (مَا أَصَابِ المستهزءين)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّيَيْرِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ جِبْرِيلَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّيْيْرِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، فَقَامَ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى جَنْبِهِ، فَمَرَّ بَهْ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ، فَرَمَى فِي وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ خَضْرَاءَ، فَعَمِي الْمُطَّلِبِ، فَرَمَى فِي وَجْهِهِ بِوَرَقَةٍ خَضْرَاءَ، فَعَمِي وَمُرَّ بَهُ وَمَرَّ بَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ يَعُوثَ ، فَأَشَارَ إِلَى بَطْنِهِ، فَاسْتَسْقَى (بَطْنُهُ) [۱] فَمَاتَ مِنْهُ حَبَنًا [۲] . وَمَرَّ بِهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَأَشَارَ إِلَى أَثَرِ جُرْحٍ بِأَسْفَلِ كَعْبِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، فَأَشَارَ إِلَى أَثَرِ جُرْحٍ بِأَسْفَلِ كَعْبِ

رِجْلِهِ، كَانَ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِسِنِينَ [٣] ، وَهُوَ يَجُرُّ سَبَلَهُ [٤] ، وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلِ مِنْ خُزَاعَةَ وَهُوَ يَرِيشُ نَبْلًا لَهُ، فَتَعَلَّقَ سَهْمٌ مِنْ نَبْلِهِ بِإِزَارِهِ، فَخَدَشَ يَرِيشُ نَبْلًهِ بِإِزَارِهِ، فَخَدَشَ فِي رِجْلِهِ ذَلِكَ الْخَدْشَ، وَلَيْسَ بِشَيْءِ، فَانْتَقَضَ [٥] به فَقَتَلَهُ.

[٦] وَمَرَّ بَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ، فَأَشَارَ إِلَى أَخْمَصِ [٦] رِجْلِهِ وَخَرَجَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ يُرِيدُ الطَّائِفَ، فَرَبَضَ بِهِ عَلَى صُبَارِقَةٍ [٧] ، فَدَخَلُتْ فِي أَخْمَصِ رِجْلِهِ شَوْكَةٌ فَيَارِقَةٍ [٧] ، فَدَخَلُتْ فِي أَخْمَصِ رِجْلِهِ شَوْكَةٌ فَيَارِقَةٍ

وَمَرَّ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ الطُّلَاطِلَةِ، فَأَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَامْتَخَضَ [٨] قَيْحًا، فَقَتَلَهُ.

## قِصَّةُ أَبِى أُزَيْهِرِ الدَّوْسِيِّ

#### (وُصَاتُهُ لِبَنِيهِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا حَضَرَتْ الْوَلِيدَ الْوَفَاةُ دَعَا بَنِيهِ، وَكَانُوا ثَلَاثَةً: هِشَامَ ابْن الْوَلِيدِ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيْ بَنِيَّ، الْوَلِيدِ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيْ بَنِيَّ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثِ، فَلَا تُضَيِّعُوا فِيهِنَّ: دَمِي فِي أُوصِيكُمْ بِثَلَاثِ، فَلَا تُضَيِّعُوا فِيهِنَّ: دَمِي فِي خُزَاعَةَ فَلَا تَطُلُّنَهُ [٩]، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي أَكِثر الْأُصُولِ. والحبن ِ (محركة) :

انتفاخ الْبَطن من دَاء. وَفِي أَ: «حنبا» .

<sup>[</sup>٣] هَذِّه الْعبارَة شَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>٤] السبل: فضول الثِّيَاب.

<sup>[</sup>٥] انْتقض الْجرْح: إِذَا تَجدّد بعد مَا بري. [٦] الأخمص من بَاطِن الْقدَم: مَا لم يصب الأَرْض.

[٧] الشبارقة: شَجَرَة عالية، وَفِي طبعة بِهَامِش الرَّوْض الْأنف: شبْرقَة. الرَّوْض الْأنف: شبْرقَة. [٨] كَذَا فِي أَ، ط: أَي أَن الْقَيْح تحرّك فِي رَأْسه وانتشر. وَفِي سَائِر الْأَصُول: «فامتحض» بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف. [٩] طل الدَّم وأطله: هدره، فَلم يثأر بِهِ. [٩]

مِنْهُ بُرَآءُ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُسَبُّوا بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَعُقْرِي وَرِبَايَ فِي ثَقِيفٍ، فَلَا تَدَعُوهُ حَتَّى تَأْخُذُوهُ، وَعُقْرِي وَرِبَايَ فِي ثَقِيفٍ، فَلَا تَدَعُوهُ حَتَّى تَأْخُذُوهُ، وَكَانَ أَبُو أُزَيْهِرٍ [۱] عِنْدَ أَبِي أُزَيْهِرٍ، فَلَا يَفُوتَنَّكُمْ بِهِ. وَكَانَ أَبُو أُزَيْهِرٍ [۱] قَدْ زَوَّجَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَمْسَكَهَا عَنْهُ، فَلَمْ يُدْخِلْهَا عَلَيْهِ قَدْ زَوَّجَهُ بِنْتًا، ثُمَّ أَمْسَكَهَا عَنْهُ، فَلَمْ يُدْخِلْهَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

(مُطَّالَبَةُ بَنِي مَخْزُومٍ خُزَاعَةَ بِدَمِ أَبِي أَزَيْهِرٍ) : فَلَمَّا هَلَكَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَثَبَتْ بَنُو مَخْزُومٍ عَلَى خُزَاعَةَ يَطْلَبُونَ مِنْهُمْ عَقْلَ [۲] الْوَلِيدِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا قَتَلَهُ سَهْمُ صَاحِبِكُمْ - وَكَانَ لِبَنِي كَعْبِ حِلْفٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ - فَأَبَتْ عَلَيْهِمْ خُزَاعَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ - فَأَبَتْ عَلَيْهِمْ خُزَاعَةُ وَكَانَ النَّذِي أَصَابَ الْوَلِيدَ سَهْمُهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبِ ذَلِكَ، حَتَّى تَقَاوَلُوا أَشْعَارًا، وَغَلُظَ بَيْنَهُمْ الْأَمْرُ وَكَانَ الَّذِي أَصَابَ الْوَلِيدَ سَهْمُهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبِ وَكَانَ الَّذِي أَصَابَ الْوَلِيدَ سَهْمُهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبِ وَكَانَ الَّذِي أَصَابَ الْوَلِيدَ سَهْمُهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبِ وَكَانَ الَّذِي أَصَابَ الْوَلِيدَ سَهْمُهُ رَجُلًا مِنْ بَنِي كَعْبِ فَكَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً وَكَانَ النَّهِ بْنُ أَبِي مُمْرُوهِ مِنْ خُزَاعَةَ - فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً بْنِ عَبْدِ الله بن عمر بْنِ مَحْرُومٍ: بنِ مَحْرُومٍ: إِنْ مَنْ أَبِي أُمَيَّةً اللهِ بن عمر بْنِ مَحْرُومٍ: وَإِنْ تَتُركُوا أَنْ تَسِيرُوا فَتَهْرُبُوا ... وَأَنْ تَسْأَلُوا: أَيُ وَأَنْ تَسْرُكُوا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقًا ... وَأَنْ تَسْأَلُوا: أَيُ وَأَنْ تَسْأَلُوا: أَيُ النَّاسُ لَا تُطَلُّ [٥] دِمَاؤُنَا ... وَلَا يَتَعَالَى [٦] فَإِنَّا أَنَاسُ لَا تُطَلُّ [٥] دِمَاؤُنَا ... وَلَا يَتَعَالَى [٦]

صَاعِدًا مَنْ نُحَارِبُهُ وَكَانَتْ الظَّهْرَانُ وَالْأَرَاكُ مَنَازِلَ بَنِي كَعْبٍ، مِنْ خُزَاعَةَ فَأَجَابَهُ الْجَوْنُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، أَخُو بَنِي خُزَاعَةً فَأَجَابَهُ الْجَوْنُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، أَخُو بَنِي كَعْبِ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ، فَقَالَ لَكُوالِيدَ ظُلَامَةً ... وَلَمَّا تَرُوا يَوْمًا تَزُولُ يَوْمًا تَزُولُ كَواكِبُهُ تَزُولُ كَواكِبُهُ وَيُصْرَعُ مِنْكُمْ مُسْمِنُ بَعْدَ مُسْمِنٍ ... وَتُفْتَحُ بَعْدَ وَيُصْرَعُ مِنْكُمْ مُسْمِنُ بَعْدَ مُسْمِنٍ ... وَتُفْتَحُ بَعْدَ وَيُسْرَعُ مَسْرَا مَشَارِبُهُ [٧]

[١] الْعقر (بضَم الْعين): دِيَة الْفرج الْمَغْصُوب. [٢] كَذَا فِي أَ. وَالْعَقل: الدِّيَة. وَفِي سَائِرِ الْأُصُول: «العفل» ، بالْفَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف. [٣] الزعيم (هُنَا) : الضَّامِن، والظهران: وَاد قرب مَكَّة. [٤] الجزعة والجزع: مُعظم الْوَادي، وَقيل: مَا انثنى مِنْهُ. وأطرقا: اسْم علم لموْضِع، سمى بفعل الْأُمر للاثنين، فَهُوَ محكى لَا يعربـ [٥] طل دَمه (بالْبنَاءِ للْمَجْهُول): هدر وَلّم يثأر بِهِ. [٦] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «يتعاطى» . [٧] كَذَا ِ وردَّ هَذَا الْبَيْتِ فِي أَ. والمسمن: السمين، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا الظَّاهِر فِي النَّاسِ. والمشارب: جمع مشربَّة، وَهِي الغرفة. وَفِي سَائِر الْأُصُول: ويسرع مِنْكُم مسمن عِنْد مسمن … وَيفتح بعد الْمَوْت قسرا مشاربه وَهُوَ ظَاهِرِ التحريف، وقسرا: قهرا. جـ 1 (ص: ٤١٢)

الْوَلِيدِ وَنَادِبُهُ
ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ تَرَادُّوا وَعَرَفُوا أَنَّمَا يَخْشَى الْقَوْمُ
السُّبَّةَ، فَأَعْطَتْهُمْ خُزَاعَةُ بَعْضَ الْعَقْلِ، وَانْصَرَفُوا عَنْ
بَعْضٍ • فَلَمَّا اصْطَلَحَ الْقَوْمُ قَالَ الْجَوْنُ بْنُ أَبِي

الجَوْنِ وَقَائِلَةٍ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا ... لِمَا قَدْ حَمَلْنَا لِلْوَلِيدِ وَقَائِلَ

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا [٢] الْوَلِيدَ ظُلَامَةً ... وَلَمَّا تَرَوْاً يَوْمًا كَثِيرَ الْبَلَابِلِ [٣]

فَنَحْنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَٱسْتَوَتُ ... فَأَمُّ هَوَاهُ آمِنًا كُلُّ رَاحِل

ثُمَّ لَمْ يَنْتَهِ الْجَوْنُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ حَتَّى افْتَخَرَ بِقَتْلَ الْوَلِيدِ، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَصَابُوهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا. فَلَحِقَ بِالْوَلِيدِ، وَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَصَابُوهُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا. فَلَحِقَ بِالْوَلِيدِ [٤] (وَ) [٥] بِوَلَدِهِ وَقَوْمِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا حَذَّرَهُ بِالْوَلِيدِ [٤] ، فَقَالَ الْجَوْنُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ:

أَلَا زَعَمَ الْمُغِيرَةُ أَنَّ كَعْبًا ... بِمَكَّةَ مِنْهُمْ قَدْرٌ كَثِيرُ [٧]

فَلَا تَفْخَرْ مُغِيرَةُ أَنْ تَرَاهَا ... بِهَا يَمْشِي الْمُعَلْهَجُ وَالْمَهِيرُ [٨]

بِهَا آبَاؤُنَا وَبِهَا وُلِدْنَا ... كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِه ثَبِيرُ [٩]
وَمَا قَالَ الْمُغِيرَةُ ذَاكَ إِلَّا ... لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَثِيرُ
فَإِنَّ دَمَ الْوَلِيدِ يُطَلُّ إِنَّا ... نَطُلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيرُ
كَسَاهُ الْفَاتِكُ الْمَيْمُونُ سَهْمًا ... زُعَافًا وَهْوَ مُمْتَلِئُ
[١٠] بَهيرُ [١٠]

<sup>[</sup>۱] الخزير: شبه عصيدة بِلَحْم، وَبلا لحم، وَقيل: هِيَ حساء يتَّخذ بشحم، أَو هِيَ مرقة من بلالة النخالة.

فَخَرَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مُسْلَحِبًّا ... كَأَنَّهُ عِنْدَ وَجْبَتِهِ بَعِيرُ [١] سَيَكْفِينِي مِطَالَ أَبِي هِشَامٍ ... صِغَارٌ جَعْدَةُ الْأَوْبَارِ خُورُ [٢] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا بَيْتًا وَاحِدًا أُقْذِعَ فِيهِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا بَيْتًا وَاحِدًا أُقْذِعَ فِيهِ [٣]

(مَقْتَلُ أَبِي أَزَيْهِرٍ وَثَوْرَةُ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لِذَلِكَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ عَدَا هِشَامُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى أَبِي أَزَيْهِرٍ، وَهُوَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي أُزَيْهِرٍ، وَهُوَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي أُزَيْهِرٍ، وَكَانَ سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ (عَاتِكَةُ) [٤] بِنْتُ أَبِي أُزَيْهِرٍ، وَكَانَ

أَبُو أَزَيْهِر رَجُلًا شَرِيفًا فِى قَوْمِهِ- فَقَتَلَهُ بِعُقْرِ الْوَلِيِدِ الَّذِيُّ كَانَ عِنْدَهُ، لِوَصِيَّةِ أَبِيهِ إِيَّاهُ، وَذَٰلِكَ بَعْدَ أَنْ هَاجِّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَضَى بَدْرٌ، وَأُصِيبَ بَهْ مَنْ أُصِيبَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَخَِرَجَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَمَعَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَأَبُو سُفْيَانَ بِذِي الْمَجَازِ، فَقَالَ النَّاسِ: أَخْفَر [٥] أَبُو سُفْيَانَ فِي صِّهْرِهِ، فَهُوَ ثَائِرٌ بِهِ. فَلِمَّا سَمِعَ أَبُو سُفْيَانَ بِٱلَّذِي صَنَعَ ابْنُهُ يَزِيدُ- وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ رَجُلًا حَلِيمًا مُّنْكَرًا [٦] ، يُحِبُّ قَوْمَهُ حُبًّا شَدِيدًا - انْحَطَّ سَرِيعًا إلِّي مَكِّقَ، وَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ قُرَيْشٍ حَدَثُ فِي أَبِي أَزَيْهِرٍ، فَأَتَى ابْنَهُ وَهُوَ فِي الْحَدِيدِ، فِي قَوْمِهِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَالْمُطَيِّبِينَ، فَأَخَذَ الرُّمْحَ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ عَلَِى رِأْسِهِ ضَرْبَةً هَدَّهُ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُ، قَبَّحَكَ اللَّهُ! أَتُريدُ أَنْ تَضْرِبَ قُرَيْشًا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فِي رَجُلٍ مِنْ دَوْسٍ. سَنُوْتِيهِمْ الْعَقْلَ إِنْ قَبِلُوهُ، وَأَطْفَأَ ذَٰلِكَ إِلَّأَمْرَ. فَانْبَعَثَ حَسَّانُ بْنُ ِثَابِتٍ يُحَرِّضُ فِي دَمِ أَبِي أَزِيْهِرٍ، وَيُعَيِّرُ أَبَا سُفْيَانَ خُفْرَتَهُ ۗ وَيُجْبِنُهُۥ فَقَالَ: ۗ

ج 1 (ص: ٤١٤)

<sup>[</sup>۱] المسلحب: الممتد. والوجبة: السقطة.

<sup>[</sup>۲] الخور: الغزار اللَّبن.

<sup>[</sup>٣] أقذع: أفحش فِي الْمقَالِ.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَن أَـ

<sup>[</sup>٥] الخفر: الْغدرِ، وَنقَض الْعَهْد.

<sup>[</sup>٦] رجل مُنكر: أي داهية فطن.

غَدَا أَهْلُ ضَوْجَيْ ذِي الْمَجَازِ كِلَيْهِمَا ... وَجَارَ ابْنُ

حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا يَغْدُو [١] وَمَا مَنَعَتْ وَلَمْ يَمْنَعْ الْعَيْرُ الضَّرُوطُ ذِمَارَهُ ... وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةَ وَالِدِهَا هِنْدُ [٢] مَخْزَاةَ وَالِدِهَا هِنْدُ [٢] كَسَاكَ هِشَامُ بْنُ الْوَلِيدِ ثِيَابَهُ ... فَأَبْلِ وَأُخْلِفْ مِثْلَهَا جُدُدًا بَعْدُ جَمُلَا فَصَى وَطَرًا مِنْهُ فَأَصْبَحَ مَاجِدًا ... وَأَصْبَحْتَ رَخْوًا قَضَى وَطَرًا مِنْهُ فَأَصْبَحَ مَاجِدًا ... وَأَصْبَحْتَ رَخْوًا وَضَى وَطَرًا مِنْهُ فَأَصْبَحَ مَاجِدًا ... وَأَصْبَحْتَ رَخْوًا وَلَا اللهُوْمِ فَلَوْ أَنَّ أَشْيَاخًا بِبَدْرٍ تَشَاهَدُوا ... لَبَلَّ نِعَالَ الْقُوْمِ فَلَوْ أَنَّ أَشْيَاخًا بِبَدْرٍ تَشَاهَدُوا ... لَبَلَّ نِعَالَ الْقُوْمِ فَلَوْ أَنَّ أَشْيَاخًا بِبَدْرٍ تَشَاهَدُوا ... لَبَلَّ نِعَالَ الْقُوْمِ فَلَوْ أَنَّ أَشْيَاخًا بِبَدْرٍ تَشَاهَدُوا ... لَبَلَّ نِعَالَ الْقُوْمِ فَلَا فَلَا اللهُ وَرْدُ [٤] فَلَمَا بَلَغَ أَبَا سُفْيَانَ قَوْلُ حَسَّانَ قَالَ: يُرِيدُ حَسَّانُ فَلَا بَعْضِ فِي رَجُلٍ مِنْ دَوْسٍ! بِئْسَ فَا لَا يُعْضَنَا بِبَعْضِ فِي رَجُلٍ مِنْ دَوْسٍ! بِئْسَ وَالله مَا طَنَّ إِنْ مُنْ مَوْلًا مَا طَنَّ إِنْ اللهُ مَا طَنَّ إِنْ مُضَنَا بِبَعْضِ فِي رَجُلٍ مِنْ دَوْسٍ! بِئْسَ وَاللّهُ مَا طَنَّ إِنَا مُنْ مَنْ مَنْ فِي رَجُلٍ مِنْ دَوْسٍ! بِئْسَ وَاللّهُ مَا طَنَّ إِنَالَ مَا طَلَاهُ مَا طَلَاهُ وَاللّهُ مَا طَلَاهُ وَاللّهُ مَا طَلَاهً إِنْ اللّهُ مَا طَلَاهُ إِلَاهُ مَا طَلَاهُ مَا طَلَاهُ إِلَاهُ مَا طَلَاهُ إِلَيْكُوا إِلَاهُ لَلْهُ الْمُلْوْلَةُ الْمُعْتَلِقُولُ مِنْ دَوْسٍ إِلَاهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ مِنْ مَا طَلَاهُ إِلَاهُ الْمُؤْلِولَهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ مَا طَلَقُلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

(مُطَالَبَةُ خَالِدٍ بِرِبَا أَبِيهِ، وَمَا نَزَلَ فِي ذَلِكَ) : وَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفِ كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، الَّذِي كَانَ فِي ثَقِيفٍ، لِمَا كَانَ أَبُوهُ أُوْصَاهُ بِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ تَحْرِيمِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا بِأَيْدِي هَوُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ تَحْرِيمِ مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا يَا أَيُّهَا النَّاسِ نَزَلْنَ فِي ذَلِكَ مِنْ طَلَبٍ خَالِدٍ الرِّبَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢: ٢٧٨ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ فِيهَا.

رُتُوْرَةُ دَوْسٍ لِلْأَخْذِ بِثَأْرِ أَبِي أُزَيْهِرٍ، وَحَدِيثُ أُمِّ غَيْلانَ):

وَلَمْ يَكُنْ فِي أَبِي أُزَيْهِرٍ ثَأْرٌ نَعْلَمُهُ، حَتَّى حَجْزَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا أَنَّ ضِرَارَ بْنَ الْخَطَّابِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفِهْرِيَّ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَرْضِ دَوْسٍ، فَنَزَلُوا عَلَى امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ غَيْلَانَ، مَوْلَاةٌ لِدَوْسٍ، وَكَانَتْ تَمْشُطُ النِّسَاءَ، وَتُجَهِّزُ الْعَرَائِسَ، فَأَرَادَتْ دَوْسٌ قَتْلَهُمْ بِأَبِي أُزَيْهِرٍ، فَقَامَتْ دُونَهُمْ أُمُّ غَيْلَانَ وَنِسْوَةٌ مَعَهَا، حَتَّى مَنَعَتْهُمْ، فَقَالَ ضِرَارُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ:

أَ الضوج: جَانب الْوَادي وَمَا انعطف مِنْهُ. وَالمُغمس: مَوضِع بطرِيق الطَّائِف، فِيهِ قبر أَبى والمغمس: مَوضِع بطرِيق الطَّائِف، فِيهِ قبر أَبرَهَة.

[۲] العير: الْحمار. والذمار: مَا تحق حمايته. وَهِنْد: هِيَ بنت أَبى سُفْيَان. وَقد ورد هَذَا الْبَيْت فِي أَ، ط بعد الْبَيْت الأول. وَورد فِي سَائِر الْأُصُول فِي آخر الأبيات.

[٣] تخب: من الخبب: وَهُوَ ضرب من السّير. [٣] يعْنى بالمعتبط الْورْد: الدَّم العبيط، وَهُوَ الطري.

جـ 1 (ص: ٤١٥)

جَزَى اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا ... وَنِسْوَتَهَا إِذْ هُنَّ شَعْثُ [١] عَوَاطِلُ شَعْثُ [١] عَوَاطِلُ فَهُنَّ دَفَعْنَ الْمَوْتَ بَعْدَ اقْتِرَابِهِ ... وَقَدْ بَرَزَتْ لِلثَّائِرِينَ الْمَقَاتِلُ لِلثَّائِرِينَ الْمَقَاتِلُ دَعْتُ دَعْوَةً دَوْسًا فَسَالَتْ شِعَابُهَا [٢] ... بِعِزٌ وَأَدَّتْهَا لَاعَتْ دَعْوَةً دَوْسًا فَسَالَتْ شِعَابُهَا [٣] ... بِعِزٌ وَأَدَّتُهَا الشَّرَاجُ [٣] الْقَوَابِلُ [٤] وَعَتْ أَيُّ اللَّهُ خَيْرًا فَمَا وَنَى ... وَمَا بَردَتْ مِنْهُ وَعَمْرًا جَزَّاهُ اللهُ خَيْرًا فَمَا وَنَى ... وَمَا بَردَتْ مِنْهُ فَلَالِلهُ فَيْرًا فَمَا وَنَى ... وَعَنْ أَيُّ الْمَفَاصِلُ فَعَرَدْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَصْلِهِ ... وَعَنْ أَيُّ نَفْسٍ فَعَلَى أَقَاتِلُ فَعَمِ الْعَدَى نَفْسِى أُقَاتِلُ فَعْدَ نَفْسِى أُقَاتِلُ فَعْمِ الْعَدَ نَفْسِى أُقَاتِلُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ الَّتِي قَامَتْ دُونَ ضِرَارٍ أُمُّ جَمِيلٍ، وَيُقَالُ أُمُّ غَيْلَانَ، قَالَ: وَيَقَالُ أُمُّ غَيْلَانَ قَامَتْ مَعَ أُمِّ جَمِيلٍ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ أُمُّ غَيْلَانَ قَامَتْ مَعَ أُمِّ جَمِيلٍ وَيَعُنْ قَامَ دُونَهُ.

## (أُمُّ جَمِيلِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ):

فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَتَّهُ أَمُّ جَمِيلٍ، وَهِيَ ثُرَى أَنَّهُ أَخُوهُ: فَلَمَّا انْتَسَبَتْ لَهُ عَرَفَ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: إِنِّي أَنَّهُ أَخُوهُ: فَلَمَّا انْتَسَبَتْ لَهُ عَرَفَ الْقِصَّةَ، وَقَدْ عَرَفْتُ لَسُتُ بِأَخِيهِ إِلَّا فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ غَازٍ، وَقَدْ عَرَفْتُ لَسُيلٍ. مِنَّتَكَ عَلَيْهِ، فَأَعْطَاهَا عَلَى أَنَّهَا ابْنَةُ سَبِيلٍ.

#### (ضِرَارٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) :

قَالَ الرَّاوِي: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ ضِرَّارٌ لَحِقَ غُمْرَ الْمُحِ بِنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِعَرْضِ الرُّمْحِ بْنَ الْخَطَّابِ لَا أَقْتُلُكَ، فَكَانَ عُمَرُ وَيَقُولُ: أُنْجُ يَا بِنِ الْخَطَّابِ لَا أَقْتُلُكَ، فَكَانَ عُمَرُ وَيَقُولُ: أُنْجُ يَا بِنِ الْخَطَّابِ لَا أَقْتُلُكَ، فَكَانَ عُمَرُ وَيَقُولُ: أَنْجُ يَا بِنِ الْخَطَّابِ لَا أَقْتُلُكَ، فَكَانَ عُمَرُ وَيَقُولُ: أَنْجُ يَا بِنِ الْخَطَّابِ لَا أَقْتُلُكَ، فَكَانَ عُمَرُ وَيَقُولُ: [٥] .

## • وَفَاةُ أَبِي طَالب وَخَدِيجَة

(صَبر الرَّسُول على إِيذَاء الْمُشْركين) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ النَّفَرُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ

الشعث: المتغبرات الشُّعُور. والعواطل: اللَّاتِي لَا حلى عليهنّ. لَا حلى عليهنّ. [۲] الشعاب: جمع شعب، وَهِي مسيل المَاء فِي الْحرّة (عَن أَبى ذَر). الْحرّة (عَن أَبى ذَر) وَلَّمْ الْأُصُول. والشراج: جمع شرج، وَهُوَ مسيل مَاء من الْحرَّة إِلَى السهل، وَفِي أَ: السراج» بِالسِّين الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف. [٤] القوابل: الَّتِي تقابل بَعْضهَا بَعْضًا. [٤] هَذِه الْعبارَة من قَوْله: قَالَ ابْن هِشَام إِلَى قُوله: هَالَ ابْن هِشَام إِلَى قَوْله: «بعد إِسْلَامه» سَاقِطَة فِي أَ. [٥] قَوْله: «بعد إِسْلَامه» سَاقِطَة فِي أَ. [٥]

فِي بَيْتِهِ: أَبَا [١] لَهَبٍ، وَالْحَكَمَ بْنَ الْعَاصِ بْنِ أَمَيَّةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعَدِيَّ بْنَ حَمْرَاءَ الثَّقَفِيَّ، وَكَانُوا جِيرَانَهُ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ وَابْنَ الْأَصْدَاءِ الْهُذَلِيَّ، وَكَانُوا جِيرَانَهُ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ أَحَدُ إلَّا الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ- فِيمَا ذَكِرَ لِيِ- يَطْرَحُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَطْرَحُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَكَانَ أَحِمَ الشَّاةِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَطْرَحُهَا فِي بُرْمَتِهِ [٢] إِذَا نُصِبَتْ لَهُ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَطْرَحُهَا فِي بُرْمَتِهِ [٢] إِذَا نُصِبَتْ لَهُ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا طَرَحُوا مِنْهُمْ إِذَا صَلَّى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا طَرَحُوا مِنْهُمْ إِذَا صَلَّى، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا طَرَحُوا

عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَذَى، كَمَا حَدَّثَنِي عُمَرُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَخْرُجُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعُودِ، فَيَقِفُ بِهِ عَلَى بَابِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَيُّ جِوَارٍ هَذَا! ثُمَّ يُلْقِيهِ فِي الطَّرِيقِ.

#### ُ طَمَعُ الْمُشْرِكِينَ فِي الرَّسُولِ بَعْدَ وَفَاةٍ أَبِي طَالِبٍ وَخَدِيجَةً)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُوَيْلِدٍ وَأَبَا طَالِب هَلَكَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَتَتَابَعَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَصَاتِبُ بِهُلْكِ خَدِيجَةَ، وَكَانَتْ لَهُ وَزِيرَ صِدَّق عَلَى الْإِسْلَامِ، يَشْكُو إلَيْهَا، وَبِهُلْكِ عَمِّهِ أَبِي طَالِّبٍ، وَكَانَ لَهُ عَضُدًا وَحِرْزًا فِي أَمْرِهِ، وَمَنَعَةً وَنَاصِرًا عَلَى قَوْمِهِ، وَذَلِكِ قَبْلَ مُهَاجَرِّهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بثَلَاثِ سِنِينَ لَا فَلَمَّا هَلَكَ أَبُو طَالِب، نَالَّتْ قُرَيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْأَذَى مَا لَمَّ تَكُنْ تَطْمَعُ بِهِ فِى حَيَاةِ َ أَبِي طَالِبٍ، حَتَّى اعْتَرَضَهُ سَفِيهٌ مِنْ سُفَهَاءً قُرَيْشٍ، فَنَثَرَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا ۚ نَثَرَ ذَلِكَ السَّفِيهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ التُّرَابَ، دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَهُ وَالتُّرَابُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَامَتْ إِلَيْهِ إحْدَى بَنَاتِهِ، فَجَعَلَتْ تَغْسِلُ عَنْهُ التُّرَابَ وَهِيَ تَبْكِي، وَرَسُولُ الِلَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهَا: لَا تَبْكِي يَا بُنَيَّةِ، فَإِنَّ اللَّهَ مَانِعُ أَبَاكَ. قِالَ: وَيَقُولُ بَيْنَ ذَلِكَ: مَا نَالَتْ مِنِّى قُرَيْشُ شَيْئًا أَكْرَهُهُ، حَتَّى مَاتَ أَبُو طَالِبٍ.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي ط، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ «أَبُو».

رمة: الْقدر من الْحجر. [۲] البرمة: الْقدر من حَائِط. [۳] الْحجر: كل مَا حجرته من حَائِط: (٤١٧ (ص: ٤١٧)

(الْمُشْرِكُونَ عِنْدَ أَبِي طَالِبِ لَمَّا ثَقُلَ بِهِ الْمَرَضُ، يَطْلُبُونَ عَهْدًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّسُولِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا اشْتَكَى أَبُو طَالِب، وَبَلَغَ قُرَيْشًا [١] ثِقَلُهُ، قَالَتْ قُرَيْشٌ بَعْضُهَا لِبَعْضِ: إِنَّ حَمْزَةَ وَعُمَرَ قَدْ أَسْلَمَا، وَقَدْ فَشَا أَمْرُ مُحَمَّدٍ فِي قَبَائِل قُرَيْشٍ كُلِّهَا، فَإِنْطَلِقُوا بِنَا إِلَى أَبِى طَالِبٍ، فَلْيَأْخُذْ لَنَا عَلَى ابْن أَخِيهِ، وَلْيُعْطِهِ مِنَّا، وَٱلِلَّهِ مَا نَأْمَنُ أَنْ يَبْتَزُّونَا [٢] أَمْرَنَا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَعْبَدِ (بْن عَبَّاسٍ) [٣] ِعَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، عَنْ ابْنَ عِبَّاسٍ، قَالَ: مَشَوْا إِلَى أَبِي طَالِبٍ فَكَلَّمُوهُ، وَهُمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِ: عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو جَهْل بْنُ هِشَامٍ، وَأُمَيَّةُ بِنُ خَلَفٍ، وَأَبُو سُفْيَانِ بْنُ حَرْبِ، فِي رِجَالٍ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَبَا طَالِب، إِنَّكَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مَا تَرَي، وَتَخَوَّفْنَا عَلَيْكَ، وَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِى بَيْنَنَا وَبَيْنَ ابْنِ أَخِيكَ، فَادْعُهُ، فَخُذْ لَهُ مِنَّا، وَخُذْ لَنَا مِنْهُ، لِيَكُفُّ عَنَّا، وَنَكُفُّ عَنْهُ، وَلِيَدَعَنَا وَدِينَنَا، وَنَدَعَهُ وَدِينَهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو طَالِب، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: يَا بِن أَخِي: هَؤُلَاءِ أَشْرَافَ قُوْمِكَ، قَدْ اجْتَمَعُوا لَكَ، لِيُعْطُوكَ، وَلِيَأْخُذُوا مِنْكَ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ [٤] ، كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: نَعَمْ وَأُبِيكَ، وَعَشْرَ كَلِمَاتٍ، قَالَ: تَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،

وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ. قَالَ: فَصَفَّقُوا بِأَيْدِيهِمْ، ثُمَّ قَالُوا: أَتُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ آَرُيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ آَمْرَكَ لَعَجَبٌ! (قَالَ) [٥] تَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ! (قَالَ) [٥] تَجْعَلَ الْآلِهَ مَا هَذَا الرَّجُلُ : ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا هَذَا الرَّجُلُ بِمُعْطِيكُمْ شَيْئًا مِمَّا تُرِيدُونَ، فَانْطَلِقُوا وَامْضُوا عَلَى بِمُعْطِيكُمْ شَيْئًا مِمَّا تُرِيدُونَ، فَانْطَلِقُوا وَامْضُوا عَلَى بِمُعْطِيكُمْ شَيْئًا مِمَّا تُرِيدُونَ، فَانْطَلِقُوا وَامْضُوا عَلَى دِينِ آبَائِكُمْ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ. وَلَيْنَهُ. قَالَ: ثُمَّ تَفَرَّقُوا.

[۱] فِي م: «قُرَيْش» وَهُوَ تَحْرِيف. [۲] ابتزه أمره: سلبه إِيَّاه وغلبه عَلَيْهِ. [۳] زِيَادَة عَن أ. [٤] فِي م، ر: «يَا عَم». [٥] زِيَادَة عَن أ، ط. [٥] بسيرة ابْن هِشَام- ١ جـ 1 (ص: ٤١٨)

## (طَمَعُ الرَّسُولِ فِي إِسْلَامِ أَبِي طَالِبٍ، وَحَدِيثُ ذَلِكَ)

فَقَالَ أَبُو طَالِبٍ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ يَا بِنِ أَخِي، مَا رَأَيْتُكَ سَأَلْتَهُمْ شَطَطًا، قَالَ: فَلَمَّا قَالَهَا أَبُو طَالِبٍ طَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ شَطَطًا، قَالَ: فَلَمَّا فَالَهَا أَبُو طَالِبٍ طَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَمِّ، فَأَنْتَ فَقُلْهَا أَسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى حِرْصَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ الْقَيَامَةِ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى حِرْصَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ السُّبَةِ عَلَيْهِ، قَالَ: يَا بِنِ أَخِي، وَاللَّهِ لَوْلَا مَخَافَةُ السُّبَةِ عَلَيْكَ وَعَلَى بَنِي أَبِيكَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنْ تَظُنَّ قُرَيْشٌ عَلَيْكَ وَعَلَى بَنِي أَبِيكَ مِنْ بَعْدِي، وَأَنْ تَظُنَّ قُرَيْشٌ عَلَيْكَ وَعَلَى بَنِي أَبِيكَ مِنْ الْمَوْتِ لَقُلْتِهَا، لَا أَقُولُهَا إِلَّا لِأَسُولُ الْمَوْتُ لَقُلْتِهَا، لَا أَقُولُهَا إِلَّا لِأَسُرَكَ بِهَا. قَالَ: فَلَمَّا تَقَارَبَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ الْمَوْتُ لِللَّهُ لِنَظَرَ الْعَبَّاسُ إِلَيْهِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، قَالَ: فَأَصْعَى قَالَ: فَأَصْعَى أَبِي عَلَيْهِ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، قَالَ: فَأَصْعَى قَالَ: فَأَصْعَى قَالَ: فَلَمَّا الْهَولُهُا إِلَا فَقَالَ: فَلَا الْمَوْتُ لَقُلْتِهُا، لَا أَقُولُهَا إِلَّا فَولُهَا إِلَا يَقَارَبَ مِنْ أَبِي طَالِبٍ الْمَوْتُ لَقَلْتَهُا، فَا أَنْ فَلَا فَقُلُهَا إِلَا فَالَاتِ الْمَوْتُ لَقَالَةً مَنْ الْمَوْتُ لَقَالًا فَا لَنَا اللَّهُ الْمَوْتُ لَولَا اللَّهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللَّهُ الْمَوْلُولُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ اللَّهُ الْمَوْتُ اللَّهُ الْمَا لَاللَّهُ الْمَوْتُ اللَّهُ الْمَوْتُ الْمَوْلُولُهُ الْمَوْلُولُ الْمَوْلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَوْلُولُ الْمَوْلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمَالَ الْمُؤْلُ الْمَوْلُولُ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِلَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُهُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمُؤْلُ الْمَال

إِلَيْهِ بِأُذُنِه، قَالَ: فَقَالَ يَا بِنِ أَخِي، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَ أَخِي الْكَلِمَةَ الَّتِي أُمَرْتَهُ أَنْ يَقُولَهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ أَسْمَعْ [١].

# (مَا نَزَلَ فِيمَنْ طَلَبُوا الْعَهْدَ عَلَى الرَّسُولِ عِنْدَ أَبِي طَالَبُ) : طَالَبُ

قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الرَّهْطِ الَّذِينَ كَأَنُوا اجْتَمَعُوا إلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ، وَرَدُّوا عَلَيْهِ مَا رَدُّوا: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الدِّكْرِ، بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقاقٍ ٣٨: ١- ٢ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: أَجَعَلَ عِزَّةٍ وَشِقاقٍ ٣٨: إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ. وَانْطَلَقَ الْآلِهَةَ إِلَها واحِداً، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجابٌ. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرادُ. مَا سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ٣٨: ٥- لَشَيْءٌ يُرادُ. مَا سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ٣٨: ٥- ٢

إِن أَبًا طَالَب كَانَ يحوطك وينصرك ويغضب لَك، فَهَل يَنْفَعهُ ذَلِك؟ قَالَ: نعم، وجدته فِي غَمَرَات من

النَّار، فَأَخْرَجته إِلَى ضحضاح. وَفِي الصَّحِيحِ أَن رَسُولِ الله وَلِي خل على أبى طَالب عِنْد مَوته وَعِنْده أَبُو جهل وَعبد الله ابْن أبى أُميَّة، فَقَالَ: يَا عَم، قل: لَا إِلَه إِلَّا الله، كلمة أشهد لَك بهَا عِنْد الله، فَقَالَ أَبُو جهل وَابْن أَبى أُميَّة: أترغب عَن مِلَّة عبد فَقَالَ أَبُو جهل وَابْن أَبى أُميَّة: أترغب عَن مِلَّة عبد المطلب، فَقَالَ: أنا على مِلَّة عبد المطلب، وَظَاهر المَّديث يَقْتَضِي أَن عبد المطلب مَاتَ على السِّرك. الحَدِيث يَقْتَضِي أَن عبد المطلب مَاتَ على السِّرك. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف) .

يَعْنُونَ النَّصَارَى، لِقَوْلِهِمْ: إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ٥: ٣٧-إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ٣٨: ٧ ثُمَّ هَلَكَ أَبُو طَالِبٍ.

## سَعْيُ الرَّسُولِ إِلَى ثَقِيفٍ يَطْلُبُ النُّصْرَةَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا هَلَكَ أَبُو طَالِبٍ نَالَتْ قُرَيْشٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّهِ مِنْ الْأَذَى مَا لَمْ تَكُنْ تَنَالُ مِنْهُ فِي حَيَاةٍ عَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ إلَى الطَّائِفِ، يَلْتَمِسُ النُّصْرَةَ مِنْ ثَقِيفٍ، وَالْمَنَعَةَ بِهِمْ مِنْ قَوْمِهِ، وَرَجَاءَ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ الله تعالى، فَخَرَجَ إلَيْهِمْ وَحْدَهُ.

(نُزُولُ الرَّسُولِ بِثَلَاثَةِ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَتَحْرِيضُهُمْ (نُزُولُ الرَّسُولِ بِثَلَاثَةِ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَتَحْرِيضُهُمْ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ لَا ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ:

لَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى الطَّائِفِ، عَمَدَ إلَى نَفَر مِنْ ثَقِيفٍ، هُمْ يَوْمَئِذٍ سَادَةُ ثَقِيفٍ وَأَشْرَافُهُمْ، وَهُمْ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ: عَبْدُ يَالَيْلَ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، وَمَسْعُودُ بْنُ عَمْرِو بْن عُمَيْرٍ، وَحَبِيبُ بْنُ عَمْرِو بْن عُمَيْرِ بْن عَوْفِ بْنَ عُقَّدَةٍ بْنِ عِيرَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ ثَقِيَفٍ، وَعِنْدَ أُحَدِهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَعَاهُمْ إِلَى ٱللَّهِ، وَكَلَّمَهُمْ بِمَا جَاءَهُمْ لَهُ مِنْ نُصْرَتِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَالْقِيَامِ مَعَهُ عَلَى مَنْ خَالْفَهُ مِنْ قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُ أُحَدُهُمْ: هُوَ يَمْرُطُ [١] ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِنْ كَانَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَمَا وَجَدِ اللَّهُ أُحَدًا يُرْسِلُهُ غَيْرَكَ! وَقَالَ الثَّالِثُ: وَاللَّهِ لَا أَكَلَمُكَ أَبَدًا. لَئِنْ كُنْتَ رَسُولًا مِنْ اللَّهِ كَمَّا تَقُولُ، لَأَنْتَ أَعْظَمُ خَطَرًا مِنْ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ الْكَلَامَ، وَلَئِنْ كُنْتَ تَكْذِبُ عَلَى اللّهِ، مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَكَلِّمَكَ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَّدْ يَّئسُ من خبر ثَقِيفٍ، وَقَدْ قَالَ لَهُمْ- فِيمَا ذُكِرَ لِى-: إذَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ فَاكْتُمُوا عَنِّي، وَكَرِهَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْلُغَ قَوْمَهُ عَنْهُ، فَيُذْئِرَهُمْ [٢] ذَلِكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامِ: قَالَ عَبِيدُ بْنُ الْأَبْرَصِ:

فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَأَغْرَوْا بِهِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ، يَسُبُّونَهُ وَيَصِيحُونَ بِهِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَأَلْجَئُوهُ

<sup>[</sup>۱] يمرطه: أي يَنْزعهُ ويرمى بِهِ. [۲] يذئرهم عَلَيْهِ: يثيرهم عَلَيْهِ ويجرئهم. جـ 1 (ص: ۲۰)

وَلَقَدْ أَتَانِي عَنْ تَمِيمٍ أَنَّهُمْ ... ذَئِرُوا لِقَتْلَى عَامِرِ [١] وَتَعَصَّبُوا [١] وَتَعَصَّبُوا

إِلَى حَائِطٍ [٢] لِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهُمَا فِيهِ، وَرَجَعَ عَنْهُ مِنْ سُفَهَاءِ ثَقِيفٍ مَنْ كَانَ وَهُمَا فِيهِ، وَرَجَعَ عَنْهُ مِنْ سُفَهَاءِ ثَقِيفٍ مَنْ كَانَ يَتْبَعُهُ، فَعَمَدَ إِلَى ظِلِّ حَبَلَةٍ [٣] مِنْ عِنَبٍ، فَجَلَسَ فِيهِ. وَابْنَا رَبِيعَةَ يَنْظُرَانِ إِلَيْهِ، وَيَرَيَانِ مَا لَقِيَ مِنْ شُفَهَاءِ أَهْلِ الطَّائِفِ، وَقَدْ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَا دُكِرَ لِي - الْمَرْأَةَ الَّتِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ، فَقَالَ لَهَا: مَاذَا لَقِينَا مِنْ أَحْمَائِكَ [٤]

(تَوَجُّهُهُ ﷺ إِلَى رَبِّهِ بِالشَّكْوَى):

فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، اللَّهِمِّ إلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي [٥] ؟ أَمْ إلَى عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَتَجَهَّمُنِي [٥] ؟ أَمْ إلَى عَدُوِّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ الْقُلْمَاتُ إِلَى غَضَبُ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ الْقُلْمُاتُ [٦] ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ الظُّلُمَاتُ [٦] ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ الظُّلُمَاتُ [٦] ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ الظُّلُمَاتُ [٦] ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَكَ الْعُشْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ الْعُنْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ الْعُولُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

<sup>[</sup>۱] فِي ط: «وتغضبوا» ـ

<sup>[</sup>٢] الْحَائِطِ: الْبُسْتَانِ.

<sup>[</sup>٣] الحبلة: شَجَرَة الْعِنَب، أو قضبانها. [٤] هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي ذكر أُنَّهَا عِنْد وَاحِد من النَّفر الثَّلاثَة الثقفيين الَّذين نزل بهم الرَّسُول والأحماء: الثَّلاثَة الثقفيين الَّذين نزل بهم الرَّسُول والأحماء: أقارب الزَّوْج.

<sup>[</sup>٥] تجهمه: استقبله بِوَجْه كريه. [٦] الْوَجْه، إِذا جَاءَ ذكره فِي الْكتاب وَالسِّنة، فَهُوَ

يَنْقَسِم فِي الذّكر إِلَى موطنين! موطن تقرب واسترضاء بِعَمَل، كَقَوْلِه تَعَالَى! يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ٦٠ وَكَقَوْلِه: إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٩٢: ٢٠، فالمطلوب فِي هَذَا الموطن رِضَاهُ وقبوله للْعَمَل، وإقباله على العَبْد الْعَامِل، وَأَصله أَن من رضى عَنْك أقبل عَلَيْك، ولم يَرك وَجهه وَمن غضب عَلَيْك أعرض عَنْك، وَلم يَرك وَجهه والموطن الثَّانِي من مَوَاطِن ذكر الْوَجْه يُرَاد بِهِ مَا والموطن الثَّانِي من مَوَاطِن ذكر الْوَجْه يُرَاد بِهِ مَا ظهر إلَى الْقُلُوب والبصائر من أَوْصَاف جَلَاله ومجده، كَقَوْلِه تَعَالَى! وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ٥٥! ٧٧. وَالْوَجْه لُغَة! مَا ظهر من الشَّيْء معقولا كَانَ أَو محسوسا.

أما النُّور فعبارة عَن الظُّهُور وانكشاف الْحَقَائِق الإلهية. وَبِه أشرقت الظُّلُمَات، أَي أشرقت محالها، وَهِي الْقُلُوبِ الَّتِي كَانَت فِيهَا ظلمات الْجَهَالَة والشكوك. (رَاجع الرَّوْض الْأنف). والشكوك. (رَاجع الرَّوْض الْأنف) . ج. 1 (ص: ٢١)

### (قِصَّةُ عَدَّاسٍ النَّصْرَانِيِّ مَعَهُ عَدَّاسٍ

قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ ابْنَا رَبِيعَةَ، عُتْبَةُ وَشَيْبَّةُ، وَمَا لَقِيَ، تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا [١] ، فَدَعَوْا غُلَامًا لَهُمَا نَصْرَانِيًّا، لَيُ تَحَرَّكَتْ لَهُ رَحِمُهُمَا [١] ، فَدَعَوْا غُلَامًا لَهُمَا نَصْرَانِيًّا، يُقَالُ لَهُ عَدَّاسٌ، فَقَالَا لَهُ: خُذْ قِطْفًا (مِنْ هَذَا) [٢] الْعِنَبِ، فَضَعْهُ فِي هَذَا الطَّبَقِ، ثُمَّ اذْهَبْ بِهِ إلَى ذَلِكَ الْعِنَبِ، فَضَعْهُ فِي هَذَا الطَّبَقِ، ثُمَّ الْمُثَلِّ بِهِ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ فَقُلْ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ لَهُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَلَيْكَ مَنْ يَدَيْ وَضَعَلُ عَدَّاسٌ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُلْ، فَلَمَّا وَضَعَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُ مِنْهُ أَلُكُ مَنْهُ أَلْكُ مِنْهُ وَلَيْ اللَّهِ فِيهِ يَدَهُ، قَالَ لَهُ عَلَيْكُ فِيهِ يَدَهُ، قَالَ لَهُ اللَّهِ فِيهِ يَدَهُ، قَالَ لَهُ اللَّهُ فِيهِ يَدَهُ، قَالَ لَهُ اللَّهُ فِيهِ يَدَهُ، قَالَ لَهُ عَلَيْكُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَي أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَةُ عَلَى اللْعَلَالَةُ

بِاسْمِ اللَّهِ، ثُمَّ أَكَلَ، فَنَظَرَ عَدَّاسٌ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ إِنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذِهِ الْبِلَادِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمِنْ أَهْلِ أَيِّ الْبِلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسُ، وَمَا دِينُكَ؟ قَالَ: نَصْرَانِيٌّ، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ نِينَوَى [٢] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ قَرْيَةِ الْهِلِ نِينَوَى [٢] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَدَّاسُ بْنُ مَتَّى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ مَا يُونُسُ بْنُ مَتَّى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ مَا يُونُسُ بْنُ مَتَّى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ خَلَيْهُ ذَاكَ أَخِي، كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيُّ، فَأَكَبَّ عَدَّاسٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ رَأْسَهُ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ [٣] عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ لَوَاللَّهُ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ [٣]

قَالَ: يَقُولُ ابْنَا رَبِيعَةَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَمَّا غُلَامُكَ فَقَدْ أَفْسَدَهُ عَلَيْكَ. فَلَمَّا جَاءَهُمَا عَدَّاسٌ، قَالَا لَهُ: وَيْلَكَ يَا عدّاس! مَا لَك تُقَبِّلُ رَأْسَ هَذَا الرَّجُلِ وَيَدَيْهِ وَقَدَمَيْهِ؟ قَالَ: يَا سَيِّدِي مَا فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، لَقَدْ أَخْبَرَنِي بِأَمْرِ مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيُّ، قَالَا لَهُ: وَيْحَكَ يَا عَدَّاسُ، لَا يَصْرِفَنَّكَ عَنْ دِينِكَ، فَإِنَّ دِينَكَ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ.

(أَمْرُ الْجِنِّ الَّذِينَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَآمَنُوا بِهِ): قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ الطَّائِفِ وَاللَّهِ مَكَّةً،

<sup>[</sup>۱] الرَّحِم: الصِّلَة والقرابة. [۲] زيادة عَن أ، ط.

<sup>[</sup>٣] قَالَ السهيليّ: «وَزَاد التَّيْمِيِّ فِيهَا: أَنَّ عداسا حِين سَمعه يذكر ابْن مَتى، قَالَ: وَالله لقد خرجت مِنْهَا- يعْنى نِينَوَى- وَمَا فِيهَا عشرَة يعْرفُونَ مَا مَتى، فَمن أَيْن عرفت أَنْت مَتى، وَأَنت أمى وَفِي مَتى، فَمن أَيْن عرفت أَنْت مَتى، وَأَنت أمى وَفِي أَمْتَى، فَمَا لَيْهُ عَلَيْهُ هُوَ أَخِي، إِلَى آخر الْقِصَّة.

حِينَ يَئِسَ مِنْ خَيْرِ ثَقِيف، حَتَّى إِذَا كَانَ بِنَخْلُةَ [١] قَامَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُصَلِّي، فَمَرَّ بِهِ النَّفَرُ مِنْ الْجِنِّ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ الله تعالى، وَهُمْ- فِيمَا ذُكِرَ لِي- سَبْعَةُ نَفَرٍ مِنْ جِنِّ أَهْلِ نَصِيبِينَ [٢] ، فَاسْتَمَعُوا لَهُ، فَلَمَّا نَفَرٍ مِنْ جِنِّ أَهْلِ نَصِيبِينَ [٢] ، فَاسْتَمَعُوا لَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَدْ آمَنُوا وَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ، قَدْ آمَنُوا وَأَجَابُوا إِلَى مَا سَمِعُوا. فَقَصَّ اللَّهُ خَبَرَهُمْ عَلَيْهِ وَأَجَابُوا إِلَى مَا سَمِعُوا. فَقَصَّ اللَّهُ خَبَرَهُمْ عَلَيْهِ وَأَلِي الله تعالى: وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ٤٦: ٢٩ ... إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٤٦: ٢١. وَقَالَ : قُلْ أُوحِيَ الْشِورَةِ فَي هَذِهِ السُّورَةِ فَي هَذِهِ السُّورَةِ . الْقِصَّةِ مِنْ خَبَرِهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ. الْقُصَّةِ مِنْ خَبَرِهِمْ فِي هَذِهِ السُّورَةِ.

عَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ

(عَرْضُ الرَّسُولِ نَفْسَهُ عَلَى الْعَرَبِ فِي مَوَاسِمِهِمْ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِرَاقِ دِينِهِ،
وَقَوْمُهُ أَشَدُّ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ وَفِرَاقِ دِينِهِ،
إلَّا قَلِيلًا مُسْتَضْعَفِينَ، مِمَّن آمن بِهِ. فَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَوَاسِمِ، إِذَا كَانَتْ، عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌ قَبَائِلُ الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ إلَى اللَّهِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ نَبِيٌ قَبَائِلُ الْعَرَبِ يَدْعُوهُمْ إلَى اللَّهِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّهُ نَبِيًّ مَرْسَلٌ، وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتَّى يُبِيِّنَ مُرْسَلٌ، وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتَّى يُبِيِّنَ مُرْسَلٌ، وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يُصَدِّقُوهُ وَيَمْنَعُوهُ حَتَّى يُبِيِّنَ أَسُلَمُ وَاللَّهُ مَا بَعَثَهُ بِهِ [٤] اللَّهُ مَا بَعَثَهُ بِهِ [٤] قَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي مِنْ أَصْحَابِنَا، مَنْ لَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي مِنْ أَسْلَمَ [٥] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ [٥] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ [٥] عَنْ

[۱] نَخْلَة: أحد واديين على لَيْلَة من مَكَّة، يُقَالِ لأَحَدهمَا نَخْلَة الشامية، وَللْآخر نَخْلَة اليمانية. لأَحَدهمَا نَخْلَة الشامية، وَللْآخر نَخْلَة اليمانية. [۲] نَصِيبين: قَاعِدَة ديار ربيعَة. [۳] زِيَادَة عَن أ. [٤] فِي أ: «لَهُ». [٥] هُوَ زيد بن أسلم الْعَدوي أَبُو أُسَامَة. وَيُقَال أَبُو عبد الله المدنِي النقير، مولى عمر. روى عَن أَبِيه وَابْن عمر وأبى هُرَيْرة وَعَائِشَة وَجَابِر وَرَبِيعَة هَذَا وَعْيرهم. وَعنهُ أُولاده الثَّلاَثَة أُسَامَة وَعبد الله وَ

رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ [۱] ، أَوْ مَنْ [۲] حَدَّتَهُ أَبُو النِّنَادِ عَنْهُ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: رَبِيعَةُ ابْن عَبَّدٍ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي حُسَيْنُ بْنُ [۳] عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي حُسَيْنُ بْنُ [۳] عَبْدِ اللَّهِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إلَّي لَغُلَامٌ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَبَّادٍ، يُحَدِّتُهُ أَبِي، قَالَ: إنِّي لَغُلَامٌ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَبَّادٍ، يُحَدِّتُهُ أَبِي، قَالَ: إنِّي لَغُلَامٌ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ عَبَّادٍ، فَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانٍ، إنِّي مَنَازِلِ الْقَبَائِلِ مِنْ الْعَرَبِ، فَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانٍ، إنِّي مَنَازِلِ الْقَبَائِلِ مِنْ الْعَرَبِ، فَيَقُولُ: يَا بَنِي فُلَانٍ، إنِّي مَنَازِلِ الْقَبَائِلِ مِنْ اللَّهِ الْمُرْكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا مَنْ شَيْرُكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ وَمَا وَضِيءَ، لَهُ غَدِيرَتَانِ [٤] عَلَيْه وَتَعْدَلْقُهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءُ، لَهُ غَدِيرَتَانِ [٤] عَلَيْهِ وَعَلْقُهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءُ، لَهُ غَدِيرَتَانِ [٤] عَلَيْهِ وَمَا وَخَلْفَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءُ، لَهُ غَدِيرَتَانِ [٤] عَلَيْهِ وَمَا وَخَلْقُهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءُ، لَهُ غَدِيرَتَانِ [٤] عَلَيْهِ وَمَا وَخَلْقُهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ وَضِيءُ، لَهُ غَدِيرَتَانِ آوَا لَكُنَ وَلَكُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ وَمَا إِنِّهُ اللَّهُ الْمُؤْولِ وَلَكَ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولِ وَلَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولِ اللَّهُ وَلَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤَلِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ وَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤَلِلَهُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْ

أَعْنَاقِكُمْ، وَحَلْفَاءَكُمْ مِنْ الْجِنِّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ أُقَيْشٍ [٥] ، إلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، فَلَا تُطِيعُوهُ، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ. فَلَا تُطِيعُوهُ، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، مَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: هَذَا عَمُّهُ عَبْدُ الْعُزَّىِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَبُو لَهَبِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ النَّابِغَةَ:

[۱] كَذَا فِي تَهْذِيب التَّهْذِيب فِي تَرْجَمَة زيد بن أسلم، وتراجم رجال ص ٦٥. وَفِي الْأَصُول «الدَّوَلِي» وَهِي رِوَايَة فِيهٍ. وَعباد. بِكَسْر الْمُهْملَة، وخفة الْمُوَحدَة. (كَذَا فِي الْمَوَاهِب) وَفِي كنَانَة بن خُزَيْمَة الديل (بِكَسْر الدَّال وَسُكُون الْيَاء) ابْن بكر بن عبد مَنَاة، رَهْط أبى الْأسود الديليّ، واسْمه ظَالِم بن عَمْرو، وقيل: هم ثَلَاثَة: الدول بن حنيفة ظالِم بن عَمْرو، وقيل: هم ثَلَاثَة: الدول بن حنيفة (سَاكن الْوَاو) والديل فِي عبد الْقَيْس (سَاكن الْيَاء)، والدؤل فِي كنَانَة رَهْط أبى الْأسود، (الْوَاو مَهْمُوزَة) وقيل! فِي عبد الْقَيْس! أَيْضا! مُهْمُوزَة) وقيل! فِي عبد الْقَيْس! أَيْضا! الديل بن عَمْرو بن وَدِيعَة بن أفصى، وَفِي الأزد! الديل بن عَمْرو بن وَدِيعَة بن أفصى، وَفِي الأزد! الديل بن هداد بن زيد مَنَاة بن حجر، وَفِي تغلب الديل بن هداد بن زيد مَنَاة بن حجر، وَفِي تغلب وَفِي ربيعَة أَيْضا.

[۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «وَمن».
[۳] هُوَ الْحُسَيْن بن عبد الله بن عبيد الله بن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب أَبُو عبد الله الْهَاشِمِي الْمدنِي. روى عَن ربيعَة هَذَا وَعِكْرِمَة، وروى عَنه غير ابْن إِسْحَاق، ابْن عجلَان، وَابْن جريج وَابْن الْمُبَارِك وَغَيرهم.
وَتُوفَى الْحُسَيْن سنة إِحْدَى وَأَرْبَعِين وَمِائَة. (رَاجع

تراجم رجال).
[٤] الغديرة: الذؤابة من الشَّعْر.
[٥] إِلَى هَذَا الْحَيِّ من الْجِنِّ «بنى أقيش» تنْسب
الْإِبِل الأقيشية، وَهِي غير عتاق تنفر من كل شَيْء.
جـ 1 (ص: ٤٢٤)

كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ ... يُقَعْقَعُ خَلْفَ [١] كَأَنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ ... رِجْلَيْهِ بِشَنِّ [٢]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ النَّزُهْرِيُّ: ۖ أَنَّهُ أَتَى كِنْدَةَ فِي مَنَازِلِهِمْ، وَفِيهِمْ سَيِّدٌ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: مُلَيْحٌ، فَأَبُوْا فَدَعَاهُمْ إِلَى الله تعالى، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَأَبُوْا عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَأَبُوْا عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

(عَرْضُ الرَّسُولِ نَفْسَهُ عَلَى بَنِي كُلْبٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ۚ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُصَيْنٍ ۚ أَنَّهُ أَتَى كَلْبًا فِي مَنَازِلِهِمْ، إلَى بَطْنٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُمْ ۚ بَنُو عَبْدِ اللَّهِ، فَدَعَاهُمْ إلَى اللَّهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُمْ ۚ يَا اللَّهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُمْ ۚ يَا بَنِي عَبْدِ اللَّهِ، إِنَّ الله تعالى قَدْ أَحْسَنَ اسْمَ أَبِيكُمْ، فَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ

(عَرْضُ الرَّسُولِ نَفْسَهُ عَلَي بَنِي حَنِيفَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَتَى بَنِي اللَّهِ وَعَرَضَ حَنِيفَةَ [٣] فِي مَنَازِلِهِمْ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَعَرَضَ حَنِيفَةَ [٣] فِي مَنَازِلِهِمْ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَلَمْ يَكُنْ أُحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ أَقْبَحَ عَلَيْهِ رَدًّا مِنْهُمْ. وَلَمْ يَكُنْ أُحَدٌ مِنْ الْعَرَبِ أَقْبَحَ عَلَيْهِ رَدًّا مِنْهُمْ.

(عَرْضُ الرَّسُولِ نَفْسَهُ عَلَى بَنِي عَامِرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ أُنَّهُ أَتَى بَبِّنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَدَعَاهُمْ إلى الله تعالى، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ - يُقَالُ لَهُ: بَيْحَرَةُ ابْنِ فِرَاسٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْن فِرَاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ (الْخَيْرِ) [٤] بْنِ قُشَيْرِ ابْن كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ سَلَمَةَ (الْخَيْرِ) [٤] بْنِ قُشَيْرِ ابْن كَعْبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ -: وَاللَّهِ، لَوْ أُنِّي أَخَذْتُ هَذَا الْفَتَى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ -: وَاللَّهِ، لَوْ أُنِّي أَخَذْتُ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ، لَأَكَلْتُ بِهِ الْعَرَبَ، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَحْنُ بَايَعْنَاكَ [٥] عَلَى أَمْرِكَ، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ

[۱] ویروی: «بَین» .

[٢] الشن أِ الْقَرْبَةِ الْخِلقِ. وَالْجِمعِ: شنانٍ. يُشِير ۗ إِلَى

أنه يُحَركِ هَذَا الْجلد الْيَابِس لِلْإبِلِ لتفْزعِ.

وَمِنْه الْمثل : «فَلَان لَا يقعقع لَهُ بِالشّنَانِ» : أَيّ لَا يقعقع لَهُ بِالشّنَانِ» : أَيّ لَا يوع.

[٣] وَاسم حنيفَة: أَثَال بن لجيم (على التصغير)

ابْن صَعب بن على بن بكر بن وَائِل، وسمى:

حنيفَة، لحنف كَانَ فِي رجلَيْهِ (أي اعوجاج)، وقيل: بل حنيفَة أُمّهم، وَهِي بنت كَاهِل بن أُسد، عرفُوا بِهَا، وهم أهل الْيَمَامَة وَأَصْحَابٍ مُسَيْلمَة الْكَذَّابِ.

[٤] زِيَادَة عَن أ، ط.

[٥] كَذَا فِي أَ: وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «تابعناك» . جـ 1 (ص: ٤٢٥)

أَظْهَرَكَ اللَّهُ عَلَى مَنْ خَالَفَكَ، أَيَكُونُ لَنَا الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَفَتُهْدَفُ [١] نَحُورُنَا لِلْعَرَبِ دُونَكَ، فَإِذَا

أَظْهَرَكَ اللَّهُ كَانَ الْأَمْرُ لِغَيْرِنَا! لَا حَاجَةَ لَنَا بِأَمْرِكَ، فَأَبُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ رَجَعَتْ بَنُو عَامِرٍ إِلَى شَيْحٍ لَهُمْ، قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْهُ السِّنُ، حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَنْ يُوافِي قَدْ كَانَتْ أَدْرَكَتْهُ السِّنُ، حَتَّى لَا يَقْدِرَ أَنْ يُوافِي مَعَهُمْ الْمَوَاسِمَ، فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ حَدَّثُوهُ بِمَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْسِمِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَامَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْمَوْسِمِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعَامَ سَأَلَهُمْ عَمَّا كَانَ فِي مَوْسِمِهِمْ، فَقَالُوا: يَكُونُ فِي مَوْسِمِهِمْ، فَقَالُوا: يَكُونُ فِي مَوْسِمِهِمْ، فَقَالُوا: يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، يَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَمْنَعُهُ وَنَقُومَ مَعَهُ، جَاءَنَا فَتَى مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَنَقُومَ مَعَهُ، وَنَقُومَ مَعَهُ، وَنَقُومَ مَعَهُ، وَنَقُومَ مَعَهُ، وَنَقُومَ مَعَهُ، وَنَعُومَ الشَّيْخُ يَدَيْهِ وَنَعُومَ الشَّيْخُ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَامِرٍ، هَلْ لَهَا مِنْ تَلَافٍ، وَالَّذِي نَفْسُ فُلَانٍ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَامِرٍ، هَلْ لَهَا مِنْ تَلَافٍ، هَلْ لِلَهُ الْمَا لَمُنْ فَلَانٍ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا بَنِي عَامِرٍ، هَلْ لَهَا مِنْ تَلَافٍ، هَلْ لِلَا لَمَا مَنْ مَطْلُبٍ [٢] قَطُّ، وَإِنَّهَا لَحَقُّ، بَيْدِهِ، مَا تَقَوَّلَهَا إِسْمَاعِيلِيٌّ [٣] قَطُّ، وَإِنَّهَا لَحَقٌ، بَيْدِهِ، مَا تَقَوَّلَهَا إِسْمَاعِيلِيٌّ [٣] قَطُّ، وَإِنَّهَا لَحَقٌ، بَيْدِهِ، مَا تَقَوَّلَهَا إِسْمَاعِيلِيٌّ [٣] قَطُّ، وَإِنَّهَا لَحَقٌ،

(عَرْضُ الرَّسُولِ نَفْسَهُ عَلَى الْعَرَبِ فِي الْمَوَاسِمِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ، كُلَّمَا اجْتَمَعَ لَهُ النَّاسُ بِالْمَوْسِمِ أَتَاهُمْ يَدْعُو الْقَبَائِلَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ يَدْعُو الْقَبَائِلَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ نَفْسَهُ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ، وَهُوَ لَوْسَهُ، وَمَا جَاءَ بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ، وَهُوَ لَا يَسْمَعُ بِقَادِمِ يَقْدَمُ مَكَّةَ مِنْ الْعَرَبِ، لَهُ اسْمٌ وَشَرَفٌ، إِلَّا تَصَدَّى لَهُ، فَدَعَاهُ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا عَنْدَهُ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا عَنْدَهُ أَلَى اللَّهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمُ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْمُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَا عَنْ مَنْ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَا عَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُ اللَّهِ مَنْ الْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ الْمَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْمُونِ الْمُوالِمُ الْمُسْتَعُلُولُ الْمَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمُ مَا الْمُعْمُ الْمُولَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَلَ مَا الْمُعْمَالَ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْمَلِيْ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

## (سُوَيْدُ بْنُ صَامِتٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

فَأَيْنَ رَأَيُكُمْ كَانَ عَنْكُمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الظَّفَرِيُّ عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا:

قَدِمَ سُوَيْدُ بْنُ [٤] صَامِتٍ، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، مَكَّةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا،

[۱] تهدف: أي تصير هدفا يرْمى. [۲] هَذَا مثل يضْرب لما فَاتَ. وَأَصله من «ذنابى الطَّائِر» إِذا أفلت من الحبالة فطلبت الْأَخْذ. [۳] أي مَا ادّعى النُّبُوَّة كَاذِبًا أحد من بنى إِسْمَاعِيل [٤] هُوَ سُوَيْد بن الصَّامِت بن حوط بن حبيب بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الأوْس، وَأَمه ليلى بنت عَمْرو النجارية، أُخْت سلمى بنت عَمْرو، أم عبد المطلب بن هاشم. فَهُوَ على هَذَا ابْن خَالَة عبد المطلب. وَبنت سُويْد، هِيَ أم عَاتِكَة، أُخْت سعيد بن زيد، امْرَأَة عمر بن الْخطاب، فَهُو جدها لأمها، وَاسم أمها زَيْنَب، وَقيل: جليسة بنت سُويْد لأمها، وَاسم أمها زَيْنَب، وَقيل: جليسة بنت سُويْد في الرَّوْض الْأنف) .

وَكَانَ سُوَيْدُ إِنَّمَا يُسَمِّيهِ قَوْمُهُ فِيهِمْ: الْكَامِلَ، لِجَلَدِهِ وَشَبِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: وَشِعْرِهِ وَشَرَفِهِ وَنَسَبِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: أَلَا رُبَّ مَنْ تَدْعُو صَدِيقًا وَلَوْ تَرَى ... مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ أَلَّا رُبَّ مَنْ تَدْعُو صَدِيقًا وَلَوْ تَرَى ... وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورُ مَقَالَتُهُ كَالشَّهْدِ مَا كَانَ شَاهِدًا ... وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورُ [٢] مَقَالَتُهُ كَالشَّهْدِ مَا كَانَ شَاهِدًا ... وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورُ [٢] يَسُرُّكَ بَادِيهِ وَتَحْتَ أَدِيمِهِ ... نَمِيمَةُ غِشِّ تَبْتَرِي يَسُرُّكَ بَادِيهِ وَتَحْتَ أَدِيمِهِ ... وَمْ الْغِلِّ وَالْبَغْضَاءِ عَشِ الظَّهْرِ [٣] يَشِينُ لَكَ الْعَيْنَانِ مَا هُوَ كَاتِمٌ ... مِنْ الْغِلِّ وَالْبَغْضَاءِ بِالنَّظْرِ الشَّزْرِ الشَّزْرِ الشَّزْرِ الشَّزْرِ الشَّزْرِ السَّنْ بَنِينِي [٤] ... فَخَيْرُ [٥]

الْمَوَالِي مَنْ يَرِيشُ وَلَا يَبْرِي وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: وَنَافَرَ رَجُٰلًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، ثُمٌّ أَحَدَ بَنِي زِعْبِ [٦] بن مَالك مائَة نَاقَةٍ، إِلَى كَأَهِنَةٍ مِنْ ݣُهَّانِ الْعَرَبِ، فَقَضَتْ لَهُ. فَانْصَرَفَ عَنْهَا هُوَ وَالسُّلَمِيُّ، لَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهَا، فَلَمَّا فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا الطَّرِيق، قَالَ: مَا لي، يَا أَخَا بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: أَبْعَِثُ إِلَيْكَ بِهِ، قَالَ: فَمَنْ لِي بِذَلِكَ إِذَا فُتَّنِي بِهِ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: كَلَّا، وَٱلَّذِي نَفْسُ سُويْدٍ بِيَدِهِ، لَا تُفَارِقَنِّي حَتَّى أُوتَى بِمَالِي، فَاِتَّخَذَا [٧] َفَضَرَبَ بِهِ اَلْأَرْضَ، ثُمُّ أُوْثَقَهُ ۚ رَبَّاطًا، ۚ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى دَارِ بَنِي عَمْرِوٍ بْنِ عَوْفٍ، فَلَمَّ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى بَعَثَتْ إِلَيْهِ شُلَيْمٌ بِٱلَّذِيَ لَهُ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ: لَا تَحْسَبَنِّي يَا بْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ ... كَمَنْ كُنْتَ تُرْدِي َ بِالْغُيُوبِ وَتَخْتِلُ [٨] تَحَوَّلْتَ قِرْنًا إِذْ صُرعْتَ بَعِزَّةٍ [٩] ... كَذَلِكَ إِنَّ الْحَازِمَ الْمُتَحَوِّلُ

<sup>[</sup>۱] يفرى: يختلق.

<sup>[</sup>۲] الْمَأْتُور: السَّيْفُ الْمُوشى.

<sup>[</sup>٣] تبترى: تقطع. وعقب الظّهْر (بِالتَّحْرِيكِ) :

عصبه

<sup>[</sup>٤] راشه: أي قواه. وبراه: أي أضعفه.

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «وَخير» . «وَقع أَبُو ذَر فِي الْكَلَام على «زعب» : «وَقع هُنَا بالروايات الثَّلَاث، بِفَتْح الزاى وَضمّهَا وَكسرهَا، الْعين مُهْملَة، وزغب، بالزاي الْمَكْسُورَة والغين المُعْجَمَة، قَيده الدارقطنيّ، وَذكر أَن الطَّبَرِيِّ حَكَاهُ كَذْلك» .

[۷] اتخذا: أَخذ كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه فِي قتال أُو نُحوه.

ردى: يهْلك، ويختل: يخدع. [٨] يردى: يهْلك، ويختل: يخدع. [٩] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «بغرة» . [٩] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: (٤٢٧)

ضَرَبْتُ بِهِ إِبْطَ «الشَّمَالِ فَلَمْ يَزَلْ … عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ

فِي أَشْعَارٍ كَثِيرَةٍ كَانَ يَقُولُهَا.

فَتَصَدَّى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ حِينَ سَمِعَ بِهِ، فَدَعَاهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ سُويْدٌ: فَلَعَلَّ الَّذِي مَعَكَ مِثْلُ الَّذِي مَعِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: وَمَا الَّذِي مَعَكَ؟ قَالَ: مَجَلَّةُ [۱] لُقْمَانَ [۲]- يَعْنِي حِكْمَةَ الَّذِي مَعَكَ؟ قَالَ: مَجَلَّةُ [۱] لُقْمَانَ [۲]- يَعْنِي حِكْمَةَ لُقْمَانَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: اعْرِضْهَا عَلَيَّ، لُقُمَانَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ لَهُ وَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ لَهُ وَلَا لَهُ وَعَرَضَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ لَهُ وَلَهُ لَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ لَهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ لَا لَهُ وَلَهُ لَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ لَا لَهُ وَلَهُ لَهُ إِلَى لَهُ إِلَى لَهُ إِلَى لَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

إِنَّ هَذَا لَكَلَامٌ حَسَنٌ، وَالَّذِي مَعِي أَفَضُلُ مِنْ هَذَا، قُرْآنُ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ، هُوَ هُدًى وَنُورٌ. فَتَلَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، وَدَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَقَوْلٌ حَسَنٌ. ثُمَّ فَلَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَقَوْلٌ حَسَنٌ. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى قَوْمِهِ، فَلَمْ يَلْبَثُ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ عَلَى قَوْمِهِ، فَلَمْ يَلْبَثُ أَنْ وَعَلِي الْمَرْزَج، فان كَانَ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ لَيَقُولُونَ: لَيَقُولُونَ: لَيَقُولُونَ: لَيَقُولُونَ: لَيَقُولُونَ: لَيَقُولُونَ:

إِنَّا لَنَرَاهُ قَدْ قُتِلَ وَهُوَ مُسْلِمٌ. وَكَانَ قَتْلُهُ قَبْلَ يَوْمِ . [٣] بُعَاثٍ

إِسْلَامُ إِيَاسِ بْنِ مُعَادٍ وَقِصَّةُ أَبِي الْحَيْسَرِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْحُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَيْسَرِ، أَنَسُ بْنُ رَافِعٍ، مَكَّةً وَمَعَهُ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فِيهِمْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذٍ، يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى قَوْمِهِمْ مِنْ الْخَزْرَجِ، سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَّا الْخَرْرَجِ، سَمِعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَاهُمْ فَجَلَسَ الْخَرْرَجِ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ الْيُهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ؟ فَقَالُوا لَهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي إلَى الْعِبَادِ، أَدْعُوهُمْ إلَى أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ الْعَبَادِ، أَذْكُو لَهُمْ الْقُرْآنَ. قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ لَهُمْ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَقَالَ إِيَاسُ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَقَالَ إِيَاسُ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَقَالَ إِيَاسُ

[۱] الْمجلة: الصَّحِيفَة وَفِي رِوَايَة: حِكْمَة، وَفِي رِوَايَة: حِكْمَة، وَهُوَ لَقْمَان بن عنقاء بن سرُور، فِيمَا ذكرُوا، وَابْنه الَّذي ذكر فِي الْقُرْآن هُوَ ثاران، فِيمَا ذكر الزِّجاج وَغَيره، وَقد قيل فِي الشمه غير ذَلِك، وَلَيْسَ بلقمان بن عَاد الْحِمْيَرِي» وَالله أعلم، ويروى بالغين الْمُعْجَمَة [٣] بُعَاث (بِالْعينِ الْمُهْملَة، ويروى بالغين الْمُعْجَمَة أَيْضا): مَوضِع كَانَت فِيهِ حَرْب بَين الْأَوْس والخزرج.

ابْن مُعَادٍ، وَكَانَ غُلَامًا حَدَثًا: أَيْ قَوْمِ، هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا جِئْتُمْ لَهُ. قَالَ: فَيَأْخُذُ أَبُو الْحَيْسَرِ، أَنَسُ بَنُ رَافِعٍ، حَفْنَةً مِنْ تُرَابِ الْبَطْحَاءِ، فَضَرَبَ بِهَا وَجْهَ إِيَاسِ ابْن مُعَادٍ، وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ جِئْنَا لِيَاسِ ابْن مُعَادٍ، وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ جِئْنَا لِيَاسِ ابْن مُعَادٍ، وَقَالَ: دَعْنَا مِنْكَ، فَلَعَمْرِي لَقَدْ جِئْنَا لِغَيْرِ هَذَا. قَالَ: فَصَمَتَ إِيَاسٌ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِغَيْرِ هَذَا. قَالَ: فَصَمَتَ إِيَاسٌ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَنْهُمْ، وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ عَنْهُمْ، وَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ وَقْعَةُ بُعَاثٍ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ.

قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ إِيَاسُ بْنُ مُعَاذِ أَنْ هَلَكَ. قَالَ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ مِنْ قَوْمِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَسْمَعُونَهُ يُهَلِّلُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُسَبِّحُهُ حَتَّى مَاتَ، فَمَا كَانُوا يَشُكُّونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مُسْلِمًا، لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ يَشُولِ يَشُكُونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مُسْلِمًا، لَقَدْ كَانَ اسْتَشْعَرَ الْإِسْلَامَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، حِينَ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا سَمِعَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَمْعَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْعَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْعَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

#### بَدْءُ إِسْلَامِ الْأَنْصَارِ

(رَسُولُ اللَّهِ وَرَهْطٌ مِنْ الْخَزْرَجِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا أَرَادَ الله تعالَى إظْهَارَ دِينِهِ، وَإِعْزَازَ نَبِيِّهِ ﷺ، وَإِنْجَازَ مَوْعِدِهِ لَهُ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَوْسِمِ الَّذِي لَقِيَهُ فِيهِ النَّفَرُ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَعَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى قَبَّائِلِ الْعَرَبِ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فِي كُلِّ مَوْسِمٍ. فَبَيْنَمَا هُِوَ عِنْدِ الْعَقَبَةِ لَقِيَ رَهْطًا مِنْ الْخَزْرَجِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا. قَالَ اِبْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْن قَتَادَةَ، عَنْ أَشْيَاحُ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوِّا: لَمَّا لَقِيَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لَهُمْ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَفَرٌ مِنْ الْخَزْرَج، قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي يَهُودَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلَا تَجْلِسُونَ أَكَلَمُكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. فَجَلِّسُوا مَعَهُ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الله تعالى، وَعَرَضَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ، وَتَلَا عَلَيْهُمْ الْقُرْآنَ. قَالَ: وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ بِهِمْ [١] فِي الْإِسْلَامِ، أَنَّ يَهُودَ كَانُوا مَعَهُمْ ِفِي بِلَادِهُمْ، وَكَانُواْ أَهْلَ كِتَابٍ وَعِلْمٍ، وَكَانُوا هُمْ أَهْلَ شِرْكٍ وَأَصْحَابَ أَوْثَانٍ، وَكَانُوا قَدْ غَزَوْهُمْ [٢] بِبِلَادِهِمْ، فَكَانُوا إِذَا كَانَ َّبِيْنَهُمْ شَيْءٌ قَالُوا لَهُمْ: إِنَّ

[۲] كَذَا فِي الْأُصُول ولعلها محرفة عَنّ «عزوهم»

اً كَذَا فِي ط، فِي أَ: «مِمَّا صنع الله بِهِ فِي الْإِسْلَام» ، وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «مِمَّا صنع الله لَهُم الْإِسْلَام» . بِهِ فِي الْإِسْلَام» .

نَبِيًّا مَبْعُوثُ الْآنَ، قَدْ أَظَلَّ زَمَانُهُ، نَتَّبِعُهُ فَنَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلُكُمْ مَعَهُ قَتْلُ عَادٍ وَإِرَمَ. فَلَمَّا كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أُولَئِكَ النَّفَرَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: يَا قَوْمِ، النَّفَرَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: يَا قَوْمِ، قَلَا تَعْلَمُوا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدَكُمْ بِهِ يَهُودُ، فَلَا تَعْلَمُوا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدَكُمْ بِهِ يَهُودُ، فَلَا تَعْلَمُوا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدَكُمْ بِهِ يَهُودُ، فَلَا تَعْلَمُوا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي تَوَعَّدَكُمْ بِهِ يَهُودُ، فَلَا تَعْلَمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

فَأَجَابُوهُ فِيمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، بِأَنْ صَدَّقُوهُ وَقَبِلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: إِنَّا قَدْ تَرَكُنَا قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، قَوْمَنَا، وَلَا قَوْمَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالشَّرِّ مَا بَيْنَهُمْ، فَعَسَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ اللَّهُ بِكَ، فَسَنَقْدَمُ عَلَيْهِمْ، فَعَسَى أَنْ يَجْمَعَهُمْ اللَّهُ بِكَ، فَسَنَقْدَمُ عَلَيْهِمْ، فَنَدْعُوهُمْ إِلَى أَمْرِكَ، وَتَعْرِضُ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَا إِلَيْهِ مِنْ هَذَا الدِّينِ، فَإِنْ يَجْمَعْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا رَجُلَ أَعَزُ مِنْكَ.

ثُمَّ انْصَرَفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَّاجِعِيْنَ ۚ إِلَى بِلَادِهِمْ، وَقَدْ آمَنُوا وَصَدَّقُوا.

# أَسَمَاءُ الرَّهْطِ الْخَزْرَجِيِّينَ الَّذِينَ الْتَقَوْا بِالرَّسُولِ عَنْدَ الْعَقَبَة):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهُمْ- فِيمَا ذُكِرَ لِي-: سِتَّةُ نَفَرٍ مِنْ الْخَزْرَجِ، مِنْهُمْ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ- وَهُوَ تَيْمُ اللَّهِ- ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ: أَسْعَدُ [١] بْنُ الْخَزْرَجِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ: أَسْعَدُ [١] بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عَدَسَ بْنِ عَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُوَ أَبُو أَمَامَةَ، وَعَوْفُ [٢] بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَنْمِ الْنُ عَفْرَاءَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَعَفْرَاءُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ [٣] بْنِ غَنْمِ ابْن مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ ابْن غَضْبِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ: رَافِعُ [٤] بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ.

[۱] كَانَ أسعد نَقِيبًا، شهد الْعقبَة الأولى وَالثَّانيَة، وَبَايع فيهمَا. وَيُقَال: إِنَّه أول من بَايع النَّبِي وَيَقَال يَوْم الْعقبَة. وَمَات قبل بدر، أَخَذته الذَبْحَة وَالْمَسْجِد يبْنى، فكواه النَّبِي وَالْمَسْجِد يبْنى، فكواه النَّبِي وَالْمَسْجِد يبْنى، فكواه النَّبِي وَالْمَسْجِد الإسْتِيعَاب) الْأَيَّام. (رَاجع الاسْتِيعَاب) هُوَ ومعوذ شهيدين يَوْم بدر (رَاجع الاسْتِيعَاب) هُوَ ومعوذ شهيدين يَوْم بدر (رَاجع الاسْتِيعَاب) [۳] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب وَفِي أَ: [۳] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب وَفِي أَ: هُوَ وعفراء ابْنة عبيد بن ثَعْلَبَة بن غنم وعفراء ابْنة عبيد بن ثَعْلَبَة بن غنم نقيب بَدْرِي، شهد الْعقبَة الأولى وَالثَّانيَة، وَهُوَ نقيب بَدْرِي، شهد الْعقبَة الأولى وَالثَّانيَة، وَهُوَ

قَالَ [١] ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَامِرُ بْنُ الْأَزْرَقِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ [٢] بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ سَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ [٣] ابْن جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ، عَلِيٍّ بْنِ سَالِمَةَ: قُطْبَةُ ثُمَّ مِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ: قُطْبَةُ ثُمَّ مِنْ بَنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ صَدِيدَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادِ بْنِ حَدِيدَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادِ بْنِ صَدِيدَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادِ.

قَالُ ابْنُ هِشَامٍ: عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ، وَلَيْسَ لِسَوَادٍ ابْنُ . [٥] . يُقَالُ لَهُ: غَنْمٌ [٥]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي حَرَامِ بْن كَعْبِ بْن غَنْمِ

َ بُنِ كَعْبِ بُنِ سَلَمَةَ ۗ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ [٦] بْنِ نَابِي بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ. وَمِنْ بَنِي عُبَيْدٍ بْنِ عَدِيٌ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ ـُ جَآبِرُ [٧] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْن رِئَابِ بْنَ النُّغَمَان بْن سِنَان بْن عُبَيْدٍ.

فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ إِلَى قَوْمِهِمْ ذَكَرُوا لَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَدَعَوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى فَشَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا ذِكْرٌ مِنْ رَسُولُ الله عليه.

[ () ] وَشهد بَدْرًا. وَلم يذكرهُ ابْن إِسْحَاق فِي الْبَدْرِيِّينَ. وَذكر فيهم ولديه رِفَاعَة وخلادا. (رَاجع الاستيعاب)

[١] مَكَان هَذِهِ الْعبارَة فِي أَ، ط: بعد كلمة «الْخَزْرَج» وَقَبِل كلمة «رَافع»

[٢] سَلمَة: بِكَسْرِ اللَّام، كَمَا ذكرِ السهيليِّ. وَالنِّسْبَة

إلَيْهم: سلمي (بِالْفَتْح)

[٣] كَذَا فِي أَ، وَالرَّوْضِ الْأَنف، وَفِي جَمِيعِ الْأُصُولِ فِيمَا سِيَأْتِي وَلَا يعرف فِي الْعَرَبِ تزيد (بِالتَّاءِ) إِلَّا هَذَا. وتزيد بن الحافُّ بن قضاعة، وهم الَّذين تنْسب إِلَيْهِم الثِّيَابِ التزيدية. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «يزيد» بالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةَ، وَهُوَ تَصْحِيف [٤] وَيُقَالَ: قُطْبَة بن عَمْرو. ويكنى أبَا زيد. شهد الْعقبَة الأولى وَالثَّانيَّة وبدرا وأحدا والمشاهد كلهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَت مَعَه راية بنى سَلمَة يَوْم الْفَتْح. وجرح يَوْم أحد تسع جراحات.

وَتوفَى زمن عُثْمَان رضى الله عَنهُ. (رَاجع

#### الْعَقَبَةُ الْأُولَى وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ

حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ وَافَى الْمَوْسِمَ مِنْ الْأَنْصَارِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَلَقَوْهُ بِالْعَقَبَةِ. (قَالَ) [١] : وَهِيَ الْعَقَبَةُ الْأُولَى، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَهِيَ الْعَقَبَةُ الْأُولَى، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَلَى وَهِيَ الْعَقَبَةُ الْأُولَى، فَبَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ [٢] ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ الْحَرْبُ. الْحَرْبُ

(رِجَالُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنْ بَنِي النَّجَّارِ) : مِنْهُمْ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ: أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عُدَسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُوَ أَبُو أُمَامَةَ، وَعَوْفٌ، وَمُعَاذُ، ابْنَا الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمِ بْن مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ۔

#### (رِجَالُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ):

وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ [٣] بْنِ عَامِرٍ: رَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةَ بْنِ مُخْلِدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ. عَبْدِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةَ بْنِ مُخْلِدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ. عَبْدِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةَ بْنِ مُخْلِدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ذَكُوانُ، مَهَاجِرِيٌّ أَنْصَارِيٌّ.

#### (رِجَالُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنْ بَنِي عَوْفٍ):

وَمِنْ بَنِي عُوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي غَنْمَ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُمْ عَوْفِ [٤] بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُمْ الْقَوَاقِلُ [٥] : عُبَادَةُ بْنُ [٦] الصَّامِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ [٧]

[١] زِيَادَة عَن أ

قد ذكر الله تَعَالَى بيعَة النِّسَاء فِي الْقُرْآن، فَقَالَ: يُبايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ٦٠: ١٢ فَقَالَ: يُبايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئاً ٦٠: ١٢ فَأَرَادَ ببيعة النِّسَاء أَنهم لم يبايعوه على الْقِتَال. وَكَانَت مبايعته للنِّسَاء أنه يَأْخُذ عليهنّ الْعَهْد وَكَانَت مبايعته للنِّسَاء أنه يَأْخُذ عليهنّ الْعَهْد والميثاق. فَإِذا أقررن بألسنتهن، قَالَ: قد بايعتكن والميثاق. فَإِذا أقررن بألسنتهن، قَالَ: قد بايعتكن (رَاجع الرَّوْض الْأنف)

(٣] فِي أَهنا: «وَمن بنى عَامر بن زُرَيْق» [٤] فِي أَ: «ثمَّ من بنى غنم بن عَوْف بن الْخَزْرَج» [٤] سيعرض ابْن هِشَام لتفسير كلمة «القواقل» بعد قَلِيل

[٦] يكنى عبَادَة: أَبَا الْوَلِيد. وَأُمه: قُرَّة الْعين بنت

عبَادَة بن نَضْلَة بن مَالك بن العجلان وَكَانَ عبَادَة نَقِيبًا شهد الْعقبَة الأولى وَالثَّانيَة وَالثَّالِثَة وَشهد بَدْرًا والمشاهد كلهَا ثمَّ وَجهه عمر إلَى الشَّام قاضِيا ومعلما، فَأَقَامَ بحمص ثمَّ انْتقل إلَى فلسطين وَمَات بهَا وَدفن بِبَيْت الْمُقَدِّس، وقبره فلسطين وَمَات بهَا وَدفن بِبَيْت الْمُقَدِّس، وقبره مَعْرُوف بهَا إلَى الْيَوْم. وَفِي وَفَاته أَقْوَال أُخْرَى (رَاجع الْاسْتِيعَاب) وَفِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب، وَفِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب، وَفِي أَحْرَم. (رَاجع السَّيعاب، وَفِي أَحْرَم. (رَابِي السَّيعاب، وَفِي أَحْرَم. (رَابِي السَّيعاب، وَفِي أَحْرَم. (رَابِي السَّيعاب، وَلَوْرَابُونَ السَّرَابُونِ السَّيعاب، وَلَيْرَابُونِ السَّرَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابِينِ السَّرَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّرَابُونِ السَّيعاب، وَالسَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابُونَ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعاب، وَالْسَابُونُ السَّيعاب، وَالْسُلْبُونُ السَّيعابِ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعابُ السَّيعاب، وَالْسَابُونِ السَّيعابِ السَّيعابِ السَّيعاب، وَالسَّيعاب، وَالسَّيعاب، وَالسَّيعابُ السَّيعاب، وَالسَّيعاب، وَالْسَابُ السَّيعاب، وَالْسَابُ السَّيعاب، وَالْسَابُ الْسَابُ السَّيعاب، وَالْسُلُولُ السَّيعاب، وَالسَّيعابُ السَّيعاب، وَالسَّيعاب، وَالسَّيعاب، وَالْسُلْعِ السَّيعاب، وَالْسُلْعَابُ

ابْن فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ خَزْمَةَ [١] ابْن أَصْرَمَ بْنِ عَمْرِو بْنِ يَزِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ خَزْمَةَ [١] ابْن أَصْرَمَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمَّارَةَ [٢] ، مِنْ بَنِي غُصَيْنَةَ، مِنْ بَلِيٍّ، حَلِيفٌ لَهُمْ.

َ (مَقَالَةُ ابْنِ هِشَامٍ فِي اسْمِ الْقَوَاقِلِ) (مَقَالَةُ ابْنِ هِشَامٍ فِي اسْمِ الْقَوَاقِلُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا الْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ الْقَوَاقِلُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَهُ: إِذَا اسْتَجَارَ بِهِمْ الرَّجُلُ دَفَعُوا لَهُ سَهْمًا، وَقَالُوا لَهُ: قَوْقِلْ بِهِ بِيَثْرِبَ حَيْثُ شِئْتَ. قَوْقِلْ بِهِ بِيَثْرِبَ حَيْثُ شِئْتَ. قَوْقِلْ بِهِ بِيَثْرِبَ حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْقَوْقَلَةُ: ضَرْبٌ مِنْ الْمَشْي.

(رِجَالُ الْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي سَالِمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ۗ وَمِنْ بَنِي سَالِمٍ بْنَ عَوْفَ ۖ بْنِ عَوْفَ ٰ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِ عُبَادَةَ [٣] بْنِ نَضَلَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمٍ: الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ [٣] بْنِ الْعَجْلَانِ. مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ.

(رِجَالُ الْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، بِلَامِ مَكْسُورَةٍ):

وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَلِمَةَ: عُقْبَةُ بْنُ [٤] عَامِرِ بْنِ نَابِي بْن زَيْدِ بْن حَرَامٍ.

#### (رِجَالُ الْعَقَبَةِ مِنْ بَنِي سَوَادٍ):

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمَ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ ۚ قُطْبَةُ بْنُ [٥] عَامِرِ بْنِ حَدِيدَةَ ابْن عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادِ.

[۱] قَالَ الطَّبَرِيّ: خزمة (بِفَتْحِ الزاى) فِيمَا ذكر الدارقطنيّ. وَقَالَ ابْن إِسْحَاق وَابْن الْكَلْبِيّ: خزمة (بِسُكُون الزاى) وَهُوَ الصَّوَابِ. قَالَ أَبُو عمر: خزمة (بِسُكُون الزاى) وَهُو الصَّوَابِ. قَالَ أَبُو عمر لَيْسَ فِي الْأَنْصَارِ خزمة، بِالتَّحْرِيكِ عَن الاِسْتِيعَابِ لَيْسَ فِي الْأَنْصَارِ خزمة، بِالتَّحْرِيكِ عَن الاِسْتِيعَابِ لَيْسَ فِي الْأَنْصَارِ خزمة الْعين وَتَشْديد الْمِيم. (رَاجع لَيْسَ اللهُ الله

[٣] شهد الْعَبَّاس بيعَة العقبتين، وَأَقَام مَعَ رَسُولَ الله ﷺ بِمَكَّة حَتَّى هَاجِر إِلَى الْمَدِينَة، فَكَانَ يُقَالَ لَهُ: مُهَاجِرِي أنصارى: قتل يَوْم أحد شَهِيدا، وَلم لَهُ: مُهَاجِرِي أنصارى: قتل يَوْم أحد شَهِيدا، وَلم يشهد بَدْرًا (عَن الْإِسْتِيعَاب)

دَاجع التَّعْرِيف بِهِ فِي الْحَاشِيَة (رقم ٦ ص [٤]) (٤٣٠)

[٥] رَاجع التَّعْرِيف بِهِ فِي الْحَاشِيَة (رقم ٤ ص ٤٣٠)

ج 1 (ص: ٤٣٣)

#### (رِجَالُ الْعَقَبَةِ مِنْ الْأَوْسِ):

وَشَهِدَهَا مِنْ الْأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ. أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ، وَاسْمُهُ مَالِكٌ [١] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: التَّيِّهَانُ: يُخَفَّفُ وَيُثَقَّلُ، كَقَوْلِهِ مَيْتٌ وَمَيِّتٌ.

#### (رجَالُ الْعَقَبَةِ الْأُولَى مِنْ بَنِي عَمْرِو):

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوّْسِ:

عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ [٢] .

#### (عَهْدُ الرَّسُولِ عَلَى مُبِايِعِي الْعَقَبَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنِي يَّزِيدُ بِنْ أُبِي خَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ (أَبِي) [٣] مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اللَّهْ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اللَّهُ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اللَّهْ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ اللَّهْ الصَّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ وَالَىٰ اللَّهُ الصَّامِتِ، قَالَ:

كُنْتُ فِيمَنْ حَضَرَ الْعَقَبَةَ الْأُولَى، وَكُنَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَبَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الْحَرْبُ، عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَشْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَاْتِيَ بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ. فَإِنْ وَقَيْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ. وَإِنْ عَشِيتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمْرُكُمْ إِلَى الله تعالى وَإِنْ غَشِيتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمْرُكُمْ إِلَى الله تعالى وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ.

<sup>[</sup>۱] هُوَ مَالك بن التيهَان بن مَالك بن عبيد بن عَمْرو بن عبد الأعلم بن عَامر، أَبُو الْهَيْثَم الْبلوی، من بلَی ابْن الحاف بن قضاعة حَلِيف بنی عبد الْأَشْهَل، شهد بیعَة الْعقبَة الأولی وَالثَّانیَة، وَكَانَ أحد السِّتَّة الَّذین لقوا قبل ذَلِك رَسُول الله ﷺ بِالْعقبَةِ. قیل:

إِنَّه هُوَ أُولَ من بَايع النَّبِي ﷺ لَيْلَة الْعقبَة، شهد بَدْرًا وأحدا والمشاهد كلهَا. وَتوفَى فِي خَلَافَة عمر سنة عشرين أُو إِحْدَى وَعشْرين، وَقيل بل قتل يَوْم صفّين مَعَ على سنة سبع وَثَلَاثِينَ. وَقيل: بل بَقِي حَقّى مَاتَ بعْدهَا بِيَسِير. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف، وَالاستيعاب)

[۲] هُوَ عويم بن سَاعِدَة بن عائش بن قيس بن النُّعْمَان بن زيد بن أُميَّة بن زيد بن مَالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف، ويكنى: أَبَا عبد الرَّحْمَن. وَكَانَ ابْن إِسْحَاق يَقُول فِي نسبه: عويم بن سَاعِدَة بن صلجعة، وَأَنه من بلَى بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة. حَلِيف لبني أُميَّة بن زيد، وَلم يذكر ذَلِك غَيره شهد عويم- على قَول الْوَاقِدِيّ- العقبتين غَيره شهد عويم- على قَول الْوَاقِدِيّ- العقبتين جَمِيعًا، وَشهد بَدْرًا وأحدا وَالْخَنْدَق. وَمَات فِي حَلَافَة حَيَاة رَسُول الله عَلَيْ وَقيل: بل مَاتَ فِي خلَافَة عمر بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ ابْن خمس أو سِتَّ وَسِتِّينَ سَنَّة، وَهُوَ ابْن خمس أو سِتَّ وَسِتِّينَ

(عَن الْاِسْتِيعَاب) ١- سيرة ابْن هِشَام ٢٦ (ص: ٣٦) جـ 1 (ص: ٤٣٤)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَبِي إِدْرِيسَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَبَادَةَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا، وَلَا نَشْرِكَ بِاللَّه شَيْئًا، وَلَا نَشْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ بِبُهْتَانِ نَفْتَرِيهِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَهُ فِي مَعْرُوفٍ، فَإِنْ وَفَيْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ، وَإِنْ غَشِيتُمْ فَلِكُمْ الْجَنَّةُ، وَإِنْ غَشِيتُمْ

مِنْ ذَلِكَ (شَيْئًا) [١] فَأُخِذْتُمْ بِحَدِّهِ فِي الدُّنْيَا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ سُتِرْتُمْ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمْرُكُمْ إِلَى الله تعالى، إِنْ شَاءَ عَذَّبَ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَـ

(إِرْسَالُ الرَّسُولِ مُصْعَبًا مَعَ وَفْدِ الْعَقَبَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ مُصْعَبَ [۲] بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ [۳] بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ، وَالْعَلِّمَهُمْ الْاسْلَامَ، وَيُعَلِّمَهُمْ الْإِسْلَامَ، وَيُعَلِّمَهُمْ الْإِسْلَامَ، وَيُعَلِّمَهُمْ الْإِسْلَامَ، وَيُعَلِّمَهُمْ الْإِسْلَامَ، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، فَكَانَ يُسَمَّى الْمُقْرِئَ بِالْمُدِينَةِ: وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، فَكَانَ يُسَمَّى الْمُقْرِئَ بِالْمُدِينَةِ: مُصْعَبٌ وَكَانَ مَنْزِلُهُ [٤] عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبٌ وَكَانَ مَنْزِلُهُ [٤] عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ مُضْعَبٌ وَكَانَ مَنْزِلُهُ [٤] عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ

[۱] زِيَادَة عَن أُ الله وَكَانَ من جلة الصَّحَابَة وفضلائهم، هَاجِر إِلَى الْحَبَشَة فِي أُولِ الصَّحَابَة وفضلائهم، هَاجِر إِلَى الْحَبَشَة فِي أُولِ من هَاجِر إِلَيْهَا. ثمَّ شهد بَدْرًا. وَكَانَ رَسُولِ الله عَلَيْة، من هَاجِر إِلَيْهَا. ثمَّ شهد بَدْرًا. وَكَانَ رَسُولِ الله عَنْهَ الثَّانِيَة، قبل الْهِجْرَة بعد الْعقبَة الثَّانِيَة، يُقْرِئهُمْ الْقُرْآن، ويفقههم فِي الدَّين، وَكَانَ مُصعب يُقْرِئهُمْ الْقُرْآن، ويفقههم فِي الدَّين، وَكَانَ مُصعب رَسُولِ الله عَلَيْ يَذكرهُ وَيَقُولِ: مَا رَأَيْت بِمَكَّة بن أحسن لمة، وَلَا أرق حلَّة، وَلَا أنعم نعْمَة من مُصعب أحسن لمة، وَلَا أرق حلَّة، وَلَا أنعم نعْمَة من مُصعب بن عُميْر. وقتل مُصعب يَوْم أحد شَهِيدا، قَتله ابْن أبي مَعْ مُصعب يَوْم بدر وَأحد، وَلَا أَنْ راية رَسُولِ الله عَلَيْ كَانَت مَعَ مُصعب يَوْم بدر وَأحد، رَسُولِ الله عَلْ يَوْم أحد أَخذهَا على بن أَبى طَالب.

(رَاجِعِ الْاسْتِيعَابِ وَالرَّوْضِ الْأَنْفِ)
[٣] فِي أَ: «هِشَام» . وَهُوَ تَحْرِيفِ
[٤] قَالَ السهيليّ عِنْد الْكَلَام على: «وَكَانَ منزله ... إِلَخ» . منزل: (بِفَتْحِ الزاي) ، وَكَذَلِكَ كل مَا وَقع فِي هَذَا الْبَابِ من منزل فلَان على فلَان، فَهُوَ بِالْفَتْح، لِأَنَّهُ أَرَادَ الْمصدر وَلِم يرد الْمَكَان، وَكَذَلِكَ بِالْفَتْح، لِأَنَّهُ أَرَادَ الْمصدر وَلِم يرد الْمَكَان، وَكَذَلِكَ بِالْفَتْح، لِأَنَّهُ أَرَادَ الشَيْخ أَبُو بَحر (بِفَتْح الزاي) قيده الشَّيْخ أَبُو بَحر (بِفَتْح الزاي) جـ 1 (ص: ٤٣٥)

أَنَّ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَؤُمَّهُ بَعْضً.

#### أَوَّلُ جُمُعَةٍ أَقِيمَتْ بِالْمَدِينَةِ

(أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَإِقَامَةُ أُوَّلِ جُمُعَةً بِالْمَدِينَةِ) :
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ
سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي أَمَامَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي،
كَعْبِ ابْن مَالِكٍ، حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ إِذَا
خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ بِهَا صَلَّى عَلَى
خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ بِهَا صَلَّى عَلَى
ذَلِكَ: لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا صَلَّى عَلَى وَاسْتَغْفَرَ لَهُ قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَا يُسْعَعُ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا وَاللَّهُ مِنَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ، فَلَمَا صَلَّى عَلَى أَبِي أَمَامَةً أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ: فَقَلْتُ لَهُ عَلَى الْجُمُعَةِ صَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ قَالَ: فَقَلْتُ لَهُ إِنَى الْجُمُعَةِ مَا لَكُ إِنَا اللَّهُ مَا لَهُ إِنَا اللَّهُ مَا لَهُ إِنَا اللَّهُ مَا لَهُ إِنَا اللَّهُ مَا لَهُ إِنَا اللَّهُ مَا لَكُ إِنَا الْجُمُعَةِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ، فَلَمَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَا أَبِي أَمَامَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ وَالْمَتَ عَلَى أَبِي أُمَامَةً؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، كَانَ

أُوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا بِالْمَدِينَةِ فِي هَزْمِ النَّبِيتِ [١] ، مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ، قَالَ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ، قَالَ قُلْتُ: قُلْدُ: قُلْلُتُهُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا.

(أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَإِسْلَامُ سَعْدِ اللهُ اللهُ عَمَيْرٍ عَلَامُ سَعْدِ بْن حُضَيْرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ مَعْدِو مُعَيْقِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ خَرَجَ بِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ يُرِيدُ بِهِ دَارَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَدَارَ بَنِي ظَفَرٍ، وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ وَكَانَ سَعْدُ بْنِ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ وَكَانَ سَعْدُ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنَ خَالَةِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً، وَكَانَ فَعَدَ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنَ خَالَةِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةً، فَدَخَلَ بِهِ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ بَنِي ظَفَرٍ. فَعْبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ ظَفَرٍ كَعْبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو الْخَرْرَجِ بْنِ عَمْرِو الْخَرْرَجِ بْنِ عَمْرِو الْخَرْرَجِ بْنِ عَمْرِو الْخَرْرَجِ بْنِ عَمْرِو

[۱] قَالَ السهيليّ: هزم النبيت: جبل على بريد من الْمَدِينَة، وَأَنكر ياقوت أَن يكون «هزم النبيت» جبلا، لِأَن «الهزم» لُغَة: المطمئن من الأَرْض، وَاسْتحْسن نصا ذكر عَن بعض أهل المغاربة، وَقَالَ: إن صَحَّ فَهُوَ الْمعول عَلَيْهِ، وَهُوَ: «جمع بِنَا فِي هزم بنى النبيت من حرَّة بنى بياضة فِي نَقِيع يُقَال لَهُ: نقيع الخضمات»

ج 1 (ص: ٤٣٦)

ابْن مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ- قَالَا: عَلَى بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا: بِئْرُ مَرَقٍ [١] ، فَجَلَسَا فِي الْحَائِطِ، وَاجْتَمَعَ إلَيْهِمَا رِجَالٌ مَرَقٍ [١] ، فَجَلَسَا فِي الْحَائِطِ، وَاجْتَمَعَ إلَيْهِمَا رِجَالٌ مِمَّنْ أَسْلَمَ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ،

يَوْمَئِذٍ سَيِّدَا قَوْمِهِمَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، وَكِلَاهُمَا مُشْرِكُ مِلَى دِينِ قَوْمِهِ، فَلَمَّا سَمِعَا بِهِ قَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَادٍ لِأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ: لِلا أَبَا لَكَ، انْطَلِقْ إَلَى هَذَيْنَ ٱلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدْ إِلَتَيَا دِارَيْنَا لِيُسَفِّهَا ضُعَفَاءَنِاً، فَإِزْجُرْهُمَا وَانْهَهُمَا عَنْ أَنْ يَأْتِيَا دَارَيْنَا، فَإِنَّهُ لَوْلَا أُنَّ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ مِنِّي حِيْثُ قَدْ عَلِمْتُ كَفَيْتُكَ ذَلِكَ، هُوَ ابْنُ خَالَتِي، وَلَّا أَجِدُ عَلَيْهٍ مُقَدَّمًا، قَالَ: فَأَخَذَ أُسَيْدُ بْنُ حُضِّيْرٌ حَرْبَّتَهُ ثُمَّ أُقْبَلَ إِلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُ أَسْعَدُ ابْنِ زُرَارَةَ، قُالَ لِمُصْعِبِ بْنِ عُمَيْرٍ: هَذَا سَيِّدُ قَوْمِهِ قَدْ جَاءَكَ، فَاصْدُقْ اللَّهَ فِيهِ، قَالَ مُصْعَبُ: إِنْ يَجْلِسْ أَكَلِّمْهُ. قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا مُتَشَتِّمًا، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمَا إِلَيْنَا تُسَفِّهَان ضُعَّفَاءَنَا؟ اعْتَزِلَانَا إِنْ كَانَتْ لَكُمًا بِأُنْفُسِكُمَا حَاجَةٌ، فَقِالَ لَهُ مُصْعَبٌ: أُوَتَجْلِسُ فَتَسْمَعَ، فَإِنْ رَضِيتَ أِمْرًا قَبِلْتَهُ، وَإِنْ كَرهْتَهُ كُفَّ عَنْكَ مَا تَكُرَهُ؟ قَالَ: أَنْصَفْتَ، ثُمَّ رَكَزَ حَرْبَتَهُ وَجَلَسَ إِلَيْهِمَا، فَكَلَّمَهُ مُصْعَبٌ بِالْإِسْلَامِ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَقَالَا: فِيمَا يُذْكَرُ عَنْهُمَا: وَاللَّهِ لَعَرَفْنَا فِي وَجْهِهِ الْإِسْلَامَ ِقَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي إِشْرَاقِهِ وَتَسَهَّلِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا الْكَلَامَ وَأَجْمَلَهُ! كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا فِي هَذَا الدِّين؟ قَالَا لَهُ: تَغْتَسِلُ فَتَطَّهَّرُ وَتُطَهِّرُ ثَوْبَيْكَ، ثُمَّ تَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، ثُمَّ تُصَلِّى. فَقَامَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَّرَ ثَوْبَيْهِ، وَتَشَهَّدَ شَهَّادَةً الْحَقِّ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَّكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالِ لَهُمَا: إنَّ وَرَائِي رَجُلًا إنْ اتَّبَعَكُمَا لَمْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَأَسَأَرْسِلُهُ إَلَيْكُمَا الْآنَ، سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، ثُمَّ أُخَذَ حَرْبَتَهُ وَانْصَرَفَ إِلَى سَعْدٍ وَقَوْمِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِى نَادِيهِمْ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ سَعْدُ بْنُ

مُعَاذِ مُقْبِلًا، قَالَ: مُعَاذِ مُقْبِلًا، قَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّه لَقَدْ جَاءَكُمْ أُسَيْدٌ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْ عِنْدِكُمْ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى النَّادِي قَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: كلّمت الرجلَيْن، فو الله مَا رَأَيْتُ بِهِمَا بَأْسًا، وَقَدْ نَهَيْتُهُمَا، فَقَالَا: نَفْعَلُ مَا أَحْبَبْتَ، وَقَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجُوا إلَى أَحْبَبْتَ، وَقَدْ حُدِّثُ أَنَّ بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجُوا إلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ لِيَقْتُلُوهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ لِيَقْتُلُوهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ الْمَعْدَ بْنِ زُرَارَةَ لِيَقْتُلُوهُ وَلَاكِ أَنَّهُمْ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ: فَقَامَ سَعْدٌ مُغْضَبًا مُبَادِرًا، تَخَوُّفًا لِلَّذِي ذُكِرَ لَهُ قَالَ: فَقَامَ سَعْدٌ مُغْضَبًا مُبَادِرًا، تَخَوُّفًا لِلَّذِي ذُكِرَ لَهُ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ مِنْ بَنِي حَارِثَةً، فَأَخَذَ الْحَرْبَةَ

[۱] قَالَ ياقوت فِي مُعْجم الْبلدَانِ: «بِئْر مرق: بِالْمَدِينَةِ، ذكر فِي الْهِجْرَة، ويروى بِسُكُون الرَّاء» بِالْمَدِينَةِ أَ. والإخفار: نقض الْعَهْد والغدر.. وَفِي كَذَا فِي أَ. والإخفار: نقض الْعَهْد والغدر.. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ليحقروك» سَائِر الْأُصُول: «ليحقروك» جـ 1 (ص: ٤٣٧)

مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَاكَ أَغْنَيْتَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ إلَيْهِمَا، فَلَمَّا رَآهُمَا سَعْدٌ مُطْمَئِنَّيْنِ، عَرَفَ سَعْدٌ أَنَّ أَسَيْدًا إِنَّمَا أَرَادَ مِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْهُمَا، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا مُتَشَتِّمًا، ثُمَّ قَالَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: يَا أَبَا أَمَامَةَ، (أَمَا وَاللَّهِ) [١] ، لَوْلَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ أُمَامَةَ، (أَمَا وَاللَّهِ) [١] ، لَوْلَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ الْقَرَابَةِ مَا رُمْتَ هَذَا مِنِّي، أَتَغْشَانَا فِي دَارَيْنَا بِمَا نَكْرَهُ - وَقَدْ قَالَ أَسْعَدُ ابْن زُرَارَةَ لِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: نَكْرَهُ - وَقَدْ قَالَ أَسْعَدُ ابْن زُرَارَةَ لِمُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ! أَيْ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ! أَيْ مُضْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ! أَيْ مُضْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ! أَيْ مُضْعَب بْنِ عُمَيْرٍ! أَيْ مُضْعَب بْنِ عُمَيْرٍ! أَيْ مُضْعَب بْنِ عُمَيْرٍ! أَنْ مُنْ وَرَاءَهُ مِنْ قَوْمِهِ، أَيْ مُضْعَب بَانَ عُلْكَ مَا تَكْرَهُ وَاللّهِ سَيِّدُ مَنْ وَرَاءَهُ مِنْ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَرِهْتَهُ عَنْكَ مَا تَكْرَهُ؟ وَرَاءَهُ مَا تَكْرَهُ؟ وَرَعْبْتَ فِيهِ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ كَرِهْتَهُ عَزَلْنَا عَنْكَ مَا تَكْرَهُ؟ وَرَغِبْتَ فِيهِ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ كَرِهْتَهُ عَزَلْنَا عَنْكَ مَا تَكْرَهُ؟

قَالَ سَعْدٌ: أَنْصَفْتَ ثُمَّ رَكَزَ الْحَرْبَةَ وَجَلَسَ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، وَقَرَأُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، قَالَا: فَعَرَفْنَا وَإِللَّهِ فِى وَجْهِهِ الْإِسْلَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، لِإِشْرَاقِهِ وَتَسَهُّلِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: كَيْفَ تَصْنَعُونَ إِذَا أُنْتُمْ أَسْلَمْتُمْ وَدَخَلْتُمْ فِي هَذَا الدِّينِ؟ قَالَا: تَغْتَسِّلُ فَتَطَّهَّرُ وَتُطَهِّرُ ثَوْبَيْكَ، ثُمَّ تَشْهَدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ، ثُمَّ تُصَلِّى رَكْعَتَيْن، قَالَ: فَقَامَ فَاغْتَسَلَ وَطَهَّر ثَوْبِيْهِ، وَتَشَهَّدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَخَدٍذَ حَرْبَتَهُ، فَأَقْبَلَ عَامِدًا إِلَى نَادِى قَوْمِهِ وَمَعَهُ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ. قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ قَوْمُتُهُ مُقْبِلًا، قَالُوا: نَحْلِفُ بِاللَّه لَقَدْ رَّجَعَ إِلَيْكُمْ سَعْدٌ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْ عِنْدِكُمْ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ إِلْأَشْهَلِ، كَيْفَ تَعْلَمُونَ أَمْرِي فِيكُمْ؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا (وَأَوْصَلَّنَا) [١] وَأَفْضَلُنَا رَأْيًا، وَأَيْمَنُنَا نَقِيبَةً، قَالَ: فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهُ وبرسوله [۲] .

قَالَا: فو الله مَا أَمْسَى فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ إِلَّا مُسْلِمًا وَمُسْلِمَةً، وَرَجَعَ أَسْعَدُ وَمُصْعَبُ إِلَى مَنْزِلِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَأْقَامَ عِنْدَهُ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، حَتَّى لَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، حَتَّى لَمْ تَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ مُسْلِمُونَ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ دَارِ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ، وَخَطْمَةَ وَوَائِلٍ وَوَاقِفٍ، وَتَلْكَ أُوسُ اللَّهِ، وَهُمْ مِنْ الْأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ، وَذَلِكَ وَتَلْكَ أُوسُ اللَّهِ، وَهُمْ مِنْ الْأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ، وَذَلِكَ وَتَلْكَ أُوسُ اللَّهِ، وَهُمْ مِنْ الْأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ، وَذَلِكَ وَتَلْكَ أُوسُ اللَّهِ، وَهُمْ مِنْ الْأَسْلَتِ، وَهُو صَيْفِيٌّ، وَكَانَ شَاعِرًا لَهُمْ قَائِدًا يَسْتَمِعُونَ مِنْهُ وَيُطِيعُونَهُ، وَكَانَ شَاعِرًا لَهُمْ قَائِدًا يَسْتَمِعُونَ مِنْهُ وَيُطِيعُونَهُ، فَوَقَفَ بِهِمْ عَنْ فَوَقَفَ بِهِمْ عَنْ فَوَقَفَ بِهِمْ عَنْ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ، ط

(۲] كَذَا فِي أَ: «قَالَ» وَفِي م، ر. وَفِي ط: «وَرَسُوله فو الله» . «وَرَسُوله فو الله» . جـ 1 (ص: ٤٣٨)

الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمَضَى بَدْرٌ وَأُحُدٌ وَالْخَنْدَقُ، وَقَالَ فِيهِ مِنْ فِيهِ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَلْإِسْلَامِ، وَمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَمْرِهِ:

أَمْرِهِ:

أَرَبَّ النَّاسِ أَشْيَاءُ أَلَمَّتْ ... يُلَفُّ الصَّعْبُ مِنْهَا يَالُّ النَّاسِ أَشْيَاءُ أَلَمَّتْ ... يُلَفُّ الصَّعْبُ مِنْهَا يَاللَّالُولِ

أَرَبَّ النَّاسِ أُمَّا إِذْ ضَلِلْنَا ... فَيَسِّرْنَا لِمَعْرُوفِّ السَّبيل

فَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا يَهُودًا … وَمَا دِينُ الْيَهُودِ بِذِي شُكُولٍ [1]

وَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا نَصَارَى ... مَعَ الرُّهْبَانِ فِي جَبَلِ [۲] الْجَلِيل

وَلَكِنَّا خُلِقْنَا إِذْ خُلِقْنَا ... حَنِيفًا دِينُنَا عَنْ كُلِّ جِيلِ نَسُوقُ الْهَدْيَ تَرْسُفُ مُذْعِنَاتٍ ... مُكَشِّفَةَ الْمَنَاكِبِ فِي الْجُلُولِ [٣]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنْشَدَنِي قَوْلَهُ: فَلَوْلَاّ رَبُّنَا، وَقَوْلَهُ: لَوْلَا رَبُّنَا، وَقَوْلَهُ: لَوْلَا رَبُّنَا، وَقَوْلَهُ: مُكَشِّفَةَ الْمَنَاكِبِ فِي الْجُلُولِ، رَجُلٌ لَوْلَا رَبُّنَا، وَقَوْلَهُ: مُكَشِّفَةَ الْمَنَاكِبِ فِي الْجُلُولِ، رَجُلٌ مَكَشِّفَةَ الْمَنَاكِبِ فِي الْجُلُولِ، رَجُلٌ مَنْ خُزَاعَةَ.

أَمْرُ الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ

(مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْعَقَبَةُ الثَّانِيَةُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ مُصَّعَبَ بِنَ عُمَيْرٍ رَجَعَ إِلَى مَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ مُضَعَبَ بِنَ عُمَيْرٍ رَجَعَ إِلَى مَكَّةً، وَخَرَجَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ [٤]

الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمَوْسِمِ مَعَ حَجَّاجِ قَوْمِهِمْ مِنْ أَهْلِ السُّرْكِ، حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ، فَوَاعَدُوا رَسُولَ اللَّهِ السُّرْكِ، حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ، فَوَاعَدُوا رَسُولَ اللَّهِ السُّلْاِ الْعَقَبَةَ، مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، حِينَ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ مَا أَرَادَ مِنْ كَرَامَتِهِ، وَالنَّصْرِ لِنَبِيِّهِ، وَإِعْزَازِ الْإِسْلَامِ مَا أَرَادَ مِنْ كَرَامَتِهِ، وَالنَّصْرِ لِنَبِيِّهِ، وَإِغْزَازِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَإِذْلَالِ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

[۱] الشكول: جمع شكل، وشكل الشَّيْء (بِالْفَتْح): مثله. فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَن دين الْيَهُود بدع فَلَيْسَ لَهُ شكول: أَي لَيْسَ لَهُ نَظِير فِي الْحَقَائِق، وَلَا مثيل شكول: أَي لَيْسَ لَهُ نَظِير فِي الْحَقَائِق، وَلَا مثيل يعضده من الْأَمر الْمَعْرُوف المقبول، وَقد قَالَ يعضده من الْأَمر الْمَعْرُوف المقبول، وَقد قَالَ الطَّائِي:

وَقلت أخى قَالُوا أَخ من قرَابَة ... فَقلت لَهُم إِن الشكول أَقَارِب

قريبي فِي رَأْيِي وديني ومذهبي ... وَإِن باعدتنا فِي الخطوب الْمُنَاسب

[٢] كَذَا فِي أَ، ط. والجليل: جَبل بِالشَّام مَعْرُوف، وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الْخَلِيل» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَفِي سَائِر الْأُصُول: «الْخَلِيل» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة

[٣] ترسف: تمشى مَشى الْمُقَيد. ومذعنات: منقادات. والجلول جمع جلّ (بِالضَّمِّ وبالفتح)، وَهُوَ مَا تلبسه الدَّابَّة لتصان بهِ۔

[٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «إِلَى» وَهُوَ تَحْريف.

ج 1 (ص: ٤٣٩)

## (الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ وَصَلَاتُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنِي مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَجْهِ بْنِ الْقَيْنِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، أَنَّ أَخَاهُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الْأَنْصَارِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبًا حَدَّثَهُ، وَكَانَ كَعْبٌ مِمَّنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِهَا، قَالَ: خَرَجْنَا فِي حُجَّاجٍ قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ صَلَّيْنَا وَفَقِهْنَا، وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ [۱] ، سَيِّدُنَا وَكَبِيرُنَا، فَلَمَّا وَجَهْنَا [۲] لِسَفَرنَا، مَعْرُورٍ [۱] ، سَيِّدُنَا وَكَبِيرُنَا، فَلَمَّا وَجَهْنَا [۲] لِسَفَرنَا، وَخَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا هَؤُلَاءِ، إِنِّي وَخَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا هَؤُلَاءِ، إِنِّي وَخَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: يَا هَؤُلَاءِ، إِنِّي قَلْهُ وَخَرَجْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ، قَالَ الْبَرَاءُ لَنَا: قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا اللهِ مَا أَدْرِي، أَتُوافِقُونَنِي عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ قَالَ: قَلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا اللهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيّنَا وَاللهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيّنَا وَاللهِ يُصَلِّي الْكَعْبَةَ، وَأَنْ أُصَلِي الْنَهِ اللهِ مَا بَلَغَنَا أَنَ نَبِيّنَا وَالله عَالَى الشَّامِ [٣] ، وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ الشَّامِ [٣] ، وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ. قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ الشَّامِ [٣] ، وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ. قَالَ: فَقَالَ:

إِنِّي لَمُصَلِّ إِلَيْهَا. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: لَكِنَّا لَا نَفْعَلُ. قَالَ: فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّامِ، وَصَلَّى اللَّا إِلَى الْكَعْبَةِ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ. قَالَ: وَقَدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ، وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ، وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا عَلَيْهِ مَا صَنَعْ، وَأَبَى إِلَّا الْإِقَامَةَ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ لِي: يَا بنِ أَخِي، انْطَلِقْ بِنَا إلَى قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ لِي: يَا بنِ أَخِي، انْطَلِقْ بِنَا إلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، حَتَّى نَسْأَلُهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي مَنْهُ شَيْءً، لِمَا هَذَا، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءً، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّاىَ فِيهِ. وَالْمُعْ إِيَّاىَ فِيهِ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ، وَلَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَقِينَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمْهُ؟

قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ- قَالَ: وَقَدْ كُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ، كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِرًا- قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُمَا

الْمَسْجِدَ فَهُوَ الرَّجُلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ. قَالَ: فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ فَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ مَعَهُ، فَسَلَّمْنَا ثُمَّ

[۱] یکنی الْبَراء بن معْرور: أَبَا بشر، بِابْنِهِ بشر. وَهُوَ الَّذِي أَکَلَ مَعَ رَسُولَ الله ﷺ من الشَّاة المسمومة، فَمَات. ومعرور: اسْم أَبِيه. وَمَعْنَاهُ: مَقْصُود، يُقَال: عره واعتره: إِذَا قَصده. والبراء هَذَا، مِمَّن صلی رَسُولَ الله ﷺ علی قَبره بعد مَوته. بعد مَوته. [۲] وجهنا: اتجهنا. اتجهنا. [۳] یعْنی بَیت الْمُقَدّس. جـ 1 (ص: ٤٤٠)

حَتَّى مَاتَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ [٣] كَمَا قَالُوا، نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ.

يَعْنِي الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِّي قَصِيدَةٍ لَهُ.

#### (إسْلَامُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرٍو):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مَغْبَدُ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ أُخَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، قَالَ كَعْبُ: ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْحَجِّ، وَوَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْعَقَبَةِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِلْعَقَبَةِ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ الْحَجِّ، وَكَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي قَالَ: فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ الْحَجِّ، وَكَانَتْ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَاعَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْرَاسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

[١] زيادة عَن أ، ط.

[۲] قَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيقِ على هَذَا الحَدِيث «قَوْله: لَو صبرت عَلَيْهَا، إِنَّه لَم يَأْمُرهُ بِإِعَادَة مَا قد صلى، لِأَنَّهُ كَانَ متأولا وَفِي الحَدِيث دَلِيل على أَن رَسُولَ الله عَلَى الله عَبَّاسِ. وَقَالَت طَائِفَة: مَا صلى إلى وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاسٍ. وَقَالَت طَائِفَة: مَا صلى إلى بَيت الْمُقَدِس إلَّا مذ قدم الْمَدِينَة سَبْعَة عشر شهرا بيت الْمُقَدِس إلَّا مذ قدم الْمَدِينَة سَبْعَة عشر شهرا وَقد الله على هَذَا يكون فِي الْقبْلَة نسخان: نسخ سنة بِسنة وَنسخ سنة بقرآن. وَقد بين حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ منشأ الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْألَة، فروى عَنهُ من طرق صِحَاحِ: أَن رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا صلى بِمَكَّة اسْتَقْبِل بَيت الْمُقَدِس، فَلَمَّا كَانَ وَجعل الْكَعْبَة بَينه وَبَين بَيت الْمُقَدِس، فَلَمَّا كَانَ وَجعل الْكَعْبَة بَينه وَبَين بَيت الْمُقَدِس، فَلَمَّا كَانَ

يتحَرَّى الْقَبْلَتَيْنِ جَمِيعًا لم يبن توجهه إِلَى بَيت الْمُقَدِّس للنَّاس حَتَّى خرج من مَكَّة» . الْمُقَدِّس للنَّاس كَذَلِك نَحن ... إِلَخ» . [٣] فِي أَ: «وَلَيْسَ كَذَلِك نَحن ... إِلَخ» . جـ 1 (ص: ٤٤١)

اِبْن حرَام أَبُو جَابِرٌ، سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا، وَشَرِيفٌ مِنْ أُشِّرَافِنَا [١] ، أُخَذْنَاهُ مِعَنَا، وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا، فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: يَا أُبَّا جَابِر، إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سِادَاتِنَا، وَشِريفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا، وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا، ثُمَّ دَعَوْنَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبَرْنَاهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّانَا ۗ الْعَقَّبَةَ. قَالَ: فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ، وَكَانَ نَقِيبًا. قَالَ: فَنِمْنَا تَلِكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا، حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمَعَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَتَسَلَّلُ تَسَلَّلُ الْقَطَا مُسْتَخْفِينَ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فِى الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ، وَنَحْنُ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلِّا، وَمَعَنَا آمْرَأْتَان مِنْ نِسَائِنَا: نُسَيْبَةُ [٢] بِنْتُ كِعْبِ، أُمُّ عُمَارَةَ، إحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، وَأَسْمَّاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَابِي، إحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةُ، وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍـ

#### (الْعَبَّاسُ يَتَوَثَّقُ لِلنَّبِيِّ وَلَلْتَالِمٌ:

قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ (عَمُّهُ) [٣] الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، إلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ الْمُطَّلِبِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، إلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقَ لَهُ. فَلَمَّا جَلَسَ كَانَ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقَ لَهُ. فَلَمَّا جَلَسَ كَانَ أَوْلَ [٤] مُتَكَلِّمٍ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا

مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ- قَالَ: وَكَانَتُ الْعَرَبُ إِنَّمَا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ الْأَنْصَارِ: الْخَزْرَجَ، خَزْرَجَهَا وَأَوْسَهَا-: إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا، مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، فَهُوَ فِي عِزِّ قَوْمِنَا، مِمَّنْ هُو عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فِيهِ، فَهُوَ فِي عِزِّ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلدِهِ، وَإِنَّهُ قَدْ أَبَى إِلَّا الْاِنْجِيَازَ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنَعَةٍ فِي بَلدِهِ، وَإِنَّهُ قَدْ أَبَى إِلَّا الْاِنْجِيَازَ إِلَيْكُمْ، وَالنَّهُمْ وَافُونَ إِلَيْكُمْ، وَالنَّهُمْ وَافُونَ لَيْكُمْ، وَالنَّهُمْ وَافُونَ لَيْكُمْ، وَالنَّهُمْ وَافُونَ لَلَيْكُمْ، وَالْفَهُ، فَأَنْتُمْ وَمَانِعُوهُ مِمَّنْ خَالَفَهُ، فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ

[۱] الْعبارَة «وشريف من أشرافنا» سَاقِطَة فِي أَ.

[۲] هِيَ امْرَأَة زيد بن عَاصِم، وَقد شهِدت بيعَة الْعقبَة وبيعة الرضْوَان، كَمَا شهِدت يَوْم الْيَمَامَة وباشرت الْقِتَال بِنَفسِهَا. وشاركت ابْنهَا عبد الله فِي قتل مُسَيْلمَة، فَقطعت يَدهَا. وجرحت اثنى عشر جرحا، ثمَّ عاشت بعد ذَلِك دهرا. ويروى أَنَّهَا قَالَت لرَسُول الله عَلَيْ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَرَسُول الله شَيْء إِلَّا للرِّجَال، وَمَا أَرى كُلْ شَيْء إِلَّا للرِّجَال، وَمَا أَرى للنِّسَاء شَيْئا! فَأَنْزل الله تَعَالَى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَرى للنِّسَاء شَيْئا! فَأَنْزل الله تَعَالَى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الله تَعَالَى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الله تَعَالَى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الله عَنا أَ، ط.

[1] فِي أَ: «أول من تكلم» . [1] فِي أَ: «أول من تكلم» . [2]

كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ مُسْلِمُوهُ وَخَاذِلُوهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِهِ إلَيْكُمْ، فَمِنْ الْآنَ فَدَعُوهُ، فَإِنَّهُ فِي عِزِّ وَمَنَعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ وَبَلَدِهِ. قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتُ، فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَخُذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَنْتُ.

(عَهْدُ الرسوِل صلى الله عليه وسلم عَلَى الْأَنْصَار): قَالَ: فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَتَلَا الْقُرْآنَ، وَدَعَا إَلَي اللَّهِ، وَرَغَّبَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَالَ أُبَايِعُكُمْ عَلَى ۚ أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ. قَالَ: فَأَخَذَ الَّبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، وَإِلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ (نَبِيًّا) [١] ، لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَزُرَنَّا [٢] ، فَبَايِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَنَحْنُ وَاَللَّهِ أَبْنَاءُ [٣] الْحُرُوبِ، وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ [٤] ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا (عَنْ كَابِر) [١] . قَالَ: فَاعْتَرَضَ الْقَوْلَ، وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ أَاللَّهِ ﷺ، أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ [٥] ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا، وَإِنَّا قَاطِعُوهَا- يَعْنِي الْيَهُودِ- فِهَلْ عَسَيْتَ إَنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَّ اللَّهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُثُمَّ قَالَ: بِبْلُ الدَّمَ الدِّمَ، وَالْهَدْمَ الْهَدْمَ [٦] ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّى، أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأَسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ.

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. [۲] أزرنا، أَي نِسَاءَنَا. وَالْمَرْأَة قد يكنى عَنْهَا بالإزار، كَمَا يكنى أَيْضا بالإزار عَن النَّفس، وَيجْعَل الثَّوْبِ كُمَا يكنى أَيْضا بالإزار عَن النَّفس، وَيجْعَل الثَّوْبِ عبارَة عَن لابسه. قَالَ الشَّاعِر: عبارَة عَن لابسه. قَالَ الشَّاعِر: رَمَوْهَا بأثواب خفاف فَلا ترى ... لَهَا شبها إلَّا النعام المنفرا

وعَلى هَذَا يَصح أَن يحمل قَول الْبَراء على إِرَادَةُ وعَلى هَذَا يَصح أَن يحمل قَول الْبَراء على إِرَادَةُ

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «أَهلِ» . [٤] الْحلقَة، أَي السِّلاحِ.

[٥] التيهَان: يرْوى بتَشْديد الْيَاء وتخفيفها. [٦] قَالَ ابْن قُتَيْبَة: كَانَت الْعَرَب تَقول عِنْد عقد الْحلف والجوار: دمي دمك، وهدمي هدمك: أي مَا هدمت من الدِّمَاء هدمته أنا. ويروى أَيْضا: بل اللدم اللدم، وَالْهدم الْهدم. وَأَنْشد: ثمَّ الحقي بهدمي ولدمي فاللدم: جمع لادم، وهم أهله الَّذين يلتدمون عَلَيْهِ فاللدم: وهُو من لدمت صدرها، إذا ضَربته إذا مَاتَ، وَهُوَ من لدمت صدرها، إذا ضَربته جـ 1 (ص: ٤٤٣)

قَالَ ابْن هِشَامِ: وَيُقَالَ: الْهَدْمَ [١] الْهَدْمَ: (يَعْنِي الْحُرْمَةَ) [٢] . أَيْ ذِمَّتِي ذِمَّتُكُمْ [٣] ، وَحُرْمَتِي حُرْمَتُكُمْ [٤] . وَحُرْمَتُكُمْ [٤] . قَالَ حُرْمَتُكُمْ [٤] . قَالَ كَعْبُ (بْنُ مَالِكٍ) [٢] : وَقَدْ (كَانَ) [٢] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشَرَ نَوْدِبُوا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ. فَأَخْرَجُوا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تِسْعَةً مِنْ الْخَزْرَجِ، وَثَلَاثَةً مِنْ الْأَوْسِ. عَشَرَ نَقِيبًا، تِسْعَةً مِنْ الْخَزْرَجِ، وَثَلَاثَةً مِنْ الْأَوْسِ.

#### أَسَمَاءُ النُّقَبَاءِ الْإِثْنَيْ عَشَرَ وَتَمَامُ خَبَرِ الْعَقَبَةِ

#### (نُقَبَاءُ الْخَزْرَجِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مِنْ الْخَزْرَجِ- فِيمَا حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْن إسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ-: أَبُو أَمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنُ عُدَسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُوَ تَيْمُ اللَّهِ [٥] بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، وَسَعْدُ ابْن الرَّبِيعِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ ابْن الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ [٦] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ امْرِئِ الْفَيْسِ (الْأَكْبَرِ) [٧] بْنِ الْقَيْسِ (الْأَكْبَرِ) [٧] بْنِ مَالِكٍ (الْأَغَرِّ) [٧] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ ابْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ الْغَجْلَانِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ الْغَجْلَانِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ الْغَجْلَانِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ ابْن زُرَيْقِ [٨] بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْدِ حَارِثَةً بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَالْبَرَاءُ مَالِكِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَالْبَرَاءُ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَالْبَرَاءُ

[۱] الْهدم (بِالْفَتْح) : الْمصدر: (وبالتحريك) كل مَا تهدم.

[٢] زِيَادَة عَن أ، ط.

[٣] فِي أَ: «يَقُولَ: حرمتي حَرمتكم، وَدمِي

دمكم».

[٤] قَالَ السهيليّ: «وَإِنَّمَا كنى ابْن هِشَام عَن حُرْمَة الرجل وَأُهله «بالهدم» ، لأَنهم كَانُوا أهل نجعة وارتحال، وَلَهُم بيُوت يستخفونها يَوْم ظعنهم، فَكلما ظعنوا هدموها. وَالْهدم: بِمَعْنى المهدوم. ثمَّ جعلُوا الْهدم، وَهُوَ الْبَيْت المهدوم، عبارَة عَمَّا حوى.

[٥] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والطبري. وَفِي أَ «تيم الله بن عَمْرو ... إلَخ» .

[٦] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ. وَفِي أَ. «وَعبد الله بن رَوَاحَة بن امْرِئ الْقَيْس بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن امْرِئ الْقَيْس بن مَالك ... إِلَخ» ، وَقد سَقَطتِ «ابْن

تَعْلَبَة» الْأُولى، من سَائِر الْأُصُولْ.

[٧] زِيَادَة عَن الْإَسْتِيعَابِ.

[۸] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأَصُولَ: « ... ابْن عَامر [۸] كَذَا فِي أَـ وَفِي سَائِر الْأَصُولَ: « ... إِلَخ» . بن زُرَيْق بن عَامر بن زُرَيْق ... إِلَخ» . جـ 1 (ص: ٤٤٤)

ابْن مَعْرُورِ بْن صَخْرِ بْن خَنْسَاءَ بْن سِنَان بْن عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلْمَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بَّنِ أَسَدٍ بْنِ سَارِدَةَ بْنَ تَزِيدَ بْنَ جُشَمَ بْنَ الْخَزْرَج، وَعَبُّدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنَ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامِ بِّن كَعْبِ بْن غَنْمِ بْن كَعْبِ بْن سَلَمَةَ بْن سَعْدِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أُسَدِ بْنِ سَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ بْن جُشِّمَ بْن الْخَزْرَجَ، وَعُبَادَةُ ابْنَ الصَّامِتِ َبْنِ قَيْسِ بْنِ أَصْرَمَ بْن فِهُرِ بْن ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنَ عَوْفِ بْنَ الْخَزْرَجَــُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ غَنْمُ بْنُ عَوْفٍ، أُخُو سَالِمِ بْن عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِـَـ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دُلْيْمِ بْن حَارِثَةَ بْن أَبِي حَزِيمَةَ [١] بْن ثَعْلَبَةَ ابْن طَرِيفِ بْنَ الْخَزْرَج بْنَ سَاْعِدَةَ بْن كَعْبِ بْنَ الْخَزْرَج، وَالْمُّنْذِرُ بْنُ عَمْرِو بَنِ خُنَيْسِ بْنِ جَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنَ زَيْدِ بِّن ثَعْلَبَةً بْنَ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةً بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجَ- قَالَ [٢] ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: ابَّنُ خُنَيْسٍ . [٣]

(نُقبَاءُ الْأَوْسِ):

وَمِنْ الْأَوْسِ: أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ابْن زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّاطِ بْنِ كَعْبِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ السَّلْمِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زُبَيْرِ [٤] بْنِ زَيْدِ بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو ابْن عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ [۱] فِي الْأُصُول والاستيعاب: «خُزَيْمَة» بخاء مُعْجمَة مَضْمُومَة وزاي مَفْتُوحَة، والتصويب عَن أَبى ذَر، فقد ضَبطه بالعبارة بِالْحَاء الْمُهْملَة الْمَفْتُوحَة والزاى الْمَكْسُورَة. وَزَاد ابْن عبد الْبر فِيهِ الْمَفْتُوحَة والزاى الْمَكْسُورَة. وَزَاد ابْن عبد الْبر فِيهِ رِوَايَة، يُقَال: «وَيُقَال: ابْن أَبى حليمة» . روَايَة، يُقَال: «قَالَ ابْن هِشَام ... خُنيْس» [۲] هَذِه الْعبارَة: «قَالَ ابْن هِشَام ... خُنيْس» . سَاقِطَة فِي أَ. [۳] فِي م: «خنيش» . [۳] فِي م: «خنيش» . [٤] كَذَا فِي أَ، ط، والاستيعاب. وَفِي سَائِر الْصُول: «زنير» . [٤]

وَهُو كَعْبٍ فِي حَصْرِ النُّقَبَاءِ):
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَعُدُّونَ فِيهِمْ أَبَا الْهَيْثَمِ
بْنَ التَّيِّهَانِ، وَلَا يَعُدُّونَ رِفَاعَةَ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ
يَذْكُرُهُمْ، فِيمَا أَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ:
أَبْلِغْ أَبَيًّا أَنَّهُ فَالَ رَأْيُهُ ... وَحَانَ غَدَاةَ الشِّعْبِ
وَالْحَيْنُ وَاقِعُ [١]
أَبْلِغْ أَبَيًّا أَنَّهُ فَالَ رَأْيُهُ ... بِمِرْصَادِ أَمْرِ النَّاسِ
وَالْحَيْنُ وَاقِعُ [١]
أَبَى اللَّهُ مَا مَنَّتْكَ نَفْسُكَ إِنَّهُ ... بِمِرْصَادِ أَمْرِ النَّاسِ
وَالْحَيْنُ وَاقِعُ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ قَدْ بَدَا لَنَا ... بِأَحْمَدَ نُورٌ مِنْ
وَأَبْلِغْ أَبَا سُفْيَانَ أَنْ قَدْ بَدَا لَنَا ... بِأَحْمَدَ نُورٌ مِنْ
فَلَا تَرْغَبَنْ [٢] فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُرِيدُهُ ... وَأَلِّبْ وَجَمَّعُ فَلَا تَرْغَبَنْ [٢] فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُرِيدُهُ ... وَأَلِّبْ وَجَمَّعُ وَدُمَعُ وَدُونَكَ فَاعْلُمْ أَنَّ نَقْضَ عُهُودِنَا ... أَبَاهُ عَلَيْكَ وَدُونَكَ فَاعْلُمْ أَنَّ نَقْضَ عُهُودِنَا ... أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِينَ تَتَابَعُوا [٣]

أَبَاهُ الْبَرَاءُ وَابْنُ عَمْرِو كِلَاهُمَا ... وَأَسْعَدُ يَأْبَاهُ عَلَيْكَ وَرَافِعُ وَسَعْدٌ أَبَاهُ السَّاعِدِيُّ وَمُنْذِرٌ ... لِأَنْفِكَ إِنْ حَاوَلْتَ ذَلكَ جَادعُ [٤] وَمَا ابْنُ رَبِيعِ إِنْ تَنَاوَلْتَ عَهْدَهُ ... بِمُسْلِمِهِ لَا يَطْمَعَنْ ثَمَّ طَامِعُ وَأَيْضًا فَلَا يُعْطِيكَهُ ابْنُ رَوَاحَةَ ... وَإِخْفَارُهُ مِنْ دُونِهِ السُّمُّ نَاقِعُ [٥] وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْقَلِيُّ بْنُ صَامِتٍ ... بِمَنْدُوحَةِ عَمَّا تُحَاولُ يَافِعُ [٦] أَبُو هَيْثَمٍ أَيْضًا وَفِيُّ بِمِثْلِهَا ... وَفَاءً بِمَا أَعْطَى مِنْ الْعَهْدِ خَانِعُ [٧] وَمَا ابْنُ حُضَيْرِ إِنْ أَرَدْتَ بِمَطْمَعٍ … فَهَلْ أَنْتَ عَنْ أُحْمُوقَةِ الْغَيِّ نَازِعُ وَسَعْدٌ أَخُو عَمْرِو بْن عَوْفٍ فَإِنَّهُ ... ضَرُوحٌ لِمَا حَاوَلْتَ مِلْأُمْرِ مَانِعُ [٨] أُولَاكَ نُجُومٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمْ ... عَلَيْكَ بِنَيْصٍ فِي

دُجَى اَللَّيْلِ طَالِغٌ فَذَكَرَ كَعْبٌ فِيهِمْ «أَبَا الْهَيْثَمِ بْنَ التَّيِّهَانِ» وَلَمْ يَذْكُرْ • «رفَاعَةَ»

[۱] فال: بَطل.

<sup>[</sup>٢] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي ط: «فَلَا تَرعَين» [٢] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي ط: مَا أَبقى فَلَا تبقين، يُقَال: مَا أرعى عَلَيْهِ: أَي مَا أبقى عَلَيْهِ.

<sup>. «</sup>تبايعوا» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تبايعوا» . [٤] جادع: قَاطع.

<sup>[</sup>٥] الإخفار: نقض الْعَهْد.

[٦] اليافع: الْموضع الْمُرْتَفع. ويروى: «باقع»: أَي بعيد.

[٧] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والخانع: الْمقر المتذلُّل.

وَفِي ط: «خَالع» َـ

[٨] ضروح: أَي مَانعُ وَدَافعِ عَن نَفسه.

ج 1 (ص: ٤٤٦)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاءُ، كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَيهِمْ كُفَلَاءُ، كَكَفَالَةِ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيلٌ عَلَى قَوْمِي- يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ [١]- قَالُوا: نَعْمْ.

### (كَلِمَةُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْخَزْرَجِ قَبْلَ الْمُبَايَعَةِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا اجْتَمَعُوا لِبَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَصْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخُو بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَجِ، هَلْ تَدْرُونَ عَلَامَ تُبَايعُونَ هَذَا الرَّجُلَ؟

قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ مِنْ النَّاسِ، فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ إِذَا نُهِكَتْ أَمْوَالُكُمْ مُصِيبَةً، وَأَشْرَافُكُمْ قَتْلًا أَسْلَمْتُمُوهُ، فَمِنْ الْآنَ، فَهُوَ وَاللَّهِ إِنْ فَعَلْتُمْ خِزْيُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ عَلَى كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَافُونَ لَهُ بِمَا دَعَوْتُمُوهُ إِلَيْهِ عَلَى نَهْكَةِ [٢] الْأَمْوَالِ، وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، فَخُذُوهُ، فَهُوَ وَاللَّهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى وَاللَّهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ، وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ، وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، فَمَا لَنَا بِذَلِكَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنْ نَحْنُ وَقَيْنَا (بِذَلِكَ) [٣] ؟ قَالَ: الْبَسُطْ يَدَهُ فَبَايَعُوهُ. وَأَمَّا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ إِلَّا لِيَشُدَّ الْعَقْدَ [٤] لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْعَبَّاسُ إِلَّا لِيَشُدَّ الْعَقْدَ [٤] لِرَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَا قَالَ ذَلِكَ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَا قَالَ ذَلِكَ الْعَبَّاسُ إِلَّا لِيُؤَخِّرَ الْقَوْمَ تَلِكَ اللَّيْلَةَ، رَجَاءَ أَنْ الْعَبَّاسُ إِلَّا لِيُؤَخِّرَ الْقَوْمَ تَلِكَ اللَّيْلَةَ، رَجَاءَ أَنْ يَحْضُرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَيَكُونَ أَقْوَى يَحْضُرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَيَكُونَ أَقُوى يَحْضُرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَيَكُونَ أَقُوى لِنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيِّ ابْنِ سَلُولَ، فَيَكُونَ أَقُومِ فَي اللَّهُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ

(نَسَبُ سَلُولَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَلُولُ: امْرَأَةٌ مِنْ خُزَاعَةً، وَهِيَ أُمُّ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَلُولُ: أُبِّي بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ

أَ هَذِه الْجُمْلَة: «يعْنى الْمُسلمين» سَاقِطَة فِي أَ. [١] لَهُ الْأُمُوالِ: نَقصهَا.

[٣] زيَادَة عَن أ.

[٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «الْعقل»

وَهُوَ تَحْرِيفٍ.

جـ 1 (ص: ٤٤٧)

(أُوَّلُ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ الرَّسُولِ فِي بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ الثَّانيَة):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَبَنُو النَّجَّارِ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا أُمَّامَةً، أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةً، كَانَ أُوّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِهِ، وَبَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَقُولُونَ: بَلْ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ. عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَقُولُونَ: بَلْ أَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأُمَّا مَعْبَدُ [۱] بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأُمَّا مَعْبَدُ [۱] بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

فَحَدَّثَنِي فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلْى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، ثُمَّ بَايَعَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، ثُمَّ بَايَعَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْدُ [۲] الْقَوْمُ.

(تَنْفِيرُ الشَّيْطَانِ لِمَنْ بَايَعَ فِي الْعَقَبَةِ الثَّانِيَةِ) : فَلَمَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بِأَنْفَذِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ: يَا أَهْلَ الْجُبَاجِبِ. وَالْجُبَاجِبُ: الْمَنَازِلُ [٣]- هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّمٍ [٤] وَالْجُبَاجِبُ: الْمَنَازِلُ [٣]- هَلْ لَكُمْ فِي مُذَمَّمٍ [٤] وَالشَّبَاةُ [٥] مَعَهُ، قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ. قَالَ: وَالشَّبَاةُ [٥] الْعَقَبَةِ، هَذَا ابْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: هَذَا ابْنُ فَقَالَ ابْنُ أَزَيْبٍ [٧]- أَتَسْمَعُ أَزْيَبٍ [٧]- أَتَسْمَعُ اللَّهِ، أَمَا وَاللَّهِ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ.

(اسْتِعْجَالُ الْمُبَايِعِينَ لِلْإِذْنِ بِالْحَرْبِ) : قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْفَضُّوا [٩] إلَى رِحَالِكُمْ. قَالَ: رِحَالِكُمْ. قَالَ:

[۱] كَذَا فِي ط. وَفِي أَ: «قَالَ ابْن إِسْحَاقَ: فَحَدثني معبد بن كَعْب فِي حَدِيثه ... إِلَخ» . وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «قَالَ ابْن إِسْحَاقَ: قَالَ الزَّهْرِيّ: حَدثنِي معبد بن كَعْب بن مَالك، فَحَدثني فِي حَدِيثه ... إِلَخ» حَديثه ... إِلَخ» حَديثه ... إِلَخ» [۲] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ، ط. [۳] الْمنَازل: منَازِلَ منى. وأصل إِطْلَاق «الجباجب» على الْمنَازل، مَأْخُوذ من أن الأوعية من الأدم، كالزنبيل وَنَحْوه، تسمى: جبجبة، فَجعل من الأدم، كالزنبيل وَنَحْوه، تسمى: جبجبة، فَجعل الْخيام والمنازل لأَهْلهَا كالأوعية.

[٤] المذمم: المذموم جدا.

[٥] الصباة: جمع صابى، وَهُوَ الصَّابِئ (بِالْهَمْز) . وَكَانَ يُقَال للرجل إِذا أسلم فِي زمن النَّبِي عَلَيْك «صابئ» . وقد وَردت هَذِه الْكَلِمَة فِي الْأُصُول محرفة.

[٦] أزب الْعقبَة: اسْم شَيْطَان، ويروى بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الزاى والأرب: الْقصير أَيْضا

[۷] فِي هَامِش الأَصْل: أزيب (الأولى): بِفَتْح الْهَمزَة وَسُكُون الزاى وَفتح الْيَاء (وَالثَّانيَة) بِضَم الْهمزَة وَفتح الزاى وَسُكُون الْيَاء، كَمَا ضبط كَذَلِك الْهمزَة وَفتح الزاى وَسُكُون الْيَاء، كَمَا ضبط كَذَلِك فِي بعض النِّسخ» . إِلَّا أَن هَذِه الصِّيغَة الثَّانِيَة لم ينص عَلِيْهَا فِي كتب اللَّغَة.

. «اسْتمع» . وَفِي سَائِر الْأُصُولَ. «اسْتمع» . [٨] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: تَفَرقُوا.

جـ 1 (ص: ٤٤٨)

فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ: وَاَللَّهِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ: إِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ [١] عَلَى أَهْلِ مِنَّى غَدًا بِأَسْيَافِنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ نُؤْمَرْ غَدًا بِأَسْيَافِنَا؟ قَالَ: فَرَحَعْنَا إلَى بِذَلِكَ، وَلَكِنْ ارْجِعُوا إلَى رِحَالِكُمْ. قَالَ: فَرَحَعْنَا إلَى بِذَلِكَ، وَلَكِنْ ارْجِعُوا إلَى رِحَالِكُمْ. قَالَ: فَرَحَعْنَا إلَى مِنْلِكَ، وَلَكِنْ ارْجِعُوا إلَى وَالِكُمْ. قَالَ: فَرَحَعْنَا إلَى مِنْلِكَ، وَلَكِنْ ارْجِعُوا إلَى وَالِكُمْ. قَالَ: فَرَحَعْنَا إلَى مَضَاجِعِنَا، فَنِمْنَا عَلَيْهَا حَتَّى أَصْبَحْنَا.

(غُدُوُ قُرَيْشٍ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي شَأْنِ الْبَيْعَةِ): (قَالَ) [٢]: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتُ عَلَّيْنَا جُلَّةُ قُرَيْشٍ، حَتَّى جَاءُونَا فِي مَنَازِلِنَا، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخَزْرَج، إنَّهُ قَدْ بَلَّغَنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَذَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أُظْهُرِنَا، وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا، وَإِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا مِنْ حَيِّ مِنْ الْعَرَبِ أَبْغَضُ إِلَيْنَا، أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَّبَيْنَهُمْ، مِنْكُمْ قَالَ: فَانْبَعَثَ مَنْ هُنَاكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ، وَمَّا عَلِمْنَاهُ. قَالَ: وَقَدْ صَدَقُوا، لَمْ يَعْلَمُوهُ. قَالَ: وَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ، وَفِيهِمْ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَِلَيْهِ إِنَعْلَانِ لَهُ جَدِيدَانَ [٣] ـ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كَلِمَةً - كَأْنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْرَكَ الْقَوْمَ بِهَا فِيمَا قَالُوا-: يَا أَبَا جَابِرٍ، أَمَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَّخِذَ، وَأَنْتَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِنَا، مِثْلَ نَعْلَىٰ هَذَا الْفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: فَسَمِعَهَا الْحَارِثُ، فَخَلَّعَهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ ثُمَّ رَمِى بِهَمَا إِلَىَّ، وَقَالَ: وَآللَّهِ لِتَنْتَعِلَنَّهُمَا. ۖ قَالَ: يَقُولُ: أَبُو جَابِرَ: مَهْ، أَحْفَظْتَ [٤] وَاللَّهِ الْفَتَى، فَارْدُدْ إِلَيْهِ نَعْلَيْهِ ۚ قَالَ: قُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أُرُدُّهُمَا [٥] ، فَأَلُّ وَاللَّهِ صَالِحٌ، لَئِنْ صَدَقَ الْفَأَلُ لِلْأَسْلُبَنَّهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أِبِي بَكْرٍ: أَنَّهُمْ أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبَيِّ

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «لتميلن» بالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفُوْقِيَّةِ.

<sup>[</sup>٢] زِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «جديدتان»

قَالَ السهيليّ: « ... والنعلِ مُؤَنِّتَة، وَلَكِن لَا يُقَالَ: ملحفة جَدِيدَة فِي الفصيح من الْكَلَام، وَإِنَّمَا يُقَالَ: ملحفة جَدِيد، لِأَنَّهَا فِي معنى مجدودة، أي مَقْطُوعَة فَهِيَ من بَاب: كف خضيب، وَامْرَأَة قَتِيلَ. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: من بَاب: كف خضيب، وَامْرَأَة قَتِيلَ. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَمِن قَالَ: جَدِيدَة، فَإِنَّمَا أُرَادَ معنى حَدِيثَة. وَمَن قَالَ: جَدِيدَة بِمَعْنى حَادِثَة، وكل فعيل أَرَادَ سِيبَوَيْهٍ أَن حَدِيثَة بِمَعْنى حَادِثَة، وكل فعيل أَرَادَ سِيبَوَيْهٍ أَن حَدِيثَة بِمَعْنى حَادِثَة، وكل فعيل بَمَعْنى فَاعل يدْخلهُ التَّاء فِي الْمُؤَنَّث». يَمَعْنى فَاعل يدْخلهُ التَّاء فِي الْمُؤَنَّث». [3] أحفظت: أغضبت. [4] أحفظت: أغضبت. [5] في أ: «قَالَ». وَهُو تَصْحِيف. [6]

ابْنِ سَلُولَ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ كَعْبٌ مِنْ الْقَوْلِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ كَعْبٌ مِنْ الْقَوْلِ، فَقَالَ لَهُمْ: (وَاللَّهِ) [١] إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ جَسِيمٌ، مَا كَانَ. قَوْمِي لِيَتَفَوَّتُوا [٢] عَلَيَّ بِمِثْلِ هَذَا، وَمَا عَلِمْتُهُ كَانَ. قَالَ: قَالَ:

فَانْصَرَفُوا عَنْهُ.

# (خُرُوجُ قُرَيْشٍ فِي طَلَبِ الْأَنْصَارِ):

قَالَ: وَنَفَرَ النَّاسُ مِنْ مِنَّى، فُتَنَطَّسَ [٣] الْقَوْمُ الْخَبَرَ، فَوَجَدُوهُ قَدْ كَانَ، وَخَرَجُوا فِي طَلَبِ الْقَوْمِ، فَأَدْرَكُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ بِأَذَاخِرَ [٤] ، وَالْمُنْذِرَ بْنَ عَمْرِو، أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَلَاهُمَا كَانَ نَقِيبًا. فَأَمَّا الْمُنْذِرُ فَأَعْجَزَ الْقَوْمَ، وَأُمَّا وَكِلَاهُمَا كَانَ نَقِيبًا. فَأَمَّا الْمُنْذِرُ فَأَعْجَزَ الْقَوْمَ، وَأُمَّا سَعْدٌ فَأَخَذُوهُ، فَرَبَطُوا يَدَيْهِ إِلَى عُنُقِهِ بِنِسْعِ [٥] سَعْدٌ فَأَخَذُوهُ، فَرَبَطُوا يَدَيْهِ إلَى عُنُقِهِ بِنِسْعِ [٥] رَحْلِهِ، ثُمَّ أَقْبَلُوا بِهِ حَتَّى أَدْخَلُوهُ مَكَّةَ يَضْرِبُونَهُ، وَيَجْذِبُونَهُ بِجُمَّتِهِ [٦] ، وَكَانَ ذَا شَعَرٍ كَثِيرٍ.

# (خَلَاصُ ابْنِ عُبَادَةَ مِنْ أَسْرِ قُرَيْشٍ، وَمَا قِيلَ فِي

ذَلِكَ مِنْ شِعْر):

قَالَ سعد فو الله إنِّي لَفِي أَيْدِيهِمْ إِذْ طَلَعَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ رَجُلْ وَضِيءٌ أَبْيَضُ، شَعْشَاعٌ، مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ رَجُلْ وَضِيءٌ أَبْيَضُ، شَعْشَاعٌ،

حُلُّوٌ مِنْ الرِّجَالِ [٧] .

قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: إِنْ يَكُ عِنْدَ أُحَدٍ مِنْ الْقَوْمِ 
خَيْرٌ، فَعِنْدَ هَذَا، قَالَ:

فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَفَعَ يَدَهُ فَلَكَمَنِي ۗ [٨] لَكُمَةً شَدِيدَةً. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَا وَاللَّهِ

[١] زِيَادَة عَن أ.

[٢] تفوتٍ عِلَيْهِ بِكَذَّا: فَاتَهُ بِهِ.

[٣] تنطس الْقَوْمِ الْخَبَرِ: أَي أَكْثَرُوا الْبَحْثِ عَنَّهُ.

والتنطس: تدقيق النّظر. قَالَ الراجز:

وَقد أكون عِنْدهَا نقريسا ... طِبًّا بأدواء النسا نطيسا

قَالَ ياقوت: «أذاخر (بِالْفَتْح وَالْخَاء الْمُعْجَمَة مَكْسُورَة) قَالَ ابْن إِسْحَاق: لما وصل رَسُول الله وَكُنُ مَكَّة عَام الْفَتْح دخل من أذاخر، حَتَّى نزل بأَعْلَى مَكَّة، وَضربت هُنَاكَ قُبَّته» .

بٍ حتى تند؛ وحرب تند به الرحل. [٥] النسع: الشرَاك الّذِي يشد بِه ِ الرحل.

[٦] الجمة: مُجْتَمع شعر الرَّأْس، وَهِيَ أَكثر من

الوفرة، وَالْجَمْعِ: جمم.

[۷] كَذَا فِي أَ. وَقد زَادَت سَائِر الْأُصُولِ بَينَ كَلَمَتيَ «الرِّجَالِ» و «قَالَ» الْعبارَة الْآتِيَة: قَالَ ابْن هِشَام: الشعشاع الطَّوِيلِ الْحسنِ. قَالَ رؤبة: يمطوه من شعشاع غير مودن

يعْنى: عنق الْبَعِير غير قصير، يَقُولُ: مودن الْيَد، أَي نَاقص الْيَد. يمطوه من السّير شعشاع حُلُو من

الرِّجَال» . النَّصُولِ واللكم: الضَّرْب بِجمع الْكَفّ وَفِي أَ: «لطمني» . الْكَفّ وَفِي أَ: «لطمني» . ١٩- سيرة ابْن هِشَام- ١ جـ 1 (ص: ٤٥٠)

مَا عِنْدَهُمْ بَعْدَ هَذَا مِنْ خِيرٍ. قَالَ: فو الله إنِّي لَفِي أَيْدِيهِمْ يَسْحَبُونَنِي إِذْ أَوَى [١] لِي ِرَجُلّ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُمْ، فَقَالَ وَيْحَكَ! أَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ جِوَارٌ وَلَا عَهْدٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، وَاللَّهِ، لَقَدْ كُنْتُ أجِيرُ لِجُبَيْرِ بْن مُطْعِمِ بْنِ عَدِيِّ ابْن نَوْفِلَ بْن عَبْدِ مَنَافٍ تِجَاِّرَةً [٢] ، وَأَمْنَعُهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ ظُلْمَهُمْ بِبِلَادِی، وَلِلْحَارِثِ ابْن حَرْبِ بْن أُمَيَّةَ بْن عَبْدِ شَمْسِ بْنَ عَبْدِ مَنَافٍ، قَالَ: وَيْحَكَ! فَاهْتِفْ بِاسْمِ الرَّجُلَيْن، ُواذْكُرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمَا. قَالَ: فَفَعَلْتُ، وَخَرَجَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَيْهِمَا، فَوَجَدَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُمَا: إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْخَزْرِرَجِ الْآنَ يُضْرَبُ بِالْأَبْطَحِ وَيَهْتِفُ [٣] بِكُمَا، وَيَذْكُرُ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَكُمَا جِوَارًا، قَالًا: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالًا: صَدَقَ وَاللَّهِ، إِنْ كَانَ لَيُجِيرُ لَنَا تِجَارَنَا، وَيَمْنَعُهُمْ أَنْ يُظْلَمُوا بِبَلَدِهِ. قَالَ: فَجَاءَا فَخَلْصَا سَعْدًا مِنْ أَيْدِيهِمْ، فَانْطَلَقَ. وَكَانَ إِلَّذِي لَكَمَ [٤] سَعْدًا، سُهَيْلَ بن عَمْرو، أُخُو [٥] بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِّي أَوَىَ إِلَّيْهِ، أَبَّا الْبَخْتَرِيِّ بْنَ هِشَامٍ [٦] قَالَ ابْنُ إِسْحَاَّقَ: وَكَانَ أُوَّلُ شِعْرِ قِيلَ فِي الْهِجْرَةِ بَيْتِيْن، قَالَهُمَا ضِرَارُ [٧] بْنُ الْخَطَّابِ بْن مِرْدَاسٍ، أَخُوَ بَنِي مُحَارِبِ بْن فِهْرٍ (فَقَالَ):

« أَوَى لَهُ: رَحمَه ورق لَهُ. قَالَ الشَّاعِر: « لَو أَننى استأويته مَا أَوَى ليا

<<

[۲] كَذَا فِي أَ، ط. والتجار (بِكَسْر فَفتح، وبضم التَّاء مَعَ تَشْدِيد الْجِيم وَفتحهَا): جمع تَاجر. وَفِى سَائِر الْأُصُول: «تِجَارَة» وَهُوَ تَحْريف.

[٣] كَذَّا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «ليهتفَ» .

[٤] فِي أَ: «لِطم» .

[٥] فِي أ: «أحدٰ».

[٦] فِي أَ: «هَاشم» **.** 

[۷] كَانَ ضرار شَاعِر قُرَيْش وفارسها، وَلم يكن ُفِي قُرَيْش أشعر مِنْهُ، ثمَّ ابْن الزبعري. وَكَانَ جد ضرار، وَهُوَ مرداس، رَئِيس بنى محَارِب بن فهر فِي الْجَاهِلِيَّة، يسير فيهم بالرباع، وَهُوَ ربع الْغَنِيمَة، وَكَانَ أَبُوهُ أَيَّام الْفجار رَئِيسِ بنى محَارِب بن فهر. وَكَانَ أَبُوهُ أَيَّام الْفجار رَئِيسِ بنى محَارِب بن فهر. وَاسلم ضرار عَام الْفَتْح.

[۸] فِي الرَّوْضِ الْأَنْفَ: «عَمْرو» وَقَالَ السهيليّ فِي التَّعْلِيقِ عَلَيْهِ: يعْنى «بعمر»: عَمْرو بن خُنَيْس وَالِد الْمُنْذر. يَقُولَ: لست إلَيْهِ وَلَا إِلَى ابْنه الْمُنْذر، وَلَا اللهِ الْمُنْذر، وَلَا إِلَى ابْنه الْمُنْذر، وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهُ ا

ج 1 (ص: ٤٥١)

وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتَ مُنْذِرَا [۱] ... وَلَوْ نِلْتُهُ طُلَّتْ [۲] هُنَاكَ جِرَاحُهُ [۲] وَكَانَتْ حَرِيًّا أَنْ يُهَانَ وَيُهْدَرَا [۳]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى:

وَكَانَ حَقِيقًا أَنْ يُهَانَ وَيُهْدَرَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِيهِمَا [٤] فَقَالٍ: لَسْتَ إِلَى سَعْدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرٍ ... إِذَا مَا مَطَايّا الْقَوْمِ أَصْبَحْنَ ضُمَّرَا فَلَوْلَا أَبُو وَهْبِ لَمَرَّتْ قَصَائِدٌ ... عَلَىٰ شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهُوينَ حُسَّرًا [٥] أَتَفْخُرُ بِالْكَتَّانِ لَمَّا لَبِسْتَهُ ... وَقَدْ تَلْبَسُ الْأَنْبَاطُ رَيْطًا مُقَصَّرَا [٦] فَلَا تَكُ كَالْوَسْنَانِ يَحْلُمُ أَنَّهُ ... بِقَرْيَةِ كِسْرَى أَوْ بقَرْيَة قَيْصَرَا [٧] وَلَا تَكُ كَالثَّكْلَى وَكَانَتْ بِمَعْزِل ... عَنْ الثُّكُل لَوْ كَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرَا [٨] وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حتفِهِا ... بِحَفر ذِرَاعَيْهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرَا [٩] وَلَا تَكُ كَالْعَاوِى فَأَقْبَلَ نَحْرَهُ ... وَلَمْ يَخْشَهُ، سَهْمًا مِنْ النَّبْلِ مُضْمَرَا [١٠]

<sup>[</sup>۱] عنْوَة: قسرا وقهرا. وَيُرِيد «الْمُنْذر» الْمُنْذر بن عَمْرو الّذي تقدم ذكره مَعَ سعد بن عبَادَة، والّذي أعجز الْقَوْم فَلم يلحقوه. يلومهما لتخليصهما سَعْدا، ويتمنى أن لَو كَانَ سعيهما لطلب الْمُنْذر واللحاق بِهِ، لَا إِلَى تَخْلِيص سعد. [۲] يُقَال: طل دَمه (بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول وبالبناء للمعلوم، وَالْأُول أَكثر): إِذا هدر وَلم يثأر بِهِ. للمعلوم، وَالْأُول أَكثر): إِذا هدر وَلم يثأر بِهِ. وَكَانَ جراحا أَن تهان وتهدرا وكان جراحا أَن تهان وتهدرا [٤] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ.

[٥] قَالَ ياقوت: «البرقاء فِي الْبَادِيَة. قَالَ الراجز: »

يتْرك بالبرقاء شَيخا قد ثلب » أَي سَاءَ جِسْمه وهزل. وحسرا: أضناها الإعياء. [٦] الأنباط: قوم من الْعَجم. والريط: الملاحف

الْبيض، الْوَاحِدَة: ريطة.

[٧] الْوَسْنَان: النَّائِم. وكسِري: لقب ملك الْفرس،

وَقَيْصَر: لقب ملك الرّوم.

[٨] الثكلي: الَّتِي فقدت وَلَدِهَاً.

[٩] يُشِير بِهَذَا الْبَيْت إِلَى الْمَثلِ الْقَدِيمِ فِيمَن أثار

على نَفسه شِرا: كالباحث عَن المدية.

وَأَنْشد أَبُو عُثْمَان عَمْرو بنِ بَحر:

وَكَانَ يجير النَّاس من سيف مَالك ... فَأَصْبح وَكَانَ يجير النَّاس من يجيرها يبغى نَفسه من يجيرها

وَكَانَ كعنز السوء قَامَت بظلفها ... إِلَى مدية تَحت وَكَانَ كعنز السوء قَامَت بظلفها ... التُّرَاب تثيرها

[١٠] فِي ديوَان حسان طبع أوربا:

فَلَا تَكُ كالغَاوي ... إِلَخ

جـ 1 (ص: ٤٥٢)

فَإِنَّا وَمَنْ يُهْدِي الْقَصَائِدَ نَحْوَنَا ... كَمُسْتَبْضِعٍ تَمْرًا [٢] لَيْ أَرْضِ [١] خَيْبَرًا [٢]

قِصَّةُ صَنَمِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ

(عُدْوَانُ قَوْمِ عَمْرِو عَلَى صَنَمِهِ) (عُدُوَانُ قَوْمِ عَمْرِو عَلَى صَنَمِهِ) فَلَمَّا قَدِمُوا الْمُدِينَةَ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ بِهَا، وَفِي قَوْمِهِمْ بَقَايَا مِنْ شُيُوخِ لَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ مِنْ الشِّرْكِ،

مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ بْن زَيْدِ بْن حَرَامِ بْن كَعْبِ بْن غَنْمِ ابْن كَعْبِ بْنَ سَلَمَةَ، وَكَّانَ ابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو ۗ شَهِدَ الْعَقَّبَةَ، وَبَايَعِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَا، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ سَيِّدًا مِنْ سَادَاتِ بَنِي سَلِمَةَ، وَشَرِيفًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَكَانَ قَدْ اتَّخَذَ فِى دَارِهِ صَنَمًا مِنْ خَشَبِ، يُقَالُ لَهُ: مَنَاةُ [٣] ، كَمَا كَانَتُ الْأَشْرَافُ يَصْنَعُونَ، تَتَّخِذُهُ إِلَهًا تُعَظِّمُهُ وَتُطَهِّرُهُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ فِتْيَانُ بَنِي سَلِمَةَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَل، وَابْنُهُ مُعَاذُ بْنُ عَمْرِو (بْن الْجَمُوح) [٤] ، فِي فِتْيِاًن مِنْهُمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَشُّهِدَ الْعَقَبَةَ، كَانُوا يُدْلِجُونَ بِاللَّيْلِّ عَلَى صَنَمِ عَمْٰرو ذََلِكَ، فَيَحْمِلُونَهُ فَيَطْرَحُونَهُ فِيَ بَعْضِ حُفَرِ بِّنِي سَلِمَةَ، وَفِيهَا عِذَرُ [٥] النَّاسِ، مُنَكَّسًا عَلَى رَأْسِهِ، فَإِذَا أَصْبَحَ عَمْرُو، قَالَ: وَيْلَكُمْ! مَنْ عَدَا عَلَى آلهَتنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: ثُمَّ يَغْدُو يَلْتَمِسُّهُ، حَتَّى إِذَا وَجَدَهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ وَطَيَّبَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ لَأُخْزِيَنَّهُ. فَإِذَا أُمْسَى وَنَامَ عَمْرُو، عَدَوْا [٦] عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَغْدُو فَيَجِدُهُ فِي مِثْلِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْإَذَى ، فَيَغْسِلُهُ وَيُطَهِّرُهُ وَيُطَيِّبُهُ، ثُمَّ يَبِعْدُونَ عَلَيْهِ إِذَا أُمْسَى، فَيَفْعَلُونَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ،

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَهل».
[۲] يُشِير بالشطر الثَّانِي إِلَى الْمثل الْمَعْرُوف:
كمستبضع التَّمْر إِلَى خَيْبَر. وخيبر: موطن التَّمْر. وَفِي معنى هَذَا الْبَيْت يَقُول النَّابِغَة الجعديّ: وَإِن امْرأ أَهْدى إِلَيْك قصيدة ... كمستبضع تَمرا وَإِن امْرأ أَهْدى إِلَيْك قصيدة ... كمستبضع تَمرا إِلَى أَرض خيبرا

[٣] مَنَاة: مَأْخُوذ من قَوْلك: منيت الدَّم وَغَيره، إِذا صببته، لِأَن الدِّمَاء كَانَت تمنى عِنْده، تقربا إلَيْهِ، وَمِنْه سميت الْأَصْنَام الدمى. [٤] زِيَادَة عَن أ. [٥] الْعذر: جمع عذرة، وَهِي فضلات النَّاس. [٦] كَذَا فِي أ، ط. وَفِي سَائِر الأُصُول: «غدوا» بالغين الْمُعْجَمَة. (٤٥٣) عَد (ص: ٤٥٣)

(إسْلَامُ عَمْرِو، وَشِعْرُهُ فِي ذَلِكَ):

فَخَرَجَ يَتْبَعُهُ حَتَّى وَجَدَهُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ مُنَكَّسًا مَقْرُونًا بِكَلْبِ مَيِّتٍ، فَلَمَّا رَآهُ وَانْصَرَ شَأْنَهُ، وَكَلَّمَهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ (رِجَالِ) [۱] قَوْمِهِ، فَأَسْلَمَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، مَنْ أَسْلَمَ وَعَرَفَ مِنْ اللَّهِ مَا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ. فَقَالَ حِينَ أُسْلَمَ وَعَرَفَ مِنْ اللَّهِ مَا عَرَفَ، وَهُو يَذْكُرُ صَنَمَهُ ذَلِكَ وَمَا أَبْصَرَ مِنْ أَمْرِهِ، عَرَفَ، وَهُو يَذْكُرُ صَنَمَهُ ذَلِكَ وَمَا أَبْصَرَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي أَنْقَذَهُ مِمَّا كَانَ فِيهِ مِنْ وَيَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى الَّذِي أَنْقَذَهُ مِمَّا كَانَ فِيهِ مِنْ وَالضَّلَالَةِ: وَلَلَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَهًا لَمْ تَكُنْ ... أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ إِلَهًا لَمْ تَكُنْ ... أَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ

فِي قَرَنْ [٢] ... الْآنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ أَفِّ لِمَلْقَاكَ إِلَهًا مُسْتَدَنْ [٣] ... الْآنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ [٤] سُوءِ الْغَبَنْ [٤] الْحَمْدُ للَّه الْعَلِيِّ ذِي المِنَنْ ... الْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّينْ [٥] الدِّينْ [٥] هُوَ الَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ ... أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ هُوَ الَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ ... أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ هُوَ الَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ ... أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ وَالَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ ... أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ وَالَّذِي أَنْقَذَنِي مِنْ قَبْلِ أَنْ ... أَكُونَ فِي ظُلْمَةِ وَالْمَهْدِيِّ النَّبِيِّ الْمُرْتَهِنْ [٦]

[١] زِيَادَة عَن أ.

[٢] الْقرَن: الْحَبلِ.

[٣] قَالَ أَبُو ذَر: «مستدن: ذليل مستعبد» . وَقَالَ السهيليّ: «مستدن، من السدّانَة، وَهِي خدمَة

الْبَيْت وتعظيمه» ـ

[٤] الْغبن: السَّفه.

[٥] قَالَ السهيليّ فِي الْكَلَام على هَذَا الْبَيْت: وَقَوله «ديان الدَّين» ، الدَّين: جمع دينة، وَهِي الْعَادة، وَيُقَال اللَّين الطثرية، واسْمه وَيُقَال لَهَا: دين (أَيْضا) . وَقَالَ ابْن الطثرية، واسْمه يزيد:

أرى سَبْعَة يسعون للوصل كلهم ... لَهُ عِنْد لَيلى دينة يستدينها

فَأَلقيت سهمي بَينهم حِين أُوخشوا ... فَمَا صَار لي فَأَلقيت سهمي بَينهم حِين أُوخشوا ... فَمَا لَقسم إلَّا ثِمينها

وَيجوز أَن يكون أَرَادَ «بِالدَّينِ» : الْأَدْيَانَ، أَي هُوَ ديان أهل الْأَدْيَان، وَلَكِن جمعها على الدَّين، لِأَنَّهَا ملل وَنحل، كَمَا قَالُوا فِي جمع «الْحرَّة» حرائر، لِأَنَّهُنَّ فِي معنى الكرائم والعقائل، وَكَذَلِكَ مرائر الشّجر، وَإِن كَانَت الْوَاحِدَة مرّة، وَلكنهَا فِي معنى

فعيلة، لِأَنَّهَا عسيرة فِي الذَّوْق، وشديدة على الْأكل، وكريهة إلَيْهِ». الْأكل، وكريهة إلَيْهِ» أ. ط. [٦] هَذَا الشَّطْر سَاقِط فِي أ، ط. جـ 1 (ص: ٤٥٤)

شُرُوطُ الْبَيْعَةِ فِي الْعَقَبَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ [١] بَيْغَةَ الْحَرْب، حِينَ أَذِنَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ [٢] فِي الْقِتَالِ شُرُوطًا سِوَى شَرْطِهِ عَلَيْهِمْ فِي الْعَقَبَةِ الْأُوْلَىِ، كَانَّتْ الْأُولَى عَلَى ۖ بَيْعَةِ اَلنَّسَاءِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي الْحَرْبِ، فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَايَعَهُمْ رَسُولُ إِللَّهِ ﷺ فِي الْعَقَبَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى حَرْبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، أَخَذَ لِنَفْسِهِ وَاشْتَرَطَ عَلَى الْقَوْمِ لِرَبِّهِ، وَجَعَلَ لَهُمْ عَلَى الْوَفَاءِ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجِدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ أُحَدَ النُّقَبَاءِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْعَةَ الْحَرْبِ- وَكَانَ عُبَادَةُ مِنْ الِاثْنَىْ عَشَرَ الَّذِينَ بَايَعُوهُ فِي الْعَقَبَةِ الْأُولَى عَلَى بَيْغَةِ النِّسَاءِ- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.

أُسَمَاءُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ

(عَدَدُهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَذَا تَسْمِيَةُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ،

وَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَا مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَبَايَعَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ. وَكَانُوا ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ.

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ الْأَوْسِ ابْنُ حَارِثَةَ وَبَنِيَّ عَبْدِ الْأَشْهَلِ): الْأَشْهَلِ):

شَهِدَهَا مِنْ الْأَوْس بن حَارِثَة بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِوَ بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ابْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ [٣] مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ [٣]

[۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «وَكَانَ». [۲] زِيَادَة عَن أَ، ط.

[٣] فِي أَهنا «عَمْرو بن عَامر ... إِلَخ» . وَهُوَ تَحْريف.

[٤] یکنی أسید: أَبَا عِیسَی، وَقیل غیر ذَلِك. أسلم قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح جبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح جبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح قبل سعد بن معَاذ علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح بن معَاد بن معَاد علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح بن معَاد بن معَاد علی یَد مُصعب بن عُمَیْر، وجرح بن معَاد بن معَد بن معَد

ابْن حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ امْرِئِ
الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، نَقِيبٌ لَمْ يَشْهَدْ
بَدْرًا. وَأَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ، وَاسْمُهُ [١] مَالِكُ،
شَهِدَ بَدْرًا. وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشِ بْنِ زِغْبَةَ [٢]
شَهِدَ بَدْرًا، وَسَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشِ بْنِ زِغْبَةَ [٢]
بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ [٤] ، شَهِدَ بَدْرًا،
بُنِ زَعُورَاءَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ: ابْنُ زَعَوْرَاءَ
رُبِفَتْحِ الْعَيْنِ)

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقً: وَمِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ: ظُهَيْرُ [٥] بْنُ
رَافِعِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُشَمَ بْنِ حَارِثَةَ. وَأَبُو
بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ [٦] ، وَاسْمُهُ هَانِئُ بْنِ نِيَارِ بْنِ عَمْرِو
بْنِ عُبَيْدِ [٧] بْنِ كِلَابِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ غَنْمِ ابْن ذُبْيَانَ
بْنِ عُمَيْمِ بْنِ كَامِلِ [٨] بْنِ ذُهْلِ بْنِ هَنِيٍّ [٩] . بْنِ
بَنِ هُمَيْمِ بْنِ كَامِلِ [٨] بْنِ ذُهْلِ بْنِ هَنِيٍّ [٩] . بْنِ
بَنِ هُمَيْمٍ بْنِ كَامِلِ الْحَافِّ بْنِ قُضَاعَةَ، حَلِيفُ لَهُمْ،
بَنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِّ بْنِ الْهَيْثَمِ، مِنْ بَنِي نَابِي بْنِ
شَهِدَ بَدْرًا [١٠] . وَنُهَيْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، مِنْ بَنِي نَابِي بْنِ
مَجْدَعَةَ ابْنِ حَارِثَةَ، (بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرِجِ بْنِ
مَجْدَعَةَ ابْنِ حَارِثَةَ، (بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخُوسِ) [١١] ، (ثُمْ

()] يَوْم أحد سبع جراحات، وَثَبت مَعَ رَسُول الله عَين انْكَشَفَ النَّاس، وَكَانَت وَفَاته فِي شعْبَان سنة ٢٠ هـ، وَقيل: إِحْدَى وَعشرين. سنة ٢٠ هـ، وَقيل: إِحْدَى وَعشرين. [۱] هُوَ مَالك بن التيهَان بن مَالك بن عبيد بن عمر بن عبد الأعلم، أَبُو الْهَيْثَم الْبلوى، من بلَى بن الحاف ابْن قضاعة. ثمَّ الْأَنْصَارِيّ، حَلِيف بنى عبد الأَشْهَل، شهد بَدْرًا وأحدا والمشاهد كلهَا، وَتوفى الْأَشْهَل، شهد بَدْرًا وأحدا والمشاهد كلهَا، وَتوفى فِي خلافَة عمر بِالْمَدِينَةِ سنة ٢٠ هـ، وَقيل غير ذَك.

[۲] كَذَا فِي أَ، والاستيعاب والقاموس (مَادَّة وقش) . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «زعبة» بِالْعينِ الْمُهْملَة، وَهُوَ . تَصْحِيف.

اً كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب. وَفِي أَ: "زعوار» «زعوار»

[٤] وَأُم سَلَمَة: سلمى بنت سَلَمَة بن خَالِد بن عدي، أنصارية حارثية. ويكنى سَلَمَة: أَبَا عَوْف، شهد بَدْرًا والمشاهد كلهَا، وَاسْتَعْملهُ عمر رضى الله عَنهُ على الْيَمَامَة، وَتوفى سنة خمس وَأَرْبَعين. مُوَ عَم رَافع بن خديج، ووالد أسيد بن ظهير. [٥] هُوَ عَم رَافع بن خديج، ووالد أسيد بن ألمشَاهد لم يشهد بَدْرًا، وَشهد أحدا وَمَا بعْدهَا من الْمشَاهد هُوَ وَأَخُوهُ مظهر بن رَافع.

[٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، والْاستيعاب. والقاموس (مَادِّة نير) . وَفِي م: «دِينَار» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٧] فِي أَ: «عبيد بن كَلاُب بن دهمان بن غنم بن

ذهل بن هميم بن كَاهِل بن ذهل» ـ

[٨] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَاب، وَفِي الْأُصُولُ: «كَاهِل» ـ

[٩] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرَ الْأُصُولُ: «ذهني». وَمَات سنة [١٠] وَشهد هَانِئ أَيْضا سَائِر الْمشَاهد، وَمَات سنة خمس وَأَرْبَعين، وَقيل: سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين، أَدُنتَيْنِ وَأَرْبَعين، أَدُنتَيْنِ وَأَرْبَعين، أَدُنتَيْنِ وَأَرْبَعين، أَدُنتَيْنِ وَأَرْبَعين، وَقيل: سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَانَ الْعَلْمُ الْعَانَانَ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْ

ب ا رِّس: ٤٥٦) جـ 1 (ص: ٤٥٦)

مِنْ آلِ السَّوَّافِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَابِي بْنِ مَنْ آلِ السَّوَّافِ بْنِ حَارِثَةَ) [١] . ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

#### (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ):

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ: سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ بْنِ الْنَّحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَاطِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَاطِ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ كَعْبِ بْنِ الْمْرِئِ الْقَيْسِ كَعْبِ بْنِ الْمْرِئِ الْقَيْسِ كَعْبِ بْنِ الْأَوْسِ، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا، فَقُتِلَ بِهِ مَعَ ابْن مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا، فَقُتِلَ بِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ شَهِدًا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَنَسَبَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَهُوَ مِنْ بَنِي غَنْمِ ابْنِ السَّلْمِ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ دَعْوَةُ الرَّجُلِ فِي الْقَوْمِ، وَيَكُونُ فِيهِمْ فَيُنْسَبُ إلَيْهِمْ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرَ

[۲] بْنِ زَيْدِ بْنِ أَمَيَّةَ [٣] بْنِ زَيْدِ ابْن مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُعْمَانِ ابْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الْبُرَكِ - وَاسْمُ الْبُرَكِ : امْرُوُ الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو (بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو (بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو (بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْقَوْسِ) [٤] - شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيدًا أَمِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَيُّ عَلَى الرُّمَاةِ، وَيُقَالُ: أُمَيَّةُ بْنُ الْبَرْكِ [٥] ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ الْعَجْلَانِ بْنِ (حَارِثَةَ) [٤] بْنِ ضُبَيْعَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْعَجْلَانِ بْنِ (حَارِثَةَ) [٤] بْنِ ضُبَيْعَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْعَجْلَانِ بْنِ (حَارِثَةَ) [٤] بْنِ ضُبَيْعَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْعَجْلَانِ بْنِ (حَارِثَةَ) [٤] بْنِ ضُبَيْعَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ وَلَيْكُ كُلَّهَا، قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا فِي خِلَافَةِ اللّهِ عَنْ بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه. وَعُويْمُ بْنُ الْمَاعِدَة، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ. خَمْسَةُ نَفَرٍ. فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنْ الْأَوْسِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا.

## (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ الْخَزْرَجِ بْنُ حَارِثَةَ):

وَشَهِدَهَا مِنْ الْخَزْرَجِ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، وَهُوَ تَيْمُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَارِ، وَهُوَ تَيْمُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ: أَبُو أَيُّوبَ، وَهُوَ خَالِدُ بْنُ زَيْدِ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ، ط.

<sup>[</sup>۲] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي م: َ «زنير» ۗ . وَفِي

الاّسْتِيعَابٍ: «زِبير» ـ

<sup>[</sup>٣] فِي م: «ابْنِ أبي أميَّة» ٍ ـ

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَنٍ أَ:

<sup>[</sup>٥] فِي هَامِش م: «البركِ (الأولى) بِضَمِ الْبَاء

وَفتح الرَّاء، (وَالثَّانيَة) بِفَتْح الْبَاء وَسُكُونَ الرَّاء» .

<sup>[</sup>٦] َفِي أَ: «الْحل» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

ابْن كُلَيْب بْن ثَعْلَبَةَ بْن عَبْدِ بْن عَوْفِ بْن غَنْمِ بْن مَالِكِ بْنَ النَّجَّارِ شَهِدَ بَدْرًّا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلُّهَا، مَاتَ بِأَرْضِ الرُّومِ غَازِيًا فِي زَمَن مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَمُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ بْن رِفَاعَةَ بْنَ سَوَإِذِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمِ بْن مَالِكِ بْن النَّجَّارِ، شَهِدَ بَدْرًا وَأَحُدًا وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ كُلُّهَا، وَهُوَ ابْنُ عَفْرَاءَ. وَأَخُوهُ عَوْفُ [١] بْنُ الِْحَارِثِ، شَهِدَ بَدْرًا وَقَتِلُ بِهِ شَهِيدًا، وَهُوَ (لِعَفْرَاءَ. وَأُخُوهُ مُعَوَّذُ بْنُ الْحَارِثِ، شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ بِهِ شَهِيدًا) [٢] ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ أَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامِ بْنَ الْمُغِيرَةِ، وَهُوَ لِعَفْرَاءَ- وَيُقَالُ: رِفَاعَةُ بَنُ ٱلْحَارِثِ بْنَ سَوَادٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- وَعُمَارَةُ بْنُ حَرْمِ بْن زَيْدِ بْن لَوْذَانَ بْن عَمْرِو بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَِشَاهِدَ كُلُّهَا، قُتِلَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ الصديق رضى الله عنه. وَأَشْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عُدَسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، نَقِيبُ، مَاتَ قَبْلُ بَدْرِ وَمَسْجِدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُبْنَى، وَهُوَ أَبُو أَمَامَةً. سِتَّةُ نَفَرٍ.

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ) : وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَبْذُولٍ - وَمَبْذُولُ: عَامِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ -: سَهْلُ ابْن عَتِيكِ بْنِ نُعْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرٍو، شَهِدَ بَدْرًا. رَجُلُ. (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُمْ بَنُو وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُمْ بَنُو حُدَيْلَةً- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حُدَيْلَةً: بِنْتُ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةِ [٣] بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمِ ابْن الْخَزْرَجِ-أَوْسُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَلْكِ مَنَاةِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ (بْنِ النَّجَارِ) [٢] ، شَهِدَ بَدْرًا [٤] . وَأَبُو طَلْحَةَ، وَهُو زَيْدُ [٥] بْنُ سَهْلِ

. (بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة) عود (بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة) . أَ أَ زِيَادَة عَن أَ.

[٣] فِي م: «زيد الله» .
[٤] وَقتل أَوْس يَوْم أحد شَهِيدا، وَهُوَ أَخُو حسان
بن ثَابت الشَّاعِر.
[٥] وَهُوَ ربيب أنس بن مَالك، وَكَانَت وَفَاته سنة
إحْدَى وَخمسين.
(ص: ٤٥٨)

ابْن الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةِ بْنِ عَدِيً بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ (بْنِ النَّجَّارِ) [١] شَهِدَ بَدْرًا۔ رَجُلَانِ۔

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ) :
وَمِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، قَيْسُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ،
وَاسْمُ أَبِي صَعْصَعَةَ :
عَمْرُو بْنُ زَيْدِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْدُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ
بْنِ مَازِنٍ، شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ جَعَلَهُ
عَلَى السَّاقَةِ يَوْمئِذٍ. وَعَمْرُو بْنُ غُزَيَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ

ثَعْلَبَةَ بْنِ [٢] خَنْسَاءَ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنٍ. رَجُلَانِ. فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا.

(تَصْوِيبُ نَسَبِ عَمْرِو بْنِ غُزَيَّةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمْرُو َ بْنُ غُزَيَّةً بْنِ عَمْرِو َبْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خَنْسَاءَ، هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، إِنَّمَا هُوَ بْنِ خَنْسَاءَ. غُزَيَّةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ.

(مَنْ شَهدَهَا مِنْ بَلْحارثِ بْنِ الْخَزْرَجِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَلْحارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ: سَعْدُ بْنُ الْرَّبِيعِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْوَبِيعِ بْنِ الْأَغَرِّ) [٣] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْجِّزْرَجَ بْن الْحَارِثِ، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًّا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا. وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ ابْنِ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنَ امْرِئِ الْقِيسِ بْنِ مَالِكِ (الْأَغَرِّ) [٣] بْنَ تَعْلَبَةَ بْن كَعْبِ أَبْن الْخَزْرَجِ بَنِ الْحَارِثِ، شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (ابْن تُعْلَبَةً) [٣] بْن امْرِئ الْقِيسِ بْن عَمْرُو بْن امْرِئ الْقِيسِ (الْأَكْبَرِ) [٣] بْنَ مَالِكِ (الْأَغَرِّ) [٣] بْنَ ثَعْلَبَةً بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنَ الْحَارِثِ، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَمَشَاهِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهَا، إلَّا الْفَتْحَ وَمَا بِعْدَهُ، وَقُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَةَ شَهِيدًا أُمِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَشِيرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْن خِلَاسِ [٤] بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِّ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ، أَبُو النُّغْمَانَ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أَ:

رَيَادَة بن عَطِيَّة ... إِلَخ». [٢] فِي أَ: «بن ثَعْلَبَة بن عَطِيَّة ... إِلَخ». [٣] زِيَادَة عَن الِاسْتِيعَاب، وَفِي أَكثر الْأُصُولِ: [٤] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَاب، وَقد سقط فِي أمعظم هَذَا «جلاس» بِالجِيم. وَقد سقط فِي أمعظم هَذَا السَّنَد. [٤٥]

ابْن بَشِير، شَهِدَ بَدْرًا [١] . وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْن ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [٢] بْنِ زَيْدِ (مَنَاةِ) [٣] إِبْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ [٤] ، شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ الَّذِي أَرِيَ النِّدَاءَ لِلصَّلَّاةِ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمْرَ بِهِ [٥] ـ وَخَلَّادُ بْنُ سُوِيدٍ بْن ثَعْلَبَةَ بْنَ عَمْرِو ابْن حَارِثَةَ بْنِ امْرِئِ الْقِيسِ بَن مَالِكِ (الْأَغَرِّ) [7] بْن ثَعْلَبَةَ بَن كَغْبِ بْنَ الْخَزْرَجِ [٤ً] ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا َوَالْخَنْدَقَ، وَقُتِلَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ شَهِيدًا، طُرِحَتْ عَلَيْهِ رَحَى مِنْ أَطُمٍ مِنْ أَطَامِهَا فَشَدَخَتْهُ شَدْخًا شَدِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَذْكُرُونَ -: إِنَّ لَهُ لَأَجْرَ شَهِيدَيْنِ وَعُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أُسِيرَةَ ابْنِ عُسَيْرَةَ بْن جَدَارَةَ [٧] بْن غَوْفِ بْن اَلْحِارِثِ (بْن الْخَزْرَجِ) [٣] ، وَهُوَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ أَحْدَثَ مَنْ شَهِدَ الْغَقَبَةَ سِنًّا، (مَاتَ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ) [٨] ، لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا. سَبْعَةُ نَفَرٍ.

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ بْنِ عَامِرٍ):

وَمِنْ بَنِي بَيُاضَةَ بُنِ عَامِر بُنِ زُرَيْقِ بْنِ عَبْدِ حَارِّثَةَ (بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ) [٨] : [٨] زيادُ بْنُ لَبِيدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَدِيًّ بْنُ بْنِ الْمَيَّةَ ابْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بَدْرًا [٩] . وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةَ ابْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ عَمْرِو بْنِ وَذْفَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بُنْ عَامِر بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بُنْ عَامِر بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بَنْ عَامِر بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بَنْ عَامِر بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بَنْ عَامِر بْنِ بَيَاضَةَ الْ الْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: وَدْفَةُ [١٠] .

[۱] وَشهد بشير أحدا والمشاهد بعْدهَا، وَيُقَالَ: إِنَّه هُوَ أُول من بَايع أَبَا بكر الصِّديق يَوْم السَّقِيفَة من الْأَنْصَار، وَقيل وَهُوَ مَعَ خَالِد بن الْوَلِيد بِعَين التَّمْر الْأَنْصَار، وَقيل وَهُوَ مَعَ خَالِد بن الْوَلِيد بِعَين التَّمْر فِي خَلَافَة أَبى بكر.

لَّهُ عَبِد رَبِهُ» . وَفِي الْأُصُّولِ «عبد رَبِهُ» . [۲] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ، وَفِي الْأُصُولِ

[٤] فِي م: «ِابْن الْخَزْرَجِ بن الْحَارِثُ» .

[٥] وَتوفَى عَبِدُ اللهُ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَّاثِينَ. [٦] زيَادَة عَن الِاسْتِيعَابِ.

[۷] جدارة، هُوَ بِفَتْح الْجِيم وَكُسرهَا، وَقَيده الدارقطنيّ بِكَسْر الْجِيم، ويروى «خدارة» بخاء مُعْجمَة مَضْمُومَة، وَهُوَ أَخُو خدرة الّذي ينْسب إِلَيْهِ أَبُو سعيد الخدريّ.

[٨] زِيَادَة عَن مّ.

وَشهد زِيَاد أَيْضا أحدا وَالْخَنْدَقِ وَالمَّشاهد كُلهَاٰ، وَاسْتَعْملهُ رَسُولِ الله ﷺ على حَضرِمَوْت. وَمَات زِيَاد فِى خَلَافَة مُعَاوِيَة.

[١٠] كَذَا فِي الْأُصُولِ. وَفِيَ الْاِسْتِيعَابِ: «ودفّة» قَالَ السهيليّ فِي الْكَلَامِ على «وذفة»: «وَذكر

فِي بنى بياضة: عَمْرو بن وذقة، بذال مُعْجِمَة. وَقَالَ ابْن هِشَام: ودفة: بدال مُهْملَة، وَهُوَ الْأَصَح

ج 1 (ص: ٤٦٠)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقِ: وَخَالِدُ بْنُ قِيسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ [١] بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ، شَهِدَ بَدْرًا. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

### (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ):

وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ بْنِ عُامِرِ بْنِ زُرَيْقِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ اللهِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ الإلهِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمِ أَبْن الْخَزْرَجِ: رَافِعُ [٢] بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، نُنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، نَنْ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ بْنِ نَقِيبٌ.

وَذَكُوَانُ بْنُ عَبْدِ قِيسِ بْنِ خَلْدَةَ بْنِ مُخَلَّدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، وَكَانَ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَكَانَ مَعَهُ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ الْمَدِينَةِ، مَعَهُ بِمَكَّةَ وَهَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيُّ أَنْصَارِيُّ، شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيُّ أَنْصَارِيُّ، شَهِدَ بَدْرًا وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا. وَعَبَّادُ [٣] بْنُ قِيسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، شَهِدَ بَدْرًا. خَلْدِ أَنَ الْمَادِيْ أَنْ مُخَلِّدٍ [٦] بْنِ وَالْحَارِثُ بْنُ قِيسٍ بْنِ خَالِدٍ [٥] بْنِ مُخَلِّدٍ [٦] بْنِ مُحَلِّدٍ [٦] بْنِ مُحَلِّدٍ [٦] شَهِدَ بَدْرًا. أَرْبَعَةُ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ، وَهُوَ أَبُو خَالِدٍ [٦] شَهِدَ بَدْرًا. أَرْبَعَةُ نَقْرٍ.

#### (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ بْنِ سَعْدٍ) :

وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ بُنِ سَعْدِ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَسَدِ بُنِ سَارِدَةَ بْنِ تَزِيدَ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ: الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ ابْن صَخْرِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانٍ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ غَنْمٍ، نَقِيبٌ، وَهُوَ الَّذِي تَزْعُمُ

[()] وَعمر بن ودفة هَذَا هُوَ البياضي الَّذي روى عَنهُ مَالك فِي كتاب الصَّلَاة وَلم يسمعهُ». وَقَالَ أَبُو ذَر: «ذكره ابْن إِسْحَاق»: وذفة، أعنى بذال مُعْجمَة. قَالَ ابْن هِشَام: وَيُقَال: ودفة، يعْنى بدال مُهْملَة. وَمن رَوَاهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، فَهُوَ من: توذف فِي مشيته إِذا تبختر، وَيُقَال: إِذا أَسْرع، وَمن رَوَاهُ بِالذَّالِ الْمُهْملَة ذكره صَاحب بِالدَّالِ الْمُهْملَة ذكره صَاحب واستودفتها أنا، وبالدال الْمُهْملَة ذكره صَاحب كتاب الْعين، قَالَ: وَاللهِ الْعين، قَالَ: وَاللهِ الْعين، قَالَ:

ودفة: اسْم رجل. وَقَالَ ابْن الظريف: ودف الْمَطَر، وَغَيره ودفا قطر، وَقد قَالُوا أَيْضا: وذف (بِالذَّالِ

الْمُعْجَمَة) بذلك الْمَعْنَى» ـ

[۱] فِي الْإِسْتِيعَابِ: «الْجعلَانِ» .

[۲] يكنى رَافع: أَبَّا مَالك، وَقد قتل يَوْمِ أحد

شَهيدا.

[٣] فِي أَ: «عبَادَةٍ» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

[٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَقِي سَائِر الْأُصُول: «خَالِد».

[٥] كَذَا فِي أَ، ط، والاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول:

«خلدَة» .

[٦] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ

ج 1 (ص: ٤٦١)

بَنُو سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَشَرَطَ لَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تُوفِّيَ قَبْلَ مَقْدِمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ. وَابْنُهُ بِشْرُ بْنُ الْبَراء

بن معزور، شَهِدَ بَدْرًا وَأَحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَمَاتَ بِخَيْبَرٍ مِنْ أَكْلَةٍ أَكَلَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ الشَّاةِ الَّتِي سُمَّ فِيهَا- وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَيْنَ سَأَلَ بَنِي سَلْمَةَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سَلِمَةَ؟ فَقَالُوا: الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، عَلَى بُخْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وَأَيُّ دَاءٍ أَكْبَرُ مِنْ الْبُخْلِ! سَيِّدُ بَنِي سَلِمَةَ الْأَبْيَضُ الْجَعْدُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ [۱]-. وَسِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، صَيْفَى بْنِ صَحْرِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَدْرًا، (وَقَتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَهِيدًا) [۲] . وَالطُّفَيْلُ [۳] بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عَبَيْدٍ، شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَهِيدًا. وَمَعْقِلُ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَهِيدًا. وَمَعْقِلُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ ابْنِ خُنَاسِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَدْرًا، وَ الْخُوهُ [۲] يَزِيدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، شَهِدَ بَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ صَيْدٍ، شَهِدَ بْنُ عَبَيْدٍ، وَالضَّحَاكُ ابْن حَارِثَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ بَيْدِ بْنِ مَنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَالضَّحَاكُ ابْن حَارِثَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ مَنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ صَرَامِ [٥] بْنِ صَخْرِ بْنِ أَمَيَّة بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ صَرَامِ وَعَرْبِهُ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ مَنْ مَنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ مَنْ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ صَرَامٍ وَعَرْدِ بْنِ أَمَيَّة بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بْنِ فَنْسَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ مَنْ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَنِ فَنْ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَنْ فَنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَنْ فَنْ فَنْ سَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَنْ فَنْ سَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ بَنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَجُبَارُ بْنُ عَبَيْدٍ، شَهِدَ بَنْ فَنْ سَلَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَنْ فَنْ فَنْ فَالْ سَلَانَ بْنِ عُبَارُ الْمَنَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَلَالْ مَنْ عُبَيْدٍ، سَلَانَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَلَالْكُولُ الْمُنْ فَلْكُولُ الْمَنْ لَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ لَالْمُ لَلْهُ الْمُنْ لَالْمُنْ الْمُنْ لِعُمْ الْمُ لَلْمُ الْمُنْ مُنْ لَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْسَاءَ الْمُنْ الْ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: جَبَّارُ [٦] بْنُ صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ . [٧] بْنِ خُنَاسٍ [٧]

اً وروى عَن الزُّهْرِيّ وعامر الشّعبِيّ أَنَّهُمَا قَالَا فِي هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي ﷺ: «بل سيدكم عَمْرو بن الجموح» . وَقَالَ شَاعِر الْأَنْصَار فِي ذَلِك: وَقَالَ شَاعِر الْأَنْصَار فِي ذَلِك: وَقَالَ رَسُولَ الله وَالْحق قَوْله ... لمن قَالَ منا: من تَعدونَ سيدا

فَقَالُوا لَهُ جد بن قيس على الَّتِي ... نبخله فِينَا وَمَا كَانَ أسودا

فسود عَمْرو بن الجموح لجوده ... وَحِقٌ لعَمْرو عندنَا أَن يسودا

[٢] زيَادَة عَن أ.

... وَيُقَالَ: هُوَ الطُّفَيْلِ بِن مَالِكَ بِن النُّعْمَانِ [٣] وَيُقَالَ: هُوَ الطُّفَيْلِ بِن مَالِك بِن النُّعْمَانِ [٣]

[٤] فِي الْأُصُول هُنَا: «عبد» (رَاجع الِاسْتِيعَابَ) .

[٥] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ. وَفِي الْأُصُولِ: «خذام».

[٦] فِي هَامِش م: «جَبَّار (هُنَا) : بِفَتْح الْجِيم وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَضبط الأول بِضَم الْجِيم

وَتَخْفِيف الْمُوَحدَة» ـ

. (رَاجع الْإِسْتِيعَاب) . (رَاجع الْإِسْتِيعَاب) [۷] جـ 1 (ص: ٤٦٢)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالطُّفَيْلُ [١] بْنُ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ، شَهِدَ بَدْرًا. أُحَدَ [٢] عَشَرَ رَجُلًا.

## (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمٍ):

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِّ بْنِ سَلَمَةً، ثُمَّ مِنْ بَنِ سَوَادٍ: 
بَنِي كَعْبِ بْنِ سَوَادٍ:

كَعْبُ [٣] بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ كَعْبٍ . كَعْبُ [٣] مُكُلِّ مُالِكِ بْنِ أَبِي كَعْبِ .

#### (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ سَوَادٍ):

وَمِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بَنِ سَلَمَةَ: سُلَيْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُدَيْدَةَ ابْن عَمْرِو بْنِ غَنْمٍ، شَهِدَ بَدْرًا. وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرِ [٤] بْنِ حُدَيْدَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمٍ [٥] ، شَهِدَ بَدْرًا. و (أُخُوهُ) [٦] يَزِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حُدَيْدَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمٍ، وَهُوَ أَبُو الْمُنْذِرِ، شَهِدَ بَدْرًا. وَأَبُو الْيَسَرِ، وَاسْمُهُ كَعْبُ [٧] بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَمْرِو ابْن غَنْمٍ، شَهِدَ بَدْرًا [٨] . وَصَيْفِيُّ بْنُ سَوَادِ بْنِ عَبَّادِ [٩] بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمٍ خَمْسَةُ نَفَرٍ.

(تَصْوِيبُ اسْمِ صَيْفِيًّ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: صَيْفِيُ بْنُ أَسْوَدُ بْنِ عَبَّاٰدِ بْنِ عَمُّرُو بْنِ عَمُّاٰدِ بْنِ عَمُّا لَهُ: غَنْمً. بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادٍ، وَلَيْسَ لِسَوَادٍ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ: غَنْمً.

الطُّفَيْل السُّمَة اسْم الطُّفَيْل بنى سَلمَة اسْم الطُّفَيْل بن مَالك بن النُّعْمَان، وَذكر هُنَا باسم الطُّفَيْل بن مَالك بن النُّعْمَان،

وَقد ذكر ابْن عبد الْبر أَنَّهُمَا شخص وَاحِدًـ

[۲] فِي م: «إِحْدَى» وَهُوَ تَحْرِيف. [۲] وَلم يشْهد كَعْب بَدْرًا، وَشهد أحدا والمشاهد [۳] وَلم يشْهد كَعْب بَدْرًا، وَشهد أحدا والمشاهد كلهَا حاشا تَبُوك، وَتوفى فِي زمن مُعَاوِيَة سنة ٥٠

هـ.

[٤] وَيُقَال: «عَمْرو» .

[٥] سَاق ابْن عبد الْبر نسب قُطْبَة هَذَا نقلا عَنَ ابْن إِسْحَاق فَقَالَ: هُوَ قُطْبَة بن عَامر بن حَدِيدَة بن عمر ابْن سَواد بن غنم بن كَعْب بن سَلمَة

الخزرجي.

[٦] زِيَادَة عَن أَ.

[۷] فِي الْإِسْتِيعَاب: «كَعْب بن عمر بن عباد بن

عمر بن سَواد» **.** 

[٨] وَمَات كَعْب بِالْمَدِينَةِ سنة ٥٥ هـ.

#### [٩] فِي م: «عَبَّاس» ، وَهُوَ تَحْرِيف. جـ 1 (ص: ٤٦٣)

# (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي نَابِي بْنِ عَمْرٍو):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي نَابِي ٓبْنِ عَمْرِوَ بْنِ سَوَادِ بْن غَنْمِ بْن كَعْبِ بْن سَلَمَةَ:

ثَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِيَ [١] ، شَهِدَ بَدْرًا، وَقُتِلَ بِالْخَنْدَقِ شَهِيدًا. وَعَمْرُو ابْن غَنَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِي، شَهِد بْنِ نَابِي، شَهِد بْنِ نَابِي، وَعَبْسُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِي، شَهِد بَنْ نَابِي، شَهْد بُنْ عَدِيًّ بْنِ نَابِي، شَهْد بَنْ نَابِي، شَهْد بُنْ عَامِرٍ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِي، شَهْد بَنْ نَابِي، وَعَبْسُ بْنُ عَامِدٍ بْنِ عَدِي بْنِ نَابِي، وَعَبْسُ بْنَ عَالِمٍ بْنِ عَدِي بْنِ نَابِي، وَعَبْسُ بْنِ نَابِي، وَعَدِي بْنِ نَابِي، وَعَدْ بُولُ بْنُ نِ نَابِي بْنِ نَابِي، وَعَدْ بْنَ نَابِي، وَعَدْ يُسْ نَابِي بْنَ نَابِي بْنِ نَابِي بَالْمُ لَالْمِ لَالْمِ لْمِ لَالْمُ لَالْمِ لَالْمُ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِ لَالْمِلْمِ لَالْمِ ل

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ قُضَاعَةَ. وَخَالِّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِي. بْنُ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بْنِ نَابِي.

#### (مَنْ شَهدَهَا مِنْ بَنِي حَرَامِ بْن كَعْب):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ بَنِي ۗ حَرَأَمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامٍ، وَقَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَابْنُهُ نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا، وَقَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَابْنُهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. وَمَعَاذُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ يَزِيدَ [۲] . وَثَابِتُ بْنُ الْجَدْعِ - وَالْجِدْعُ: ثَعْلَبَةً بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامٍ، شَهِدَ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامٍ، شَهِدَ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامٍ، شَهِدَ الْحَارِثِ بْنِ حَرَامٍ، شَهِدَ الْحَارِثِ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَمْدَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُمَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةً بْنِ لَبْدَةً بْنِ لَبْدَةَ بْنِ لَبْدَةً بْنِ لَلْمَالِثِ بْنِ لَبْدُونَ الْحَارِثِ بْنِ لَبْدَةً بْنِ لَبْدَةً بْنِ لَلْمَالِهُ فَلْمُونِ شَهِدَاءً لَالْمُ لَوْلِهُ لِلْمُولِ الْمُالِقِ فَلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِمُ لِلْمُ لِلْمُو

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَدِيجُ [٥] بْنُ سَلَامَةَ بْنِ أُوْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفُرَافِرِ [٦] ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَلِيٍّ. وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ بْنِ عَائِذِ [٧] بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَدًى [٨] بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَدَّى [٨] بْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسَدُ بْنُ سَارِدَةَ أَسَدُ بْنُ سَارِدَة

[۱] كَذَا فِي الْأُصُولِ وَأُسد الغابة. وَفِي الْإِسْتِيعَابِ: «هَانِئ».

[٢] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ. وَفِي الْأُصُولِ: «زيد».

[٣] وَمَاتِ مَعَادَ فِي خَلَافَة عُثْمَان رضى اللهِ عَنهُ.

[٤] كَذَا فِي أُوالْاستِيعِابِ. وَفِي سَائِرٍ الْأُصُولِ:

«ثَعْلَبَة بن زيد بن الْحَارِث» .

[٥] خدیج، بخاء منقوطة مَفْتُوحَة، ودال مَكْسُورَة، كَذَا ذكره الدارقطنيّ وَغَيره. وَذكر الطَّبَريّ وَقَالَ: شهد الْعقبَة وَلم يشهد بَدْرًا. وَقَالَ: يكنى أَبَا رشيد.

(رَاجع الرَّوْض الْأنف) ـ

[٦] الفرافر، يِرْوى بِالْفَاءِ وَالْقَافَ، قَيده الدارقطنيّ

لَا غير (رَاجع شرح السِّيرَة لأبي ذَر) ـ

[٧] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ. وَفِي الْأُصُولِ: «عَائِد بن

عدي بن كَعْب» ـ

[٨] كَذَا فِي الرَّوْضِ الْأَنف، وَفِي أَ: «أَذْنَ» ـ وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «أَد» وَهُوَ تَحْرِيف. قَالُ

جـ 1 (ص: ٤٦٤)

ابْن تَزِيدَ [١] بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ فِي بَنِي سَلَمَةَ، شَهِدَ بَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَمَاتَ بِعِمْوَاسَ لَا ، عَامَ الطَّاعُونِ بِالشَّامِ، فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بِنِ الخطاب رضي الله عنه، وَإِنَّمَا ادَّعَتْهُ بَنُو سَلَمَةَ أَنَّهُ لَخطاب رضي الله عنه، وَإِنَّمَا ادَّعَتْهُ بَنُو سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ أَخَا سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَدِّ بْنِ قِيسِ بْنِ كَانَ أَخَا سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَدِّ بْنِ قِيسِ بْنِ صَخْرِ ابْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ صَخْرِ ابْنِ خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ

# غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ لِأُمِّهِ. سَبْعَةُ نَفَرٍ.

(تَصْوِيبُ نَسَبِ خَدِيجِ بْنِ سَلَامَةً):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَوْسً: ابْنُ عَبَّادِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَوْسً: بْنِ عَمْرِو بْنِ أَذَنِ [٣] بْنِ سَعْدٍ.

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو ابْن عَوْفِ بْنِ مِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْضَرَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ، عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قِيسِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ الْخَزْرَجِ، عُبَادَةُ ابْن غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، نَقِيبٌ، فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْن غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، نَقِيبٌ، فَهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْن غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، نَقِيبٌ، شَهْدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهَدَ كُلُّهَا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هُوَ غَنْمُ بَّنُ عَوْفٍ، أَخُو سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ ابْنِ الْخَزْرَجِ. عَوْفِ ابْنِ الْخَزْرَجِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْعَبَّاشُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةٌ بْنِ مَالِهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعِجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَوْفٍ، وَكَانَ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُو بِمَكَّةَ، فَأَقَامَ مَعَهُ بِهَا، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ [٤]: مُهَاجِرِيٌ بِمَكَّةَ، فَأَقَامَ مَعَهُ بِهَا، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ [٤]: مُهاجِرِيٌ إِمَكَّةَ، فَأَقَامَ مَعَهُ بِهَا، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ [٤]: مُهاجِريٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهِ الْمَالِيُّ، وَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا.

<sup>[ () ]</sup> السهيليّ: «وَذكر معَاذ بن جبل وَنسبه إِلَى أَدّى بن سعد بن على، أخى سَلمَة. وَقد انقرض عقب أدّى، وَآخر من مَاتَ مِنْهُم عبد الرَّحْمَن بن معَاذ بن جبل. وَقد يُقَال فِي أَدّى (أَيْضا) أذن، فِي غير رِوَايَة ابْن إِسْحَاق وَابْن هِشَام».

<sup>[</sup>إِ] فِي الْإِسْتِيعَابِ: «يِزِيد» .

<sup>[</sup>۲] عمواس (بِكَسْر أوله وَسُكُون الثَّانِي، أو بِفَتْح أُوله وثانيه): كورة بفلسطين بِالْقربِ من بَيت

الْمُقَدّس. (رَاجِع مُعْجِم الْبلدَانِ). الْمُقَدّس. (رَاجِع مُعْجِم الْبلدَانِ). [٣] فِي الْأُصُول: هُنَا «أَدّى» وَمَا أَثْبَتْنَاهُ أَصوب، تمشيا مَعَ مَا سقناه عَن السهيليّ فِي الْحَاشِية الطفحة. الأولى من هَذِه الصفحة. [٤] فِي م: «لَهَا» ، وَهُوَ تَحْرِيف. [٤] ج. 1 (ص: ٤٦٥)

(مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي سَالِمِ بْن غَنْمٍ)

وَمِنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَِّجِ، وَهُمْ بَنُو الْحُبُلِيِّ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:

الْحُبُلِيُّ [٦]: سَالِمُ بْنُ غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ «الْحُبُلِيَّ - لِعِظَمِ بَطْنِهِ -: رِفَاعَةُ ابْن عَمْرِو بْنِ زَيْدِ «الْحُبُلِيَّ - لِعِظَمِ بَطْنِهِ -: رِفَاعَةُ ابْن عَمْرِو بْنِ غَنْمٍ، شَهِدَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمٍ، شَهِدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمٍ، شَهِدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمٍ، شَهِدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ وُهُوَ أَبُو الْوَلِيدِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: رِفَاعَةُ: ابْنُ مَالِكِ، وَمَالِكُ: ابْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ جُشَمِ بْن مَالِكِ بْن سَالِمٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ كِلْدَةَ بْنِ الْجَعْدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ابْن عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ جُشَمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطْفانَ بْنِ جُشَمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ بَهْثَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطْفانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قِيسِ بْنِ عَيْلَانَ، حَلِيفٌ لَهُمْ، شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُهَاجِرًا مِنْ وَكَانَ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُهَاجِرًا مِنْ

الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: مُهَاجِرِيُّ أَنْصَارِيٌّ. وَجُلَانٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: رَجُلَانٍ.

[١] فِي م: «وَأَبُو عبد الرَّحْمَن بن يزِيد» ، وَهُوَ تَحْريف. [۲] خزمة، هُوَ بِسُكُونِ الزاى عِنْدِ ابْنِ إِسْحَاقِ وَابْنِ الْكَلْبِيّ، وبتَحريكها عِنْد الطَّبَرِيّ، وَهُوَ الصَّوَابِ. (رَاجع الرَّوْض الْأنفُّ والاستيعاب) ـ [٣] عمَارَة، هِيَ بِفَتْح الْعينِ وَتَشْديد الْمِيم، وَلَا يعرف «عمَارَة» فِي إِلْعَرِب إِلَّا هَذَا، كَمَا لَا يعرف «عمَارَة» بِكَسْرِ الْعينَ إِلَّا أَبِي بن عمَارَة الَّذي يرْوي حَدِيثا َ فِى الْمسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن، وَقد قيلٌ فِيهِـ: عمَارَة بضَّم الْعين. وَأَما مَا سوَى هذَيْن فعمارة بِالضُّمِّ. (رَاجِع الرَّوْض، ومختلف الْقَبَائِل ومختلفها والمشتبه للذهبى) ـ [٤] فِي أَ: «عصينة» بِالْعين الْمُهْملَة. [٥] قد تقدم الْكَلَامَّ على القواقل فِي هَذَا الْجُزْء. [٦] قَالَ السهيليّ: «وَذكر بنى الحبّلي، وَالنّسب إِلَيْهِم: حُبْلَى، بضَم الْحَاء وَالْبَاء، قَالَه سِيبَوَيْهِ على غيرِ قِيَاس النَّسَب، وتوهم بعض من ألف فِي الْعَرَبِيَّةُ أَنْ سِيبَوَيْهِ قَالَ فِيهِ: حُبْلَى، بِفَتْحِ الْبَاءِ لَمَا ذكره مَعَ جذمي فِي النّسَب إِلَى «جَذيمَة» . وَلم يذكرهُ سِيبَوَيْهٍ مَعَه لِّأَنَّهُ على وَزنه، وَلَكِن لِأَنَّهُ شَاذ مثله فِي الْقيَاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَن سِيبَوَيْهِ من تقيده بِٱلضَّمِّ، ذكره أَبُو على القالي فِي البارعـ وَقَالً: هَكَذَا تقيد فِي النّسخ الصَّحِيحَة من سِيبَوَيْهٍ، فَدلَّ هَذَا كُله عَلى غلطِ من نسب إِلَى سِيبَوَيْهِ أنه فتح الْبَاء» ـ

#### (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بْن كَعْبِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِيْ سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ دَلَيْمِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي خُزَيْمَةَ [۱] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ، نَقِيبٌ [۲] وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خُنَيْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدَّ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْن حَارِثَةَ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَة، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا حِشَمِ [۳] بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَة، نَقِيبٌ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحدًا، وَقُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ أَمِيرًا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلْمُوتَ [٤] . رَجُلَانِ وَهُو الّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ: أَعْنَقَ لِيَمُوتَ [٤] . رَجُلَانِ. (قَالَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ وَهُو اللّهِ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْمُنْذِرُ: ابْنُ عَمْرِو بْنِ فَيْقَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْمُنْذِرُ: ابْنُ عَمْرِو بْنِ فَيْلَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْمُنْذِرُ: ابْنُ عَمْرِو بْنِ فَيْلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَمْرِو بْنِ وَقُلْلُ الْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ رَجُلًا وَامْرَأَتَانِ مِنْهُمْ، يُزْعِمُونَ أَنَّهُمَا قَدْ بَايَعَتَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْهُمْ، يُزْعِمُونَ أَنَّهُمَا قَدْ بَايَعَتَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا الْمُا يَعْتَكُنَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا أَقُورُنَ، قَالَ: اذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعَتْكُنَّ لَا يُعَتْكُنَّ الْمُا يَعْتَكُنَّ الْمُا يَعْتَكُنَّ الْمُا يَعْتَكُنَ الْمُا يَعْتَكُنَّ الْمُا يَعْتَكُنَ الْمُا يَعْتَكُنَ اللّهُ الْمُلْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي مَازِن بْنِ النَّجَّارِ):

وَمِنْ بَنِي مَاّزِنِ َبْنِ النَّجَّارِ: نُّسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبِ َبْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِن، وَهِيَ أُمُّ عِمَارَةَ، كَانَتْ شَهِدَتْ الْحَرْبَ مَعَ مَازِن، وَهِيَ أُمُّ عِمَارَةَ، كَانَتْ شَهِدَتْ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَشَهِدَتْ مَعَهَا أُخْتُهَا. وَزَوْجُهَا زَيْدُ رُسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَشَهِدَتْ مَعَهَا أُخْتُهَا. وَزَوْجُهَا زَيْدُ بُنُ عَاصِمٍ بْنِ كَعْبِ.

وَابْنَاهَا: حَبِيبُ [٦] بْنُ زَيْدِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بَّنُ زَيْدٍ، وَابْنُهَا حَبِيبٌ [٦] الَّذِي أَخَذَهُ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ

الْحَنَفِيُّ، صَاحِبُ الْيَمَامَةِ، فَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَفَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَسْمَعُ، فَجَعَلَ يُقَطِّعُهُ عُضْوًا عُضْوًا حَتَّى مَاتَ فِي يَدِهِ، لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ، إِذَا ذُكِرَ لَهُ

[۱] وَيُقَال: ابْن أَبِي حليمة. [۲] مَاتَ سعد بحوران من أَرض الشَّام لِسنتَيْنِ وَنصف مضتا من خلافَة عمر، وَقيل بل مَاتَ فِي خَلافَة أَبِي بكر سنة إِحْدَى عشرَة. خَلافَة أَبِي بكر سنة إِحْدَى عشرَة. [۳] فِي الْإِسْتِيعَاب: «ابْن ثَعْلَبَة بن الْخَزْرَج». [۶] وَقيل: «المعنق للْمَوْت». رَاجع الْاِسْتِيعَاب والإعناق: ضرب من السير السَّرِيع. والإعناق: ضرب من السير السَّرِيع. [٥] والإعناق: ضرب من السير السَّرِيع. [٥] فِي م: «خبيب» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَهُوَ تَصْحِيف. وَهُوَ تَصْحِيف.

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ آمَنَ بِهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِذَا ذُكِرَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ قَالَ: لَا أَسْمَعُ- فَخَرَجَتْ إِلَى الْيَمَامَةِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَبَاشَرَتْ الْحَرْبَ بِنَفْسِهَا. حَتَّى قَتَلَ اللَّهُ مُسَيْلِمَةَ، وَرَجَعَتْ. وَبِهَا اثْنَا عَشَرَ جُرْحًا، مِنْ بَيْنِ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثِنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة. (مَنْ شَهِدَهَا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ):

وَمِنْ بَنِي سَلَمَةَ: أُمُّ مَنِيعٍ، وَاسْمُهَا: أُسَّمَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيِّ بْنِ نَابِي بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْن كَعْبِ بْن سَلَمَةَ.

نُزُولُ الْأَمْرِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقِتَال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَّا زِيَادُ ابْن عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ: وَكَانَ رَسُولُ الَّلَّهِ ﷺ قَبْلَ بَيْغَةِ الْعَقَبَةِ لَمْ يُؤْذِّنْ لَهُ فِي الْحَرْبِ وَلَمْ تُحَلَّلْ لَهُ الدِّمَاءُ، إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالدُّعَاءِ إِلَىّ اللَّهِ وَالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى، وَالصُّفْحِ عَنْ الْجَاهِل وَكَانَتْ قُرَيْشُ قَدْ اضْطَهَدَتْ مَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى فَتَنُوهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَنَفَوْهُمْ مِنْ بِلَادِهِمْ، فَهُمْ مِنْ بَيْنِ مَفْتُونِ فِي دِينِهِ، وَمِنْ بَيْنِ مُعَذَّبٍ فِي أَيْدِيهِمْ، وَبَيْن هَارِبِّ فِي الْبِلَادِ فِرَارًا مِنْهُمْ، مِنْهُمْ مَنْ بِأَرْضَ الْحَبَشَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بِالْمَدِينَةِ، وَفِى كُلِّ وَجْهُۥ فَلَمَّا عَتَتْ قُرَيْشٌ عَلَى اللَّه تعالى، وَرَدُّواْ عَلَيْهِ مَا أَرَادَهُمْ بِهِ مِنْ الْكَرَامَةِ، وَكَذَّبُوا نَبِيَّهُ وَعَذَّبُوا وَنَفَوْا مِنْ عَبَدَهُ وَوَحَّدَهُ وَصَدَّقَ نَبِيَّهُ، وَاعْتَصَمَ بِدِينِهِ، أَذِنَ الله تعالى لِرَسُولِهِ ﷺ فِي اِلْقِتَالِ وَالْإِنْتِصَارِ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَبَغَى عَلَيْهِمْ، فَكَانَتَّ أُوَّلُ أَيَةٍ أَنْزِلَتْ فِي إِذْنِهِ لَهُ فِي الْحَرْبِ، وَإِحْلَالِهِ لَهُ الدِّمَاءَ وَالْقِتَالَ، لِمَنْ بَغَى عَلَيْهِمْ، فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ وَغِيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ، قَوْلُ اللَّهِ : أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقِاتَلُونَ بِأَنَّهُمَّ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ

لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ

يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَلْهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَلْهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَلْهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا لَقُويٌ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ، وَآتَوُا الصَّلاةَ، وَآتَوُا جِد 1 (ص: ٤٦٨)

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلِلَّهِ عَلَّا ٢٤ - ٣٩ - ٤١- الْأُمُورِ ٢٢: ٣٩ - ٤١-

عَاقِبَة الأمورِ ٢٢: ٣٩- ١٥- اَيْ أَنِّي إِنَّمَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ الْقِتَالَ لِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ ذَنْبٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّاسِ، إِلَّا أَنَّ يَعْبُدُوا اللَّهَ، وَأَنَّهُمْ إِذَا ظَهَرُوا أَقامُوا الصَّلاةَ، وَآتَوُا الزَّكاةَ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٢٢: ١٤ الزَّكاةَ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٢٢: ١٤ الزَّكاةَ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٢٢: ١٤ الزَّكاةَ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ٢٢: ١٦ النَّبِيَ وَلَيْكُونَ فِتْنَةً ٢ الله تعالى عَلَيْهِ: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً ٢: ١٩٣: أَيْ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ، لَا يَعْبُدُ مَعَهُ الدِّينُ لِلَّهِ ٢: ١٩٣: أَيْ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ، لَا يَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرُهُ.

## (إِذْنُهُ ﷺ لِمُسْلِمِي مَكَّةَ بِالْهِجْرَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الْحَرْبِ، وَبَايَعَهُ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالنَّصْرَةِ لَهُ وَلِمَنْ اتَّبَعَهُ، وَأُوى إلَيْهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَالنَّصْرَةِ لَهُ وَلِمَنْ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، بِالْخُرُوجِ إلَى قَوْمِهِ، وَمَنْ مَعَهُ بِمَكَّةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُسْلِمِينَ، بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُسْلِمِينَ، بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُسْلِمِينَ، بِالْخُرُوجِ إلَى الْمُدِينَةِ وَالْهِجْرَةِ إلَيْهَا، وَاللَّحُوقِ بِإِخْوَانِهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَقَالَ: إنَّ الله تعالى قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَاللَّالَةِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللْمُؤْلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُومُ اللْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُولُومُ اللللْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالَالَّهُ وَاللْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ يَنْتَظِرُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّهُ فِي الْمُدِينَةِ. الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ، وَالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

### • ذِكْرُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ

(هِجْرَةُ أَبِي سَلَمَةَ وَزَوْجُهُ، وَحَدِيثُهَا عَمَّا لَقِيَا) :
فَكَانَ أُوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِي
مَخْزُومٍ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ، هَاجَرَ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَاسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ، هَاجَرَ
إلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ بَيْعَةِ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ بِسَنَةٍ، وَكَانَ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ،
فَلَمَّا آذَتْهُ قُرَيْشٌ وَبَلَغَهُ إِسْلَامُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَانَ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَا أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مُنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مَا أَسْلَمُ مَنْ أَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَا أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَا أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَا أَسْلُمُ مُنْ أَسْلِمَ مَا أَسْلَمَ مُنْ أَسْلَمَ مُنْ أَسْلَمَ مِنْ أَسْلَمَ مَا أَسْلَمُ أَسْلَمَ مُ

[۱] الْعبارَة من قَوْله «أَي أَنى» إِلَى هُنَا سَاقِطَة فِي أَنى اللهِ اللهِ عَنا سَاقِطَة فِي أَدْنَ اللهِ عَمَاعَة فِي الْدِحَمَاعَة فِي اللهِ عَمَاعَة فِي اللهِ عَمَاءَة فِي عَمَاءَة فِي اللهِ عَمَاءَة فِي اللهِ عَمَاءَة فِي عَمَاءَة فِي اللهِ عَمَاءُ عَمَاءَة فِي اللهِ عَمَاءُ عَمَاءَة فِي اللهِ عَمَاءُ عَمَاءُ عَمَاءُ عَمَاءُ عَمَاءُ عَمَاءُ عَاءُ عَمَاءُ عَمَا

[٢] أُرْسَالًا: جمَاعَة فِي إِثْر جمَاعَة. جـ 1 (ص: ٤٦٩)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَتْ لَمَّا أَجْمَعَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَحَلَ لِي بَعِيرَهُ ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهِ، وَحَمَلَ مَعِي ابْنِي سَلَمَةَ بْنَ بَعِيرَهُ ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهِ، وَحَمَلَ مَعِي ابْنِي سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ فِي حِجْرِي، ثُمَّ خَرَجَ بِي يَقُودُ بِي بَعِيرَهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ رِجَالُ بَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَلَمًا رَأَتْهُ رِجَالُ بَنِي الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْرُومٍ قَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا هَذِهِ نَفْسُكَ غَلَبْتنَا عَلَيْهَا، مَخْرُومٍ قَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا هَذِهِ نَفْسُكَ غَلَبْتنَا عَلَيْهَا، أَرَأَيْتَ صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نَتْرُكُكَ تَسِيرُ بِهَا فِي أَرَأَيْتَ صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نَتْرُكُكَ تَسِيرُ بِهَا فِي أَرَأَيْتَ صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نَتْرُكُكَ تَسِيرُ بِهَا فِي أَرَاأَيْتَ صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نَتْرُكُكَ تَسِيرُ بِهَا فِي أَرَاأَيْتَ صَاحِبَتَكَ هَذِهِ؟ عَلَامَ نَتْرُكُكَ تَسِيرُ بِهَا فِي

الْبِلَادِ؟ قَالَتْ: فَنَزَعُوا خِطَامَ الْبَعِيرِ مِنْ يَدِهِ، فَأَخِذُونِي مِنْهُ ِ قَالَتْ: وَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ الْأَسَدِ، رَّهْطُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالُوا: لَا وَاَللَّهِ، لَا ۖ نَتْرُكُ ابْنَنَا عِنْدَهَا إِذْ نَزَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبِنَاـ قَالَتْ: فَتَجَاذَبُوا بَنِي سَلِمَةَ بَيْنَهُمْ حَتَّى خَلَعُوا يَدَّهُ، وَانْطَلَقَ بِهِ بَنُو عَبُّدِ الْأَسَدِ، وَحَبَسَنِي بَنُو الْمُغِيرَةِ عِنْدَهُمْ، وَانْطَلَقَ زَوْجِي أَبُو سَلَمَةَ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ ـ قَالَتْ: فَفِفَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ زَوْجِي وَبَيْنَ ابْنِي. قَالَِتْ: فَكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ فَأَجْلِسُ بِالْأَبْطُحِ، قَمَا أَزَالُ أَبْكِي، حَتَّى أُمْسَى سَنِنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حَٰتَّى مَرَّ بِي رَجُلُ مِنْ بَنِي عَمِّي، أَحَدُ بَنِي َ إِلْمُغِيرَةِ، فَرَأَى مَا بِي فَرَحِمَنِي فَقَالُ لِبَنِيَ الْمُغِيرَةِ: أَلَا تُخْرِجُونَ [١] هَذِهَّ الْمِسْكِيْنَةَ، فَرَّقْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا! قَالَتْ: فَقَالُوا لِي: الْحَقِي بِزَوْجِكَ إِنْ شِئْتِ. قَالَتْ: وَرَدَّ بَنُو عَبَّدِ الْأُسَدِ ٓ إِلِّيَّ عِنْدَ ذَلِكَ اِبْنِي. قَالَتْ: فَارْتَحَلْتُ بَعِيرِي ثُمَّ أُخَّذْتُ ابْنِي فَوَضَّعْتُهُ فِي حِجْرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ أَرِيدُ زَوْجِي بِٱلْمَدِينَةِ. قَالَِتْ: وَمَا مَتَّعِى أُحَدٌ مِنْ خَلَّقِ اللَّهِ. ۚ قَأَلَتْ: فَقُلْتُ: أَتَبَلَّغُ بِمَنْ لَقِيتُ حَتَّى أَقُّدَمَ عَلَيَّ زَوْجِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالتَِّنْعِيمِ [٢] لَقِيتُ عُثِمَانَ بْنَ طَلْحَةً بْنِ أَبِي طَلْجَةَ، أَخِا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالِ لِي: إلَى أَيْنَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أُرِيدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: أُمِيتُة وَاللَّهِ، إلَّا اللَّهُ أُومَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، إلَّا اللَّهُ وَبُنَىَّ هَذَا. قَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ مِنْ مَتْرَكٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ ٱلْبَعِيرِ، فَانْطَلَقَ مَعِي يِهوِي بي، فو اللهِ مَا صَحِبْتُ رَجُلًا مِنْ الْعَرَبِ قَطُّ، أَرَى أَنَّهُ كَانَ أَكْرَمَ مِنْهُ، كَانَ إِذَا بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَنَاخَ بِي، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي،

حَتَّى إِذَا نَزَلْتُ اسْتَأْخَرَ بِبَعِيرِي، فَحَطَّ عَنْهُ، ثُمَّ قَيَّدَهُ فِي الشَّجَرَةِ، ثُمَّ تَنَحَّى

[۱] فِي الْأُصُولِ: «أَلا تخرجُونَ من هَذِه ... إِلَخ» . التَّنْعِيم: مَوضِع بَين مَكَّة وسرف، على التَّنْعِيم: مَوضِع بَين مَكَّة وسرف، على فرسخين من مَكَّة. فرسخين من مَكَّة. جـ 1 (ص: ٤٧٠)

(عَنِّي) [۱] إِلَى شَجَرَةٍ، فَاضْطَجَعَ تَحْتَهَا، فَإِذَا دَنَا الرَّوَاحُ، قَامَ إِلَى بَعِيرِي فَقَدَّمَهُ فَرَحَلَهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي، وَقَالَ: ارْكَبِي. فَإِذَا رَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَى عَنِّي، وَقَالَ: ارْكَبِي. فَإِذَا رَكِبْتُ وَاسْتَوَيْتُ عَلَى بَعِيرِي أَتَى فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ، فَقَادَهُ، حَتَّى يَنْزِلَ بِي. بَعِيرِي أَتَى فَأَخَذَ بِخِطَامِهِ، فَقَادَهُ، حَتَّى يَنْزِلَ بِي. فَلَمْ يَزَل يَصْنَعُ ذَلِكَ بِي حَتَّى أَقْدَمَنِي الْمَدِينَةَ، فَلَمّا فَلَمْ يَزَل يَصْنَعُ ذَلِكَ بِي حَتَّى أَقْدَمَنِي الْمَدِينَة، فَلَمّا فَلَمْ يَزَل يَصْنَعُ ذَلِكَ بِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُباءٍ، قَالَ: فَلَمّا زَوْجُكَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ بِهَا نَازِلًا فَادْخُلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى فَادْخُلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ اللّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى مَكَّةً.

قَالَ: فَكَانَتْ تَقُولُ [٢]: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْإِسْلَامِ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ آلَ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا زَلِيْ الْإِسْلَامِ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ آلَ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ . [٣]

(هِجْرَةُ عَامِرٍ وَزَوْجُهُ وَهِجْرَةُ بَنِي جَحْشٍ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَدِمَهَا مِنْ
الْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ أَبِي سَلَمَةَ: عَامِرُ ابْن رَبِيعَةَ، حَلِيفُ
بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ لَيْلَى بِنْتُ أَبِي
حَثْمَةَ بْنِ غَانِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ
عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابِ بْنِ

يَعْمُرَ بْنِ صَبْرَةَ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَثِيرِ [٤] بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَلِيفُ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، احْتَمَلَ بِأَهْلِهِ وَبِأَخِيهِ عَبْدِ بْنِ جَحْشٍ، وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، وَكَانَ أَبُو أَحْمَدَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، وَكَانَ أَبُو أَحْمَدَ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ، وَكَانَ يَطُوفُ مَكَّةَ، أَعْلَاهَا وَأَسْفَلَهَا، بِغَيْرِ قَائِدٍ، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَتْ عَنْدَهُ الفرعة بنت أَبِي سُفْيَانَ بْنِ صَرْبٍ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمَيْمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ مَاشِمٍ - فَغُلِّقَتْ دَارُ بَنِي جَحْشٍ [٥] هِجْرَةً، فَمَرَ بِهَا عَتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبُو عَبْدَ الْمُطَلِبِ، وَأَبُو عَبْدَ الْمُطَلِبِ، وَأَبُو عَبْدَ الْمُطَلِبِ، وَأَبُو عَبْدَ الْمُطَلِبِ، وَأَبُو جَمْشٍ أَمْ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهِيَ دَارُ أَبَانَ جَمْلٍ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَهِيَ دَارُ أَبَانَ

[١] زِيَادَة عَنِ ط.

[٢] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ، ط.

وَاسم أَبى طَلْحَة، جدهم: عبد الله بن عُبد الْعُزَّى وَاسم أَبى طَلْحَة، جدهم: عبد الله بن عُبد أول خَلَافَة وَقتل عُثْمَان شَهِيدا بأجنادين فِي أول خَلَافَة عمر.

[٤] كَذَا فِي ط، والاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «كَبير»

[٥] قَالَ السهيليّ فِي ذكر بنى جحش غير من ذكر

ابْن عُثْمَانَ الْيَوْمَ الَّتِي بِالرَّدْمِ [۱] ، وَهُمْ مُصْعِدُونَ إِلَى أَعَلَى مَكَّةَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ تَخْفِقُ أَبُوابُهَا يَبَابًا [۲] ، لَيْسَ فِيهَا سَاكِنٌ، فَلَمَّا رَآهَا كَذَلِكَ أَبُوابُهَا يَبَابًا [۲] ، لَيْسَ فِيهَا سَاكِنٌ، فَلَمَّا رَآهَا كَذَلِكَ تَبْوَابُهَا يَبَابًا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْ

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا ... يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا النَّكْبَاءُ وَالُحُوبُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتِ لأَبِى دؤاد الْإِيَادِيِّ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْحُوبُ: التَّوَجُّعُ، (وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْحُوبُ: التَّوَجُّعُ، (وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ

آخَرَ: الْحَاجَةُ، وَيُقَالُ: الْحُوبُ: الْإِثْمُ) [٣] .

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ عُتْبَةُ (بْنُ رَبِيعَةَ) [٣] أَصْبَحَتْ دَارُ بَنِي جَحْشٍ خَلَاءً مِنْ أَهْلِهَا! فَقَالَ أَبُو أَصْبَحَتْ دَارُ بَنِي جَحْشٍ خَلَاءً مِنْ أَهْلِهَا! فَقَالَ أَبُو جَهْلِ: وَمَا تَبْكِي عَلَيْهِ مِنْ قُلِّ بْنِ قُلِّ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَلْقُلُّ: الْوَاحِدُ. قَالَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةً: كُلُّ بَنِي حُرَّةٍ مُصِيرُهُمْ ... قُلُّ وَإِنْ أَكْثَرَتْ مِنْ الْعَدَد

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ: هَذَا عَمَلُ ابْنِ أَخِي هَذَا، فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتْ أَمْرَنَا وَقَطَعَ بَيْنَنَا. فَكَانَ مَنْزِلُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ،

<sup>[()]</sup> الَّتِي كَانَت عِنْد زيد بن حَارِثَة، وَنزلت فِيهَا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها ٣٣. ٣٥. وَأَم حبيب بنت جحش الَّتِي كَانَت تستحاض، وَكَانَت تحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَحمْنَة بنت جحش، الَّتِي كَانَت تَحت مُصعب بن عُمَيْر، وَكَانَت تَحت مُصعب بن عُمْر، وَكَانَت تَحت عَبد الرّبُهُ فَيْر، وَكَانَت تَحت مُصوب بن عُمْر، وَكَانَت تَحت مُصوب بن عُمْر، وَكَانَت تَحت عَبد الرّبُهُ فَيْر، وَكَانَت تَحت مُصوب بن عُمْنَت بنت جحش اللّبُهُ فَيْر، وَكَانَت بَعْد زوى أَن زَيْنَب استحيض أَنْ فَيْنَانُت بَعْد زوى أَن زَيْنَب استحيض بن عُمْنَانُت بنت بن عُمْنُ بن إِنْ فَيْنَانُ بن إِنْ فَيْنَانُت بنت بن عُمْنَانُ بن إِنْ فَيْنَانُت بنت بن عُمْنَانُ بن إِنْ فَيْنَانُ بن إِنْ فَيْنَانُ بن إِنْ فَيْنَانُ بن إِنْ فَيْنَانُ بنانِ بن عُمْنَانُ بنانِ بن عُمْنَانُ بنانِ بن إِنْ فَيْنَانُ بنانِ بنانِ

أَيْضا. وَوَقع فِي الْمُوَطَّأُ «أَن زَيْنَب بنت جحش التَّتِي كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَكَانَت تستحاض وَلم تَكُ قطّ زَيْنَب عِنْد عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْف، وَلَا قَالَه أحد، والغلط لَا يسلم مِنْهُ بشر. وَإِنَّمَا كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن أُخْتهَا أم حبيب، وَإِنَّمَا كَانَت تَحت عبد الرَّحْمَن أُخْتهَا أَبَا عبد الله وَيُقَال فِيهَا: أم حَبِيبَة، غير أن شَيخنَا أَبَا عبد الله مُحَمَّد بن نجاح أخبرني أن أم حبيب كَانَ اسْمهَا: مُحَمَّد بن نجاح أخبرني أن أم حبيب كَانَ اسْمهَا: وَيْنَب، فهما زينبان، غلبت على إحْدَاهمَا الكنية، فعلى هَذَا لَا يكون فِي حَدِيث الْمُوَطَّأُ وهم وَلَا غلط، وَالله أعلم. غلط، وَالله أعلم.

وَكَانَ اسْم زَيْنَب بنت جحش: برة، سَمَّاهَا رَسُول الله ﷺ: زَيْنَب، وَكَذَلِكَ زَيْنَب بنت أم سَلْمَة ربيبته ، كَانَ اسْمَهَا: برة، فسماها: «زَيْنَب» . كَأَنَّهُ كره أَن تَرْيُنَب» تَرَكَى الْمَرْأَة نَفسهَا بِهَذَا الْإِسْم.

وَكَانَ اسْم «جحش بن رِئَاب» : «برَة» . (بِضَمَ الْبَاء) ، فَقَالَت زَيْنَب لرَسُول الله عَيْرَة؟ فَقيل: الله، لَا غيرت اسْم أَبى، فان الْبرة صَغِيرَة؟ فَقيل: إن رَسُول الله عَيْلَ قَالَ لَهَا: لَو أُبوك مُسلما لَسَمَّيْته باسم من أسمائنا أهل الْبَيْت، ولكنى قد سميته: باسم من أسمائنا أهل الْبَيْت، ولكنى قد سميته: جحشا، والجحش أكبر من الْبرة» . وقد فَاتَ بلسهيليّ فِيمَا استدركه أن ابْن إسْحَاق ذكر هَوُلاءِ بعد قليل.

[١] الرَّدْمِ: مَوضِع بِمَكَّةَ.

[۲] اليباب: القفر.

[٣] زِيَادَة عَن أ.

جـ 1 (ص: ٤٧٢)

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَأَخِيهِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ،

عَلَى مُبْشَرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زُنْبُرٍ بِقُباءٍ، فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ أَرْسَالًا [١] ، وَكَانَ بَنُو غَنْمِ ابْنِ دُودَانَ أَهْلَ إِسْلَامٍ، قَدْ أَوْعَبُوا وَكَانَ بَنُو غَنْمِ ابْنِ دُودَانَ أَهْلَ إِسْلَامٍ، قَدْ أَوْعَبُوا [٢] إلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَأَخُوهُ أَبُو أَحْمَدَ ونساءهم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَأَخُوهُ أَبُو أَحْمَدَ ابْن جَحْشٍ، وَشُجَاعٌ، وَعُقْبَةٌ، ابْن جَحْشٍ، وَأَرْبَدُ ابْن حُمَيِّرَةً ابْن حُمَيِّرَةً ابْن حُمَيِّرَةً وَهْبِ، وَأَرْبَدُ ابْن حُمَيِّرَةً وَهْبِ، وَأَرْبَدُ ابْن حُمَيِّرَةً وَمْ الْبَا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ ابْنُ حُمَيْرَةَ [٣] .

#### (هِجْرَةُ قَوْمٍ شَتَّى):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمُنْقِذُ بْنُ نُبَاتَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ رُقَيْشٍ، وَقَيْشٍ، وَقَيْشٍ، وَقَيْشٍ، وَقَيْشٍ، وَقَيْشٍ، وَمَالِكُ بْنُ عَمْرٍو، بْنُ مِحْصَنٍ، وَمَالِكُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَقْفُ [٤] بْنُ عَمْرٍو، وَرَبِيعَةُ بْنُ وَصَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَرَقِيعَةُ بْنُ اللّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ، وَالزّّبَيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَتَمَّامُ بْنُ عَبْيْدَةَ، وَسَخْبَرَةُ أَكْثَمَ، وَالزَّبَيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَتَمَّامُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَحْشٍ.

#### (هِجْرَةُ نِسَائِهِمْ):

وَمِنْ نِسَائِهِمْ: زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ جَحْشٍ، وَأُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ جَحْشٍ، وَجُذَامَةُ بِنْتُ جَنْدَلٍ، وَأُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مُحْصَنٍ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ ثُمَامَةً، وَآمِنَةُ [٥] بِنْتُ رُقَيْشٍ، وَسَخْبَرَةُ بِنْتُ تَمِيمٍ، وحَمْنةُ بِنْتُ جَحْشٍ.

الْهِجْرَةِ: وَلَوْ حَلَفَتْ بَيْنَ الصَّفَا أُمُّ أَحُمَدٍ ... وَمَرْوَتِهَا بِاللَّه بَرَّتْ يَمِينُهَا

[١] أَرْسَالًا: جمَاعَة إِثْر جمَاعَة.

[٢] يُقَال: جَاءُوا موعبين: إِذَا جَمعُوا مَا اَسْتَطَاعُوا

من جمع.

[٣] كَذَا فِي الْأَصُول، وَقد ضبط بالشكل فِي (أَ) الْمرة الأولى بِضَم الْحَاء وَتَشْديد الْيَاء مَكْسُورَة، وَفِى الثَّانِيَة بضَم الْحَاء وَإِسْكَان الْيَاء وَفتح

ثَانِيهِمَا، وَهُوَ فِي الْإِسْتِيعَابِ: ﴿أَرْبَدَ بِن حِمِيرٍ» ـ

[٤] كَذَا فِي أَوَالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول:

«ثِقِيف» **.** 

[٥] قَالَ أَبُو ذَر: «قَالَ الأقشى: صَوَابه: أَمَيْمَة» . جـ 1 (ص: ٤٧٣)

لَنَحْنُ الْأُلَى كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَزَلْ ... بِمَكَّةَ حَتَّى عَادَ عَنْ الْأُلَى كُنَّا بِهَا ثُمَّ لَمْ نَزَلْ ... غَثًّا سَمِينُهَا

بِهَا خَيَّمَتْ غَنْمُ بْنُ دُودَانَ وَابْتَنَتْ ... وَمَا [١] إِنْ غَنْمُ وَخَفَّ قَطِينُهَا [٢]

إِلَى اللَّهِ تَغْدُو بَيْنَ مَثْنَى وَوَاحِدٍ ... وَدِينُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحَقِّ دِينُهَا اللَّهِ بِالْحَقِّ دِينُهَا

وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ جَِحْشٍ أَيْضًا:

لَمَّا رَأَتْنِي أُمُّ أَحْمَدَ غَادِيًّا ... بِذِمَّةِ مَنْ أَخْشَى بِغَيْبٍ [٣]

تَقُولُ: فَإِمَّا كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا ... فَيَمِّمْ بِنَا الْبُلْدَانَ [٤] ولتَنْأُ يَثْرِبَ [٤]

فَقُلْتُ لَهَا: بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ وَجْهُنَا [ه] ... وَمَا يَشْإِ

الرَّحْمَنُ فَالْعَبْدُ يَرْكَبُ إِلَى اللَّهِ وَجْهِي وَالرَّسُولِ وَمَنْ يُقِمْ ... إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجْهَهُ لَا يُخَتَّبُ فَكُمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيمٍ مُنَاصِح ... وَنَاصِحَةٍ تَبْكِي بدَمْع وَتَنْدُبُ تَرَى أَنَّ وثرًا [٦] نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا [٧] ... وَنُحْنُ نَرَى أنَّ الرَّغَائبَ نَطْلُبُ دَعَوْتُ بَنِي غَنْمٍ لِحَقْن دِمَائِهِمْ ... وَلِلْحَقِّ لَمَّا لَاحَ للنَّاس مَلْحَبُ [٨] أَجَابُوا بِحَمْدِ اللَّهِ لَمَّا دَعَاهُمْ ... إِلِّي الْحَقِّ دَاع وَالنَّجَاحُ [٩] فَأُوْعَبُوا [١٠] وَكُنَّا وَأَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدِّي ... أَعَانُوا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وأَجْلَبُوا [١١] كَفَوْجَيْن: أَمَّا مِنْهُمَا فَمُوَفَّقٌ ... عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌّ، وَفُوْجٌ مُعَذَّبُ [١٢] طَغَوْا وَتَمَنَّوْا كِذْبَةً وَأَزَلَّهُمْ ... عَنْ الْحَقِّ إِبْلِيسُ

غَوْا وَتَمَنَّوْا كِذْبَةً وَأَزَلَّهُمْ ... عَنْ الْحَقِّ إِبْلِيسُ فَخَابُوا وَخُيِّبُوا

<<

<sup>[</sup>۱] فِي أَ: «وَمِنْهَا غَدَتْ» .

<sup>[</sup>٢] القطين: الْقَوْمِ المقيمون.

<sup>[</sup>٣] الذُّمَّة: الْعَهْد.

<sup>[</sup>٤] يمم: قصد. وتنأي: تبعد.

<sup>[</sup>٥] فِي أ، ط: «

فَقلت لَهَا يثرب منا مَظَنَّة

<sup>[</sup>٦] الْوتر: طلب الثأر.

<sup>[</sup>۷] فِي أ: «بلادها» .

<sup>[</sup>٨] ملحب: طَرِيق بَين وَاضح.

[٩] فِي أَ: «النُّحَاة» **.** 

[١٠] أوعبوا: اجّْتَمعُوا وكثروا.

[١١] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول، وَفِي أَ: «فأحلبوا» . وَمن رَوَاهُ بِالْجِيم، فَمَعْنَاه: صاحوا. وَمن رَوَاهُ بِالْجَاء الْمُهْملَة، فَمَعْنَاه: أعانوا.

[١٢] الفوج: الْجَمَاعَة من النَّاس.

ج 1 (ص: ٤٧٤)

وَرِعْنَا إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ... فَطَابَ وُلَاةُ الْحَقِّ مِنَّا وَطُيِّبُوا [١] نَمُتُ بِأَرْحَامٍ إِلْأَرْحَامٍ إِلْأَرْحَامِ إِلْأَرْحَامِ إِلْأَرْحَامِ إِلْأَرْحَامِ إِلْأَرْحَامِ إِلْأَرْحَامِ إِلْاَنْ بِالْأَرْحَامِ إِلْاَ نُقَرَّبُ [٢] لَا نُقَرَّبُ إِنْ أَمْنِ الْنَقَرَّبُ إِنْ أَمْنِ النَّاسِ صِهْرِي تُرْقَبُ صَهْرِي تُرْقَبُ صَهْرِي تُرْقَبُ صَهْرِي تُرْقَبُ صَهْرِي تُرْقَبُ صَهْرِي تُرْقَبُ مَنْ عَيْرِ النَّاسِ صَهْرِي تُرْقَبُ اللَّاسِ مَنْ عَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. [٣] قَوْلُهُ «وَلْتَنْأَ يَتْرِبَ» ، وَقَوْلُهُ «إِذْ لَا لَلْحَقِّ أَصْوَبُ إِنْ إِسْحَاقَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «إِذْ » إِذَا كَقَوْلِ الله نَقْرَبُ» ، عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: «إِذْ » إِذَا، كَقَوْلِ الله تَعْلَى: إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ١٣٤. اللَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ١٣٤. اللَّا عُدْرِ اللّهُ عَنَا إِذْ جَزَى ... جَنَّاتِ عَدْن فِي قَالٍ أَبُو النَّجْمِ الْعِجْلِيُّ: ثُمَّ مَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزَى ... جَنَّاتِ عَدْن فِي قَالٍ أَبُو النَّجْمِ الْعِجْلِيُّ:

هِجْرَةُ عُمَرَ وَقِصَّةُ عَيَّاشٍ مَعَهُ

الْعَلَالِيِّ وَالْعُلَا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ، حَتَّى قَدِمَا الْمَدِينَةَ. فَحَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:
اتَّعَدْتُ، لَمَّا أَرَدْنَا الْهِجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَنَا وَعَيَّاشُ
بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيُ
بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيُ
التَّناضِبَ [٤] مِنْ أَضَاةٍ [٥] بَنِي غِفَارٍ، فَوْقَ سَرِفِ
التَّناضِبَ [٤] ، وَقُلْنَا: أَيُّنَا لَمْ يُصْبِحْ عِنْدَهَا فَقَدْ حُبِسَ
فَلْيَمْضِ صَاحِبَاهُ.
قَالَ: فَأَصْبَحْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ
قَالَ: فَأَصْبَحْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عِنْدَ
التَّنَاضُبِ، وَحُبِسَ عَنَّا هِشَامٌ، وَفَتِنَ فَافْتُتِنَ

(تَغْرِيرُ أَبِي جَهْلٍ وَالْحَارِثِ بِعَيَّاشٍ) : فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَزَلْنَا فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بقُباءٍ، وَخَرَجَ أُبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ

[۱] ورعنا: أَي رَجعْنَا.

[۲] نمت: نتقرُب.

[٣] تزايلوا: تفَرقُوا.

[٤] قَالَ أَبُو ذَر: «التَّنَاضِب» ، يُقَال: هُوَ اسْم مَوضِع، وَمن رَوَاهُ بِالْكَسْرِ، فَهُوَ جمع تنضب وَهُوَ شَحر، واحدته تنضبة، وَقَيده الوقشى: «التَّنَاضِب» ، بِكَسْر الضَّاد. كَمَا ذكرنَا. (الشَّاد على عشرَة أَمْيَال من مَكَة. [٥] أضاة بنى غفار: على عشرَة أَمْيَال من مَكَة. (رَاجع السِّيرَة لأبى ذَر، ومعجم الْبلدَانِ، ومعجم مَا للبكرى) . (ص: ٤٧٥)

وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ إِلَى عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَ ابْنَ عَمِّهِمَا وَأَخَاهُمَا لِأُمِّهِمَا، حَتَّى قَدِمَا عَلَيْنَا

الْمَدِينَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّةَ، فَكَلَّمَاهُ وَقَالَا:
إِنَّ أُمَّكَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ لَا يَمَسَّ رَأْسَهَا مُشْطٌ حَتَّى
تَرَاكَ، وَلَا تَسْتَظِلَ مِنْ شَمْسٍ حَتَّى تَرَاكَ، فَرَقَّ لَهَا،
فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَيَّاشُ، إِنَّهُ وَٱللَّهِ إِنْ يُرِيدَكَ الْقَوْمُ إِلَّا
لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دينك فَاحْذَرْهُمْ، فو الله لَوْ قَدْ آذَى
لِيَفْتِنُوكَ عَنْ دينك فَاحْذَرْهُمْ، فو الله لَوْ قَدْ آذَى
أُمَّكَ الْقَمْلُ لَامْتَشَطَتْ، وَلَوْ قَدْ اشْتَدَّ عَلَيْهَا حَرُّ مَكَّةَ
لَاسْتَظَلَّتْ. قَالَ: فَقَالَ: أَبَرُ قَسَمَ أُمِّي، وَلِي هُنَالِكَ
مَالٌ فَآخُذُهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ قُرَيْشٍ مَالًا، فَلَكَ نِصْفُ مَالِي وَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمَا. قَالَ: فَأَبَى عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مَعَهُمَا، فَلَمَّا أَبَى إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَخُذْ نَاقَتِي قُلْتُ لَهُ: أَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَخُذْ نَاقَتِي قُلْتُ لَهُ: أَمَّا إِذْ قَدْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ، فَخُذْ نَاقَتِي هَذِهِ، فَإِنَّهَا نَاقَةٌ نَجِيبَةٌ ذَلُولٌ، فَالْزَمْ ظَهْرَهَا، فَإِنْ وَابَكَ مِنْ الْقَوْمِ رَيْبٌ، فَانْجُ عَلَيْهَا.

فَخَرَجَ عَلَيْهَا مَعَهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ، قَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ: يَا بنِ أُخِي، وَٱللَّهِ لَقَدْ اسْتَغْلَظْتُ يَا بنِ أُخِي، وَٱللَّهِ لَقَدْ اسْتَغْلَظْتُ بَعِيرِي هَذَا، أَفَلَا تُعْقِبَنِي عَلَى نَاقَتِكَ هَذِهِ؟ قَالَ: بَلَى.

قَالَ: فَأَنَاخَ، وَأَنَاخَا لِيَتَحَوَّلَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَوْا بِالْأَرْضِ عَدَوْا عَلَيْهِ، فَأَوْثَقَاهُ وَرَبَطَاهُ، ثُمَّ دَخَلَا بِهِ بِالْأَرْضِ عَدَوْا عَلَيْهِ، فَأَوْثَقَاهُ وَرَبَطَاهُ، ثُمَّ دَخَلَا بِهِ مَكَّةَ، وَفَتَنَاهُ فَافْتُتِنَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْضُ آلِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: أَنَّهُمَا حَيْنَ دَخَلَا بِهِ مَكَّةَ دَخَلَا بِهِ نَهَارًا مُوثَقًا، ثُمَّ قَالَا: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، هَكَذَا فَافْعَلُوا بِسُفَهَائِكُمْ، كَمَا فَعَلْنَا بِسَفِيهِنَا هَذَا.

## (كِتَابُ عُمَرَ إِلَى هِشَامِ بْنِ الْعَاصِي):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: فَكُنَّا نَقُولُ: مَا اللَّهُ بِقَابِلِ مِمَّنْ أُفْتُتِنَ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَلَا تَوْبَةً، قَوْمٌ عَرَفُوا اللَّهَ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى الْكُفْرِ لِبَلَاءٍ أَصَابَهُمْ! قَالَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهمْ.

فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ، وَفِي قَوْلِنَا وَقَوْلِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ: قُلْ يَا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّبِيمُ. الرَّحِيمُ. الرَّحِيمُ. الرَّحِيمُ.

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ لَا يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ

ج 1 (ص: ٤٧٦)

ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٣٩: ٥٣- ٥٥.

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَكَتَبْتهَا بِيَدِي فِي صَحِيفَةٍ، وَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى هِشَامٍ بْنِ الْعَاصِي قَالَ: فَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِي: فَلَمَّا أَتَتْنِي جَعَلْتُ أَقْرَوُهَا بِذِي طُوًى بْنُ الْعَاصِي: فَلَمَّا أَتَتْنِي جَعَلْتُ أَقْرَوُهَا بِذِي طُوًى بْنُ الْعَاصِي: فَلَمَّا أَتَتْنِي جَعَلْتُ أَقْرَوُهَا بِذِي طُوًى بُنُ الْعَاصِي: فَلَمْ أَنْ اللَّهُ مَعَلَى فِي قَلْبِي قُلْتُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِي أَنَّهَا اللَّهِمِ فَهُمْنِيهَا. قَالَ: فَأَلْقَى اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلْبِي أَنَّهَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِينَا، وَفِيمَا كُنَّا نَقُولُ فِي أَنْفُسِنَا وَيُقَالُ إِنَّمَا لَيْ اللَّهُ عَلِيمٍ، فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ، فَينَا. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى بَعِيرِي، فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ، فَينَا. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى بَعِيرِي، فَجَلَسْتُ عَلَيْهِ، فَلَيْ بِرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ. فَلَيْ فَهُو بِالْمَدِينَةِ.

رُخُرُوجُ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى مَكَّةَ فِي أَمْرِ عَيَّاشٍ وَهِشَامٍ): قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فَحَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ أَبِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّمُلِي الللَّهِ اللللللَّالِيلَّمِ الللللَّمِ اللَّهِ الللللللللَّاللَّا رَبِيعَةَ، وَهِشَامٍ بْنِ الْعَاصِي؟ فَقَالِ ٱلْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَا لُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِهِمَا، فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدِمَهَا مُسْتَخْفِيًا، فَلَقِيَ امْرَأَةً تَحْمِلُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أُمَةَ اللَّهِ؟ قَالَتْ: أُرِيدُ هَذَيْنِ الْمَحْبُوسَيْنِ- تَعْنِيهِمَا- فَتَبِعَهَا حَتَّى عَرَّفَ مَوْضِعَهُمَا، وَكَانَا مَخْبُوسَيْنِ فِي بَيْتٍ لَا سَقْفَ لَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى تَسَوَّرَ عَلَيْهَمَا أَثُمَّ أَخَذَ مَرْوَةَ [٢] فَوَضَعَهَا تَحْتَ قَيْدَيْهِمَا، ثُمَّ ضَرَبَهُمَا بِسَيْفِهِ فَقَطَعَهُمَا، فَكَانَ يُقَالُ لِسَيْفِهِ: «ذُو الْمَرْوَةِ» لِذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِ، وَسَاقَ بِهِمَا، فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ أَصْبُعُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا أَصْبُعٌ دَمَيْتِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لُقَبْت ثُمَّ قَدِمَ بِهِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ.

## مَنَازِلُ الْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ

مَنْزِلُ عُمَرَ وَأَخِيهِ وَابْنَا سُرَاقَةَ وَبَنُو الْبَكِيرِ : وَغَيْرِهِمْ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَنَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَيْنَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَمَنْ لَحِقَ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَقَوْمِهِ، وَأَخُوهُ زَيْدُ الْمَدِينَةَ وَمَنْ لَحِقَ بِهِ مِنْ أَهْلِهِ وَقَوْمِهِ، وَأَخُوهُ زَيْدُ اللَّهِ ابْنَا سُرَاقَةَ بْنِ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَمْرُو وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا سُرَاقَةَ بْنِ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَخُنَيْسُ الْمُعْتَمِرِ وَخُنَيْسُ

<sup>[</sup>۱] ذُو طوى (مَقْصُورا) : مَوضِع بِأَسْفَل مَكَّة. [۲] الْمَرْوَة: الْحجر.

ابْن حُذَافَةَ السَّهْمِيُ - وَكَانَ صِهْرَهُ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، فَخُلَفَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدَهُ - وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَخَوْلِيُّ بْنُ أَبِي خَوْلِيٍّ، حَلِيفُانِ لَهُمْ وَمَوْلِيُّ، حَلِيفَانِ لَهُمْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو خَوْلِيٍّ: مِنْ بَنِي عِجْلِ بْنِ لَجَيْمِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو خَوْلِيٍّ: مِنْ بَنِي عِجْلِ بْنِ لَجَيْمِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَنُو الْبُكَيْرِ أَرْبَعَتُهُمْ: إِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَعَامِرُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَخَالِدُ قَالَ ابْنُ الْبُكَيْرِ، وَحَلَقَلُهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ، عَلَى الْبُكَيْرِ، وَحَلَقَلُهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ، عَلَى الْبُكَيْرِ، وَحَلَقَلُهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ، عَلَى الْبُكَيْرِ، وَحَلَقَلُوهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ، عَلَى الْبُكَيْرِ، وَحَلَقَلُهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ، عَلَى الْبُكَيْرِ، وَحَلَقَلُهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْتٍ، عَلَى رِفَاعَةُ ابْن عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرٍ، فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ رَفَاعَةُ ابْن عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرٍ، فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ وَمُلِكُ مَوْدُ بِقُاءٍ، وَقَدْ كَانَ مَنْزِلُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً مُوهُ بِقُبَاءٍ، وَقَدْ كَانَ مَنْزِلُ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً مَوْدِ بِقُبَاءٍ، وَقَدْ كَانَ مَنْزِلُ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً مَوْدِ بِقُبَاءٍ، وَقَدْ كَانَ مَنْزِلُ عَيَّاشٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً مَوْدِ بِقُبَاءٍ، وَقَدْ كَانَ مَنْزِلُ عَيَّاشٍ مُنْ يَنِ قَدَمَا الْمَدِينَةَ.

## (مَنْزِلُ طَلْحَةَ وَصُهَيْبٍ):

ثُمَّ تَتَابَعَ الْمُهَاجِرُونَ، فَنَزَلَ طَلِّحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَى خُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِنَانِ عَلَى خُبَيْبِ [١] بْنِ عُثْمَانَ، وَصُهَيْبُ بْنُ سِنَانِ عَلَى خُبَيْبِ [١] بْنِ إِلسُّنْحِ [٣] . أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بِالسُّنْحِ [٣] . إِسَافٍ [٢] ، أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بِالسُّنْحِ [٣] . [٤] . وَيُقَالُ [٤] .

بَلْ نَزَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ، يَلْ نَزَلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ، يَلْ نَزِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ،

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذُكِرَ لِي عَنْ أَبِي غُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ صُهَيْبًا حَيْنَ أَرَادَ الْهِجْرَةَ قَالَ لَهُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: أَتَيْتنَا صُعْلُوكًا حَقِيرًا، فَكَثُرَ مَالُكَ عُنْدَنَا، وَبَلَغْتَ الَّذِي بَلَغْتَ، ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِمَالِكَ عِنْدَنَا، وَبَلَغْتَ الَّذِي بَلَغْتَ، ثُمَّ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ، وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ صُهَيْبٌ: وَنَفْسِكَ، وَاللَّهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ صُهَيْبٌ:

أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي أَتُخْلُونَ سَبِيلِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي جَعَلْتُ لَكُمْ مَالِي. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: رَبِحَ صُهَيْبٌ، رَبِحَ صُهَيْبٌ،

(مَنْزِلُ حَمْزَةَ وَزَيْدٍ وَأَبِي مَرْثَدٍ وَابْنِهِ وَأَنْسَةَ وَأَبِي كَبْشَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَنَزَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَأَبُو مَرْثَدٍ كَنَّازُ بْنُ حِصْنٍ. وَايْنُهُ مَرْثَدٌ قَالَ ابْنُ هُصَيْنٍ وَابْنُهُ مَرْثَدٌ وَالْنَهُ مَرْثَدٌ الْمُطَّلِبِ، وَأَبْنُهُ مَرْثَدٌ الْفُنَوِيَّانِ، حَلِيفَا حَمْزَةَ ابْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنسَةُ [١] ، مَوْلِيًّا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُولِيًّا رَسُولِ اللَّهِ عَلَى كُلْتُومِ بْنِ هِدْمٍ، أَخِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بقُباءٍ [٣] كُلْتُومِ بْنِ هَدْمٍ، أَخِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بقُباءٍ [٣] كُلْتُومِ بْنِ هَدْمٍ، أَخِي بَنِي عَمْرِو بْنِ خَيْثِمةَ، وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثِمةَ، وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثِمةَ، وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلُوا عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثِمةَ ، وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلُوا عَلَى مَعْدِ بْنِ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ، نَزَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ،

# أَخِي بَنِي النَّجَّارِ • كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ

: (مَنْزِلُ عُبَيْدَةَ وَأَخِيهِ الطَّفِيلِ وَغَيْرِهِمَا) : وَنَزَلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَأَخُوهُ الطُّفَيْلُ بِنُ الْحَارِثِ، وَالْحُصَيْنُ ابْنِ الْحَارِثِ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَسُوَيْبِطُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حُرِيْمِلَةَ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَطُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَطُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، وَطُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّالِ، وَطُلَيْبُ بْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ بِقُباءٍ بَقْباءٍ بَوْ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ بِقُباءٍ بِقُباءٍ لِقَالَةً بَنِ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ بِقُباءٍ بِقُباءٍ لِيَّالِ بْنِ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ بِقُباءٍ لِيَّالِهُ بْنِ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ بِقُباءٍ لِيَّالِهُ بْنِ سَلَمَةَ، أَخِي بَلْعِجْلَانَ بِقُباءٍ بِقُلْمَانِهُ فَيْ لِيَّالِهُ بْنِ سَلَمَةً اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً الْحَيْمِ لَهُ لَوْلِيهِ بَلْمُولِهِ بَعْرِهِ لَلْهُ بُنِ سَلَمَةً اللَّهُ بْنِ سَلَمَةً اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً الْحُومِ بَنْ فَلْمُ لَهُ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً اللَّهِ بُنِ سَلَمَةً اللَّهِ بَنْ سَلَمْ اللَّهُ بْنِ سَلَمَةً الْحُومِ بَنْ سَلَمْ فَيْ لِيْمِلْمُ لَهُ فَيْمِ لَهُ لَاللَّهِ بْنِ سَلَمْهُ الْمُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً اللَّهِ بْنِ سَلَمْ لَهُ مُعْمِدُ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً اللَّهِ بْنِ سَلَمْ لَهُ مُنْ لِيَالِمُ لَهِ اللَّهِ بْنِ سَلَمْ لَهُ الْمُؤْمِ لَهُ الْمُعْلِمُ لَهِ اللَّهِ لَهِ اللَّهِ بُونِ سَلَمَةً الْعِبْدِ اللَّهِ الللّهِ اللْهِ سُلَمَةً اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لَعْمُ الْمِنْ سَلَمَةً الْمُعْلِمُ لَهِ اللْمُ لَالْمُ لَا الْمُعْلِمُ اللّهِ اللَّهِ اللّهِ اللْمُ الْمُؤْمِ لَهُ الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

[۱] كَانَ أنسة من مولدِي السراة، ويكنى أَبَا مسروح، وَقيل: أَبَا مشروح، شهد بَدْرًا والمشاهد كُلهَا مَعَ رَسُول الله ﷺ، وَمَات فِي خَلَافَة أَبى بكر. [۲] أصل أَبى كَنْشَة من فَارس، وَيُقَال: بل هُوَ مولد من مولدِي أُرض دوس، وَاسم أَبى كَنْشَة! ملكم، وقد شهد بَدْرًا والمشاهد كلها مَعَ رَسُول الله عَلَيْ، وَمَات فِي خَلَافَة عمر فِي الْيَوْم الَّذي ولد فِيهِ عُرْوَة بن الزبير.

وَأَمَا الَّذِي كَانَت كَفَار قُرَيْش تذكره، وتنسب النَّبِي الَيْهِ وَتقول: قَالَ ابْن أَبِي كَبْشَة، وَفعل ابْن أَبِي كَبْشَة، فَقيل فِيهِ أَقْوَال، قيل: إِنَّهَا كنية أَبِيه لأمه، وهب بن عبد منَاف، وقيل: كنية أَبِيه من الرضَاعَة الْحَارِث بن عبد الْعُزَّى، وقيل: إِن سلمي أُخْت عبد الْمُطلب كَانَ يكني أَبُوهَا: أَبَا كَبْشَة، وَهُوَ عَمْرو بن المطلب كَانَ يكني أَبُوهَا: أَبَا كَبْشَة، وَهُوَ عَمْرو بن ليد. وَأشهر من هَذِه الْأَقْوَال كلها عِنْد النَّاس، أنهم شبهوه بِرَجُل كَانَ يعبد الشعرى وَحده دون الْعَرَب، شبهوه بِرَجُل كَانَ يعبد الشعرى وَحده دون الْعَرَب، فنسبوه إِلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَن دين قومه فنسبوه إِلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَن دين قومه فنسبوه إِلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَن دين قومه في المُنْ الْمَا الله المناه المناه المناه المناه إلَيْهِ الْخُرُوجِهِ عَن دين قومه في الله المناه المناه المناه المناه المنه المناه المناء المناه الم

[٣] قبَاء: على فَرسَخ من الْمَدِينَة. [٤] قَالَ أَبُو ذَر: «وخباب، مولى عتبَة، كَذَا وَقع هُنَا بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء، وروى أَيْضا: حباب، بحاء مُهْملَة مَضْمُومَة وباء مُخَفِّفَة. وخباب، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة وَالْبَاء الْمُشَدّدة، قَيده بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة وَالْبَاء الْمُشَدّدة، قيده بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة الْمَفْتُوحَة وَالْبَاء الْمُشَدّدة، قيده بِالْخَاءِ الْمُعْجَمة الْمَفْتُوحَة وَالْبَاء الْمُشَدّدة، قيده بِالْخَاءِ الْمُعْجَمة الْمَفْتُوحَة وَالْبَاء الْمُشَدّدة، قيده بِالْخَاءِ الْمُعْجَمة الْمَفْتُوحَة وَالْبَاء الْمُعْجَمة الْمُعْجَمة الْمُعْبَعِمْه الْمُعْجَمة الْمُعْدِمِهُ اللّهُ اللّه اللّه

## (مَنْزِلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ):

وَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فِي رِجَالٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخِي بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. الْخَزْرَجِ، فِي دَارِ بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ،

### (مَنْزِلُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَبْرَةَ):

وَنَزَلَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَأَبُو سَبْرَةَ بْنُ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، عَلَى مُنْذِرِ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَحَيْحَةَ بْنِ الْعُلْحِ بِالْعُصْبَةِ، دَارِ بَنِي جَحْجَبَى - أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ بِالْعُصْبَةِ، دَارِ بَنِي جَحْجَبَى -

### (مَنْزِلُ مُصْعَبٍ):

وَنَزَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ عَلَى سَعْدِ الْأَشْهَلِ، فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ.

(مَنْزِلُ أَبِي حُذَيْفَةَ وعُتْبَةَ):

وَنَزَلَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةً بَّنِ رَبِّيعَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى أَبِي أَبِّي عُبْرَةً بِنُ عُثَبَةً بَنْ مَوْلَى أَبِي أَبِي حُذَيْفَةَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ سَائِبَةٌ [١] ، لِثُبَيْتَةَ [٢] بِنْتِ يَعَارِ [٣] بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، سَيَّبْتُهُ فَانْقَطَعَ إِلَى أَبِي حُدَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَتَبَنَّاهُ، فَقِيلَ: سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَيُقَالَ: كَانَتْ ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يَعَارَ تَحْتَ أَبِي حُدَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً. تَحْتَ أَبِي حُدَيْفَةَ - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقِيلَ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقِيلَ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَنَزَلَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرِ عَلَى عَبَّادِ بْنِ بِشْرِ وَنَرْلَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرِ عَلَى عَبَّدِ الْأَشْهَلِ، فِي دَارِ عَبْدِ بْنِ وَقْشِ أَخِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فِي دَارِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فِي دَارِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، في دَارِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمُنْقَلِ الْمُسْهَلِ الْمُسْهَلِ الْمُ عُبْدِ الْأَشْهَلِ الْمُسْهَلِ الْمُ الْمُهْلِ الْمُسْهِلِ الْمُسْهِلِ الْمُسْهَلِ الْمُ الْمُسْهَلِ الْمُتْهَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْهُ لَهُ الْمُسْهَلِ الْمُسْقِ لَى الْمُسْلِ الْمُسْهَلِ الْمُسْعَلِ الْمُسْعَلِ الْمُسْفِلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُسْلِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِ الْمُسْلِقِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْلِ الْمُسْل

(مَنْزلُ عُثْمَانَ):

وَنَزَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى أَوْسٍ بَّنِ ثَابِتٍ بْنِ النَّجَّارِ، الْمُنْذِرِ، أُخِي حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ فِي دَارِ بَنِي النَّجَّارِ، فَلِذَلِكَ كَانَ حَسَّانٌ يُحِبُّ عُثْمَانَ وَيَبْكِيهِ حَيْنَ قُتِلَ۔ فَلِذَلِكَ كَانَ حَسَّانٌ يُحِبُّ عُثْمَانَ وَيَبْكِيهِ حَيْنَ قُتِلَ۔

[۱] سائبة: أَي لَا وَلَاء عَلَيْهِ لأحد. [۲] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأَصُول «نبيتة» وَهِي رِوَايَة أُخْرَى فِيهَا. (رَاجع الْقَامُوس وَشَرحه مادتي ثَبت وَنبت) . كَمَا قيل فِيهَا: عمْرَة، وسلمى. ثَبت وَنبت ] وَيُقَال فِيهَا أَيْضا: «بنت تعار» . [٣] وَيُقَال فِيهَا أَيْضا: «بنت تعار» . [٣]

وَكَانَ يُقَالُ: نَزَلَ الْأَعْزَابُ [١] مِنْ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثمةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَزَبًا، فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ عَزَبًا،

## هِجْرَةُ الرَّسُولِ ﷺ

(تَأَخُّرُ عَلِيٍّ وَأَبِي بَكْرٍ فِي الْهِجْرَةِ) : وَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ بِمَكَّةَ بَعْدَ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَتَخَلَّفُ مَعَهُ بِمَكَّةَ أَحَدٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا مَنْ حُبِسَ الْهُهَاجِرِينَ إِلَّا مَنْ حُبِسَ الْهُ فَتِنَ، إِلَّا عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي الله عنه، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ الصديق رضي الله عنه، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ كَثِيرًا قُحَافَةَ الصديق رضي الله عنه، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ كَثِيرًا مَا يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْهِجْرَةِ، فَيَقُولُ لَهُ مَا يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْجَلْ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ مَلْ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ مَلْ اللَّهَ يَحْوَلُ لَهُ لَا يَعْجَلُ لَكَ مَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ يَحْوَلُ لَكَ مَنْ اللَّهَ يَحْوَلُ لَكَ مَنْ اللَّهَ يَحْوَلُ لَكَ مَنْ مَلُولُ اللَّهَ يَحْوَلُ لَكَ مَنْ مَنْ اللَّهَ يَحْوَلُ لَكَ مَنْ اللَّهَ يَكُونَهُ أَبُو بَكُر أَنْ يَكُونَهُ وَاللَّهُ مَا أَبُو بَكُر أَنْ يَكُونَهُ إِلَى اللَّهِ مَا أَبُو بَكُر أَنْ يَكُونَهُ اللَّهُ يَتَعْمَلُ لَكَ مَا أَبُو بَكُر أَنْ يَكُونَهُ اللَّهُ وَنَعُلُ اللَّهُ يَتَعْمَلُ لَكَ اللَّهُ يَتَعْمَلُ لَكَ مَلْ أَبُو بَكُر أَنْ يَكُونَهُ اللَّهُ مَا أَبُو بَكُر أَنْ يَكُونَهُ اللَّهُ يَعْمَلُ لَا أَنْ يَكُونَهُ اللَّهُ يَعْمَلُ لَكَ اللَّهُ يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْمَلُ لَا يَعْلَى اللَّهُ يَعْمَلُ لَكَ اللَّهُ يَعْمَلُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَلُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَارَتْ لَهُ شِيعَةٌ وَأَصْحَابٌ مِنْ غَيْرِهِمْ بِغَيْرِ بَلَدِهِمْ، وَرَأَوْا خُرُوجَ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ إِلَيْهِمْ، مَنَعَةً، عَرَفُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَزَلُوا دَارًا، وَأَصَابُوا مِنْهُمْ مَنَعَةً، فَحَذِرُوا خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنَعَةً اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَرَفُوا أَنَّهُمْ فَعَرَفُوا أَنَّهُمْ فَعَرَفُوا أَنَّهُمْ فَحَذِرُوا خُرُوجَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَي دَارِ النَّدُوةِ قَدْ أَجَمَعَ لِحَرْبِهِمْ فَا خُتَمَعُوا لَهُ فِي دَارِ النَّدُوةِ وَهِي دَارُ النَّدُوةِ وَهِي دَارُ النَّدُوةِ عَنْ مُرَا إلَّا فِيهَا مَا يَصْنَعُونَ وَهِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ مُحَافِقَ فَوْدُ وَيَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَصْحَابِنَا، فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ أَصْحَابِنَا، فَي أَمْ اللَّهِ مَنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ

[۲] أَبِي الْحَجَّاجِ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِباس رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا أَجَمَعُوا لِذَلِكَ، وَاتَّعَدُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي دَارِ النَّدْوَةِ لِيَتَشَاوَرُوا فِيهَا وَاتَّعَدُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي دَارِ النَّدْوَةِ لِيَتَشَاوَرُوا فِيهَا فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، غَدَوْا فِي الْيَوْمِ الَّذِي فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، غَدَوْا فِي الْيَوْمِ النَّذِي الْيَوْمِ النَّهُ مُ يُسَمَّى يَوْمَ الزَّحْمَةِ، التَّعَدُوا لَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يُسَمَّى يَوْمَ الزَّحْمَةِ، فَاعْتَرَضَهُمْ إِبْلِيسُ فِي هَيْئَةِ شَيْخٍ جَلِيلٍ، [٣]

[۱] فِي الْأُصُول: «العزاب» . والتصويب عَن شرح السِّيرَة لأبى ذَر. السِّيرَة لأبى ذَر.

[۲] كَذَا فِي أَ، وَشرح السِّيرَة لأبى ذَر. وَفِي سَائِر اللَّصُول: «حبر» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

رَّجُلَتُ عَلَى الْرَجْلُ، وَجَلَتُ الْرَجْلُ، وَجَلَتُ الْمَرْأَةُ: إِذَا أَسِنَت. قَالَ الشَّاعِر: «وَمَا حظها إِن قيل عزت وجلت

**<<** 

#### ج 1 (ص: ٤٨١)

عَلَيْهِ بَتْلَةٌ [١] ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الدَّارِ، فَلَمَّا رَأُوهُ وَاقِفًا عَلَى بَابِهَا، قَالُوا: مَنْ الشَّيْخُ؟ قَالَ: شَيْخُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ [٢] سَمِعَ بِاَلَّذِي اتَّعَدْتُمْ لَهُ، فَالَى: شَيْخُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ [٢] سَمِعَ بِالَّذِي اتَّعَدْتُمْ لَهُ، فَحَضَرَ مَعَكُمْ لِيَسْمَعَ مَا تَقُولُونَ، وَعَسَى أَنْ لَا يُعْدِمَكُمْ مِنْهُ رَأْيًا وَنُصْحًا، قَالُوا: أَجَلْ، فَادْخُلْ، فَدْخَلَ مَعَهُمْ، وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهَا أَشْرَافُ قُرَيْشٍ، مِنْ فَدَخَلَ مَعَهُمْ، وَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهَا أَشْرَافُ قُرَيْشٍ، مِنْ بَنِي عَيْدِ شَمْسٍ: عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ ابْن رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ ابْن رَبِيعَةَ، وَمَنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنْ مَنْ عَبْدِ مَنْ عَبْدِ مَنْ مَنْ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ عَبْدِ مَنْ مَنْ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ النَّصْرُ بْنُ عَلِمِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ عَبْدِ النَّالِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصِيًّ النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ النَّالِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ عَبْدِ النَّالِ بْنِ عَبْدِ النَّاسُرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ النَّالُ وَالْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ عَبْدِ عَبْدِ فِي الْمَارِ بْنِ عَبْدِ الْمَارِثِ بْنِ كِلْدَةً وَمِنْ بَنِي أَسِهُ الْمَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمَارِيْتُ الْمُ وَالْمِ الْمَالِيْ الْمَالِ الْمَارِثُ الْمَارِ الْمَالِ الْمَارِثِ الْمَالِي عَبْدِ الْمَارِ مُنْ الْمَارِفُ مَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِ الْمَالَالْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالَالْمُ الْمِلْمُ الْمَالَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِلْمَ الْمَالِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِ الْمَالْمِ الْمَالِ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِلِ الْ

الْعُزَّى: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ ابْن هِشَامٍ، وَزَمْعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ. وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ! أَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: نُبَيْهٌ وَمُنَبِّهُ ابْنَا الْحجَّاجِ، وَمِنْ بَنِي جُمَحٍ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ

مِنْ قَرَيْشٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَإِنَّا وَاللَّهِ مَا نَأْمَنُهُ عَلَى الْوُتُوبِ عَلَيْنَا فِيمَنْ قَدْ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِنَا، فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا. قَالَ: فَتَشَاوَرُوا ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: احْبِسُوهُ فِي قَالَ: فَتَشَاوَرُوا ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: احْبِسُوهُ فِي قَالَ: فَتَشَاوَرُوا ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: احْبِسُوهُ فِي الْحَدِيدِ، وَأَغْلِقُوا عَلَيْهِ بَابًا، ثُمَّ تَرَبَّصُوا بِهِ مَا أَصَابَ الْحَدِيدِ، وَأَغْلِقُوا عَلَيْهِ بَابًا، ثُمَّ تَرَبَّصُوا بِهِ مَا أَصَابَ وَالنَّابِغَةَ، وَمَنْ مَضَى مِنْهُمْ، مِنْ هَذَا الْمَوْتِ، حَتِي وَاللَّهِ فَقَالَ الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ: لا يُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ [٣]، فَقَالَ الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ: لا وَاللَّهِ، مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيٍ. وَاللَّهِ لَئِنْ حَبَسْتُمُوهُ كَمَا وَاللَّهِ، مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيٍ. وَاللَّهِ لَئِنْ حَبَسْتُمُوهُ كَمَا وَاللَّهِ، مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيٍ. وَاللَّهِ لَئِنْ حَبَسْتُمُوهُ كَمَا تَقُولُونَ لَيَخْرُجَنَّ أَمْرُهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ الَّذِي أَغْلَقْتُمْ تَقُولُونَ لَيَخْرُجَنَّ أَمْرُهُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ الَّذِي أَغْلَقْتُمْ فِي لَوْ وَرَاءِ الْبَابِ الَّذِي أَغْلَقْتُمْ

<sup>[</sup>۱] فِي اَ «بت» . والبتلة والبت: الكساء الغليظ. [۲] قَالَ السهيليّ ... وَإِنَّمَا قَالَ لَهُم: إِنِّي من أهل الميرة، لأنهم قَالُوا: نجد، فِيمَا ذكر بعض أهل السِّيرَة، لأنهم قَالُوا: لا يدخلن مَعكُمْ فِي الْمُشَاورَة أحد من أهل تهَامَة، لا يدخلن مَعكُمْ فِي الْمُشَاورَة أحد من أهل تهامَة، لِأَن هواهم مَعَ مُحَمَّد، فَلذَلِك تمثل لَهُم فِي صُورَة شيخ نجدى.

وَقد ذكر فِي خبر بُنيان الْكَعْبَة أنه تمثل فِي صُورَة شيخ نجدى أَيْضا، حِين حكمُوا لرَسُول الله ﷺ فِي أَمر الرُّكْن من يرفعهُ، فصاح الشَّيْخ النجدي: يَا معشر قُرَيْش، أقد رَضِيتُمْ أَن يَلِيهِ هَذَا الْغُلَام دون أشرافكم وذوى أسنانكم؟ فان صَحَّ هَذَا الْخَبَر

فلمعنى آخر تمثل نجديا، وَذَلِكَ أَن نجدا مِنْهَا يطلع قرن الشَّيْطَان كَمَا قَالَ رَسُولِ الله ﷺ حِين قيل لَهُ: وَفِي نجدنا يَا رَسُولِ الله قَالَ: هُنَاكَ الزلازلِ والفتن، وَمِنْهَا يطلع قرن الشَّيْطَان. فَلم يُبَارِكُ عَلَيْهَا كَمَا بَارِكُ على الْيمن وَالشَّام وَغَيرها.

وَحَدِيثه الآخر: أنه نظر إِلَى الْمشرق، فَقَالَ: إِن الْفِتْنَة هَاهُنَا، من حَيْثُ يطلع قرن الشَّيْطَان. وَفِي حَدِيث ابْن عمر: أنه حِينِ قَالَ هَذَا الْكَلَام وقف عِنْد بَاب عَائِشَة وَنظر إِلَى الْمشرق فقاله. وَفِي وُقُوفه عِنْد بَاب عَائِشَة نَاظرا إِلَى الْمشرق يحذر من الْفِتَن وفكر فِي خُرُوجهَا إِلَى الْمشرق عِنْد وُقُوع الْفِتْنَة نفهم من الْإِشَارَة، واضمم إِلَى هَذَا قَوْله حِين ذكر نزُول الْفِتَن: «أيقظوا صَوَاحِب الْحجر»

[٣] كَانَ صَاحب هَذَا الرأى والمشير بِهِ أَبَا البخْترِي بن هِشَام.

٣١- سيرة ابْن هِشَام- ١

جـ 1 (ص: ٤٨٢)

دُونَهُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَلَأَوْشَكُوا أَنْ يَثِبُوا عَلَيْكُمْ، فَمَّ يُكَاثِرُوكُمْ بِهِ، حَتَّى فَيَنْزِعُوهُ مِنْ أَيْدِيكُمْ، ثُمَّ يُكَاثِرُوكُمْ بِهِ، حَتَّى يَغْلِبُوكُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ، مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأْيٍ، فَانْظُرُوا فِي غَيْرِه، فَتَشَاوَرُوا فِي غَيْرِه، فَتَشَاوَرُوا .

ثُمَّ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: نُخْرِجُهُ مِنْ بَيْنِ أَظُهُرِنَا، فَنَنْفِيهِ مِنْ بَيْنِ أَظُهُرِنَا، فَإِذَا أُخرج عنّا فو الله مَا نُبَالِي أَيْنَ ذَهَبَ، وَلَا حَيْثُ وَقَعَ، إِذَا غَابَ عَنَّا وَفَرَغْنَا مِنْهُ، فَأَصْلَحْنَا أَمْرَنَا وَأَلْفَتْنَا كَمَا كَانَتْ [١] . فَقَالَ الشَّيْخُ

النَّجْدِىُّ: لَا وَاللَّهِ، مَا هَذَا لَكُمْ بِرَأَى، أَلَمْ تَرَوْا حُسْنَ حَدِيثِهٍ، ۚ وَحَلَاوَةَ مَنْطِقِهِ، وَغَلَبَتِهِ عَلِّى ِقُلُوبٍ الرِّجَالِ بِمَا يَأْتِى بِهِ، وَٱللَّهِ لَوْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ مَا أُمِنْتُمْ أَنْ يَحِلُّ عَلَى حَىُّ مِنْ الْعَرَبِ، فَيَغْلِبَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَدِيثِهِ ۚ حَٰتَّى يُتَابِعُوهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَسٍِيرُ بِهِمْ إلَيْكُمْ حَتَّى يَطَأَكُمْ بِهِمْ فِي بِلَادِكُمْ، فَيَأْخُذَ أُمَّرَكُمْ مِنْ أَيْدِيكُمْ، ثُمَّ يَفْعَلَ بِكَمْ مَا أَرَادَ، دَبِّرُوا [٢] فِيهِ رَأَيًا غَيْرَ هَذَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَهْل بْنُ هِشَامٍ: وَاللَّهِ إِنَّ لِي فِيهِ لَرَأَيًا مَا أَرَاكُمْ وَقَعْتُمْ عَلَيْهِ بَعْدُ، ۚ قَالُوا: وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ نَأْخُذَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ هُوَ يَا أَبَا الْحَكَمِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ نَأْخُذَ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ فَتًى شَابًّا جَلِيدًا نَسِيبًا وَسِيطًا [٣] فِينَا، ثُمَّ نُعْطِى كُلُّ فَتًى مِنْهُمْ سَيْفًا صَارِمًا، ثُمَّ يَعْمِدُوا إِلَيْهِ، فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ رَجُل وَاحِدٍ، فَيَقْتُلُوهُ، فَنَسْتَريحَ مِنْهُ. فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُواً ذَلِكَ تَفَرَّقَ دَمُهُ فِي الْقَبَائِلِ جَمِيعًا، فَلَمْ يَقْدِرْ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ عَلَى حَرْبِّ قَوْمِهِمَّ جَمِيَّعًا، فَرَضُوا مِنَّا بِالْعَقْلِ، فَعَقَلْنَاهُ لَهُمْ. قَالَ: فَقَإِلَ الشَّيْخُ النَّجْدِيُّ: اَلْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ، هَذَا الرَّأَيُ الَّذِى لَا رَأَىَ غَيْرُهُ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ عَلَى ذَلِكَ وَهُمّْ مُجْمعُونَ لَهُ.

(خُرُوجُ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتِخْلَافُهُ عَلِيًّا عَلَى فِرَاشِهِ) : فَأَتَى جبريل عليه السلام رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا تَبِتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ عَلَى فِرَاشِكَ الَّذِي كُنْتَ تَبِيتُ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللَّيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللَّيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللَّيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ مَتَى يَنَامُ، فَيَثِبُونَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ يَرْصُدُونَهُ مَكَانَهُمْ، قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: نَمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: نَمْ عَلَى فَرَاشِى وَتَسَجَّ [3] ببُرْدِى هَذَا

[۱] صَاحب هَذَا الرأى أَبُو الْأسود ربيعَة بن عَامر، أحد بنى عَامر بن لؤيّ. [۲] فِي أ: «أديروا». [۳] الْوَسِيط: الشريف فِي قومه. [٤] تسجى بِالثَّوْبِ: غطى بِهِ جسده وَوَجهه. جـ 1 (ص: ٤٨٣)

الْحَضْرَمِيِّ الْأَخْضَرِ، فَنَمْ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ مِنْهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي الْرَّدِهِ ذَلِكَ إِذَا نَامَ فِي الْرَدِهِ ذَلِكَ إِذَا نَامَ فِي الْرَدِهِ ذَلِكَ إِذَا نَامَ فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدًا لَيْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: لَمَّا الْفُرَظِيِّ قَالَ لَمُ مَحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنْكُمْ إِنْ تَابَعْتُمُوهُ وَهُمْ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنْكُمْ إِنْ تَابَعْتُمُوهُ وَهُمْ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنْكُمْ إِنْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى بَابِهِ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَرْعُمُ أَنْكُمْ إِنْ تَابَعْتُمُوهُ عَلَى الْمِرِهِ، كُنْتُمْ مُلُوكَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، ثُمَّ بُعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، فَجُعِلَتْ لَكُمْ جِنَانٌ كَجِنَانٍ الْأَرْدُنِّ، وَإِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، فَجُعِلَتْ لَكُمْ جَنَانٌ كَجِنَانٍ الْأَرْدُنِّ، وَإِنْ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ جُعِلَتْ لَكُمْ ذَبْحٌ، ثُمَّ بَعِثْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ جُعِلَتْ لَكُمْ ذَبْحُ، ثُمَّ بَعْثُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ جُعلَتْ لَكُمْ ذَبْحُ، ثُمَّ بَعْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ جُعلَتْ لَكُمْ ذَبْحُ، ثُمَّ بَعْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، ثُمَّ جُعلَتْ لَكُمْ ذَارٌ تُحْرَقُونَ فِيهَا. قَالَ أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، أَنْتَ أَحَدُهُمْ. قَلَا يَرَوْنَهُ، تُمَّ قَالَ أَنَا أَقُولُ ذَلِكَ، أَنْتَ أَحَدُهُمْ فَلَا يَرَوْنَهُ، قَلَا يَرَوْنَهُ، فَلَا يَرَوْنَهُ، فَلَا يَرَوْنَهُ، فَلَا يَرَوْنَهُ،

هَوُّلَاءِ الآيَاتِ مِنْ يس:
يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلى
صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٣٦: ١- ٥ ...
إلَى قَوْلِهِ: فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٣٦: ٩ حَتَّى فَرْغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ هَوُّلَاءِ الْآيَاتِ، وَلَمْ يَبْقَ فَرُغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، ثُمَّ مِنْهُمْ رَجُلٌ إلَّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، ثُمَّ مِنْهُمْ رَجُلٌ إلَّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، ثُمَّ

فَجَعَلَ يَنْثُرُ ذَلِكَ التُّرَابَ عَلَى ۚ رُءُوسِهِمْ وَهُوَ يَتْلُو

انْصَرَفَ إِلَى حَيْثُ أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَ، فَأَتَاهُمْ آتٍ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ: مَا تَنْتَظِرُونَ هَاهُنَا؟ قَالُوا: مُحَمَّدًا، قَالَ: خَيَّبَكُمْ اللَّهُ! قَدْ وَاللَّهِ خَرَجَ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلًا إِلَّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَا تَرَكَ مِنْكُمْ رَجُلًا إِلَّا وَقَدْ وَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تُرَابًا، وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، أَفَمَا تَرَوْنَ مَا بِكُمْ؟ وَأُسِهِ تُرَابًا، وَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، أَفَمَا تَرَوْنَ مَا بِكُمْ؟ قَالَ: فَوَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه، فَإِذَا عَلَيْهِ تُرَابٌ، ثُمَّ جَعَلُوا يَتَطَلَّعُونَ فَيَرَوْنَ عَلِيًّا عَلَى وَاللَّهِ وَلَكِنَ هَذَا لَمُحَمَّدٌ نَائِمًا، عَلَيْهِ بُرْدُهُ. فَلَمْ يَبْرَحُوا وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمُحَمَّدٌ نَائِمًا، عَلَيْهِ بُرْدُهُ. فَلَمْ يَبْرَحُوا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ الْفِرَاشِ وَاللَّهِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ صَدَقَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا. فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ صَدَقَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا.

[۱] قَالَ السهيليّ: «وَذكر بعض أهل التَّفْسِير السَّبَب الْمَانِع لَهُم من التقحم عَلَيْهِ فِي الدَّار مَعَ قصر الْجِدَار وَأَنَّهُمْ إِنَّمَا جَاءُوا لقَتله، فَذكر فِي الْخَبَرِ أَنهم هموا بالولوج عَلَيْهِ، فصاحت امْرَأَة من الدَّار، فَقَالَ بَعضهم لبَعض: وَالله إِنَّهَا للسبة فِي الْدَار، فَقَالَ بَعضهم لبَعض: وَالله إِنَّهَا للسبة فِي الْعَرَب أَن يتحدث عَنَّا أَنا تسورنا الْجِيطَان على الْعَرَب أَن يتحدث عَنَّا أَنا تسورنا الْجِيطَان على بنات الْعم، وهتكنا ستر حرمتنا، فَهَذَا هُوَ الَّذِي بَنَات الْعم، وهتكنا ستر حرمتنا، فَهَذَا هُوَ الَّذِي أَصْبِحُوا ينتظرون خُرُوجه، ثم القامهم بِالْبَابِ. أَصْبِحُوا ينتظرون خُرُوجه، ثم طمست أَبْصَارهم على من خرج» . طمست أَبْصَارهم على من خرج» .

(مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي تَرَبُّصِ الْمُشْرِكِينَ بِالنَّبِيِّ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله تعالى مِنْ
الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَمَا كَانُوا أَجْمَعُوا لَهُ: وَإِذْ
يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَالله خَيْرُ الْماكِرِينَ

٨: ٣٠، وَقَوْلِ الله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ١٣٠ - ٣٠.
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَنُونُ: الْمَوْتُ. وَرَيْبُ الْمَنُونِ: مَا يَرِيبُ وَيَعْرِصُ مِنْهَا. قَالَ أَبُو ذُوَيْبٍ الهُذَلِيُّ: قَالَ أَبُو ذُوَيْبٍ الهُذَلِيُّ: قَالَ أَبُو ذُوَيْبٍ الهُذَلِيُّ: وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ أَمِنْ الْمَنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ ... وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ أَمِنْ الْمُنُونِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ ... وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ وَمَنْ يَجْزَعُ مَنْ يَجْزَعُ وَمَنْ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ قَصِيدَةٍ لَهُ عَنْدَ وَاللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ قَصِيدَةٍ لَهُ عَنْدَ وَالْنَالُ الْنُ إِسْحَاقَ: وَأَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَنْدَ فِي الْهِجْرَةِ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلْهُ فِي الْهِجْرَةِ.

ُ طَمَعُ أَبِي بَكْرٍ فِي أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ النَّبِيِّ فِي اللهِجْرَةِ، وَمَا أَعَدَّ لِذَلِكَ) : الْهِجْرَةِ، وَمَا أَعَدَّ لِذَلِكَ)

## (حَدِيثُ هِجْرَتِهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عُرْوَةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لَا يُخْطِئُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ لَا يُخْطِئُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيْ النَّهَارِ، إِمَّا بُكْرَةً، وَإِمَّا عَشِيَّةً، حَتَّى إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي أُذِنَ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي

الْهِجْرَةِ، وَالْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَيْ قَوْمِهِ، وَالْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَيْ قَوْمِهِ، أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ يَالُهَا جِرَةِ، فِي سَاعَةٍ كَانَ لَا يَأْتِي فِيهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: مَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: مَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ يَلْكُمْ مَدَثَ. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ، وَالسَّاعَةَ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ. قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ، وَاللَّهِ تَأْخُرَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ سَرِيرِهِ، فَجَلَسَ رَسُولُ (٤٨٥) حَدُ لَمُ اللَّهِ عَنْ سَرِيرِهِ، فَجَلَسَ رَسُولُ (٤٨٥)

اللَّهِ عَلَيْ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا أَنَا وَأُخْتِي أَسَمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ: أَخْرِجْ عَنِّي مَنْ عِنْدَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ [۱]، وَمَا ذَاكَ؟ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ وَالْهِجْرَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِي فِي الْخُرُوجِ وَالْهِجْرَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَكِي فِي الْخُرُوجِ وَالْهِجْرَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ اللَّهِ، قَالَ: الصَّحْبَة يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الصَّحْبَة. وَقَالَتَ فَو الله مَا شَعُرْتُ قَطُّ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَنَّ أَحَدًا يَبْكِي مِنْ الْفَرَحِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ يَبْكِي فَالَّتَ أَعْدَدْتِهِمَا لِهَذَا. فَاسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَطِ- يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ هَاتَيْنِ رَاحِلَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتِهِمَا لِهَذَا. فَاسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَطِ- يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ هَاتَيْنِ رَاحِلَتَانِ قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتِهِمَا لِهَذَا. فَاسْتَأْجَرَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْقَطِ- رَجُلًا مِنْ بَنِي الدُّئلِ بْنِ بَكْرٍ، وَكَانَتُ أُمُّهُ امْرَأَةً مِنْ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَهُمِ بْنِ عَمْرُو، وَكَانَ مُشْرِكًا- يَدُلُهُمَا عَلَى الطَّرِيقِ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، فَكَانَتَا عِنْدَهُ يَلْ لِمِيعَادِهِمَا لِمِيعَادِهِمَا لَمُعِيعَادِهِمَا لَمِيعَادِهِمَا لَيْهِ مَا لِمِيعَادِهِمَا لَمِيعَادِهِمَا وَلَا لَهُ لَوْ يَا لَكُونَا لَكُولُونَ مُسْرَعَاهُمَا لِمِيعَادِهِمَا لَيْهِ مَا لِمِيعَادِهِمَا لَيْهِ مَا لَهِ مَا لَمِيعَادِهِمَا لَهُ مَا لَوْمُ لَوْمُ لَالْكَانَةَ عَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ مِنْ عَمْوهُ وَلَا اللّهِ مِنْ عَمْ لَمُ لَكُونَةً عَلَى الْمُؤَالِقُولُ الْمَالِقُ لَلْكُولُ عَلَى الْمُؤْلَ لَلْكُولُ الْمَلْقَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْقُولُ اللّهُ مُعْدَالِهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُو

### (مَنْ كَانَ يَعْلَمُ بِهِجْرَةِ الرَّسُولِ ﷺ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمْ يَعْلَمْ فِيمَا بِلَغَنِي، بِخُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ أَحَدٌ، حَيْنَ خَرَجَ، إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ. أَمَا عَلِيُّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ فِيمَا بَلَغَنِي- أَخْبَرَهُ بِخُرُوجِهِ، وَأُمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بَعْدَهُ بِمَكَّةَ، حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْوَدَائِعَ، الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ عِنْدَهُ شَيْءٌ يُخْشَى عَلَيْهِ إِلَّا وَضَعَهُ عِنْدَهُ، لِمَا يُعْلَمُ مِنْ صِدْقِهِ يُخْشَى عَلَيْهِ إِلَّا وَضَعَهُ عِنْدَهُ، لِمَا يُعْلَمُ مِنْ صِدْقِهِ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وَقِصَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ مِعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْغَارِ):

قُالَ ابْنُ إِسْحَاق: فَلَمَّا أَجْمَعُ رَسُّولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحُرُوجَ، أَتَى أَبَا بَكْرِ ابْن أَبِي قُحَافَةَ، فَخَرَجَا مِنْ خَوْخَةٍ لِأَبِي بَكْرٍ فِي ظَهْرِ بَيْتِهِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى غَارٍ بِثَوْرٍ - جَبَلٍ بِأَسْفَلِ مَكَّة - فَدَخَلَاهُ، وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَسَمَّعَ لَهُمَا مَا يَقُولُ النَّاسُ غِيدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَسَمَّعَ لَهُمَا مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِمَا نَهَارَهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِمَا إِذَا أَمْسَى بِمَا يَكُونُ فِي فِيهِمَا نَهَارَهُ، ثُمَّ يَأْتِيهِمَا إِذَا أَمْسَى بِمَا يَكُونُ فِي فَيهِمَا الْخَبَرِ، وَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فَهَيْرَةَ مَوْلَاهُ أَنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْخَبَرِ، وَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فَهَيْرَةَ مَوْلَاهُ أَنْ يَرْعَى غَنَمَهُ نَهَارَهُ، ثُمَّ يُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا، يَأْتِيهِمَا إِذَا أَمْسَى فِي الْغَارِ وَكَانَتْ أَسَمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ تَأْتِيهِمَا إِذَا أَمْسَى بِمَا يُصْلِحُهُمَا مَا يَعْمِلُ مُهُمَا إِذَا أَمْسَى فِي الْغَارِ وَكَانَتْ أَسَمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ تَأْتِيهِمَا إِذَا أَمْسَى فِي الْغَارِ وَكَانَتْ أَسَمَاءُ إِنْتُ أَمِسَى فِي الْغَارِ وَكَانَتْ أَسَمَاءُ إِنْتُ أَمِي بَعْرَ تَأْتِيهِمَا مِنْ الطَّعَامِ إِذَا أَمْسَى بِمَا يُصْلِحُهُمَا مَنْ الطَّعَامِ إِذَا أَمْسَى بُمُ يَعْمَلُ مُنْ الطَّعَامِ إِذَا أَمْسَى بُمْ يُعْمَلُوهُ مَنْ الطَّعَامِ إِذَا أَمْسَى بُمْ يُعْمَلُوهُ مَنْ الطَّعَامِ إِذَا أَمْسَى بِمَا يُصْلِحُهُمَا مَنْ الطَّعَامِ إِذَا أَمْسَى فِي الْعُارِ وَكَانَتُهُ أَمْ الْمُعَامِ إِذَا أَمْسَى فِي الْمُعَامِ إِنَا أَنْ الْمُسَى فِي الْمُعَامِ الْمَا الْمُعَامِ إِذَا أَمْسَى فِي الْمُعَامِ الْمُعَامِ إِذَا أَمْسَى فِي الْمُنَا لِهَا لَهُ الْمُلَامُ الْمُلِهُ الْمُعَامِ الْمُلْحَارِ الْمُعْمَامِ الْمَامِ الْمُعَامِ الْمَلَامُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُ الْمُعَامِ الْمَامِ الْمُلَامُ الْمُمَامِ الْمُعَامِ الْمَامِهُ الْمُعَامِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَامِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِي الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعَامِ الْمُعْلِمُ الْمُعَامِ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِقِي الْمُعْمَا الْمُعَلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِم

[۱] فِي جَامِع البُخَارِيّ: «إِنَّمَا هِم أَهلك» . وَقَد كَانَ أَبُو بكر أَنكح عَائِشَة من رَسُول الله ﷺ قبل ذَلِك. جـ 1 (ص: ٤٨٦)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيَّ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّكُو إِلَى الْغَارِ لَيْلًا، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ اللَّهِ وَلَيْكُمْ الْغَارَ، لِيَنْظُرَ أَفِيهِ سَبُعٌ قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكُمْ بَنَفْسِهِ لَلْهُ وَلَيْكُمْ بِنَفْسِهِ لَيُعْ لِلَّهِ وَلَيْكُمْ بِنَفْسِهِ لَيْ وَسُولَ اللَّهِ وَلَيْكُمْ بِنَفْسِهِ لَيُعْ لِللَّهِ وَلَيْكُمْ بِنَفْسِهِ لَيْ اللَّهِ وَلَيْكُمْ بَنَفْسِهِ لَيْ اللَّهِ وَلَيْكُمْ اللَّهِ وَلَيْكُمْ بِنَفْسِهِ لَيْ اللَّهِ وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ أَوْمَ لَيْكُمْ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ الْمُولُ اللَّهُ وَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْ

(ابْنَا أَبِی بَكْر وَابْن فَهَیْرَة یقومُونَ بشئون الرَّسُول وَصَاحِبِهِ وَهُمَا فِي الْغَارِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْغَارِ ثَلَاثًا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ وَجَعَلَتْ قُرَيْشُ فِيهِ حِين فَقدِوهُ مائَة نَاقَةٍ، لِمَنْ يَرُّدُّهُ عَلَيْهِمْ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ يَكُونُ فِي قُرَيْشٍ نَهَارَهُ مَعَهُمْ، يَسْمَعُ مَا يَأْتَمِرُونَ بِهِ، وَمَإِ يَقُولُونَ فِي شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِى بَكْرِ، ثُمَّ يَأْتِيهِمَا إِذَا أُمْسَى فَيُخْبِرُهُمَا الْخَبَرَ. وَكَّانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، مَوْلَى أبي بكرٍ رضي ِالله عِنه، يَرْعَى فِي رَعْيَانِ أَهْلِ مَكَّةَ، فُإِذَا أَمْسَى أَرَاحَ عَلَيْهِمَا غَنَمَ أُبِيَّ بَكْرٍ، فَاحْتَلَبَا وَذَبَحَاً، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ غَدَا مِنْ عِنْدِهِمَا إِلَى مَكَّةَ، اتَّبَعَ عَامِرُ بْنُ فْهَيْرَأَةَ أَثَرَهُ بِالْغَنَمِ حَتَّى يُعَفِّي عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ الثَّلَاثُ، وَسَكَنَ عَنْهُمَا النَّاسُ أَتَاهُمَا صَاحِبُهُمَا الَّذِي اسْتَأْجَرَاهُ بِبَعِيرَيْهِمَا وَبَعِيرٍ لَهُ، وَأَتَتْهُمَا أَسَمَاءُ

أَنْ تَجْعَلَ لَهَا عِصَامًا فَلَمَّا ارْتَحَلَا ذَهَبَتْ لِتُعَلِّقَ السُّفْرَةَ، فَإِذَا لَيْسَ لَهَا عِصَامٌ، [١] فَتَحِلُ نِطَاقَهَا السُّفْرَةَ، فَإِذَا لَيْسَ لَهَا عِصَامً، ثُمَّ عَلَّقَتْهَا بِهِ.

بِنْتُ إِبِي بَكْرِ رَضَى اللَّهِ عَنْهُمَا بِسُفْرَتِهِمَا، وَنَسِيَتْ

(سَبِبُ تَسْمِيَةِ أَسْمَاءَ بِذَاتِ النَّطَاقِ) :

فَكَانَ يُقَالُ لِأَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ: ذَاتُ النُّطَّاقِ، لذَلكَ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

وَتَفْسِيرُهُ: أَنَّهَا لَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تُعَلِّقَ السُّفْرَةَ شَقَّتْ نِطَاقَهَا بِاثْنَيْن، فَعَلَّقَتْ السُّفْرَةَ بِوَاحِدٍ، وَانْتَطَقَتْ

(أَبُو بَكْرِ يُقَدِّمُ رَاحِلَةً لِلرَّسُولِ اللَّلَهُ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا قَرَّبَ أَبُو بَكْرٍ، رضي الَّله عنه الرَّاحِلَتَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدَّمَ لَهُ أَفَضْلَهُمَا، ثُمَّ الرَّاحِلَتَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَدَّمَ لَهُ أَفَضْلَهُمَا، ثُمَّ الرَّاحِبْ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي،

[۱] العصام: الْحَبل أَو شبهه يشد على فَم المزادة وَنَحْوهَا ليحفظ بَاقِيهَا أَو تعلق مِنْهَا فِي وتد وَنَحْوه.

ج 1 (ص: ٤٨٧)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَا أَرْكَبُ بَعِيرًا لَيْسَ لِي، قَالَ: فَهِيَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: قَالَ: فَهِيَ لَكَ يَا لَاّ، وَلَكِنْ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتَهَا بِهِ، قَالَ: هِيَ لَكَ يَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتَهَا بِهِ، قَالَ: هِيَ لَكَ يَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: هَرُكِبَا وَانْطَلَقَا وَأَرْدَفَ أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللَّهِ [۱] . فَرَكِبَا وَانْطَلَقَا وَأَرْدَفَ أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللَّهِ [۱] . فَرَكِبَا وَانْطَلَقَا وَأَرْدَفَ أَبُو بَكْرٍ رَسُولَ اللَّهِ يَا اللَّهِ عنه عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ مَوْلَاهُ خَلْفَهُ، لِيَخْدِمَهُمَا فِي الطَّرِيقِ.

(ضَرْبُ أَبِي جَهْلِ لِأَسْمَاءِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحُدِّثْتُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُّتِ أَبِي بَكْرٍ أَتَانَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ ، أَتَانَا نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ أَبُو جَهْلِ ابْن هِشَامٍ، فَوَقَفُوا نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فِيهِمْ أَبُو جَهْلِ ابْن هِشَامٍ، فَقَالُوا: أَيْنَ عَلَى بَابٍ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَيْنَ أَبُوكَ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ أَبُوكَ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ أَبُوكَ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَتْ: فَرَفَعَ أَبُو جَهْلِ يَدَهُ، وَكَانَ فَاحِشًا خُدِي لَطْمَةً طُرِحَ مِنْهَا قُرْطِي. خَيْلُ لَمُقَا طُرِحَ مِنْهَا قُرْطِي.

#### (خَبَرُ الْهَاتِفِ مِنْ الْجِنِّ عَنْ طَرِيقِ الرَّسُولِ ﷺ فِي هَجْرَته)

قَالَتْ: ثُمَّ انْصَرَفُوا. فَمَكَثْنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ. وَمَا نَدُرِي اللّهِ عَلَيْ مَتَّى أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَيْنَ وَحْهُ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شَعَرِ غِنَاءِ الْحِنِّ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ، يَتَغَنَّى بِأَبْيَاتٍ مِنْ شَعَوِ غِنَاءِ الْعَرَبِ، وَإِنَّ النَّاسَ لَيَتْبَعُونَهُ، يَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَمَا يَرُوْنَهُ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَعلَى مَكَّةَ وَهُو يَقُولُ: يَرُوْنَهُ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ أَعلَى مَكَّةَ وَهُو يَقُولُ: مَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ ... رَفِيقَيْنِ حَلَّا جَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ ... وَفِيقَيْنِ حَلَّا خَيْرَ مَزَائِهِ مَنْ أَمْ مَعْبَدِ مَنْ أَمْ مَعْبَدِ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَدَّى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ فَيْرَ جَزَائِهِ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مَعْدَى اللَّهُ مِنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَدَّى مُنَا أَمْسَى رَفِيقَ مُحَدَّى مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَدِي مَكَانُ فَتَاتِهِمْ ... وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنَيْن

لِيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ ... وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنَيْنِ لِيَهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ ... وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنَيْنِ

(نَسَبُ أُمِّ مَعْبَدٍ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُمُّ مَعْبَدٍ [٣] بِنْتُ كَعْبٍ، أُمْرَأَةٌ مِنْ فَزَاعَةَ.

<sup>[</sup>۱] إِنَّمَا لَم يَقْبَلُ رَسُولُ الله ﷺ الرَّاحِلَة مِنْهُ إِلَّا بِثمنِهَا رَغْبَة مِنْهُ فِي استكمالُ فضلُ الْهِجْرَة، وَأَن تكونَ الْهِجْرَة وَالْجَهَاد على أَتَم أُحوالهما. [۲] ويروى أَن حسان بن ثَابت لما بلغه شعر الجنى وَمَا هتف بِهِ فِي مَكَّة قَالَ أبياتا، مطْلعهَا: لقد خَابَ قوم غَابَ عَنْهُم نَبِيّهم ... وقد سر من لقد خَابَ قوم غَابَ عَنْهُم نَبِيّهم ... وقد سر من يسرى إليهم ويغتدى يسرى إليهم ويغتدى أَن يسرى إليهم أم معبد: عَاتِكَة بنت خَالِد. ويحكى أَن رَسُولُ الله ﷺ مر على خيمتها هُوَ وَأَبُو بكر

وَمولى أَبى بكر عَامر بن فهَيْرَة وَدَلِيلهمَا، وَكَانَت أَم معبد بَرزَة جلدَة تختبئ بِفنَاء الْقبَّة، ثمَّ جـ 1 (ص: ٤٨٨)

وَقَوْلُهُ «حلا خَيْمَتي»، و «هما نَزَلَا بِالْبَرِّ ثُمَّ تَرَوَّحَا» عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ : فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَهُ، عَرَفْنَا حَيْثُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَّ وَجْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَنَّ وَجْهَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعَةً: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه، وَعَامِرُ ابْنِ فَهَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عنه، وَعَامِرُ ابْنِ فَهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْقَطَ دَلِيلُهُمَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْيُقِطٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَرْيُقِطٍ.

## (أَبُو قُحَافَةَ وَأَسْمَاءُ بَعْدَ هِجْرَةِ أَبِي بَكْرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أُنَّ أَبَاهُ عَبَّادًا حَدَّثَهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ لِللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أُنَّ أَبَاهُ عَبَّادًا حَدَّثَهُ عَنْ جَدَّتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَمَعَهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ مَالَهُ كُلَّهُ، وَمَعَهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ مَالَهُ كُلَّهُ، وَمَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ. خَمْسَةُ آلَافٍ، فَانْطَلَقَ بِهَا مَعَهُ خَمْسَةُ آلَافٍ عَلَيْنَا جَدِي أَبُو قُحَافَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ قَالَتْ: فَلَدَ عَلَيْنَا جَدِي أَبُو قُحَافَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ نَصْرُهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَرَاهُ قَدْ فَجَعَكُمْ بِمَالِهِ مَعَ لَيْنَا عَدْ فَنَعِيهُ فَقَالَ: قَالَتْ: قُلْتُ قُلْتُ فَقَالَ: قَالَتْ قَالَتْ قَلْتُ الْمُ

كَلَّا يَا أَبَتِ! إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيرًا. قَالَتْ: فَأَخَذْتُ أَحْجَارًا فَوَضَعْتهَا فِي كُوَّةٍ فِي الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ أَبِي يَضَعُ مَالَهُ فِيهَا، ثُمَّ وَضَعْتُ عَلَيْهَا ثَوْبًا، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، ضَعْ يَدَكَ عَلَى هَذَا الْمَالِ. قَالَتْ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إذَا كَانَ تَرَكَ لَكُمْ هَذَا فَقَدْ أَحْسَنَ، وَفِي هَذَا بَلَاغٌ لَكُمْ. وَلَا وَاللَّهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئًا وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُسَكِّنَ الشَّيْخَ بِذَلِكَ.

[ () ] تسقى وَتطعم، فَسَأْلُوهَا لَحْمًا وَتَمْرًا يشترونه مِنْهَا، فَلم يُصِيبُوا عِنْدهَا شَيْئا، وَكَانَ الْقَوْم مُرْمِلِينَ مُسنَّتَيْن، فَنظر رَسُول الله ﷺ إِلَى شَاة بكَسْر الْخَيْمَة، فُقَالَ: مَا هَذِه الشَّاة يَا أُم معبد؟ قَالَت: شَاة خلفهَا الْجهد عَن الْغنم، فَقَالَ: هَل بِهَا من لبن؟ قَالَتْ: هِيَ أَجِهِد من ذَلِك، قَالَ: أَتَأْذَنِينَ لِي أَن أحْلَنَهَا؟ قَالَت: بِأَبِي أَنْت وأمي! إِن رَأَيْت بِهَا حَلبًا فاحلبها. فَدِّعَا بِهَا رَسُولِ اللهُ ﷺ فَمسح بِيَدِهِ ضرْعهَا، فَسمى الله تَعَالَى، ودعا لَهَا فِي شَأْنهَا، فتفاجت عَلَيْهِ، وَدرت واجترت، ودعا بإنَّاء يريض الرَّهْط، فَحلبَ فِيهِ ثَجًّا، حَتَّى علاهُ لَبنهَا، ثمَّ سَقَاهَا حَتَّى رویت، وَسَقَى أَصْحَابِه حَتَّى رووا، وَشربِ آخِرهم، ثمَّ أراضوا، ثمَّ صب فِيهِ ثَانِيًا بعد بَدْء حَتَّى مَلأ الْإِنَاء، ثمَّ غَادَرَهُ عِنْدهَا، ثمَّ بَايَعَهَا على الْإِسْلَام، ثمَّ ارتحلواِ عَنْهَا. فَمَا لَبِثت حَتَّى جَاءَ زَوجِهَا أَبُو معبد يَسُوق أَعْنُزًا عِجَافًا، فَلَمَّا رأى أَبُو معبد اللَّبن عجب وَقَالَ: من أَيْن لَك هَذَا يَا أُم معبد؟ وَالشَّاة عَازِب حِيَال، وَلَا حَلُوب فِي الْبَيْت؟ قَالَت: لَا وَالله، إِلَّا أَنه مر بِنَا رجل مبارك، من حَاله كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَفيه يَا أُمْ مِعبد، فوصفته لَهُ فِي كَلَام طَويل، كُله الْحق، قَالَ أَبُو معبد: هَذَا وَالله صَاحب قُرَيْش، الَّذِي ذكر لنا من أمره مَا ذكر بمَكَّة، لقد هَمَمْت أن أصْحَبهُ، وَلَأَفْعَلَنَ إِن وجدت إِلَى ذَلِك سَبِيلاًـ ج 1 (ص: ٤٨٩)

(سُرَاقَةُ وَرُكُوبُهُ فِي أَثَرِ الرَّسُولِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ

بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ حَدَّتَهُ.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ [۱] ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ، جَعَلَتْ قُرَيْشِ فِيهِ مائَة نَاقَةٍ لِمَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي نَادِي قَوْمِي إِذْ عَلَيْهُمْ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي نَادِي قَوْمِي إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَّا، حَتَّى وَقَفَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَّا، حَتَّى وَقَفَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَكْبُهُ ثَلاَثَةً مَرُّوا عَلَيَّ آنِفًا، إِنِّي لَأَرَاهُمْ مُحَمَّدًا وَأَنْتُ اللَّهِ بِعَيْنِي: أَنْ السُكُتْ، ثُمَّ وَأَنْتُ اللَّهِ بِعَيْنِي: أَنْ السُكُتْ، ثُمَّ قَلْتُ: إِنَّمَا هُمْ بَنُو فُلَانٍ، يَبْتَغُونَ ضَالَةً لَهُمْ، قَالَ: قُلْتُ بَيْتِي، ثُمَّ الْمَرْتُ بِقِلَانٍ، يَبْتَغُونَ ضَالَةً لَهُمْ، قَالَ: فَا فَمْ مَكَثُتُ قَلِيلًا، ثُمَّ قَمْتُ لَكُتْ بِعَيْنِي: أَنْ السُكُتْ، ثُمَّ قَلْتَ لِيَاكِمُ مِنَالًا مَنْ فُلْلَاثِي بَعْنِي أَنْ السُكُتْ، ثُمَّ قَلْدَ لِي إِلَى بَطْنِ فَلَكَتْ بَيْتِي، ثُمَّ أَمَرْتُ بِسِلَاحِي، فَأَخْرِجَ لِي إِلَى بَطْنِ فَدَخَلْتُ بَيْتِي، ثُمَّ أَمَرْتُ بِسِلَاحِي، فَأَخْرِجَ لِي إِلَى بَطْنِ مُرْسَي، فَقُيِّدَ لِي إِلَى بَطْنِ مُرْتِي، ثُمَّ أَمَرْتُ بِسِلَاحِي، فَأَخْرِجَ لِي إِلَى بَطْنِ مُرْتِي، ثُمَّ أَمَرْتُ بِسِلَاحِي، فَأَخْرِجَ لِي إِلَى بَطْنِ مُرْتِي، ثُمَّ أَخَذْتُ قِدَاحِي اليَّي أَسَتَقْسِمُ بِهَا، ثُمَّ لَا فَخَرَجَ السَّهُمُ الَّذِي أَكْرَجْتُ قِدَاحِي، فَطَلَقْتُ، فَلَبِسْتُ لَأَمْتِي [۲] ، ثُمَّ أَخْرَجْتُ قِدَاحِي، فَلَيْسُتُ لِلْمَتَقْسُمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ السَّهُمُ الَّذِي أَكْرَجْتُ قِدَاحِي، فَلَاسِتَقْسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ السَّهُمُ الَّذِي أَكْرَهُ ولَا يَصَلَّى مَنْ الْمَلْمُ الْمُ يَقْ فَلُولُ مُ مُنْ قُولُ مَلْكَ لَهُمْ الْمَلْكُولُ مُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُ وَلَى الْمَلْكُ لَوْمُ اللَّهُ مُلْمَ لَلْ الْمُنْ الْمُلْتُ مُلْكِلًا لَا مُلْمُ اللَّهُ مُنْمَلِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ لَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُرْتُ الْمُلْمُ ا

قَالَ: وَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَرُدَّهُ عَلَى قُرَيْش، فَآخَذَ الْمِائَةَ النَّاقَةِ. قَالَ: فَرَكِبْتُ عَلَى أَثَرِهِ، فَبَيْنَمَا فَرَسِي يَشْتَدُّ النَّاقَةِ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ بِي عَثَرَ بِي، فَسَقَطْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟

ثُمَّ أَخَرَجْتُ قِدَاحِي فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا، فَخَرَجَ السَّهْمُ الْخَرَجُ السَّهْمُ الَّذِي أَكْرَهُ «لَا يَضُرُّهُ» ـ قَالَ:

فَأَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَتَّبِعَهُ. قَالُ: فَرَكِبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَبَيْنَا فَرَكِبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَبَيْنَا فَرَسِي يَشْتَدُّ بِي، عَثَرَ بِي، فَسَقَطْتُ عَنْهُ. قَالَ: فُرَّسِي يَشْتَدُّ بِي، عَثَرَ بِي، فَسَقَطْتُ عَنْهُ. قَالَ: فُمَّ أَخَرَجْتُ قِدَاحِي فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟، قَالَ: ثُمَّ أَخَرَجْتُ قِدَاحِي

فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا فَخَرَجَ السَّهْمُ الَّذِي أَكْرَهُ «لَا يَضُرُّهُ» ، قَالَ: فَأَبَيْتُ إِلَّا أَنْ أَتَّبِعَهُ، فَرَكِبْتُ فِي أَثْرِهِ. وَلَا أَنْ أَتَّبِعَهُ ، فَرَسِي، فَذَهَبَتْ فَلَمَّا بَدَا لِي الْقَوْمُ وَرَأَيْتهمْ، عَثَرَ بِي فَرَسِي، فَذَهَبَتْ فَلَمَّا بَدَاهُ فِي الْأَرْضِ، وَسَقَطْتُ عَنْهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ يَدَيْهِ مِنْ يَدَاهُ فِي الْأَرْضِ، وَسَقَطْتُ عَنْهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ يَدَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ، وَتَبِعَهُمَا دُخَانٌ كَالْإِعْصَارِ [3] . قَالَ: فَعَرَفْتُ الْأَرْضِ، وَتَبِعَهُمَا دُخَانٌ كَالْإِعْصَارِ [3] . قَالَ: فَعَرَفْتُ حَيْنَ رَأَيْتُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ مُنِعَ مِنِي، وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ. قَالَ: فَعَرُونَ وَلَا يَأْتُهُ فَلَاهِرٌ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ! وَلَا يَأْتِيكُمْ مِنِي انظرونى أكلمكم، فو الله لَا أَرَيْبُكُمْ، وَلَا يَأْتِيكُمْ مِنِي انظرونى أكلمكم، فو الله لَا أَرَيْبُكُمْ، وَلَا يَأْتِيكُمْ مِنِي شَيْءٌ

[۱] وینتهی نسب سراقَة إِلَی بنی مُدْلِج، وهم بَنو مُدْلِج بن مرّة بن تیم بن عبد منَاف بن کنَانَة. (رَاجع المقتضب، والمعارف، والاستیعاب،

وَالرَّوْض) ـ

[٢] اللأمة: الدرْع وَالسِّلَاحِ.

[٣] لَا يضرّهُ: أَى السهْمُ الْمَكْتُوبِ فِيهِ هَذِهُ الْكَلِمَةِ.

[٤] الإعصار: ريح مَعهَا غُبَار.

جـ 1 (ص: ٤٩٠)

تَكْرَهُونَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: قُلْ لَهُ: وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟ قَالَ: فَقَالَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: لَهُ: وَمَا تَبْتَغِي مِنَّا؟ قَالَ: قَلْتُ: تَكْتُبُ لِي كِتَابًا يَكُونُ آيَةً بَيْنِي وَبَيْنَكَ. قَالَ: قُلْتُ: تَكْتُبُ لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ. أَلْتُ بَكْرٍ. أَكْتُبُ لَهُ يَا أَبَا بَكْرٍ.

#### (إسْلَامُ سُرَاقَةَ):

(قَالَ) [١] : فَكَتَبَ لِي كِتَابًا فِي عَظْمٍ، أَوْ فِي رُقْعَةٍ، أَوْ فِي رُقْعَةٍ، أَوْ فِي خَزَفَةٍ، ثُمَّ ٱلْقَاهُ إِلَيَّ، فَأَخَذَتْهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي

كِنَانَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ [٢] ، فَسَكَتُ فَلَمْ أَذْكُرْ شَيْئًا مِمَّا كَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْ وَالطَّائِفِ، خَرَجْتُ وَمَعِي الْكِتَابَ وَفَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ، خَرَجْتُ وَمَعِي الْكِتَابَ لَأَلْقَاهُ، فَلَقِيتُهُ بِالْجِعْرَانَةِ [٣] . قَالَ: فَدَخُلْتُ فِي لَأَلْقَاهُ، فَلَقِيتُهُ بِالْجِعْرَانَةِ [٣] . قَالَ: فَدَخُلْتُ فِي كَتِيبَةٍ مِنْ خَيْلِ الْأَنْصَارِ . قَالَ: فَجَعَلُوا يَقْرَعُونَنِي كَتِيبَةٍ مِنْ خَيْلِ الْأَنْصَارِ . قَالَ: فَجَعَلُوا يَقْرَعُونَنِي بِالرِّمَاحِ وَيَقُولُونَ: إلَيْكَ (إلَيْكَ) [١] ، مَاذَا تُريدُ؟ وَاللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ، وَاللَّهِ لَكَأَنِي أَنْظُرُ إلَى سَاقِهِ فِي غَرْدِهِ [٤] كَأَنَّهَا وَاللَّهِ لَكَأَنِي أَنْظُرُ إلَى سَاقِهِ فِي غَرْدِهِ [٤] كَأَنَّهَا وَاللَّهِ مَمَّارَةٌ . قَالَ: فَرَفَعْتُ يَدِي بِالْكِتَابِ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا جُمَّارَةٌ . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَسَاقِهُ أَنْ يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرً، رَسُولُ اللَّهِ يَسَاقِهُ أَنْ يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرً، وَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَأَسْلَمْتُ ثُمَّ تَذَكَّرْتُ شَيْئًا أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ فَمَا أَذْكُرُهُ، إلَّا أَنِّي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الضَّالَّةُ مِنْ الْإِبِلِ تَغْشَى حِيَاضِي، وَقَدْ مَلَأْتَهَا لِإِبِلِي، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي أَنْ أَسْقِيَهَا؟ قَالَ: مُمَّ رَجَعْتُ نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَسُقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَدَقَتِي. إِلَى قَوْمِي، فَسُقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَدَقَتِي.

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أِ.

<sup>[</sup>۲] ويحكى أَن أَبَا جهل لَام سراقَةَ حِيَن رَجَعَ بِلَا شَىْء، فَقَالَ سراقَة:

أَبًا حكم وَالله لَو كنت شَاهدا ... لأمر جوادي إِذْ تَسُوخ قوائمه

علمت وَلم تشكك بِأَن مُحَمَّدًا ... رَسُولَ ببرهان فَلمت وَلم تشكك بِأَن مُحَمَّدًا ... وَسُولَ ببرهان

عَلَيْك بكف الْقَوْم عَنهُ فاننى ... أرى أمره يَوْمًا ستبدو معالمه

بِأَمْر يود النَّاس فِيهِ بأسرهم ... بِأَن جَمِيع النَّاس طرا يسالمه طرا يسالمه (رَاجع الرَّوْض الْأنف) . [٣] الْجِعِرَّانَة (بِكَسْر أُوله، وَقيل: بِكَسْر عينه، وَتَشْديد رائه) : مَاء بَين الطَّائِف وَمَكَّة، وَهِي إِلَى مَكَّة أقرب. (رَاجع مُعْجم الْبلدانِ) . مَكَّة أقرب. (رَاجع مُعْجم الْبلدانِ) . [٤] الغرز للرحل: بِمَنْزِلَة الركاب للسرج.

: (تَصْوِيبُ نَسَبٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْشُمِيِّ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ مِنْ جَعْشُمٍ.

# (طَرِيقُهُ ﷺ فِي هِجْرَتِهِ) ۗ

ج 1 (ص: ٤٩١)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا خُرَجَّ بِهِمَّا دَٰلِيلُهُّمَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَرْقَطَ، سَلَكَ بِهِمَا أَسْفَلَ مَكَّةً، ثُمَّ مَضَى بِهِمَا عَلَى السَّاحِلِ، حَتَّى عَارَضَ الطَّرِيقَ أَسْفَلَ مِنْ عُسْفَانَ، السَّاحِلِ، حَتَّى عَارَضَ الطَّرِيقَ أَمْجَ، ثُمَّ اسْتَجَازَ بِهِمَا، ثُمَّ مَلَكَ بِهِمَا الطَّرِيقَ، بَعْدَ أَنْ أَجَازَ قُدَيْدًا، ثُمَّ حَتَّى عَارَضَ بِهِمَا الطَّرِيقَ، بَعْدَ أَنْ أَجَازَ قُدَيْدًا، ثُمَّ مَكَانِهِ ذَلِكَ، فَسَلَكَ بِهِمَا الْخَرَّارَ، ثُمَّ الْجَازَ فِهِمَا الْخَرَّارَ، ثُمَّ الْمَرَّةِ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْخَرَّارَ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْخُرَّارَ، ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْخُرَّارَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ هِمَا مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ، فَسَلَكَ بِهِمَا الْخُرَّارَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ هِمَا مِنْ مَكَانِهِ لَفْتَا. قَالَ مَعْقِلُ بْنُ خُويْلِدٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ، لَفْتَا. قَالَ مَعْقِلُ بْنُ خُويْلِدٍ لَلْهَ الْمُذَالِقُ لَيْ الْمُذَالِةُ لَيْ الْمُذَالِقُ لَيْعَالَ ابْنُ هِمَا مُحْلِبًا مِنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لِحَيِّ بَيْنَ أَثْلُةً لَيْ الْمُلَّةَ عَلَى مَعْقِلُ بَيْنَ أَثْلُةً الْمُرَّةِ مِنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لِحَيِّ بَيْنَ أَثْلُةً الْمُنَّ مَنْ أَيْلَةً مَنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لِحَيِّ بَيْنَ أَثْلُةً الْمُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمَنْ الْمَنْ أَنْ الْمَالَةَ الْمَتَاءِ فَيْقَالُ مَنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لِحَيِّ بَيْنَ أَثْلُةً الْمَنْ أَنْدَاءً لَمْ لَا أَنْ الْمَلْ لَوْتُ ... لِحَيِّ بَيْنَ أَثْلُةً الْمُذَاءِ الْمُولُ لَوْتُ ... فِي مَا لَسْلِكَ بِهِمَا لَوْلُ لَا الْمُ لَلْمُ الْمُنْ الْمُلْ لَوْتِ الْمُؤْلِلِهِ الْمُ لَوْتِ الْمَالِكَ لَالْمُ لَلْهُ الْمُؤْلِ لَوْلُ لَا أَنْ الْمُؤْلِ لَا الْمُؤْلِ لَالَهُ الْمُؤْلِ لَوْلُ لَلْهُ لَا مُسْلِكُ لَا مُنْ الْمُؤْلِ لَلْمُ لَالَةً لَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ لَا أَنْ الْمُؤْلِ لَا مُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ لَلْهُ لِلْلِهُ لَلْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ لَوْلِ لَوْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلَالَةً الْمُؤْلِقُ الْ

وَالنِّحَامِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَجَازَ بِهِمَا مَدْلَجَةَ لِقْفٍ ثُمَّ اسْتَبْطَنَ بِهِمَا مَدْلَجَةَ مَحَاجَّ- وَيُقَالُ: مِجَاجٍ [١] ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- ثُمَّ سَلَكَ بِهِمَا مَرْجِحَ مَحَاجَّ، ثُمَّ تَبَطَّنَ بِهِمَا مَرْجِحَ مِنْ ذِي الْغَضْوَيْنِ - قَالَ ابْنُ هِسَامٍ: وَيُقَالُ: الْعُضْوَيْنِ - ثُمَّ بَطْنَ ذِي كَشْرٍ [٢]، ثُمَّ أَخَذَ بِهِمَا عَلَى الْجَدَاجِدِ، ثُمَّ عَلَى الْأَجْرَدِ، ثُمَّ مَلْكَ بِهِمَا ذَا سَلَمٍ، مِنْ بَطْنِ أَعْدَاءِ مَدْلِجَةٍ تِعْهِنِ [٣] سَلَكَ بِهِمَا ذَا سَلَمٍ، مِنْ بَطْنِ أَعْدَابِيدٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ عَلَى الْعَبَابِيدِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْعِثْيَانَةَ. يُرِيدُ: وَيُقَالُ: الْعِثْيَانَةَ. يُرِيدُ: الْعَبَابِيبُ، وَيُقَالُ: الْعِثْيَانَةَ. يُرِيدُ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ أَجَازَ بِهِمَا الْفَاجَّةَ، وَيُقَالُ: الْعَبَابِيبَ مَا الْفَاجَةَ وَيُقَالُ: الْعَبَابِيبَ مَا الْفَاجَةَ وَيُقَالُ: الْعَبَابِيبَ مَا الْفَاجَةَ وَيُقَالُ: الْعَبَابِيبَ مِمَا الْعَرْجَ، وَقَدْ أَبْطَأَ الْبُنُ هِشَامٍ: ثُمَّ هَبَطَ بِهِمَا الْعَرْجَ، وَقَدْ أَبْطَأَ وَلُهُ مَا اللّهِ وَسِلَ لَهُ وَكُمُلُ لَهُ إِلْكَالًا لَهُ اللّهِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الرِّدَاءِ - إِلَى الْمَدِينَةِ، وَبُعَثَ مَعَهُ غَلَامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الرِّدَاءِ - إِلَى الْمَدِينَةِ، وَبُعَثَ مَعَهُ غَلَامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْمُدَينَةِ، وَبُعَثَ مَعَهُ غَلَامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ اللّهُ الْمُذَاءِ - إِلَى الْمُدِينَةِ، وَبُعَثَ مَعَهُ غَلَامًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ اللّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلِ لَهُ الْمُؤْلِ لَهُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلِ لَهُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ لَهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْ

جـ 1 (ص: ٤٩٢)

<sup>[</sup>۱] قَالَ ياقوت، وَقد ذكر هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ: «وَالصَّحِيح عندنَا فِيهِ غير مَا روياه، جَاءَ فِي شعر ذكره الزبير بن بكار، وَهُوَ مجاح، بِفَتْح الْمِيم ثمَّ ذكره الزبير بن بكار، وَهُوَ مجاح، وَالشعر هُوَ: عِنه الله بطن لقف مسيلا ... ومجاحا وَمَا أحب مجاحا لقيت نَاقَتي بِهِ وبلقف ... بَلَدا مجدبا وأرضا لقيت نَاقَتي بِهِ وبلقف ... بَلَدا مجدبا وأرضا لقيت نَاقَتي بِهِ وبلقف ... بَلَدا مجدبا وأرضا لقيا فِي الْأُصُول: «كشد» ، وَهُو تَحْرِيف. (رَاجع شعجم الْبلدانِ) . [۲] فِي الْأُصُول: اسْم عين مَاء على ثَلاَثَة أَمْيَال من السقيا بَين مَكَّة وَالْمَدينَة.

مَسْعُودُ بْنُ هُنَيْدَةَ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمَا دَلِيلُهُمَا مِنْ الْعَرَجِ، فَسَلَكَ بِهِمَا ثَنِيَّةَ الْعَائِرِ، عَنْ يَمِينِ رَكُوبَةٍ - وَيُقَالُ الْفَائِرِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ - حَتَّى هَبَطَ بِهِمَا ثَنِيَّةُ الْغَائِرِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ - حَتَّى هَبَطَ بِهِمَا بَنِي عَمْرِو بْنِ بَطْنَ رِئْمٍ، ثُمَّ قَدِمَ بِهِمَا قُبَاءٍ، عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ بَطْنَ رِئِمٍ، ثُمَّ قَدِمَ بِهِمَا قُبَاءٍ، عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةٍ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ عَوْفٍ، لِاثْنَيْنِ، حِينَ اشْتَدَّ الضَّحَاءُ، وَكَادَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، حِينَ اشْتَدَّ الضَّحَاءُ، وَكَادَتْ الشَّمْسُ تَعْتَدِلُ .

# (قُدُومُهُ وَاللَّهُ قُبَاءَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِّ عُوَيْمِرِ بْنِ سَاعِدَةَ، قَالَ: جَدَّثَنِي رِجَالَ مِنْ قَوْمِي مِنۡ أُصۡحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالُوا: لَمَّا سَمِعْنَا بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ، وَتَوَكَّفْنَا [١] قُدُومَهُ، كُنَّا نَخْرُجُ إِذَا صَلَّيْنَا الصُّبْحَ، إِلَى ظَاهِر حَرَّتِنَا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ، فو اللَّهِ مَا نَبْرَحُ حَتَّى تَغْلِبَنَا الشَّمْسُ عَلَى الظِّلَالِ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ ظِلًّا دَخَلْنَا، وَذَلِكَ فِي أَيَّامٍ حَارَّةٍ. حَتَّىَ إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي قَدِمَ فِيهِ رَسُولُ إِللَّهِ ﷺ، جَلَسْنَا كَمَا كُنَّا نَجْلِسُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ ظِلُّ دَخَلْنَا بُيُوتَنَا، وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْنَ دَخَلْنَا الْبُيُوتَ، فَكَانَ أُوَّلُ مَنْ رَآهُ رَجُلِّ مِنْ الْيَهُودِ، وَقَدْ رَأَى مَا كُنَّا نَصْنَعُ، وَأَنَّا نَنْتَظِرُ قُدُومَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا، فَصَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا بَنِي قَيْلَةَ [٢] ، هَذَا جَدُّكُمْ قَدْ جَاءَ. قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي ظِلِّ نَخْلَةٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي مِثْلِ سِنِّهِ، وَأَكْثَرُنَا لَّمْ يَكُّنْ رَأًى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَكِبَهُ النَّاسُ [٣] وَمَا

يَعْرِفُونَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى زَالَ الظِّلُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ أُبُو بَكْرٍ فَأَظَلَّهُ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفْنَاهُ عِنْدَ دَلِكَ [٤] .

[۱] توكفنا قدومه: استشعرناه وانتظرناه. [۲] بَنو قيلة، هم الْأَنْصَار، وقيلة: اسْم جدة كَانَت لَهُم.

[٣] رَكبه النَّاس: أَي ازدحموا عَلَيْهِ. [٤] كَانَ قدوم رَسُول الله ﷺ الْمَدِينَة يَوْم الِاثْنَيْنِ لاثنى عشرة من ربيع الأول، وقيل: قدمهَا لثمان خلون من ربيع الأول. كَمَا قيل: إِن خُرُوجه من الْغَار كَانَ يَوْم الِاثْنَيْنِ أُول يَوْم من ربيع الأول. كَما الْول. كَمَا قيل. إِن

ج 1 (ص: ٤٩٣)

#### (مَنَازِلُهُ عَلَيْهُ بِقُباءٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَذْكُرُونَ - عَلَى كُلْثُومِ [١] بْنِ هِدْمٍ، أَخِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي عُبَيْدٍ: وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلَ عَلَى بْنِ عَوْفٍ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي عُبَيْدٍ: وَيُقَالُ: بَلْ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ هَدْمٍ بْنِ هِدْمٍ جَلَسَ لِلنَّاسِ فِي بَيْتِ كُلْثُومٍ بْنِ هِدْمٍ جَلَسَ لِلنَّاسِ فِي بَيْتِ كُلْثُومٍ بْنِ هَدْمٍ جَلَسَ لِلنَّاسِ فِي بَيْتِ مَنْ مَنْزِلِ كُلْثُومٍ بْنِ هِدْمٍ جَلَسَ لِلنَّاسِ فِي بَيْتِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ. وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَزَبًا لَا أَهْلَ لَهُ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَعْزَابِ [٢] مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَعْزَابِ [٢] مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَعْزَابِ [٢] مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ مَنْزِلُ الْمُهَاجِرِينَ، فَمِنْ هُنَالِكَ يُقَالُ: نَزَلَ عَلَى وَكَانَ مُقَلِ اللَّهُ أَعْزَابٍ قَلْلَا أَعْزَابٍ قَالًا لَيْمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، كُلًّا قَدْ بَيْتُ الْأَعْزَابِ. فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، كُلًّا قَدْ سَعْدِ بْنِ خَيْتُمَةً وَكَانَ يُقَالًا أَعْزَابٍ. فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، كُلًّا قَدْ سَعْدِ بْنِ خَيْتُمَةً الْأَعْزَابِ. فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، كُلًّا قَدْ سَعْدًا اللَّهُ أَعْزَابٍ. فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، كُلًّا قَدْ سَعْدًا اللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ، كُلَّا قَدْ سَعْدًا اللَّه أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ، كُلَّ قَدْ اللَّه أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ، كُلَّا قَدْ اللَّهُ أَعْرَابٍ فَاللَّه أَعْلَمُ أَيْ ذَلِكَ كَانَ، كُلَّا قَدْ اللَّهُ أَعْرَابٍ فَيْ الْكَانَ عَلَمُ اللَهُ أَلْكَ الْمَعَالَ فَا أَلْ اللَّهُ أَلْكَ كَانَ اللَّهُ أَعْرَابٍ اللَّهُ أَعْرَابٍ الْمُعْلَمُ أَيْ وَلِكَ كَانَ مَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَعْرَابٍ اللَّهُ أَعْرَابٍ اللَّهُ أَلْكُ أَلَى اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَيْنَ مُؤْمِنُ هُمُالِكُ أَلَلْ عَلَى اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَعْرَابٍ اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَلْكُولُهُ اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَلْكُولُ اللَّهُ أَلْكُولُ اللَّهُ أَلْكُولُ عَلَى اللَّهُ أَلَلْهُ أَلْك

(مَنْزِلُ أَبِي بَكْرٍ بِقُباءٍ):

وَنَزَلَ أَبُو بَكْرٍ الصديق رضي الله عَنَّه عَلَّى خُبَيْبِ بْنِ إِسَافٍ، أَحَدِ بَنِي الْحَارِثِ الْخَزْرَجَ بِالسُّنْحِ. وَيَقُولُ قَائِلٌ: كَانَ مَنْزِلُهُ عَلَى خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، أَخِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ.

(مَنْزِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِقُباءٍ) :

وَأَقَامَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَأَلْب رَضْيَ اللَّهُ عنه بِمَكَّة ثَلَاثَ لَا اللَّهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَأَلْب رَضْولِ اللَّهِ ﷺ الْوَدَائِعَ الْيَالِ وَأَيَّامِهَا، حَتَّى أَدًّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْوَدَائِعَ النَّاتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى إِذًا فَرَغَ مِنْهَا، لَحِقَ النَّهِ عَنْدَهُ لِلنَّاسِ، حَتَّى إِذًا فَرَغَ مِنْهَا، لَحِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ مَعَهُ عَلَى كُلْثُومِ بْنِ هِدْمٍ.

(ابْنُ حُنَيْفٍ وَتَكْسِيرُهُ الْأَصْنَامَ):

فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَإِنَّمَا كَانَتْ إِقَامَتُهُ بِقُباءٍ لَيْلَةً أَوْ لَيْلْتَيْنِ يَقُولُ: كَانَتْ بِقُباءٍ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا، لَيْلَةً أَوْ لَيْلْتَيْنِ يَقُولُ: كَانَتْ بِقُباءٍ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا، مُسْلِمَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ إِنْسَانًا يَأْتِيهَا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَعْطِيَهَا شَيْئًا فَيَعْطِيهَا شَيْئًا فَيَعْطِيهَا شَيْئًا مَعَهُ فَتَأْخُذَهُ. قَالَ: فَاسْتَرَبْتُ مَعَهُ فَتَأْخُذَهُ. قَالَ: فَاسْتَرَبْتُ

[۱] هُوَ كُلْتُوم بن الْهدم بن امْرِئ الْقَيْس بن الْحَارِث بن زيد بن مَالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالك بن الْأَوْس، وَكَانَ شَيخا كَبِيرا، مَاتَ بعد قدوم رَسُول الله عَلَيُ الْمَدِينَة بِيَسِير، وَهُوَ أُول من مَاتَ بعده من الْأَنْصَار بعد قدوم النَّبِي عَلَيْ مُاتَ بعده أسعد بن زُرَارَة بأيام. وَكَانَ كُلْتُوم يكنى أَبَا قيس. أسعد بن زُرَارَة بأيام. وَكَانَ كُلْتُوم يكنى أَبَا قيس. (رَاجع الاِسْتِيعَاب: وَالرَّوْض) . (رَاجع الاِسْتِيعَاب: وَالرَّوْض) . [۲] فِي الْأُصُول: «العزاب» ، وَهُوَ تَحْرِيف. (ص: ٤٩٤)

بِشَأْنِهِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أَمَةَ اللَّهِ، مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَضْرِبُ عَلَيْكَ بَابَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَتَخْرُجِينَ إلَيْهِ يَضْرِبُ عَلَيْكَ بَابَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فَتَخْرُجِينَ إلَيْهِ فَيُعْطِيَكَ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَأَنْتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ لَا فَيُعْطِيَكَ شَيْئًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَأَنْتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ لَا زَوْجَ لَكَ؟

قَالَتْ: هَذَا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبٍ، قَدْ عَرَفَ أَنِّي امْرَأَةٌ لَا أَحَدَ لِي، فَإِذَا أُمْسَى عَدَا عَلَى أُوثَانِ قَوْمِهِ امْرَأَةٌ لَا أَحَدَ لِي، فَإِذَا أُمْسَى عَدَا عَلَى أُوثَانِ قَوْمِهِ فَكَانَ فَكَانَ مَكَانَ احْتَطِبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلَيْ رَهَا، ثُمَّ جَاءَنِي بِهَا، فَقَالَ: احْتَطِبِي بِهَذَا، فَكَانَ عَلِيٌ يَأْثُرُ [۱] ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَتَّى عَلِيٌ يَأْثُرُ [۱] ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَتَّى هَلِيٌ يَأْثُرُ [۱] ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَتَّى هَلَكَ عِنْدَهُ بِالْعِرَاقِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي هَذَا، مِنْ حَدِيَثِ عليَ

رضي الله عنه، هِنْدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، رضي الله عنه

(بِنَاءُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقُباءٍ، فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَأَسَّسَ مَسْجِدَهُ [٢]

(خُرُوجُهُ ﷺ مِنْ قِبَاءٍ وَسَفَرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ):

ثُمَّ أَخْرَجُهُ الْلَّهُ مِنْ ٰبَيْنِ أَظْهُرِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُرْعِمُونَ أُنَّهُ مَكَثَ فِيهِمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ. فَأَدْرَكَتْ رَسُولَ اللَّهِ الْجُمُعَةُ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّاهَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي، وَادِي رَانُونَاءَ [٣]، فَكَانَتْ أَوَّلَ جُمُعَةٍ صَلَّاهَا بالْمَدِينَةِ.

(اعْتِرَاضُ الْقَبَائِلِ لَهُ ﷺ تَبْغِي نُزُولَهُ عِنْدَهَا) : فَأَتَاهُ عِثْبَانُ بْنُ مَالِكِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ فِي رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَالِمِ ابْنِ عَوْفٍ، فَقَالُوا: يَا فِي رَجَالٍ مِنْ بَنِي سَالِمِ ابْنِ عَوْفٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَقِمْ عِنْدَنَا فِي الْعَدَدِ وَالْعِدَّةِ وَالْمَنَعَةِ، وَالْمَنَعَةِ، قَالَ: قَالُ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالْ: قَالَ: قَالَا: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَانَا: قَالَ: قَالَانَا قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَانَا قَالَ: قَالَانَا قَالْ: قَالَانَا قَالَانَا قَالَانَا قَالَالْنَالَاتَالَالَالَالَالَالَانَا قَالَالْنَالَا قَالَالْنَالَالَالَالَالَالَالَالَالَالَ

خَلُوا سَبِيلَهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، لِنَاقَتِهِ: فَخَلُوا سَبِيلَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إِذَا وَازَنَتْ دَارَ بَنِي بَيَّاضَةَ، تَلَقَّاهُ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ، وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فِي رِجَالٍ مِنْ بَنِي زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ، وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو، فِي رِجَالٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَة

<sup>[</sup>۱] يأثر ذَلِك: يحدث بِهِ. [۲] ذكر أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ أول من وضع

حجرا فِي قبلته، ثمَّ جَاءَ أَبُو بكر بِحجر فَوَضعه إِلَى حجر رَسُول الله ﷺ، ثمَّ أَخذ النَّاس فِي الْبُنيان. وَكَانَ مَسْجِد قبَاء أول مَسْجِد بنى فِي الْبُنيان. وَكَانَ مَسْجِد قبَاء أول مَسْجِد بنى فِي الْإِسْلَام. [٣] فِي غير سيرة ابْن إِسْحَاق: أَن رَسُول الله ﷺ [٣] في غير سيرة ابْن إِسْحَاق: أَن رَسُول الله ﷺ (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ عِنْد الْكَلَام على رَانُونَاء) (رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ عِنْد الْكَلَام على رَانُونَاء) جـ 1 (ص: ٤٩٥)

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلُمَّ إِلَيْنَا، إِلَى الْعَدَدِ وَالْعِدَّةِ وَالْمَنَعَةِ، قَالَ: خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، فَخَلُّوْا سَبيلَهَا. فَانْطَلَقَتْ، حَتَّى إِذَا مَرَّتْ بِدَارِ بَنِي سَاعِدَةً، اعْتَرَضَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، وَالْمُنْذِرُ بَّنُ غَّمْرِو، فِي رِجَالَ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُمٌّ إِلَّيْنَا أَلِى الْعَدَدِّ وَالْعِدَّةِ وَالْمَنَعَةِ، قَالَ: خَلُّوا سَبِيلَهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهَا، فَانْطَلَقَتْ، حَتَّى إِذَا وَازَنَّتْ دَارَ بَنِى الْحَارِثِ بْنَ الْخَزْرَجِ، اعْتَرَضَهُ سَعْدُ ابْن الرَّبِيع، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فِي رِجِالَ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَهِلُمَّ إِلَيْنَا إِلَى الْعَدَدِ وَالْعِدَّةِ وَاَلْمَنَعَةِ قَالَ: خَلُوا سَبِيلُهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، فَخَلُّوا سَبِيلُهَاـ فَانْطَلَقَتْ، حَتَّى إَذَا مَرَّتٍ بِدَارِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، وَهُمْ أُخْوَالُهُ دِنْيَا- أُمُّ عَبْدِ الْمُطَّلِب، سَلْمَى بِنْتُ عَمْرِو، إحْدَى نِسَائِهِمْ - اعْتَرَضَهُ سَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ، وَأَبُو سَلِيطٍ، أُسَيْرَةُ بْنُ أَبِي خَارِجَةَ، فِي رِجَالٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُمُّ إِلَى أَخْوَّالِكِّ، إِلَى ٱلْمِعَدِ وَالْمِدَّةِ وَالْمَنَعَةِ، قَالَ: خَلُّوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، فَخَلُّوا سَبِيلُهَا، فَانْطَلُقَتْ.

[۱] المربد: الموضع الّذي يجفف فِيهِ التَّمْر.
[۲] قَالَ السهيليّ عِنْد الْكَلَام على معنى (تحلحلت): وَفَسرهُ ابْن قُتَيْبَة على «تلحلح»: أي لزم مَكَانَهُ وَلَم يبرح، وَأَنْشد: وَفَسرهُ ابْن قُتَيْبَة على الفروا قد أتيتم ... أقامُوا على أناس إذا قيل انفروا قد أتيتم ... أقامُوا على قَالَ: وَأَمَا تحلحل (بِتَقْدِيم الْحَاء على اللّام) فَمَعْنَاه: زَالَ عَن مَوْضِعه. وَهَذَا الّذي قَالَه قوى من فَمَعْنَاه: زَالَ عَن مَوْضِعه. وَهَذَا الّذي قَالَه قوى من لحا. حجمة الإشْتِقَاق، فَإِن (التلحلح) يشبه أن يكون من لححت عينه: إذا التصقت، وَهُوَ ابْن عمى لحا. وأما (التحلحل) فاشتقاقه من الْحل، والانحلال وَأَمَا (التحلحل) فاشتقاقه من الْحل، والانحلال بين، لِأَنَّهُ انفكاك شَيْء من شَيْء. وَلَكِن الرِّوَايَة فِي سيرة ابْن بين، لِأَنَّهُ انفكاك شَيْء من شَيْء. وَلَكِن الرِّوَايَة فِي سيرة ابْن

جِرَانَهَا [١] ، فَنَزَلَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [٢] ،

فَاحْتَمَلَ أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ ابْنِ زَيْدٍ رَحْلَهُ، فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ، وَنَزَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَسَأَلَ عَنْ الْمِرْبَدِ لِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ لَهُ مَعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ لَهُ مَعَادُ اللَّهِ لِسَهْلٍ وَسُهَيْلٍ ابْنَيْ عَمْرٍو [٣] ، وَهُمَا يَتِيمَانِ لِي، لِسَهْلٍ وَسُهَيْلٍ ابْنَيْ عَمْرٍو [٣] ، وَهُمَا يَتِيمَانِ لِي، وَسَأَرْضِيهمَا مِنْهُ، فَإِتَّخِذْهُ مَسْجِدًا.

(بنَاءُ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَمَسَاكِنِهِ وَاللهُ اللهُ ال

قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدًا، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ حَتَّى بَنَى مَسْجِدَهُ وَمَسَاكِنَهُ، فَعَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي أَيْوبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْرَغُبَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْعَمَلِ فِيهِ، فَعَمِلَ فِيهِ لِيُمَا لِمُنْ فَيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَدَأَبُوا فِيهِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَدَأَبُوا فِيهِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، وَدَأَبُوا فِيهِ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُلْمِينَ الْمُعْلِيقِ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ ... لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلِّلُ وَهُمْ يَبْنُونَهُ يَقُولُونَ: وَالْمُشِلِمُونَ وَهُمْ يَبْنُونَهُ يَقُولُونَ! لَا عَيْشَ الْآخِرَهْ ... اللَّهمّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ لَا عَيْشَ الْآخِرَهْ ... اللَّهمّ ارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ وَالْمُهَاجِرَهُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا كَلَامٌ وَلَيْسَ بِرَجَزٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ، اللَّهمّ ارْحَمْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.

(إِخْبَارُ الرَّسُولِ لِعَمَّارٍ بِقَتْلِ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ لَهُ) : قَالَ: فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَقَدْ أَتْقَلُوهُ بِاللَّبِنِ، قَالَ: فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَقَدْ أَتْقَلُوهُ بِاللَّبِنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>[()]</sup> إِسْحَاق (تحلحلت) بِتَقْدِيم الْحَاء على اللَّام، وَهُوَ خلاف الْمَعْنى، إِلَّا أَن يكون مقلوبا من (تلحلحت) فَيكون مَعْنَاهُ: لصقت بموضعها

وأقامت، على الْمَعْنى الَّذي فسره بِهِ ابْن قُتَيْبَة فِي (تلحلحت) . وَقَالَ أَبُو ذَر: «تحلحلت: مَعْنَاهُ: تحركت وانزجرت» . يُقَال: رزمت النَّاقة رزوما، وَذَلِكَ إِذا أَقَامَت من الكلال. [۱] الجران: مَا يُصِيب الأَرْض من صدر النَّاقة وباطن حلقها. [۲] وَيُقَال: إِن النَّاقة لما أَلْقَت بِجِرَانِهَا فِي دَار بنى النجار جعل رجل من بنى سَلمَة، وَهُو جَبَّار بن صَحْر، ينخسها رَجَاء أَن تقوم فتبرك فِي دَار بنى صَحْر، ينخسها رَجَاء أَن تقوم فتبرك فِي دَار بنى

سَلَمَة، فَلَم تَفعل سَلَمَة، فَلَم تَفعل آبی سَهل وَسُهیْل، هما ابْنا رَافع بن عَمْرو بن أبی عَمْرو بن عبید بن ثَعْلَبَة بن غنم بن مَالك بن النحاد النحاد

وَقد شهد سُهَيْل بَدْرًا والمشاهد كلهَا، وَمَات ُفِيَ خَلَافَة عمر، وَلم يشْهد سهل بَدْرًا وَشهد غَيرهَا، وَلَا عَمر، وَلم يشْهد سهل بَدْرًا وَشهد غَيرهَا، وَمَات قبل أُخِيه سُهَيْل.

ج 1 (ص: ٤٩٧)

قَتَلُونِي، يَحْمِلُونَ عَلَيَّ مَا لَا يَحْمِلُونَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَاثَةً وَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ یَنْفُضُ وَفْرَتَهُ بِیَدِهِ، وَکَانَ رَجُلًا جَعْدًا، وَهُوَ یَقُولُ: وَیْحَ ابْنَ سُمَیَّةَ، لَیْسُوا بِاَلَّذِینَ یَقْتُلُونَكَ، إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ. بِاَلَّذِینَ یَقْتُلُونَكَ، إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ.

(ارْتِجَازُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي بِنَاءِ الْمَسْجِدِ) : وَارْتَجَزَ عَلِيُّ بن أَبِي طَالب رضي الله عنه يَوْمئِذٍ: لَا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَا ... يَدْأَبُ فِيهِ قَائِمًا وَقَاعِدًا ... وَقَاعِدًا وَقَاعِدًا

وَمَنْ يُرَى عَنْ الْغُبَارِ حَائِدًا [١] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَأَلْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بِالشِّعْرِ، عَنْ هَذَا الرَّجَزِ، فَقَالُوا: بِالشِّعْرِ، عَنْ هَذَا الرَّجَزِ، فَقَالُوا: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ارْتَجَزَ بِهِ، فَلَا يُدْرَى: بَلَغَنَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ارْتَجَزَ بِهِ، فَلَا يُدْرَى: أَهُو قَائِلُهُ أَمْ غَيْرُهُ.

(مَا كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَأَحَدِ الصَّحَابَةِ مِنْ مُشَادَّةٍ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَجَعَلَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَخَذَهَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَجَعَلَ يَرْتِجِزُ بِهَا.

قَالَ ابْنُ هِشَامِ: فَلَمَّا أَكْثَرَ، ظَنَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُنَّهُ إِنَّمَا يُعَرِّضُ بِهِ، فِيمَا حَدَّثَنَا زِيَادُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِي، عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، وَقَدْ سَمَّى
ابْنُ إسْحَاقَ الرَّجُلَ [٢].

# (وَصَاةُ الرَّسُولِ وَاللَّهُ بِعَمَّارٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مَّا تَقُولُ مُنْذُ الْيَوْمِ يَا بِنِ سُمَيَّةَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَانِي سَأَعْرِضُ هَذِهِ الْيَوْمِ يَا بِنِ سُمَيَّةَ، وَاللَّهِ إِنِّي يَدِهِ عَصًا. قَالَ: فَغَضِبَ الْعَصَا لِأَنْفِكَ. قَالَ: وَفِي يَدِهِ عَصًا. قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّالًةٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَهُمْ وَلِعَمَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّارِ، إِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةٌ مَا إِلَى النَّارِ، إِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةٌ مَا إِلَى النَّارِ، إِنَّ عَمَّارًا جِلْدَةٌ مَا بَيْنَ عَيْنِيَّ وَأَنْفِي، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ فَلَمْ بَيْنَ عَيْنِيَّ وَأَنْفِي، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ فَلَمْ بَيْنَ غَيْنِيَّ وَأَنْفِي، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ فَلَمْ يَسْتَبْقَ فَاجْتَنِبُوهُ.

(٢] قَالَ السهيليّ: «وَقد سمى ابْنِ إِسْحَاقِ الرجل، وَكره ابْن هِشَام أَن يُسَمِّيه كي لَا يذكر أحدا من أَصْحَاب رَسُولِ الله ﷺ بمكروه، فَلَا يَنْبَغِي أبدا الْبَحْث عَن اسْمه» .

<sup>[</sup>۱] حائدا: مائلا.

وَقَالَ أَبُو ذَر: «وَقد سمى ابْن إِسْحَاق الرجل فَقَالَ: إِن هَذَا الرجل هُوَ عُثْمَان بن عَفَّان رضى الله عَنهُ» وَفِي الْمَوَاهِب اللدنية: أَنه عُثْمَان بن مَظْعُون. ٣٢- سيرة النه هِثَاهِ ١

۳۲- سیرة ابْن هِشَام- ۱ جـ **1** (ص: ٤٩٨)

### (مَنْ بَنَى أُوَّلَ مَسْجِدٍ) :

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةٌ عَنْ زَُكَرِيّا، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَمَّارُ بْنُ عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ أُوَّلَ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا عَمَّارُ بْنُ . [١] . يَاسِرٍ [١]

(مَنْزِلُهُ ﷺ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ، وَشَيْءٌ مِنْ أَدَبِهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَكِهِ أَبِي

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ، حَتَّى بُنِيَ لَهُ مَسْجِدُهُ وَمَسَاكِنُهُ [٢] ، ثُمَّ أَبِي أَيُّوبَ [٣] ، رَحْمَةُ انْتَقَلَ إِلَى مَسَاكِنِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ [٣] ، رَحْمَةُ انْتَقَلَ إِلَى مَسَاكِنِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ [٣] ، رَحْمَةُ انْتَقَلَ إِلَى مَسَاكِنِهِ مِنْ بَيْتِ أَبِي أَيُّوبَ أَيُّوبَ وَرِضْوَانُهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيَبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي رَهُمِ السَّمَاعِيِّ، مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليَزَنيِّ، عَنْ أَبِي رُهُمِ السَّمَاعِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْتِي، نَزَلَ فِي السُّفْلِ، وَأَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ اللَّهِ عَلَيْ السُّفْلِ، وَأَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ اللَّهِ عَلَيْ السُّفْلِ، وَأَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ فَقُلْتُ لَهُ:

فِي الْغُلْوِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنِّي لَأَكْرَهُ وَأُعْظِمُ أَنْ أَكُونَ فَوْقَكَ، وَتَكُونَ تَحْتِي، فَاظْهَرْ أَنْتَ فَكُنْ فِي الْعُلْوِ، وَنَنْزِلَ نَحْنُ فَنَكُونَ فِي السُّفْلِ، فَقَالَ: يَا أَبا الْعُلْوِ، وَنَنْزِلَ نَحْنُ فَنَكُونَ فِي السُّفْلِ، فَقَالَ: يَا أَبا أَيُّوبَ، إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَبِمَنْ يَغْشَانَا، أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فِي سُفْلِهِ، [١] يعْنَى بِهَذَا الحَدِيث مَسْجِد قَبَاء، لِأَن عمارا هُوَ الَّذي أَشَارَ على النَّبِي ﷺ ببنيانه، وَهُوَ جمع الْحِجَارَة لَهُ، فَلَمَّا أُسسه رَسُولِ الله ﷺ استتم بُنْيَانِه عمارِ. (انْظُرِ الرَّوْضِ) . [۲] كَانَت بيوته ﷺ تِسْعَة، بَعْضَهَا من جريد مطين بالطين وسقفها جريد، وَبَعضهَا من حِجَارَة مرصوصة بَعْضهَا فَوق بعض مسقفة بالْجَريدِ أَيْضاـ وَقَالَ الْحسنِ بن أبى الْحسن: كنت أدخل بيُوت النَّبِي ﷺ وَأَنا غُلَام مراهق، فأنال السَّقف بيَدى. وَكَانُت حجره ﷺ أكسية من شعر مربوطة فِي خشب عرعر. وَفِي تَارِيخ البُخَارِيّ: أَن بَابِه ﷺ كَانَ يقرع بالأظافر: أَى لَا حلق لَهُ. وَلما توفيت أزوَاجه ﷺ خلطت الْبيُوت وَالْحجر بِالْمَسْجِدِ، وَذَلِكَ فِي زمن عبد الْملك، فَلَمَّا ورد كِتَابِه بَذلك ضج أهل الْمَدِينَة بالبكاء كَيَوْم وَفَاته . وَكَانَ سَرِيرِه خشبات مشدودة بالليف بيعَتْ زمن بنى أُميَّة، فاشتِراها ِ رجل بأَرْبِعَة ٱلَّافَ دِرْهَمٍ. [٣] وَقد صَارِ منزِل أبي أيُّوب هَذَا بعده إِلَى أَفْلح، مولى أبى أيُّوب، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ، بعد مَا خرب وتثلمت حيطانِه، الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام بألف دِينَار، ثمَّ أصلحه الْمُغيرَةُ، وَتصدق بِهِ على أهل بَيت من فُقَرَاء الْمَدِينَة. ح 1 (ص: ٤٩٩)

فَلَقَدْ انْكَسَرَ حُبُّ [١] لَنَا فِيهِ مَاءٌ فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لَنَا، مَا لَنَا لِحَافٌ غَيْرَهَا، نُنَشِّفُ بِهَا

الْمَاءَ، تَخَوُّفًا أَنْ يَقْطُرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ شَيْءً فَيُؤْذِيَهُ.

قَالَ: وَكُنَّا نَصْنَعُ لَهُ الْعَشَاءَ، ثُمَّ نَبْعَثُ بِهِ إلَيْهِ، فَإِذَا رَدَّ عَلَيْنَا فَضْلَهُ تَيَمَّمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ مَوْضِعَ يَدِهِ، وَأَكُلْنَا مِنْهُ نَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ، حَتَّى بَعَثْنَا إلَيْهِ لَيْلَةً فَأَكُلْنَا مِنْهُ نَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ، حَتَّى بَعَثْنَا إلَيْهِ لَيْلَةً فَأَكُلْنَا مِنْهُ نَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ، حَتَّى بَعَثْنَا إلَيْهِ لَيْلَةً بِعَشَائِهِ وَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ بَصَلًا أَوْ ثُومًا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ بَالِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَلَمْ أَرَ لِيَدِهِ فِيهِ أَثَرًا. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَزِعًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، رَدَدْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتُهُ عَشَاءَكَ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ، وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتُهُ عَشَاءَكَ، وَلَمْ أَرَ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ، وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتُهُ عَلَيْنَا، تَيَمَّمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ مَوْضِعَ يَدِكَ، نَبْتَغِي الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَجُلُ أُنَاجِي، فَأَمًا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ. قَالَ: إلنِّي وَجَدْتُ فِيهِ رِيحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، وَأَنَا رَجُلُ أُنَاجِي، فَأَمًّا أَنْتُمْ فَكُلُوهُ. قَالَ: إِنِي وَمَدْتُ الشَّجَرَةَ [٢] بَعْدُ. فَأَكُنَاهُ، وَلَمْ نَصْنَعْ لَهُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ [٢] بَعْدُ

(تَلَاحُقُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَتَلَاحَقَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، إِلَّا مَفْتُونٌ أَوْ
مَحْبُوسٌ، وَلَمْ يُوعَبْ أَهْلُ هِجْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ بِأَهْلِيهِمْ
مَحْبُوسٌ، وَلَمْ يُوعَبْ أَهْلُ هِجْرَةٍ مِنْ مَكَّةَ بِأَهْلِيهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَهْلُ
دُورٍ مُسَمَّوْنَ: بَنُو مَظْعُونٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ، وَبَنُو
دُورٍ مُسَمَّوْنَ: بَنُو مَظْعُونٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ، وَبَنُو
جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، حُلَفَاءُ بَنِي أَمَيَّةَ، وَبَنُو الْبُكَيْرِ، مِنْ
بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، حُلَفَاءُ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنَّ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، حُلَفَاءُ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنَّ دُورَهُمْ غُلِّقَتْ بِمَكَّةَ هِجْرَةً، لَيْسَ فِيهَا سَاكِنْ.
دُورَهُمْ غُلِّقَتْ بِمَكَّةَ هِجْرَةً، لَيْسَ فِيهَا سَاكِنْ.

(عُدْوَانُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى دَارِ بَنِي جَحْشٍ، وَالْقِصَّةُ غِي ذَلِكَ): وَلَمَّا خَرَجَ بَنُو جَحْشِ بْن رِئَابٍ مِنْ دَارِهِمْ، عَدَا عَلَيْهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَبَاعَهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، فَلَمَّا بَلَغَ بَنِي جَحْشٍ مَا صَنَعَ أَبُو سُفْيَانَ بِدَارِهِمْ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ بِهَا دَارًا لَيُّ اللَّهُ بِهَا دَارًا عَنْدًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ حَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَلَلَّا اللَّهُ لِللَّهُ لَلَهُ فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ

[۱] الْحبّ: الجرة، أَو الضخمة مِنْهَا. [۱] وَفِي هَذَا يرْوى: إِن الْمَلَائِكَة تتأذى بِمَا يتَأَذَّى [۲] وَفِي هَذَا يرْوى: إِن الْمَلَائِكَة تتأذى بِمَا يتَأَذَّى [۲] ... بِهِ الْإِنْسِ. جـ 1 (ص: ٥٠٠)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، كَلَّمَهُ أَبُو أَحْمَدَ [١] فِي دَارِهِمْ، فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي أَحْمَدَ: يَا أَبَا أَحْمَدَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَكْرَهُ لَا بَيْ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلْهُمْ فِي الله تعالى، فَأَمْسَكَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ الله تعالى، فَأَمْسَكَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ الله تعالى، فَأَمْسَكَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ الله تعالى، فَأَمْسَكَ عَنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ لَذَامَهُ لَا الله تعالى، فَأَبِن عَنْ عَنْ ... أَمْرٍ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَامَهُ دَارَ ابْنِ عَمِّكَ بِعْتَهَا ... تَقْضِي بِهَا عَنْكَ الْغَرَامَهُ وَحَلِيفُكُمْ بِاللَّه ... رَبِّ النَّاسِ مُجْتَهَدُ الْقَسَامَهُ وَحَلِيفُكُمْ بِاللَّه ... رَبِّ النَّاسِ مُجْتَهَدُ الْقَسَامَهُ [٢] اذْهَبْ بِهَا، اذْهَبْ بِهَا ... طُوقْتَهَا طَوْقَ الْحَمَامَهُ [٢]

(انْتِشَارُ الْإِسْلَامَ وَمَنْ بَقِيَ عَلَى شِرْكِهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَقَّامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ إِذْ قَدِمَهَا شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ، إلَى صَفَرٍ مِنْ السَّنَةِ الدَّاخِلَةِ، حَتَّى بُنِيَ لَهُ فِيهَا مَسْجِدُهُ وَمَسَاكِنُهُ، وَاسْتَجْمَعَ لَهُ إِسْلَامُ هَذَا الْحَيِّ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَلَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا أَسْلَمَ أَهْلُهَا، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ خَطْمَةَ، وَوَاقِف، وَوَائِل، وَأُمَيَّةَ، وَتِلْكَ أَوْسُ اللَّهِ، وَهُمْ حَيُّ مِنْ الْأَوْسِ، فَإِنَّهُمْ أَقَامُوا عَلَى شِرْكِهِمْ.

(أُوَّلُ خُطَبِهِ وَاللَّهُ:

وَكَانَتْ أَوَّلُ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فِيهَا بَلَغَنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - نَعُوذُ بِاللَّه أَنْ فَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ فَيهِمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ لَيْسُ لَهَا رَاعٍ، ثُمَّ لَيُصْعَقَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ، ثُمَّ لَيُصْعَقَنَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ، ثُمَّ لَيُصْعَقَنَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ، ثُمَّ لَيُصْعَقَنَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لَيَدَعَنَّ غَنَمَهُ لَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ لَيُعْدِبُهُ دُونَهُ لَ أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ، وَآتَيْتُكَ مَالًا يَحْجُبُهُ دُونَهُ أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ، وَآتَيْتُكَ مَالًا يَحْجُبُهُ دُونَهُ : أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُولِي فَبَلَّغَكَ، وَآتَيْتُكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ [٣] عَلَيْكَ؟ فَمَا قَدَّمْتَ وَآتَيْتُكَ وَمُتَلْتُ [٣] عَلَيْكَ؟ فَمَا قَدَّمْتَ وَآتَيْتُكَ وَاللَّهِ وَآتَيْتُكَ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَأْتُونُ لَكَ اللَّهُ وَآتَيْتُكَ وَاللَّهُ الْمُ يَأْتُهُ لَا لَا إِلَيْ لَا لَا إِلَيْكَ؟ فَمَا قَدَّمْتَ وَآتَيْتُكَ وَمُولَاتُ لَكَ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكَ؟

<sup>[</sup>۱] اسْم أَبى أَحْمد هَذَا: عبد، وَقيل: ثُمَامَة، وَالْأُول أَصح. وَكَانَت عِنْده الفارعة بنت أَبى سُفْيَان، وَبِهَذَا السَّبَب تطرق أَبُو سُفْيَان إِلَى بيع دَار بنى جحش، السَّبَب تطرق أَبُو سُفْيَان إِلَى بيع دَار بنى جحش، إِذْ كَانَت بنته فيهم. وقد مَاتَ أَبُو أَحْمد بعد أُخْته زَنْت بنته فيهم. وقد مَاتَ أَبُو أَحْمد بعد أُخْته زَنْت بنته فيهم. وقد مَاتَ أَبُو أَحْمد بعد أُخْته زَنْت بنته فيهم. وقد مَاتَ أَبُو أَحْمد بعد أُخته زَنْت بنته فيهم. وقد مَاتَ أَبُو أَحْمد بعد أُخته زَنْت بنته فيهم. وقد مَاتَ أَبُو أَحْمد بعد أُخته وَلْ يَنْتُ فَلَّم اللَّهُ عَنْ نَفْسَهَا أَبدا.

<sup>[</sup>٣] ويروى: ألم أوتك مَالا، وجعلتك تربع وتدسع: أي تَأْخُذ المرباع، وتعطى من تشَاء. جـ 1 (ص: ٥٠١)

لِنَفْسِكَ؟ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا، ثُمَّ

لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَا يَرَى غَيْرَ جَهَنَّمَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ مِنْ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ مِنْ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، فَإِنَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، إلَى سَبْعِ ماِئَةِ ضَعْفٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، إلَى سَبْعِ ماِئَةِ ضَعْفٍ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَ

#### (خُطْبَتُهُ الثَّانِيَةُ عَلَيْهُ )

قَالَ إِبْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّاسَ مَرَّةً أَخْرَى، فَقَالَ: إِنَّ الْحَمْدَ للَّه، أَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ، نَعُوذُ بِاللِّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَدْخَلَهُ فِى الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ، وَاخْتَارَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أُحَادِيثِ النَّاسِ، إِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ، أُحِبُّوا مَا أُحَبَّ اللَّهُ، أُحِبُّوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ، وَلَا تَمَلُّوا كَلَامَ اللَّهِ وَذِكْرَهُ، وَلَا تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ، فَإِنَّهُ مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَفِى، قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ خِيرَتَهُ مِنْ الْأَعْمَال، وَمُصْطَفَاهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَالصَّالِحَ مِنْ الْحَدِيثِ، وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِيَ النَّاسُ [١] الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتَّقُوهُ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاصْدُقُوا ِاللَّهَ صَالِحَ مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَتَحَابُّوا برُوحِ اللَّهِ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ أَنْ يُنْكَثَ عَهْدُهُ، وَالسِّلَامُ عَلَيْكُمْ.

### (كِتَابُهُ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُوَادَعَةُ

يَهُودَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ وَعَاهَدَهُمْ، وَأَقْرَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَشَرَطَ لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ: عَلَيْهِمْ وَالْمِدْمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلِيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَلَنْبِينَ مِالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ النَّبِيِّ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ، فَلَحِقَ بِهِمْ، وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، إِنَّهُمْ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ أَمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ [۲] يَتَعَاقَلُونَ،

. «من الْحَلَالِ». [۱] فِي م، ر: «من الْحَلَالِ». [۲] الربعة: الْحَالِ الَّتِي جَاءَ الْإِسْلَامِ وهم عَلَيْهَا. جـ 1 (ص: ٥٠٢)

بَيْنَهُمْ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ [۱] بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ
مَعَاقِلَهُمْ [۲] الْأُولَى، كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا [۱]
بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو سَاعِدَةَ
عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ
عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ
مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ تَفْدِي وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو النَّوْمَةِ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ

الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَمْرو بْن عَوْفٍ عَلَى ربْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو النَّبِيِّتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْأُوْشِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرِحًا [٣] بَيْنَهُمْ أَنْ يُغُطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْل. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمُفْرَحُ: الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ وَالْكَثِيرُ الْعِيَالِ. قَالَ الشَّاعِرُ: إِذَا أَنْتَ لَم تَبْرَح تؤدّى أَمَانَةً ... وَتَحْمِلُ أَخْرَى أُفْرَحَتْكَ الْوَدَائِعُ [٤] وَأَنْ لَا يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِن دُوِنَهُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مِنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ [٥] ظُلْمٍ، أَوْ إِثْمٍ، أَوْ عُدْوَان، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أُحَدِهِمْ، وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِن، وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ

<sup>[</sup>١] العاني: الْأُسير.

<sup>[</sup>٢] المعاقل: الدِّيات، الْوَاحِدَّة: معقلة.

<sup>[</sup>٣] ويروى: «مفرجا» وَهُوَ بِمَعْنَى المفرح بِالْحَاءِ الْمُهْملَة.

<sup>[</sup>٤] هَذَا الْبَيْت من شعر لبيهس العذري. [٤] الدسيعة: الْعَظِيمَة، وَهِي فِي الأَصْل: مَا يخرج من حلق الْبَعِير إِذا رغا. وَأَرَادَ بِهَا هَاهُنَا: مَا ينَال

مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ، وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ، غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ، لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلِ بَيِّنَهُمَّ، وَإِنَّ كُلُّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهًا بَعْضًا، وَإِن الْمُؤمنِينَ يبيء بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاِءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَن هُٰدًى وَأَقُومِهِ، وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكُ مَالًا لقريشَ وَلَا نفسا، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِن، وَإِنَّهُ مَنْ اعْتِبَطَ [١] مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُول، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَاَفَّةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِن أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَآمِنَ باللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيهِ، وَأَنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَإِنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى الله تعالى، وَإِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ، وَإِنَّ يَهُودَ بَنِى عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمَيْنَ دِينُهُمْ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ [٢] إِلَّا نَفْسَهُ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ٱلْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِيَّ عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ

لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ، فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنُ مِنْ ثَعْلَبَةً كَأَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مَثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّ مِثَلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّ مَمُلَا مَنْ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّ يَهُودَ مَنْ فَتَكَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَإِنَّ بِطَانَةَ [٣] يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّ بِطَانَةَ [٣] يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّ بِطَانَةَ [٣] يَهُودَ فَلَكَ مَا لَيْهُودِ نَفْقَتَهُمْ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إلَّا مِنْ ظَلَمَ، وَإِنَّ اللَّهَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، إلَّا مِنْ ظَلَمَ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَبْرِ هَذَا [٤] ، وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفْقَتَهُمْ عَلَى أَبِرٌ هَذَا [٤] ، وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفْقَتَهُمْ عَلَى أَبِرٌ هَذَا [٤] ، وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفْقَتَهُمْ

[۱] اعتبطه: أَي قَتله بِلَا جِنَايَة مِنْهُ توجب قَتله. [۲] يوتغ: يهْلك.

[٣] بطانة الرجل: خاصته وَأُهَل بَيته. [٤] على أبر هَذَا: أَى على الرِّضَا بِهِ.

ج 1 (ص: ٥٠٤)

وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ، وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤُ وَالنَّصِيحَةَ، وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ بِحَلِيفِهِ، وَإِنَّ النَّهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ، وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارً وَلَا آثِمٌ، وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اللَّهِ عَلَى الله تعالى، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتْقَى مَا وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْقَى مَا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتْقَى مَا وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنَّقَى مَا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتْقَى مَا وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْقَى مَا قَالَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْقَى مَا قَالَى الله عَلَى أَتْقَى مَا وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْقَى مَا

فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ [١] ، وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشُ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْح يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ، وَإِنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ۚ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّين، عَلَى كُلِّ أَنَاسٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الَّذِي قِبَلَهُمْ، َ وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ، عَلَىَّ مِثْل مَا لِأَهْل هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ؟ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: مَعَ الْبِرِّ الْمُحْسِنُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. [٢] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، لَا ِيَكْسِبُ كَاسِبٌ إلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَق مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرُّهِ، ۚ وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا ۖ الْكِتَابُّ دُونَ ۗ ظَالِمٍ وَآثِمٍ، وَإِنَّهُ مَنْ خَِرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ، وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ [٣] .

# **ۥ**الْمُؤَاخَاةُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

(مَنْ آخَى بَيْنَهُمْ اللهُ الله

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَآخَى رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ الْمُهَاجِرِينَ

[۱] أَي أَن الله وَحزبه الْمُؤْمنِينَ على الرِّضَا بِهِ. [۲] فِي م، ر: «الْحسن». [۲] فِي م، ر: «الْحسن» [۳] يُقَال: إِن رَسُول الله ﷺ كتب هَذَا الْكتاب قبل أَن تفرض الْجِزْيَة، وَإِذ كَانَ الْإِسْلَام ضَعِيفا، وَكَانَ للْيُهُود إِذْ ذَاك نصيب فِي الْمغنم إذا قَاتلُوا مَعَ للْيُهُود إِذْ ذَاك نصيب فِي الْمغنم إذا قَاتلُوا مَعَ الْمُسلمين، كَمَا شَرط عَلَيْهِم فِي هَذَا الْكتاب النَّفَقَة مَعَهم فِي الحروب. (رَاجع الرَّوْضِ الْأَنف).

جـ 1 (ص: ٥٠٥)

وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ- فِيمَا بَلَغَنَا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقَلْ-: تَآخَوْا فِي اللَّهِ أَخَوَيْنِ أَخِي [۱] . عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقَلْ-: تَآخَوْا فِي اللَّهِ أَخَوَيْنِ أَخِي [۱] . أَغَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: هَذَا أَخِي [۱] . فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامَ اللَّهِ عَلَيْ مَرْسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَن أَبِي طَالِب رضي الْمُتَقِينَ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بن أَبِي طَالِب رضي الله عنه، أَخَوَيْنِ، وَكَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَسَدُ الله عنه، أَخَوَيْنِ، وَكَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَسَدُ اللّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدُ رَسُولِ اللّهِ وَأَسَدُ وَإِيْدُ اللّهِ عَلَيْ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ مَالِي وَالِيْهِ اللّهِ وَاللّهِ مَالِي وَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ مَوْلَى وَلُهُ وَلَى وَمُولِ اللّهِ عَلْمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو الْمَوْتِ، وَجَعْفَلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو الْمَوْتِ، وَجَعْفَلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو حَدَثَ بِهِ حَادِثُ الْمَوْتِ، وَجَعْفَلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو حَدَثَ بِهِ حَادِثُ الْمَوْتِ، وَجَعْفَلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو عَدْثُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو اللّهِ مَالِبٍ ذُو اللّهِ عَدْنَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَالِبٍ ذُو الْمَوْتِ، وَجَعْفَلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو عَدْثُ أَبِي طَالِبٍ ذُو اللّهِ عَدْنَ مَالِبٍ فَو اللّهِ عَدْنَ مَالِبٍ فَو اللّهِ عَدْنَ مَوْنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ الْمُوتِ، وَجَعْفَلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ذُو اللّهِ عَدْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الْجَنَاحَيْنِ، الطَّيَّارُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، أَخُوَيْنٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِّي طَالِبٍ يَوْمَئِدٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِّي طَالِبٍ يَوْمَئِدٍ. غَائِبًا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرِ الصَّديق رضى الله عنه، ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، وَخَارِجَةُ بْنُ زُهَيْر، أَخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، أَخَوَيْنِ، وَغُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، أُخُو بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْن عَوْفِ بْن الْخَزْرَجِ أَخَوَيْن وَأَبُو عُبِيْدَةَ بَٰنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِّنِ الْجَرَّاحِ، وَاسْمُهُ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ، أُخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، أُخَوَيْنِ-وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِّنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ ابْنِ الرَّبِيعِ، أُخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، أَخَوَيْنِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ اَلْعَوَّامِ، وَسَلَامَةُ ابْن سَلَامَةَ بْن وَقْشٍ، أُخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، أَخَوَيْنِ. وَيُقَالُ: بَلْ اِلزُّبَيْرُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَلِيفُ، بَنِي زُهْرَةَ، أَخَوَيْن، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَأُوسُ ابْن ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أُخُو بَنِي النَّجَّارِ، أُخَوَيْنِ. وَطَلْحَةُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَعْبُ ابَّنِ مَالِكٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، أَخَوَيْنِ وَسَعْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ، وأبَيُّ

أَصْحَابه حِين نزلُوا بِالْمَدِينَةِ، ليذْهب عَنْهُم وَحْشَة الْعُربة، ويؤنسهم من مُفَارقَة الْأَهْلِ وَالْعشيرَة، الغربة، ويؤنسهم من مُفَارقَة الْأَهْلِ وَالْعشيرَة، ويشد أزر بَعضهم بِبَعْض. فَلَمَّا عز الْإسْلَام، وَاجْتمعَ الشمل، وَذَهبت الوحشة، أنزل الله سُبْحَانَهُ: «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مُؤمنِينَ هُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله مُدَانَهُ: مُمَّ جعل الْمُؤمنِينَ الْمِيرَاث. ثمَّ جعل الْمُؤمنِينَ

كلهم إِخْوَة فَقَالَ: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ٤٩: ١٠»: يعْنى فِي التوادد، وشمول الدعْوَة. ليعْنى والتوادد، وشمول الدعْوة. [٢] الخطير: النظير والمثل. جـ 1 (ص: ٥٠٦)

ابْن كَعْبِ، أَخُو بَِنِي النَّجَّارِ: أَخَوَيْن وَمُصِْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ بْنِ هَٳِّشِمٍ، وَأَبُو ۪ أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَنِي النَّجَّارِ: أُخَوَيْن، وَأُبُو حُذَيْفِةَ بْنُ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةً، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرَ بْن وَقْشٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ ٱلْأَشْهَلِ: أَخَوَيْن ۚ وَعَمَّارِّ بْنُ يَاسِرٍ، حَلِيفٌ بَنِي مَخْزُومٍ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الَّيْمَانِ، أَخُو بَنِي عَبْدِ عَبْسٍ، حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ الْأَشِهَلِ: أُخَوَيْنِ. وَيُقَالُ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنَ الشَّمَّاسِ، أُخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، خَطِيبٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَمَّارُ بِنُ يَاسِرٍ: أَخَوَيْنَ ـ وَأَبُو ذَرٍّ، وَهُوَ بُرَيْرُ بْنُ جِنَادَةَ الْغِفَارِيُّ، الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو، الْمُعْنِقُ [١] لِيَمُوتَ، أُخُو بَنِي سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ بْنَ الْخَزْرَجِ: أَخَوَيْنَـ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ يَقُولَ: أَبُو ذَرِّ: جُنْدَبُ [٢] ابْن جُنَادَةَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ [٣] ، حَلِيفُ بَنِي اُسَدِ [٤] بْن عَبْدِ الْعُزَّى وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ، أُخُو بَنِّي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أُخَوَيْنِ، وَسَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، عُوَيْمِرُ بْنُ تَّعْلَبَةَ، أُخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، أَخَوَيْنِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ، وَيُقَالَ: عُوَيْمِرُ بْنُ زَيْدِ [٥] . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبِلَالٌ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، مُؤَذِّنُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَبُو رُوَيْحَةَ [٦] ، عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

[۱] أَي أَن الْمنية أسرعت بِهِ وساقته للْمَوْت. وَفِي اسْمه خلاف [۲] هَذَا هُوَ الْأَكْثَر وَالأَصَح. وَفِي اسْمه خلاف كثير.

[٣] اسْم أَبِي بلتعة: عَمْرو بن أَشد بن معاذً والبلتعة، من قَوْلهم: تبتلع الرجل: إِذا تظرف. [٤] وَيُقَال: إِنَّه لم يكن حليفا لبني أَسد، بل كَانَ عبدا لِعبيد الله بن حميد بن زُهَيْر بن أَسد بن عبد الْعُزَّى، كَمَا قيل إِنَّه كَانَ من مذْحج، وَالْأَشْهر أَنه من لخم بن عدي. (رَاجِع الرَّوْض). [٥] وَقيل: هُوَ عُويْمِر بن مَالك بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن قيس بن أُميَّة، من بلحارث بن الْخَزْرَج، وَأَمه محبَّة بنت وَاقد بن عَمْرو بن الإطنابة، وَامْرَأَته أَم

الدَّرْدَاء، اسْمهَا خيرة بنت أبى حدرة. وَقد مَاتَ أَبُو الدَّرْدَاء بِدِمَشْق سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ، وَقيلِ سنة أَربع وَثَلَاثِينَ. وَثَلَاثِينَ.

[٦] ويروى أن رَسُول الله ﷺ عقد لأبى رويحة هَذَا لِوَاء عَام الْفَتْح، وَأَمره أَن يُنَادى: من دخل تَحت لِوَاء أَبى رويحة فَهُوَ آمن. جـ 1 (ص: ٥٠٧)

الْفَزَعِ [١] ، أَخَوَيْنِ فَهَؤُلَاءِ مَنْ سُمِّيَ لَنَا، مِمَّنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آخَى بَيْنَهُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ .

(بِلَالٌ يُوصِي بِدِيوَانِهِ لِأَبِي رُوَيْحَةً):

فَلَمَّا دَوَّنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدَّوَاوِينَ بِالشَّامِ، وَكَانَ بِلَالٌ قَدْ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَأَقَامَ بِهَا مُجَاهِدًا، فَقَالَ عُمَرُ لِبِلَالٍ: إِلَى مَنْ تَجْعَلُ دِيوَانَكَ يَا بِلَالُ؟ قَالَ: مَعَ أَبِي رُوَيْحَةَ، لَا أُفَارِقُهُ أَبَدًا، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَدَ بَيْنَهُ وَبَيْنِي، فَضَمَّ إِلَيْهِ، وَضُمَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْنِي، فَضَمَّ إِلَيْهِ، وَضُمَّ دِيوَانُ الْحَبَشَةِ إِلَى خَثْعَمَ، لِمَكَانِ بِلَالٍ مِنْهُمْ، فَهُوَ دِيوَانُ الْحَبَشَةِ إِلَى خَثْعَمَ، لِمَكَانِ بِلَالٍ مِنْهُمْ، فَهُوَ دِيوَانُ الْحَبَشَةِ إِلَى خَثْعَمَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ بِالشَّامِ.

أَبُو أُمَامَةً

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَلَكَ فِي تِلْكَ الْأَشْهُرِ أَبُو أَمَامَةَ، أَسَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَالْمَسْجِدُ يُبْنَى، أَخَذَتْهُ الذِّبْحَةُ أَوْ الشَّهْقَةُ.

(مَوْتُهُ وَمَا قَالَهُ الْيَهُودُ فِي ذَلِكَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهُ، وَلَا الْعَرَبِ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهُ، وَلَا الْعَرَبِ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهُ، وَلَا الْعَرَبِ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهُ، وَلَا أَمْ لِكَا لِنَفْسِي وَلَا لِصَاحِبِي مِنْ اللَّهِ شَيْئًا.

(بِمَوْتِهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ نَقِيبًا لِبَنِي النَّجَّارِ):

جـ 1 (ص: ٥٠٨)

<sup>[</sup>۱] الْفَزع (هَذَا): بِفَتْح الزاى، وينتهى نسبه إِلَى ختعم، وَأَمَا الْفَزع (بسكونها) فَهُوَ الْفَزع بن عبد الله بن ربيعَة، وَكَذَلِكَ الْفَزع فِي خُزَاعَة وَفِي كلب. (رَاجع مؤتلف الْقَبَائِل ومختلفها لِابْنِ حبيب، وَالرَّوْض الْأَنف).

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَخْوَالِي، وَأَنَا بِمَا فِيكُمْ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخُصَّ بِهَا وَأَنَا نَقِيبُكُمْ، وَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخُصَّ بِهَا بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ. فَكَانَ مِنْ فَضْلِ بَنِي النَّجَّارِ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ. فَكَانَ مِنْ فَضْلِ بَنِي النَّجَّارِ الله ﷺ الَّذِي يَعُدُّونَ عَلَى قَوْمِهِمْ، أَنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ الَّذِي يَعُدُّونَ عَلَى قَوْمِهِمْ، أَنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُم. نَا فَعَيْهُمْ نَا فَا فَيَلِهُمْ نَا فَا فَيْهِمْ نَا فَيْهُمْ اللّهِ عَلَى قَوْمِهِمْ اللّه عَلَى قَوْمِهِمْ اللّه عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى قَوْمِهِمْ اللّهُ عَلَى قَوْمِهِمْ اللّهُ عَلَى قَوْمِهِمْ اللّهَ عَلَى قَوْمِهِمْ اللّهُ عَلَى قَوْمِهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قَوْمِهُمْ اللّهُ عَلَى قَوْمِهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

#### خبر الْأَذَان

(التَّفْكِيرُ فِي اتِّخَاذِ بِوق أَوْ نِاقُوسٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَّسُولُ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ، بِالْمَدِينَةِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ إِخْوَانُهُ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، وَاجْتَمَعَ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، فَقَامَتْ الْمُدُودُ، وَاجْتَمَعَ أَمْرُ الْإِسْلَامِ، فَقَامَتْ الْحُدُودُ، الصَّلَاةُ، وَفُرِضَتْ الزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ، وَقَامَتْ الْحُدُودُ، وَقُرضَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَتَبَوَّأَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ وَفُرضَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَتَبَوَّأَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ وَفُرضَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، وَتَبَوَّأَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ الْأَنْصَارِ هُمْ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُ حَيْنَ مَوْوَا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُ حَيْنَ حَيْنَ قَدِمَهَا إِنَّمَا يَجْتَمِعُ النَّاسُ إلَيْهِ لِلصَّلَاةِ لِحِينِ مَوْاقِيتِهَا، بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُ حَيْنَ مَوْاقِيتِهَا، بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُ حَيْنَ قَدِمَهَا أَنْ يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقٍ يَهُودَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ فَرَمَهَا أَنْ يَجْعَلَ بُوقًا كَبُوقٍ يَهُودَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ لِصَلَاتِهِمْ، ثُمَّ كَرِهَهُ، ثُمَّ أُمَرَ بِالنَّاقُوسِ، فَنُحِتَ لِلصَّلَاقِ اللَّهُ الْمُسْلِمَيْن لِلصَّلَاةِ. لِيُضْرَبَ بِهِ لِلْمُسْلِمَيْن لِلصَّلَاةِ.

(رُؤْيَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ):
فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ
ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، أَخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، النِّدَاءَ،
فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ طَافَ بِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ طَائِفٌ: مَرَّ

(تَعْلِيمُ بِلَالِ الْأَذَانَ):

فَلَمَّا أَخْبَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ۗ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقَّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا، فَأَنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهَا، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْيُؤَدِّنْ بِهَا، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْمُؤَدِّنْ بِهَا، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْمُؤَدِّنْ بِهَا، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلْمُؤَدِّنْ بِهَا، فَعُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلَيْوَا مِنْكَالًا فَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَيْهَا عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا لَهُ إِلَّا لَهُ لَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ لَهُ أَنْفُولُ أَنْ لَا لَهُ إِلَيْهَا عَلَيْهِ الللَّهُ لَنْ بَهَا لَقَالَ مَعْ بِلَالِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ، فَلَيْؤُذُنْ بِهَا لَقَلْقُولُونَا لَهُ مُنْ فَعُمْ مَعْ بِلَالِ فَالْقِهَا عَلَيْهِ إِلَيْهُ لَا لَهُ مِنْ لَا لَا لَهُ مِنْ أَلَقُولُهُ لَلْهُ لَا لَعْلَقُولُ أَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَعْلَقُولُونَا لَعْلَقَالِهُ لَا لَا لَعْلَالَالَالَالَالِهُ لَلْقُولُولُولِهُ لَلْمُعْلِقَالِهِ لَلْهُ لَعْلِيْكُولِ لَا لِللَّهِ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَاللَّهُ لِللَّهِ لَلْهُ لَا لَا لَعْلَالِهُ لَا لَا لَا لَا لَا لِللَّهِ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَعْلَالِهُ لِللَّهِ لَلْمُؤْلِقُولَا لَا لَوْلِهُ لَلْكُولُولُولُولُولُولُولِهُ لَلْمُؤْلِقُولُولُولِهُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُعْلِقُولُولِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْ

فَلَمَّا أَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ سَمِعَهَا عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ.

(رُؤْيَا عُمَرُ فِي الْأَذَانِ، وَسَبْقُ الْوَحْي بِهِ):

قَالَ ابْنُ الْسُحَاقَ: ۚ حَدُّثَنِي بِهَٰذَا الْخَدِّيثِ مُحَّمَّذُ بْنُ الْمُدِيثِ مُحَّمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَذَكَرَ ابْنُ جَرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: ائْتَمَرَ

[٢] النَّبِيُ عَلَّهُ وَأَصْحَابُهُ بِالنَّاقُوسِ لِلاجْتِمَاعِ لِلصَّلَاةِ، فَبَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَنَامِ: لَا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ، بَلْ أَذِّنُوا لِلصَّلَاةِ. فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْوَحْيُ بِذَلِكَ، فَمَا رَاعَ عُمَرُ إِلَّا بِلَالُ عَمْرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمْرُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ: قَدْ يَوَدُنُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ الْوَحْيُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ الْوَحْيُ.

(مَا كَانَ يَقُولُهُ بِلَالٌ قَبْلَ الْأَذَان):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْفَجْرِ، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَدِّنُ عَلَيْهِ لِلْفَجْرِ كُلَّ غَدَاةٍ، فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْتَظِرُ الْفَجْر، فَيَالِي اللّهُمّ إِنِّي أَحَمْدُكَ وَأَلْدٍ مَا عَلَى قَرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا عَلَى دِينِكَ. وَاللّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ يَتْرُكُهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً. قَالَتْ: وَاللّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ يَتْرُكُهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً.

[۱] اندی: أنفذ وَأَبْعد. [۲] ائتمر: تشَاور. جـ 1 (ص: ۵۱۰)

أَبُو قَيْسِ بْنُ أَبِي أَنْسٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا اطْمَأَنَّتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَارُهُ، وَأَظْهَرَ اللَّهُ بِهَا دِينَهُ، وَسَرَّهُ بِمَا جَمَعَ إلَيْهِ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ، قَالَ أَبُو قَيْسٍ صِرْمَةُ بْنُ أَبِي أَنْسٍ، أَخُو بَنِي عَدِيٍّ بْنِ النَّجَّارِ. (نِسَبُهُ):

- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو قَيْسٍ، صِرْمَةُ بْنُ أَبِي أُنَسِ بْنِ عَدِيِّ صِرْمَةَ بْنِ عَلْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ النَّجَّارِ.

(إِسْلَامُهُ وَشَيْءٌ مِنْ شِعْرِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقً! وَكَانَ رَجُلًا قَدُ تَرَهَّبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَبِسَ الْمُسُوحَ، وَفَارَقَ الْأَوْثَانَ، وَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَبِسَ الْمُسُوحَ، وَفَارَقَ الْأَوْثَانَ، وَاغْتَسَلَ مِنْ النِّسَاءِ، وَهَمَّ بِالنَّصْرَانِيَّةِ، ثُمَّ أُمْسَكَ عَنْهَا، وَدَخَلَ بَيْتًا لَهُ، فَاتَخَذَهُ مَسْجِدًا لَا تَدْخُلُهُ عَلَيْهِ فِيهِ طَامِثُ وَلَا جُنُبٌ، وَقَالَ! مَسْجِدًا لَا تَدْخُلُهُ عَلَيْهِ فِيهِ طَامِثُ وَلَا جُنُبٌ، وَقَالَ! أَعْبُدُ رَبَّ إِبْرَاهِيمَ، حَيْنَ فَارَقَ الْأَوْثَانَ وَكَرِهَهَا، حَتَّى قَدِمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ قَدِمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ السَّلَامُهُ، وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، وَكَانَ قَوَّالًا بِالْحَقِّ مُعَظِّمًا للله فِي جَاهِلِيَّتِهِ، يَقُولُ أَشْعَارًا فِي ذَلِكَ حِسَانًا لَله فِي جَاهِلِيَّتِهِ، يَقُولُ أَشْعَارًا فِي ذَلِكَ حِسَانًا وَهُو الَّذِي يَقُولُ! لَنُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَهُو الَّذِي يَقُولُ أَسْعَارًا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله فِي جَاهِلِيَّتِهِ، يَقُولُ أَشْعَارًا فِي ذَلِكَ حِسَانًا وَهُو الَّذِي يَقُولُ أَسُولَ اللهِ وَهُو الَّذِي يَقُولُ أَسْمَ عَادًا اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمُولَ أَنْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمُولَ أَنْهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَهُو اللّهِ عَلَى اللّهُ فَلَ أَنْهُ اللّهُ فَا اللهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللهُ فَي عَلَى اللّهُ فَيْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاللّهُ اللّهُ مَا السَّعَلَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْهِ الْمُعْتَمْ اللهُ الْوَلَا اللهُ الْمُعَلَى اللهُ المُ اللهُ المُعْتَمُ اللهُ اللهُ المُعْتَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْتَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اله

يَقُولُ أَبُو قَيْسٍ وَأَصْبَحَ غَادِيًا: ... أَلَا مَا اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَصَاتَى فَافْعَلُوا

َ فَأُوصِيكُمْ بِاللَّهِ وَالْبِرِّ وَالتُّقَى ... وَأَعْرَاضِكُمْ، وَالْبِرُّ بِاللَّهِ أَوَّلُ بِاللَّهِ أَوَّلُ

وَإِنْ قَوْمُكُمْ سَادُوا فَلَا تَحْسُدُنَّهُمْ ... وَإِنْ كُنْتُمْ أُوا وَإِنْ كُنْتُمُ أُهِلَ الرِّنَاسَة فَاعْدِلُوا وَإِنْ نَزَلَتْ إِحْدَى الدَّوَاهِى بِقَوْمِكُمْ ... فَأَنْفُسَكُمْ وَإِنْ نَزَلَتْ إِحْدَى الدَّوَاهِى بِقَوْمِكُمْ ... فَأَنْفُسَكُمْ

وإِن تَرَلَتُ إَحَدَى الدُواهِي بِقُومِكُم ... فَانفسُكُم دُونَ الْعَشِيرَةِ فَاجْعَلُوا

وَإِنْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوهُمْ ... وَمَا حَمَّلُوكُمْ فِي وَإِنْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَارْفُقُوهُمْ الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوا [١]

وَإِنْ أَنْتُمْ أَمْعَرْتُمْ [۲] فَتَعَفَّفُوا ... وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الْخَيْرِ فِيكُمْ فَأَفْضِلُوا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: وَإِنْ نَابَ أَمْرٌ فَادِحٌ فَارْفِدُوهُمْ وَإِنْ نَابَ أَمْرٌ فَادِحٌ فَارْفِدُوهُمْ

[۱] الفادح: المثقل، يُقَال: فدحه الْأَمر: إِذَا أَثقله. والمِلمات: النَّوَازِل.

[۲] أمعرتم: افتقرتم. ويروى: «أمعزتم» بالزأي. وأمعزتم: أَى أَصَابَتْكُم شدَّة.

ج 1 (ص: ٥١١)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ صِرْمَةَ أَيْضًا: سَبِّحُوا اللَّهَ شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ ... طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَكُلِّ هِلَال [١]

عَالِمَ السِّرِّ وَالْبَيَانِ لَدَيْنَا ... لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالِ بِضَلَالِ بِضَلَالِ

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيدُ وَتَأْوِي … فِي وُكُورٍ مِنْ آمِنَاتِّ [۲] الْجِبَال

ُ وَلَهُ الْوَحْشُ بِالْفَلَاةِ تَرَاهَا ... فِي حِقَافٍ وَفِي ظِلَالِ الرِّمَالِ [٣]

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُودُ وَدَانَتْ ... كُلُّ دِينٍ إِذَا ذَكَرْتَ

ُ عُضَالِ [٤] عُضَالِ وَقَامُوا ... كُلَّ عِيدٍ لِرَبِّهِمْ وَلَهُ شَمَّسَ النَّصَارَى وَقَامُوا ... كُلَّ عِيدٍ لِرَبِّهِمْ [٥] وَاحْتِفَالِ [٥]

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيسُ تَرَاهُ ... رَهْنَ بُوْسٍ وَكَانَ

نَاعِمَ بَالِ [٦] يَا بَنِيَّ الْأَرْحَامَ لَا تَقْطَعُوهَا ... وَصِلُوهَا قَصِيرَةً مِنْ طِوَال [٧] وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَتَامَى ... رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلَالِ غَيْرُ الْحَلَالِ وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْيَتِيمِ وَلِيًّا ... عَالِمًا يَهْتَدِي بِغَيْرِ السُّؤَالِ السُّؤَالِ السُّؤَالِ السُّؤَالِ الْيَتِيمِ لَا تَأْكُلُوهُ ... إِنَّ مَالَ الْيَتِيمِ يَرْعَاهُ وَلِي مَالَ الْيَتِيمِ لَا تَأْكُلُوهُ ... إِنَّ مَالَ الْيَتِيمِ وَالِي وَالِي وَالِي يَا بَنِيَ، التُّحُومَ لَا تَخْزِلُوهَا ... إِنَّ خَزْلَ التُّحُومِ ذُو عَلَى التَّحُومِ ذُو عَلَى التَّحُومِ لَا تَخْزِلُوهَا ... وَاحْذَرُوا مَكْرَهَا وَمَرَّ اللَّيَالِي يَا بَنِيَّ الْأَيَّامَ لَا تَأْمَنُوهَا ... وَاحْذَرُوا مَكْرَهَا وَمَرَّ اللَّيَالِي الْعَلَى الْعَلَى اللَّيَالِي الْعَلَيْلِي الْعَلَى الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْدِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَى الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعُلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْمَالِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعِلْمَ الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلِي الْعَلَيْلِي الْعَلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْلِي الْعَلَيْ الْعَلَيْلِي الْعُلِي الْعَلَيْلِي ا

[٣] الحقاف: جمع حقف، وَهُوَ الكدس المستدير من الرمل.

[٤] هودت: أَي ثَابِت وَرجعت.

[٥] شمس: نعبد.

[7] الحبيس: الّذي حبس نَفسه عَن اللَّذَات. [۷] صلوها قَصِيرَة من طوال: أي صلوا قصرها من طولكم، أي كونُوا أَنتُم طوَالًا بالصلة وَالْبر إِن قصرت هِيَ. وَفِي الحَدِيث: «أَسْرَعكُنَّ لُحُوقا بي أَطُولكُنَّ يدا» أَرَاد الطول بِالصَّدقَةِ وَالْبر. أَو يُرِيد الطول بِالصَّدقَةِ وَالْبر. أَو يُرِيد بهَا مدح قومه بِأَن أرحامهم قَصِيرَة النِّسَب، وَلكنها من قوم طوال، كَمَا قَالَ: أحب من النسوان كل طَوِيلَة ... لَهَا نسب فِي الصَّالِحين قصير أحب القصير، أَن تَقول: أَنَا ابْن فلَان، فَيعرف، وَالنِّسِب الْقصير، أَن تَقول: أَنَا ابْن فلَان، فَيعرف،

<sup>[</sup>۱] الشرق هُنَا: طُلُوع الشَّمْس، أَو الضَّوْء. [۲] تستريد: تذْهب وَترجع. والوكور: جمع وكر، وَهُوَ عش الطَّائِر.

وَتلك صفة الْأَشْرَاف، وَمن لَيْسَ بشريف لَا يعرف حَتَّى تأتى بِنِسْبَة طَوِيلَة يبلغ بهَا رَأْس الْقَبِيلَة. [٨] التخوم: الْحُدُود بَين الْأَرْضين. وتخزلوها: تقطعوها. والعقال: مَا يمْنَع الرجل من الْمَشْي ويعقلها، يُرِيد أَن الظُّلم يخلف صَاحبه ويعقله عَن السباق.

ج 1 (ص: ٥١٢)

وَاعْلَمُوا أَنَّ مرَّها لنفاد … الْخلق مَا كَانَ مِنْ جَدِيدٍ وَبَالِي

وَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ على البرّ والتّقوى ... وَتَرْكِ الْخَنَّا وَأَخْذِ الْحَلَال

وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ صِرْمَةُ أَيْضًا، يَذْكُرُ مَا ۖ أَكْرَمَهُمْ اللّهُ تعالى بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَمَا خَصَّهُمْ اللّهُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَمَا خَصَّهُمْ اللّهُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ، وَمَا خَصَّهُمْ اللّهُ بِهِ مِنْ الْإِسْلَامِ، عَلَيْهِمْ:

رَسُولِهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ:

ثَوَى فِي قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ ۚ حِجََّّةً ... يُذَكَّرُّ لَٰوْ يَلْقَى صَدِيقًا مُوَاتِيَا [١]

يَعَى صَدِيعًا مُوالِيهِ أَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ ... فَلَمْ ير من

يؤوى وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا

فَلَمَّا أَتَانَا أَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ ... فَأَصْبَحَ مَسْرُورًا بطِيبةَ وَلَمَّا أَتَانَا أَظْهَرَ اللَّهُ دِينَهُ ... وَأَصْبَا

وَأَلْفَى صِدِّيقًا وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّوَى ... وَكَانَ لَهُ عَوْنًا وَأَلْفَى صِدِّيقًا وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ النَّوَى مِنْ اللَّه بَادِيَا

يَقُصُّ لَنَا مَا قَالَ نُوحٌ لِقَوْمِهِ ... وَمَا قَالَ مُوسَى إِذْ لَقُومِهِ ... وَمَا قَالَ مُوسَى إِذْ أَجَابَ الْمُنَادِيَا

فَأَصْبَحَ لَا يَخْشَى مِنْ النَّاسِ وَاحِدًا ... قَرِيبًا وَلَا يَخْشَى مِنْ النَّاسِ نَائِيَا [٢]

بَذَلْنَا لَهُ الْأَمْوَالَ مِنْ حِلِّ [٣] مَالِنَا ... وَأَنْفُسَنَا عِنْدَ

الْوَغَى والتَّاسِيا [٤] وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ ... وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ الْفَضَلُ هَادِيَا وَأِنْ أَفْضَلُ هَادِي الْفُضَلُ هَادِي الْفُضَافِيَا نُعَادِي النَّاسِ كلِّهُمْ ... جَمِيعًا وَإِنْ لَعَادِي النَّهِ الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا الْمُصَافِيَا [٥] أَقُولُ إِذَا جَاوَزْتُ أَرْضًا مَخُوفَةً ... حَنانَيْكَ لَا تُطْهِرْ أَقُولُ إِذَا جَاوَزْتُ أَرْضًا مَخُوفَةً ... حَنانَيْكَ لَا تُطْهِرْ الْمُعُرِضًا إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيرَةٌ ... وَإِنَّكَ لَا تُبْقِي عَلَيَ الْمُعَادِيَا [٦] فَطَأْ مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيرَةٌ ... وَإِنَّكَ لَا تُبْقِي فَطَأْ مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيرَةٌ ... وَإِنَّكَ لَا تُبْقِي الْمُعَادِيَا [٨] فو الله مَا يَدْرِي الْفَتَى كَيْفَ يَتَّقِي ... إِذَا هُو لَمْ فو الله مَا يَدْرِي الْفَتَى كَيْفَ يَتَّقِي ... إِذَا هُو لَمْ وَلَا تَحْفِلُ النَّهُ وَاقِيَا فَو الله وَاقِيَا وَلَا اللَّهُ وَاقِيَا وَالِهِ وَالِي وَالَّهُ وَالَّهُ وَاقِيَا وَلَا اللَّهُ وَاقِيَا [٩] وأَصِيَا [٩]

<sup>[</sup>١] ثوى: أَقَامَ. ومواتيا: مُوَافقا.

<sup>[</sup>۲] نَائِيا: بَعيدا.

<sup>[</sup>٣] فِي أ: «جلّ» **.** 

<sup>[</sup>٤] الوغى: الْحَرْب. والتآسّى: التعاون.

<sup>[</sup>٥] يُرِيد «بالبيعة» : الْمَسْجِد. وَهِي فِي الأَصْل: متعبد النَّصَارَى.

رة عنانيك: أي تحننا بعد تَحَنن، والتحنن: الرأفة [٦] منانيك: أي تحننا بعد تَحَنن، والتحنن: الرأفة

<sup>[</sup>۷] فِي أَ: «بِنَفْسِك» .

<sup>[</sup>٨] فطأ معرضًا: أَي متسعا. وٱلحتوفَ: أُسبَاب الْمَوْت وأنواعه.

<sup>[</sup>٩] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والمعيمة: العاطشة.

وَفِي أَ: «المقيمة» وريا: مروية. وثاويا: مُقيما. ويروى: «تاويا» : أَي هَالكا. جـ 1 (ص: ٥١٣)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْبَيْتُ الَّذِي أَوَّلُهُ: فَطَأْ مُعْرِضًا إِنَّ الْحُتُوفَ كَثِيرَةٌ وَالْبَيْتُ الَّذِي يَلِيهِ: فو الله مَا يَدْرِي الْفَتَى كَيْفَ يَتَّقِي لِأَفْنُونَ [۱] التَّغْلِبِيِّ، وَهُوَ صُرَيْمُ بْنُ مَعْشَرٍ، فِي أَنْمَاتَ لَهُ:

#### **.**الْأَعْدَاءُ مِنْ يَهُودَ

(سَبَب عداوتهم للْمُسلمين):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَنَصَبَتْ عِنْدَ ذَلِكَ أَحْبَارُ يَهُّودَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى بِهِ الْعَرَبَ مِنْ أَخْذِهِ رَسُولَهُ مِنْهُمْ، وَانْضَافَ إلَيْهِمْ رِجَالٌ مِنْ الْأُوسِ وَالْخَزْرَجِ، مِمَّنْ وَانْضَافَ إلَيْهِمْ رِجَالٌ مِنْ الْأُوسِ وَالْخَزْرَجِ، مِمَّنْ كَانَ عَسِيَ [۲] عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ فَكَانُوا أَهْلَ نِفَاقٍ عَلَى كَانَ عَسِيَ [۲] عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ فَكَانُوا أَهْلَ نِفَاقٍ عَلَى كَانَ عَسِيَ [۲] عَلَى جَاهِلِيَّتِهِ فَكَانُوا أَهْلَ نِفَاقٍ عَلَى كَانَ عَسِيَ الْبَعْثِ، إلَّا أَنَّ كَذِيبِ بِالْبَعْثِ، إلَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ قَهَرَهُمْ بِظُهُورِهِ وَاجْتِمَاعِ قَوْمِهِمْ عَلَيْهِ، وَلَا فَقُوا الْإِسْلَامَ وَاتَّخَذُوهُ جُنَّةً مِنْ الْقَتْلِ وَنَافَقُوا فَطُهَرُوا بِالْإِسْلَامِ، وَإِتَّخَذُوهُ جُنَّةً مِنْ الْقَتْلِ وَنَافَقُوا فَطُهَرُوا بِالْإِسْلَامِ، وَإِتَّخَذُوهُ جُنَّةً مِنْ الْقَتْلِ وَنَافَقُوا فَطُهَرُوا بِالْإِسْلَامَ، وَإِتَّخَذُوهُ جُنَّةً مِنْ الْقَتْلِ وَنَافَقُوا فَطَهَرُوا بِالْإِسْلَامَ، وَكَانَ هَوَاهُمْ مَعَ يَهُودَ، لِتَكْذِيبِهِمْ النَّبِيَّ وَبَاكُونَ مَوْاهُمْ مَعَ يَهُودَ، لِتَكْذِيبِهِمْ النَّبِيَّ وَيَافَقُوا اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّبِيقِ الْمُنَالُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَتَعَنَّتُونَهُ إِللَّاسِ، لِيَلْبِسُوا اللَّهِ وَيَتَعَنَّتُونَهُ إِللَّالِ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ وَلَاكَرَامِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسَائِلِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا. الْمُسَائِلِ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا. وَالْحَرَامِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا. وَالْحَرَامِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا. يَسْأَلُونَ عَنْهُ وَلَوْرَامِ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا.

<sup>[</sup>۱] وَسبب قَولَ أَفنون لهذين الْبَيْتَيْنِ أَنه خرج فِي ركب فَمروا بِرَبْوَةٍ تعرف بالإلهة، وَكَانَ الكاهن قبل ذَلِك قد حَدثهُ أَنه يَمُوت بهَا، فَمر بهَا فِي ذَلِك الركب، فَلَمَّا أشرفوا عَلَيْهَا وَأعلم باسمها كره المُرُور بهَا، وأبى أَصْحَابه إِلَّا أَن يمروا بهَا، وَقَالُوا لَهُ: لَا تنزل عِنْدهَا، وَلَكِن تجوزها سعيا، فَلَمَّا دنا مِنْهَا بَركت نَاقَته على حَيَّة، فَنزل لينْظر، فنهشته الْحَيَّة بَركت نَاقَته على حَيَّة، فَنزل لينْظر، فنهشته الْحَيَّة

فَمَاتَ، فقبره هُنَالك. وَعند مَا أحس الْمَوْت، قَالَ هذَيْن الْبَيْتَيْنِ، وبعدهما: كفى حزنا أَن يرحل الركب غدْوَة ... وأترك فِي جنب الإلهة ثاويا [۲] عَسى: أَي بَقِي. [۳] يتعنتونه: يشقون عَلَيْهِ. ٣٣- سيرة ابْن هِشَام- ١

(الْأَعْدَاءُ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ):

مِنْهُمْ: حُيِيُ بْنُ أَخُطَبَ، وَأَخَوَاهُ أَبُو يَاسِرِ بْنِ مُشْكِمٍ، وَخُطَبَ، وَسَلَّامُ بْنُ مُشْكِمٍ، وَكِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَسَلَّامُ بْنُ أَبِي وَكِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَسَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَسَلَّامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ [۱] ، أَبُو رَافِعِ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَهُ الْحُقَيْقِ [۱] ، أَبُو رَافِعِ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ الَّذِي قَتَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ وَعَمْرُو بْنُ جَحَّاشٍ، وَكَعْبُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَعَمْرُو بْنُ جَحَّاشٍ، وَكَعْبُ ابْنِ الْأَشْرَفِ، وَهُو مِنْ طَيِّئِ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ، وَأَمُّهُ الْأَشْرَفِ، وَهُو مِنْ طَيِّئِ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ، وَأَمُّهُ مِنْ النَّضِيرِ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرُو، حَلِيفُ كَعْبِ بْنِ مِنْ الْأَشْرَفِ، وَكَرْدَمُ بْنُ قَيْسٍ، حَلِيفُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَهَوُلًاءِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ. الْأَشْرَفِ، فَهَوُلُاءِ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ.

(مِنْ بَنِي ثَعْلَبَة):

وَمِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ ابْنُ الفِطْيَوْنِ [٢] : عَبَّدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيًّا [٣] الْأَعْوَرُ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ فِي زَمَانِهِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِالتَّوْرَاةِ مِنْهُ، وَابْنُ صَلُوبا، وَمُخَيْرِيقٌ، وَكَانَ حَبْرَهُمْ، أَسْلَمَ.

### (مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ):

وَمِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ: زَيْدُ بْنُ اللَّصِيتِ- وَيُقَالُ: ابْنُ اللَّصِيتِ- وَيُقَالُ: ابْنُ اللَّصَيتِ [٤]- فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- وَسَعْدُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ سَيْحَانَ، وَعُزَيْزُ بْنُ أَبِي عُزَيْنٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَيْفٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: ابْنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَيْفٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: ابْنُ ضَيْفٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: ابْنُ ضَيْفٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسُوَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَرِفَاعَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَفِنْحَاصُ، وَأَشْيَعُ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَضَا، وَبَحْرِيُّ بْنُ عَمْرٍو، وَشَأْسُ بْنُ عَدِيٍّ، وَشَأْسُ ابْنِ قَيْسٍ، وَزَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَنَعْمَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَسُكَيْنُ بْنُ أَبِي سُكَيْنٍ، وَعَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي أَوْفَى، أَبُو أَنْسٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ ذَحْيَةَ، وَمَاكِكُ ابْنِ صَيْفٍ قَالَ أَنْسٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ دَحْيَةَ، وَمَالِكُ ابْنِ صَيْفٍ قَالَ

[۱] وزادت أ. بعد هَذِه الْكَلِمَة وَقبل قَوْله: «أَبُو رَافع»: «وَأَخُوهُ سَلام بن الرّبيع. قَالَ ابْن إِسْحَاق: وَهُوَ». إِسْحَاق: وَهُوَ» [۲] قَالَ السهيليّ: «الفطيون: كلمة عبرانية، وَهِي تطلق على كل من ولى أمر الْيَهُود وملكهم». [۳] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. وَفِي أَ «صوري»، وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع الْقَامُوسِ مَادَّة صور). وَي أَهنا: «اللصيب» فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَقد قي أَهنا بالقلم فِيهَا على صِيغَة التصغير.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَعْبُ بْنُ رَاشدٍ، وَعَازِرٌ، وَرَافِعُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَخَالِدٌ وَأُزَارُ بْنُ أَبِي أُزَارٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: آزِرُ بْنُ آزِرُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَرَافِعُ بْنُ حَارِثَةَ، وَرَافِعُ بْنُ

ج 1 (ص: ٥١٥)

حُرَيْمِلَةَ، وَرَافِعُ بْنُ خَارِجَةَ، وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ، وَرَافِعُ بْنُ عَوْفٍ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ بْنِ الْتَابُوتِ، وَكَانَ اسْمُهُ الْحَارِثِ، وَكَانَ اسْمُهُ وَأَعْلَمَهُمْ، وَكَانَ اسْمُهُ الْحَصَيْنُ، فَلَمَّا أَسْلَمَ سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ فَلَاءً مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ.

(مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ):

وَمِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ: الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا بُنُ وَهُّبٍ، وَعَزَّالُ بْنُ شَمْوِيلٍ [۱] ، وَكَعْبُ ابْن أَسَدٍ، وَهُوَ صَاحِبُ عَقْدِ بَنِي قُرَيْظَةَ الَّذِي نُقِضَ عَامَ الْأَحْزَابِ، وَشَمْويِلُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَبَلُ بْنُ عَمْرِو بْنٍ سُكَيْنَةَ، وَالنَّحَّامُ بْنُ زَيْدٍ، وَقَرْدَمُ بْنُ كَعْبٍ، وَوَهْبُ ابْن زَيْدٍ، وَنَافِعُ بْنُ أَبِي وَقَرْدَمُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَسُامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، وَكَرْدَمُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَسَامَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَرَافِعُ بْنُ رُمَيْلَةَ، وَجَبَلُ بْنُ أَبِي قُشَيْرٍ، وَوَهْبُ بْنُ يَهُوذَا، فَهَؤُلَاءِ مِنْ وَجَبَلُ بْنُ أَبِي قُشَيْرٍ، وَوَهْبُ بْنُ يَهُوذَا، فَهَؤُلَاءِ مِنْ بَنِى قُرَيْظَةً.

(مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ):

وَمِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ: لَبِيدُ بْنُ أُغُصَّمَ، وَهُوۤ ٱلَّذِي وَمِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ: لَبِيدُ بْنُ أُغُصَّمَ، وَهُوۤ ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَيْظٌ عَنْ نِسَائِهِ [۲] .

راً كَذَا فِي أَ، والطبري. وَفِي سَائِر الْأُصُولِ «سموال»

[۲] أخذ، من الأخذة، وَهِي ضرب من السحر. قَالَ السهيليّ: «وَهَذَا الحَدِيثُ مَشْهُور عِنْد النَّاس ثَابت عِنْد أهل الحَدِيث، غير أنى لم أجد فِي الْكتب الْمَشْهُورَة كم لبث رَسُول الله على الْبَيَان فِي جَامع حَتَّى شفى مِنْهُ. ثمَّ وَقعت على الْبَيَان فِي جَامع

معمر بن رَاشد. روى معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: سحر رَسُولِ الله عَنْهُ سنة، يخيلِ إِلَيْهِ أَنه يفعلِ الْفِعْل وَهُوَ لَا يَفْعَله. وقد طعنت الْمُعْتَزلَة فِي هَذَا الْحَدِيث، وَطَوَائِف من أهلِ الْبدع، وَقَالُوا: لَا يجوز على الْأَنْبِيَاء أَن يسحروا، وَلَو جَازَ أَن يسحروا لجَاز أَن يسحروا لجَاز أَن يسحروا يعضهم بقوله: وَالله لجَاز أَن يجنوا. وَنزع بَعضهم بقوله: وَالله والْحَدِيث ثَابِت خرجه أهلِ الصَّحِيح وَلا مطعن ويه من جِهَة النَّقْل، وَلَا من جِهَة الْعقل، لِأَن الْعِصْمَة إِنَّمَا وَجَبِت لَهُم فِي عُقُولِهمْ وأديانهم وأما أبدانهم وَالضَّرْب والسموم وَالْقَتْل. والأخذة الَّتِي أُخذها وَالضَّرْب والسموم وَالْقَتْل. والأخذة الَّتِي أُخذها رَسُولِ الله عَنْ مِن هَذَا الْفَنّ إِنَّمَا كَانَت فِي بعض رَسُولِ الله عَنْ مَن هَذَا الْفَنّ إِنَّمَا كَانَت فِي بعض رَسُولِ الله عَنْ مَن هَذَا الْفَنّ إِنَّمَا كَانَت فِي بعض رَسُولِ الله عَنْ مَن هَذَا الْفَنّ إِنَّمَا كَانَت فِي بعض رَسُولِ الله عَنْهُ مِن هَذَا الْفَنّ إِنَّمَا كَانَت فِي بعض رَسُولِ الله عَنْهُ مِن هَذَا الْفَنّ إِنَّمَا كَانَت فِي بعض رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ مِن عَنْهُ الْهُ وَلَا مَن عَلْهُ الْهُ وَلَا مَن عَلْمُ الْهُ وَلَا مَن عَنْهُ الْهُ وَلَا مَنْ عَنْهُ الْهُ وَلَا مَنْ عَنْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ مِنْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ الْهُ الْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ الْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ الْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ الْهُ الْهُ الْمُلْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ الْهُ الْمُولُ الله عَنْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُلْهُ الْهُ الْهُ الْمُنْ الْمُعْمَا الْهُ الْمُنْ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

(مِنْ بَنِي حَارِثَةَ):

وَمِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ: كِنَانَةُ بْنُ صُورِيًّا.

(مِنْ بَنِي عَمْرٍو):

وَمِنْ يَهُودِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: قَرْدَمُ بْنُ عَمْرٍو.

(مِنْ بَنِي النَّجَّارِ):

وَمِنْ يَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ: سِلْسِلَةُ بْنُ بَرْهَامَ. فَهَوُلَاءِ أَحْبَارُ الْيَهُودِ، أَهْلُ الشُّرُورِ وَالْعَدَاوَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ، وَأَصْحَابُ الْمَسْأَلَةِ، وَالنَّصْبُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُ الْمَسْأَلَةِ، وَالنَّصْبُ لِلَّهُ مُلِامِ اللَّهُ مُن عَبْدِ لِلْأَمْرِ الْإِسْلَامِ الشُّرُورَ لِيُطْفِئُوهُ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ لِلَّهُ بْنِ سَلَامٍ [١] وَمُخَيْرِيقٍ. اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ [١] وَمُخَيْرِيقٍ.

## إِسْلَامُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ

(كَيْفَ أَسْلَمَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، كَمَا حَدَّتَنِي بَعْضُ أَهْلِهِ عَنْهُ وَعَنْ إِسْلَامِهِ حَيْنَ أَسْلَمَ، وَكَانَ حَبْرًا عَالِمًا، قَالَ: لَمَّا سَمِعْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَرَفْتُ صِفَتَهُ وَاسْمَهُ وَزَمَانَهُ الَّذِي بِرَسُولِ اللَّهِ عَرَفْتُ صِفَتَهُ مُسِرًّا لِذَلِكَ، صَامِتًا عَلَيْهِ، كَنَّا تتوكّف [٢] لَهُ، فَكُنْتُ مُسِرًّا لِذَلِكَ، صَامِتًا عَلَيْهِ، كَنَّا تتوكّف أَلًا لَهُ، فَكُنْتُ مُسِرًّا لِذَلِكَ، صَامِتًا عَلَيْهِ، حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَوْفٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى أَخْبَرَ فِيها، وعمتي فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى أَخْبَرَ بِقُدُومِ وَبْنِ عَوْفٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى أَخْبَرَ بِقُدُومِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَبَّرْتُ، فَقَالَتْ لِي كَبَرْتُ، فَقَالَتْ لِي الْخَبَرَ بِقُدُومِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَبَرْتُ، فَقَالَتْ لِي عَمْدِي: خَيْبَكَ اللَّهُ، وَاللَّهِ لَوْ اللَّهِ مَتَّتِي، حَيْنَ سَمِعَتْ تَكْبِيرِي: خَيْبَكَ اللَّهُ، وَاللَّهِ لَوْ كُنْتَ سَمِعْتْ بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ قَادِمًا مَا زِدْتَ، فَقَالَتْ لَهَا: أَيْ عَمَّة، هُوَ وَاللَّهِ أَخُو مُوسَى بْنِ عَمْرَانَ قَادِمًا مَا زِدْتَ، فَقَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ عَمَّة، هُوَ وَاللَّهِ أَخُو مُوسَى بْنِ عَمْرَانَ قَادِمًا مَا زِدْتَ، فَقَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ عَمَّة، هُوَ وَاللَّهِ أَخُو مُوسَى بْنِ عَمْرَانَ وَعَلَى دِينِهِ، بُعِثَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ عَمَّة، هُوَ وَاللَّهِ أَخُو مُوسَى بْنِ

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: «سَلام، هُوَ بِتَخْفِيفِ اللَّام، وَلَا يُوجِد من اسْمه سَلام بِالتَّخْفِيفِ فِي الْمُسلمين، لِأَن السَّلَام من أَسمَاء الله، فَيُقَالَ: عبد السَّلَام. وَيُقَالَ: السَّلَام من أَسمَاء الله، فَيُقَالَ: عبد السَّلَام. وَيُقَالَ: سَلام سُلام (بِالتَّشْدِيدِ)، وَهُوَ كثير، وَإِنَّمَا سَلام (بِالتَّخْفِيفِ) فِي الْيَهُود، وَهُوَ وَالِد عبد الله بن سَلام».

سالام». مكنانية منتية

<sup>[</sup>۲] نتوکف: نترقب ونتوقع. جـ **1** (ص: ۵۱۷)

بِمَا بُعِثَ بِهِ. قَالَ: فَقَالَتْ: أَيْ ابْنَ أَخِي، أَهُوَ النَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُ يُبْعَثُ مَعَ نَفْسِ السَّاعَةِ [١] ؟ قَالَ: فَقَلْتُ لَهَا: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَتْ: فَذَاكَ إِذَا. قَالَ: فَقَالَتْ: فَذَاكَ إِذَا. قَالَ: قَالَ: فَقَالَتْ: فَذَاكَ إِذَا. قَالَ: قَالَ: فَقَالَتْ: فَذَاكَ إِذَا. قَالَ: قَالَ: فَقَالَتْ فَذَاكَ إِذَا. قَالَ: قُلَلَهُمْ فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِي، فَأَمَرْتُهُمْ فَأَسْلَمُوا. رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِ بَيْتِي، فَأَمَرْتُهُمْ فَأَسْلَمُوا.

### (قَوْمُهُ يُكَذِّبُونَهُ وَلَا يَتَّبِعُونَهُ):

قَالَ: وَكَتَمْتُ إِسْلَامِي مِنْ يَهُودَ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْبُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ يَهُودَ قَوْمٌ بُهْتُ [۲] ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تُدٍّ خِلَنِي فِي بَعْضِ بُيُوتِكَ، وَتُغَيِّبَنِيَ عَنْهُمْ، ثُمَّ تَسْأَلُهُمْ عَنِّي، حَتَّى يُخْبِرُوكَ كَيْفَ أَنَا فِيهِمْ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِشْلَامِي، فَإِنَّهُمْ إِنْ عَلِمُوا بِهِ بَهَتُونِي وَعَابُونِي. قَالَ: فَأَدْخُلَنِي رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَغْضِ بُيُوتِهِ، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَكَلَّمُوهُ وَسَاءَلُوهُ، ثُمَّ قُالَ لَهُمْ: أَيُّ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيكُمْ؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَحَبْرُنَا وَعَالِمُنَا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ قَوْلِهِمْ خَرَجْتُ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ لَهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاقْبَلُوا مَا جَاءَكُم بِهِ، فو الله إنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ، تَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ بِاسْمِهِ ۗ وَصِفَتِهِ، فَإِنِّي مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ بِاسْمِهِ ۗ وَصِفَتِهِ، فَأَصَدُّقُهُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأُومِنُ بِهِ وَأُصَدُّقُهُ وَأَعْرِفُهُۥ فَقَالُواڐِ كَذَبِبْتَ ثُمَّ وَقَعُوا بِي، قَالِڐ فَقُلْتُ لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أُخْبِرْكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ بُهْتُ، أَهْلُ غَدْرٍ وَكَذِبٍ وَفُجِورٍ! قَالَ: فَأَظْهَرْتُ إِسْلَامِّى وَإِسْلَامُ أَهُّلِ بَيْتِّي، وَأَسْلَمَّتْ عَمَّتِي خَالِدَةُ بَنْتُ الْحَارِثِ، فَحَسُنَ إنْسُلَامُهَاـ

<sup>[</sup>١] قَالَ السهيليّ: هَذَا الْكَلَام فِي معنى قَوْله :

إِنِّي لأجد نفس السَّاعَة بَين كَتِفي. وَفِي معنى قَوْله: نَذِير لكم بَين يَدي عَذَاب شَدِيد. وَمن كَانَ بَين يَدي طَالبه فَنَفْس الطَّالِب بَين كَتفيهِ وَكَان النَّفس فِي هَذَا الحَدِيث عبارَة عَن الْفِتَن المؤذنة بِقِيَام السَّاعَة، وَكَانَ بدؤها حِين ولى أمته ظهره خَارِجا من بَين ظهرانيهم إِلَى الله تَعَالَى، أَلا تَرَاهُ يَقُول فِي حَدِيث آخر: أنا أمان لأمتى، فَإِذا ذهبت أَتَى أمتى مَا يوعدون. فَكَانَت بعده الْفِتْنَة ثمّ الْهَرج الْمُتَّصِل بِيَوْم الْقِيَامَة. وَنَحْو من هَذَا قُوله : «بعثت أنا والساعة كهاتين» يعنى السبابة قَوْله : «بعثت أنا والساعة كهاتين» يعنى السبابة وَالْوُسْطَى.

[۲] البهت: الْبَاطِل. جـ 1 (ص: ٥١٨)

### حَدِيثُ مُخَيْرِيق

### (إسْلَامُهُ وَمَوْتُهُ وَوُصَاتُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِنْ حَدِيثِ مُخَيْرِيقٍ، وَكَانَ حَبْرًا عَالِمًا، وَكَانَ رَجُلًا غَنِيًّا كَثِيرَ الْأَمْوَالِ مِنْ النَّخْلِ، وَكَانَ يَعْرِفُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلْفُ دِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَجِدُ فِي عِلْمِهِ، وَغَلَبَ عَلَيْهِ إِلْفُ دِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، وَكَانَ يَوْمُ أَحُدٍ عَلَى ذَلِكَ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ يَوْمُ السَّبْتِ، قَالَ: لَا سَبْتَ لَكُمْ لَحَقُّ. قَالُوا: إِنَّ الْعَيْمُ لَحَقُّ. قَالُوا: إِنَّ الْعَيْمُ لَحَقُّ. قَالُوا: إِنَّ الْعَيْمُ لَحَقُّ. قَالُوا: إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا اقْتَتَلَ النَّاسُ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيمًا بَلَغَنِي- يَقُولُ: مخيريق خير [١] يهود. وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ أَمْوَالَهُ، فَعَامَّةُ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا.

شَهَادَةٌ عَنْ صَفِيَّةً

جـ 1 (ص: ٥١٩)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ۗ بَكْرٍ بْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ قَالَ: حُدِّثُ عَنْ صَفِيَّة مِحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ قَالَ: حُدِّثُ عَنْ صَفِيَّة بِنْ أَخْطَبَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَحَبَّ وَلَدِ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَحَبَ وَلَدِ

[۱] قَالَ السهيليّ: «ومخيريق مُسلم، وَلا يجوز أن يُقَالَ فِي مُسلم: هُوَ خير النَّصَارَى وَلَا خير الْيَهُود، لِأَن أَفْعَلَ مِن كَذَا، إذا أُضيف فَهُوَ بِعِض مَا أُضيف إِلَيْهِ. فَإِن قيل: وَكَيف جَازَ هَذَا؟ قُلْنَا: لِأَنَّهُ قَالَ: خير يهود، وَلم يقل: خير الْيَهُود. ويهود اسْم علم كثمود، يُقَالَ: إِنَّهُم نسبوا إِلَى يهوذ ابْن يَعْقُوب، ثمَّ عربت الذَّال دَالاً. فَإِذا قلت الْيَهُود بِالْأَلْفُ وَاللَّامِ، احْتَمَلُ وَجْهَيْنَ: النِّسَبِ وَالدِّينِ، الَّذِي هُوَ الْيَهُودِيَّة، أما النِّسَب فعلى حد قَوْلهم التيم فِيّ التيميين، وَأَما الدَّين، فعلى حِد قُوْلك: النَّصَارَىّ وَالْمَجُوس، أعنى أنَّهَا صفة لَا أنَّهَا نسب إلَى أبـ وَفِي الْقُرْآنِ لفظ ثَالِث لَا يتَصَوَّر فِيهِ إِلَّا معنى وَاحِد، وَهُوَ الدَّين دون النَّسَب، وَهُوَ قَوْله سُبْحَانَهُ: وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى ٢: ١٣٥ بِحَذْف الْيَاء، وَلم يقل: «كونُوا يهود» لِأَنَّهُ أَرَادَ التهود، وَهُوَ التدين بدينهم.

أَبِي إِلَيْهِ، وَإِلَى عَمِّي أَبِي يَاسِرٍ، لَمْ أَلْقَهُمَا قَطُّ مَعَ وَلَدٍ لَهُمَا إِلَّا أَخَذَانِي دُونَهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَوْفٍ، غَدَا عَلَيْهِ أَبِي، حُيِيُّ بْنُ فَلَمَّ عَرْو بْنِ عَوْفٍ، غَدَا عَلَيْهِ أَبِي، حُيِيُّ بْنُ أَخْطَبَ، مُغَلِّسَيْنِ. أَخْطَبَ، مُغَلِّسَيْنِ. أَخْطَبَ، مُغَلِّسَيْنِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَرْجِعَا حَتَّى كَانَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَرْجِعًا حَتَّى كَانَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَرْجِعًا حَتَّى كَانَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. قَالَتْ: فَلَمْ يَرْجِعًا حَتَّى كَانَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. الله قَالَتْ: فَلَمْ يَرْجِعًا حَتَّى كَانَا مَعَ مَا بِهِمَا كَمَا كنت أصنع، فو قَالَتْ: فَلَمْتُ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، مَعَ مَا بِهِمَا مِنْ الْغَمِّ. الله مَا الْتَفَتَ إِلَيَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، مَعَ مَا بِهِمَا مِنْ الْغَمِّ. الله مَا الْتَفَتَ إلَيَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، مَعَ مَا بِهِمَا مِنْ الْغَمِّ. الله مَا الْتَفَتَ إلَيَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، مَعَ مَا بِهِمَا مِنْ الْغَمِّ. قَالَتْ: وَسَمِعْتُ عَمِّي أَبًا يَاسِرٍ، وَهُو يَقُولُ لِأَبِي قَالَ: فَمَا وَاللَّهِ، قَالَ: فَمَا فِي نَفْسِكَ حُيِيٍّ بْنِ أَخْطَبَ: أَهُو هُو؟ قَالَ: فَمَ وَاللّهِ، قَالَ: فَمَا فِي نَفْسِكَ مَنْ بَنْ فُو وَاللّهِ مَا بَقِيتُ. أَنْ عَمْ، قَالَ: فَمَا وَاللّهِ مَا بَقِيتُ. وَاللّهِ مَا بَقِيتُ مَا يَقِيثُ. قَالَ: عَمْ، قَالَ: عَمْ وَاللّهِ مَا بَقِيتُ.

## مِنْ اجْتَمَعَ إِلَى يَهُودَ مِنْ مُنَافِقِي الْأَنْصَارِ

(مِنْ بَنِي عَمْرٍو):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّنْ انْنَضَّافُ ۚ إِلَى يَهُودَ، مِمَّنْ سُمِّيَ لَنَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ الْأَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي لَوْذَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: زُوَيُّ بْنُ الْحَارِثِ.

#### (من بنی حبیب):

وَمن بنى حبيب بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: جُلَاسُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَخُوهُ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ. (شَيْءٌ عَنْ جُلَاسَ)

وَجُلَاسُ الَّذِي قَالَ- وَكَانَ مِمَّنْ تَّخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ- لَئِنْ كَانَ هَذَا الرَّجُلُ صَادِقًا لَنَحْنُ شَرُّ مِنْ الْحُمُرِ. فَرَفَعَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ صَادِقًا لَنَحْنُ شَرُّ مِنْ الْحُمُرِ. فَرَفَعَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ، أَحَدُهُمْ، وَكَانَ فِي حِجْرِ جُلَاسَ، خَلَفَ جُلَاسَ عَلَى أُمِّهِ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ: وَاللَّهِ يَا جُلَاسُ، إِنَّكَ لَأَحَبُ فَقَالَ لَهُ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ: وَاللَّهِ يَا جُلَاسُ، إِنَّكَ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي يَدًا، وَأَعَزُّهُمْ عَلَيَّ أَنْ الْغَتُهَا النَّاسِ إلَيَّ، وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي يَدًا، وَأَعَزُهُمْ عَلَيْ أَنْ رَفَعْتُهَا يُعْرَفُهُ وَلَقَدْ قُلْتَ مَقَالَةً لَئِنْ رَفَعْتُهَا عَلَيْهَا يَعْرَفُهُ مَنْ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَقُدْ فَلْتَ مَقَالَةً لَئِنْ رَفَعْتُهَا عَلَيْهَا لَكُونُ صَمَتُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَكُونُ صَمَتُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَكُونُ صَمَتُ عَلَيْهَا لَكُونُ صَمَتُ عَلَيْهَا لَكُونُ صَمَتُ عَلَيْهَا لَكُونُ صَمَتُ عَلَيْهَا لَوْ وَلَئِنْ صَمَتُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ مِنْ مَا لَقُونُ مَنْ شَلَ عَلَيْهَا لَكُ فَضَحَنَّكَ، وَلَئِنْ صَمَتُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا لَكُونُ مَنْ مَنْ عَلَيْهَا لَكُونُ مَنْ مَنْ الْمُعْتُهَا لَيْ لَا فَضَحَنَّكَ، وَلَئِنْ صَمَتُ عَلَيْهَا لَهُمْ عَلَيْهَا لَيْ مَنْ مَلَكُونَ مَلَاكًا لَكُونُ مَلَاكُمْ لَكُونُ مَلِيهِ الْمَالِلَةُ لَكُونُ مَنْ مَنْ مُنْ الْمَلْكُونُ الْمَلْكُونُ مَلَالًا لَهُ لَكُونُ مَلَا لَهُ لَكُونُ مَلَاكًا لَوْلَالَهُ لَكُونُ مَنْ مَلَالًا لَكُونُ الْمَالَقُونُ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْكُ لَكُونُ مَا عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَلْكُونُ مَا مُولِولِهُ مِنْ مَنْ عَلَيْكُ لَلْمُونُ مَلْكُونُ مَلْ مَنْ مَنْ مَلْكُونُ لَكُونُ مَلَوْلُتُ مَقَالَةً لَلْكُونُ مَا عَلَيْكُ لَكُونُ مَا مَا لِكُونُ مَا مُعْلَقُهُ لَلْكُونُ مَا عَلَيْكُ لَلْكُونُ مَا عَلَيْ مَالِعُونُ مُنْ مَا عَلَيْكُ لَلْكُونُ مُنْ مَا عَلَيْكُ لَا فَعْمُ مُعْتُلُونُ مَا مُعْلَقُلُولُهُ مَا مَا مُعَلَّا لَا لَا عَلَيْ مَا عَلَيْكُونُ مَا مَا مَا عَلَيْكُونُ مَا مُعْلَقُهُ الْمُولِ

ج 1 (ص: ٥٢٠)

لَيَهْلِكَنَّ دِينِي، وَلَإِحْدَاهُمَا أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الْأُخْرَى وَمَا قَالَ جُلَاسُ، مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيَّةً، فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ جُلَاسُ، فَحَلَفَ جُلَاسُ بِاللَّه لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَيَّةً لَقَدْ كَذَبَ عَلَيَ عُمَيْرٌ، وَمَا قُلْتُ مَا قَالَ عُمَيْرٌ بْنُ سَعْدٍ فَأَنْزَلَ الله عَمَيْرٌ، وَمَا قُلْتُ مَا قَالُوا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ تَعالَى فِيهِ: يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِه، اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِه، وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيماً فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَذَابًا أَلِيماً فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَذَابًا أَلِيماً فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَذَابًا أَلِيماً فِي الدُّنِيا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَذَابًا أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَذَابًا أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ٩: ٤٧. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ وَلَا نَصِيرٍ ٩: ٤٤ وَلَا نَصِيرُ هُ مَنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... يَصُكُ وُجُوهَهَا وَتَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... يَصُكُ وُجُوهَهَا وَمَرَالَاتٍ ... يَصُكُ وُجُوهَهَا وَتَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... يَصُكُ وُجُوهَهَا وَمَعَرَا أَلِيماً لَهُمْ فَي إِلَا أَلِيماً لَهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ فِي الْمُؤْمِورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... يَصُكُ وُ جُوهَهَا وَيَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... يَصُكُ وُ وَكُولَاتٍ ... وَمُنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... وَاللَّهُمْ فَيَا لَوْلَاتٍ ... وَمِي اللَّهُمْ فَيَا لَوْلَاتٍ ... وَلَاللَهُمْ فَيَعْمِلُونَ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... وَيَرَاتُ مُنْ مُنْ صُدُورِ شَمَورِ شَمَامِ اللّهِ مُلَاتِ ... وَيَاللّهُ مُنْ مَنْ صُدُورِ شَمَامٍ لَاتُ ... واللّهُ عَلَيْهُ فَيَاللّهُ فَيَا لَوْلَاتٍ ... واللّهُ وَلِي اللّهُ مِنْ مَنْ صُدُورِ شَمَامِ اللهُمْ وَلَا لَكُوا لِلْمُولِ اللْمُعْتَلِقُوا اللّهُ ا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُـ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَزَعَمُوا أَنَّهُ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ،

### حَتَّى عُرِفَ مِنْهُ الْخَيْرُ وَالْإِسْلَامُــ

وَأَخُوهُ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، الَّذِي قَتَلَ الْمُجَدُّرَ بْنَ وَأَخُوهُ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ، الَّذِي قَتَلَ الْمُجَدُّرَ بْنَ فَيَادٍ الْبَلَوِيَّ، وَقَيْسَ بْنَ زَيْدٍ، أَحَدَ بَنِي ضُبَيْعَةَ، يَوْمَ أُحُدٍ خَرَجَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مُنَافِقًا، فَلَمَّا الْتَقَى النَّاسُ عَدَا عَلَيْهِمَا، فَقَتَلَهُمَا ثُمَّ لَحِقَ بِقُرَيْشٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ الْمُجَدَّرُ بْنُ ذِيَادٍ قَتَلَ سُويْدَ فَلَا الْبَيْ هِشَامٍ: وَكَانَ الْمُجَدَّرُ بْنُ ذِيَادٍ قَتَلَ سُويْدَ بْنَ صَامِتٍ فِي بَعْضِ الْحُرُوبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ طَلَبَ الْحَارِثُ بِنُ سُويْدٍ غُرَّةَ الْمُجَدَّرِ بْنِ ذِيَادٍ، لِيَقْتُلهُ بِأَبِيهِ، فَقَتَلَهُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ طَلْبَ الْحَارِثُ بْنُ سُويْدٍ غُرَّةَ الْمُجَدَّرِ بْنِ ذِيَادٍ، لِيَقْتُلهُ بِأَبِيهِ، فَقَتَلَهُ وَمُرَةً لَوْمِ يَقُولُ: بْنُ سُويْدٍ غُرَّةَ الْمُعَدِّ فَي قَتْلُ هَيْسَ بْنَ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعُولُ: وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَعْولُ: وَاحِدٍ مِنْ أَمْ يَسْهُمْ فَقَتْلُهُ قَبْلُ الْمُ عَلْمَ الْمُ يَعْدُلُ وَاحِدٍ مَنْ أَمْ يَسْهُمْ فَقَتِلَهُ قَبْلُ عَلْمَ الْمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلِهُ بَعْلَاءً عَيلَةً، فِي غَيْرِ حَرْبٍ، رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتِلَهُ وَي عَلْمَ الْمُ الْمُ الْمُعْلَاءُ بَعْلَا الْمُعْلِ الْمُعْلَاءُ الْمُولِ الْمُعْلَاءُ بُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءُ الْمُ الْمَاهُ بِسَهُمْ فَقَلَلُهُ اللْمُعْلِ الْعَلْمِ الْمَاهُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُعْلِلَا الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَاءُ اللْمُعْلِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَذْكُرُونَ- قَدْ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِقَتْلِهِ إِنْ هُوَ ظَفِرَ بِهِ، فَفَاتَهُ، فَكَانَ بِمَكَّةَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى أَخِيهِ خُلَاسَ يَطْلُبُ التَّوْبَةَ، لِيَرْجِعَ إِلَى قَوْمِهِ. فَأَنْزَلَ الله تعالى فِيهِ- فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-: كَيْفَ يَهْدِي تعالى فِيهِ- فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ-: كَيْفَ يَهْدِي

<sup>[</sup>۱] الشمردلات (هُنَا) : الْإِبِل الطوَالِ. والوهج: شدَّة الْحرِ.

<sup>. «</sup>خدودها» [۲] فِي لِسَان الْعَرَب (مَادَّة أَلم) : «خدودها» . جـ 1 (ص: ۵۲۱)

اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ، وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ، وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٣: ٨٦ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ.

(مِنْ بَنِي ضَبِيعَةَ):

وَمِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: بِجَادُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ.

(مِنْ بَنِي لَوْذَانَ):

وَمِنْ بَنِي لَوْذَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفَ: نَبْتَلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَا بَلَغَنِي: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الشَّيْطَانِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الشَّيْطَانِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الشَّيْطَانِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى نَبْتَلَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ رَجُلًا جَسِيمًا أَذْلَمَ [١] إِلَى نَبْتَلَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ رَجُلًا جَسِيمًا أَذْلَمَ [١] وَتَالَ نَبْتَلَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ رَجُلًا جَسِيمًا أَذْلَمَ أَلَى الشَّالُ اللهِ أَسِ أَحْمَرَ الرَّأْسِ أَحْمَرَ الرَّأْسِ أَحْمَرَ الرَّأْسِ أَحْمَرَ الرَّأْسِ أَحْمَرَ اللَّهُ الْسَلْمُ السَّلْمُ اللهُ أَسِ

الْعَيْنَيْنِ أَسْفَعَ [٣] الْخَدَّيْنِ وَكَانَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَيْنِ أَسْفَعَ اللَّهِ فَيَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ يَنْقُلُ حَدِيثَهُ إِلَى اللَّهُ يَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ فَيَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ يَنْقُلُ حَدِيثَهُ إِلَى اللَّهِ يَقَالَ: إِنَّمَا مُحَمَّدٌ أَذُنَّ، مَنْ حَدَّثَهُ شَيْئًا صَدَّقَهُ. فَأَنْزَلَ الله تعالى فِيه: وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ، قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ آلِيهُ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ اللّهُ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُو

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ رِجَالِ بَلْعَجْلَانَ أَنَّهُ حُدِّثَ: أَنَّ جبريل عليه السلام أَتَي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكَ خُدِّثَ: أَنَّ جبريل عليه السلام أَتَي رَسُولَ اللَّهِ مَائِدُ شَعْرِ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ يَجْلِسُ إِلَيْكَ رَجُلُ أَذْلَمُ، ثَائِرُ شَعْرِ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ يَجْلِسُ إِلَيْكَ رَجُلُ أَذْلَمُ، ثَائِرُ شَعْرِ الْعَيْنَيْنِ، كَأَنَّهُمَا قِدْرَانٍ الرَّأْسِ، أَسْفَعُ الْخَدَّيْنِ أَحْمَرُ الْعَيْنَيْنِ، كَأَنَّهُمَا قِدْرَانٍ مِنْ صُفْر، كَبدُهُ مِنْ صُفْر، كَبدُهُ

[۱] الأذلم: الْأسود الطَّوِيل، وَيُقَال: هُوَ المسترخى الشفتين. [۲] ثَائِر شعر الرَّأْس: أَي مُرْتَفعَة منتزه. [۳] السفعة: حمرَة تضرب إلَى السوَاد. [۳]

أَغْلَظُ مِنْ كَبِدِ الْحِمَارِ، يَنْقُلُ حَدِيثَكَ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، فَاحْذَرْهُ وَكَانَتْ تِلْكَ صِفَّةُ نَبْتَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فِيمَا فَاحْذَرْهُ وَكَانَتْ تِلْكَ صِفَّةُ نَبْتَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فِيمَا يَذْكُرُونَ وَكَانَتْ تِلْكَ صِفَّةُ نَبْتَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فِيمَا يَذْكُرُونَ وَيَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(مِنْ بَنِي ضَبِيعَةَ)

وَمِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ [۱] : أَبُو حَبِيبَةَ بَنُ الْأَزْعَرِ، وَكَانَ مِمَّنْ بَنَى مَسْجِدَ الضِّرَارِ وَثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِبٍ، وَمُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرٍ، وَهُمَا اللَّذَانِ عَاهَدَا اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ، إِلَخْ الْقِصَّةِ وَمُعَتِّبٌ الَّذِي قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ قَوْلِهِ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ٣: ١٥٤ ... الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ ٣: ١٥٤ ... يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هاهُنا ٣: يَقُولُ الْمَنْ أَنْ نَلْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، كَانَ مُحَمَّدٌ يَعِدُنَا أَنْ نَأْكُلَ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَالَّذِي قَالَ يَوْمَ الْأَخْرَابِ: عَلَى فَيْ وَلَيْ لِللَهُ وَرَسُولُهُ إِلَى الْغَائِطِ. فَأَنْزَلَ الله وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ٣٣: ١٢ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ٣٣: ١٢ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً ٣٣: ١٢ وَالْحِبْرِثُ بْنُ حَاطِبِ. وَالْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ.

### (مُعَتِّبٌ وَابْنَا حَاطِبٍ بَدْرِيُّونَ وَلَيْسُوا مُنَافِقِينَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ مَعَتَّبُ بْنُ قُشَيْرٍ، وَثَعْلَبَةُ وَالْحَارِثُ ابْنَا حَاطِبٍ، وَهُمْ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَلَيْسُوا مِنْ الْمُنَافِقِينَ فِيمَا ذَكَرَ لِي مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ إسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ وَالْحَارِثَ فِي الْهُلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ إسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ وَالْحَارِثَ فِي السَّمَاءِ أَهْلٍ بَدْرٍ فِي أَسْمَاءِ أَهْلٍ بَدْرٍ فِي أَسْمَاءِ أَهْلٍ بَدْرٍ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ وَعَبَّادُ بْنُ حُنَيْفٍ، أَخُو سَهلِ بْنِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ وَعَبَّادُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَعَبْدُ الشِّهِ بْنُ نَبْتَلَ حُنَيْفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَبْتَلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَبْتَلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَبْتَلَ

## (مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً)

وَمِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: جَارِيَةُ بْنُ عَامِرِ بْن الْعَطَّافِ، وَابْنَاهُ:

زَيْدٌ وَمُجَمَّعٌ، ابْنَا جَارِيَةَ، وَهُمْ مِّمَّنْ اتَّخَذَ مَّسْجِدَ الضِّرَارِ وَكَانَ مُجَمَّعٌ غُلَامًا حَدَثًا قَدْ جَمَعَ مِنْ الضِّرَارِ وَكَانَ مُجَمَّعٌ غُلَامًا حَدَثًا قَدْ جَمَعَ مِنْ الْقُرْآنِ أَكْثَرَهُ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا الْقُرْآنِ أَكْثَرَهُ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فِيهِ، ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا أَخْرِبَ الْمَسْجِدُ، وَذَهَبَ

[۱] لَعَلَّه غير ضبيعة بن زيد، الَّذي تقدم. جـ 1 (ص: ٥٢٣)

رِجَالٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، كَانُوا يُصَلُّونَ بِبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي مَسْجِدِهِمْ، وَكَانَ زَمَانُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كُلِّمَ فِي مُجَمَّعٍ لِيُصَلِّي بِهِمْ، فَقَالَ: لَا، أَولَيْسَ بِإِمَامِ الْمُنَافِقِينَ فِي مَسْجِدِ الضِّرَارِ؟ فَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، مَا لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، مَا عَلَمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَلَكِنِّي كُنْتُ غُلَامًا قَارِئًا لِلْقُرْآنِ، وَكَانُوا لَا قُرْآنَ مَعَهُمْ، فَقَدَّمُونِي أَصْلِي بِهِمْ، لِلْقُرْآنِ، وَكَانُوا لَا قُرْآنَ مَعَهُمْ، فَقَدَّمُونِي أَصْلِي بِهِمْ، وَلَكِنِّي كُنْتُ عُلَمَا قَارِئًا وَمَا أَرَى أَمْرَهُمْ، إلَّا عَلَى أَحْسَنِ مَا ذَكَرُوا.

## فَزَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ تَرَكَهُ فَصَلَّى بِقَوْمِهِ.

(مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ):

وَمِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ: ۗ وَدِيعَةُ بْنُ ثَابِتٍ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ: إِنَّمَا وَهُوَ الَّذِي قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. فَأُنْزَلَ الله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ ١٩ - ٦٥ ... إلَى آخِر الْقِصَةِ.

#### (مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ):

وَمِنْ بَنِي عُيَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ: خِذَامُ بْنُ خَالِدٍ، وَمِنْ بَنِي عُيَيْدِ بْنِ وَلِشِرٌ وَهُوَ الَّذِي أُخْرِجَ مَسْجِدُ الضِّرَارِ مِنْ دَارِهِ، وَبِشْرٌ وَهُوَ الَّذِي أَخْرِجَ مَسْجِدُ الضِّرَارِ مِنْ دَارِهِ، وَبِشْرٌ وَهُوَ النِّنَا زَيْدٍ [۱] . [۱]

#### (مِنْ بَنِي النَّبِيتِ):

وَمِنْ بَنِي النَّبِيتِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: النَّبِيتُ: عَمْرُو بْنُ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ- قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: ثُمَّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ عَلْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْرُو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَوْرَجِ بْنُ قَيْظِيِّ، وَهُو النَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَيْنَ أَجَازَ فِي حَائِطِهِ [٢] وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ حَيْنَ أَجَازَ فِي حَائِطِهِ [٢] وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَجُدٍ: عَامِدٌ إِلَى أَحُدٍ:

لَا أُحِلُّ لَكَ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا، أَنْ تَمُرَّ فِي حَائِطِي، وَأَخَذَ فِي يَدِهِ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أُنِّي لَا أُصِيبُ بِهَذَا التُّرَابِ غَيْرَكَ لَرَمَيْتُكَ بِهِ، فَابْتَدَرَهُ الْقُوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَرَمَيْتُكَ بِهِ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَرَمَيْتُكَ بِهِ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَيَعْتَكَ بِهِ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، فَعَى الْقَلْب، أَعْمَى الْقَلْب اللَّهِ الْعَلْب اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْقَلْب، أَعْمَى الْقَلْب، أَعْمَى الْقَلْب، أَعْمَى الْقَلْب اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْقُومُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

## الْبَصِيرَةِ. فَضَرَبَهُ سَعْدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو

... فِي م، ر: «قَالَ ابْن هِشَام: وَبشر وَرَافِع ... إِلَخ» .

[٢] الْحَائِط: الْبُسْتَان.

جـ 1 (ص: ٥٢٤)

بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِالْقَوْسِ فَشَجَّهُ، وَأَخُوهُ أَوْسُ بْنُ قَيْظِيِّ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَّى يَوْمَ الْخَنْدَقِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، فَأَذَنْ لَنَا فَلْنَرْجِعْ إِلَيْهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً بيُوتَنا عَوْرَةٌ وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَوْرَةٌ، أَيْ مُعْوَرَةٌ لِلْعَدُوِّ وَضَائِعَةٌ، وَجَمْعُهَا: عَوْرَاتٌ.

قَالَ النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ:

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً مِن وَلَا ٱلْجَارَ مَائِعًا مَحْرُومًا وَلَا الْأَمْرَ ضَائِعًا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَالْعَوْرَةُ (أَيْضًا) : عَوْرَةُ الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. وَالْعَفِرَةُ كُرْمَتُهُ.

وَالْعَوْرَةُ (أَيْضًا) السَّوْأَةُ.

### (مِنْ بَنِي ظُفَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي ظَفَرٍ، وَاسْمُ ظَفَّرٍ: كَعْبُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ حَاطِبُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ رَافِعٍ، وَكَانَ شَيْخًا جَسِيمًا قَدْ عَسَا [١] فِي جَاهِلِيَّتِهِ وَكَانَ لَهُ ابْنٌ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ. يُقَالُ لَهُ يَزِيدُ بْنُ حَاطِبٍ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى أَثَبَتَتْهُ الْجِرَاحَاتُ، فَحُمِلَ إلَى دَارِ بَنِي ظَفَرِ قَتَادَةً قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً أَنَّهُ اجْتَمَعَ إلَيْهِ مَنْ بِهَا مِنْ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ وَنِسَائِهِمْ وَهُو بِالْمَوْتِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ أَبْشِرْ يَا بِن وَلِسَائِهِمْ وَهُو بِالْمَوْتِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ أَبْشِرْ يَا بِن حَاطِبٍ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَنَجَمَ [۲] نِفَاقُهُ حِينَئِذٍ، فَجَعَلَ عَالْبُهِ مِنْ حَرْمَلٍ، غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ يَقُولُ أَبُوهُ أَجَلْ جَنَّةٌ وَاللَّهِ مِنْ حَرْمَلٍ، غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ مِنْ عَرْمَلٍ، غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ مِنْ عَرْمَلٍ، غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ مِنْ عَرْمَلٍ، غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ مَنْ عَرْمَلٍ، غَرَرْتُمْ وَاللَّهِ مَنْ فَسْهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبُشَيْرُ [٣] بْنُ أَبِيْرِقٍ، وَهُو أَبُو طُعْمَةَ، سَارِقُ الدِّرْعَيْنِ، الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَلا تُجادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا وَلا تُجادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا وَلا تُجادِلْ عَن الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ مَنْ كَأَنَ خَوَّاناً أَثِيماً [٤] ٤: ١٠٧، وَقُرْمَانُ:

[۱] عسا: أسن وَولي.

[۲] نجم: ظهر.

حَلِيفٌ لَهُمْ.

[٣] قَالَ أَبُو ذَر: كَذَا وَقع هُنَا (بشير) بِفَتْحِ الْبَاءِ. وَقَالَ الدارقطنيّ: إِنَّمَا هُوَ (بشير) بِضَم الْبَاءِ. وَقَالَ الدارقطنيّ: إِنَّمَا هُوَ (بشير) بِضَم الْبَاءِ. [٤] وقصة ذَلِك: أَن بنى أُبَيْرِق، وَكَانُوا ثَلَاثَة: بشير ومبشر وَبشر، نقبوا مشربة، أو نقبها بشر وَحده، وكَانَت الْمشْربَة لِرفَاعَة بن زيد، وسرقوا أدراعا لَهُ وَكَانَت الْمشْربَة لِرفَاعَة بن زيد، وسرقوا أدراعا لَهُ وَطَعَامًا، فعثر على ذَلِك، فجَاء ابْن أَخِيه قَتَادَة بن وَطَعَامًا، فعثر على ذَلِك، فجَاء ابْن أَخِيه قَتَادَة بن النُعْمَان يشكوهم إلَى رَسُول الله عَنْوة بن أُبَيْرِق إلَى رَسُول بن عُرْوة بن أُبَيْرِق إلَى رَسُول (ص: ٥٢٥)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ [۱] : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ • فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ قَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا حَتَّى قَتَلَ بِضْعَةَ [٢] نَفَرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَثْبَتَتْهُ الْجِرَاحَاتُ، فَحُمِلَ إِلَى دَارِ بَنِي ظَفَرٍ، فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: أَبْشِرْ يَا قُزْمَانُ، فَقَدْ أَبْلَيْتَ الْيَوْمَ، وَقَدْ أَصَابَكَ مَا تَرَى فِي الله. قَالَ: بِمَاذَا أَبشر، فو الله مَا قَاتَلْتُ إِلَّا حَمِيَّةً عَنْ قَوْمِي، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ بِهِ اللهِ مَا قَاتَلْتُ إِلَّا حَمِيَّةً عَنْ قَوْمِي، فَلَمَّا اشْتَدَّتْ بِهِ اللهِ مَا قَاتَلْتُ وَآذَتْهُ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَقَطَعَ بِهِ جِرَاحَاتُهُ وَآذَتْهُ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ. وَوَاهِشَ [٣] يَدِهِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ.

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَل):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمْ يَكُنْ ۚفِي بَّنِي عَبْدِ الْأَشَّهَلِ مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ يَعْلَمُ، إِلَّا أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ ثَابِتٍ، مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ يَعْلَمُ، إلَّا أَنَّ الضَّحَاكَ بْنَ ثَابِتٍ، أَحَدِ بَنِي كَعْبٍ، رَهْطِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ، قَدْ كَانَ يُتَّهَمُ أَحَدِ بَنِي كَعْبٍ، رَهْطِ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ، قَدْ كَانَ يُتَّهَمُ إِللنِّفَاقِ وَحُبِّ يَهُودَ.

قَالَ حَسَّانِ بْنُ ثَابِتٍ:

مَنْ مُبْلِغُ الضَّحَّاكَ أَنَّ عُرُوقَهُ ... أُعْيَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ مُبْلِغُ الضَّحَّاكَ أَنَّ تَتَمَجَّدَا

[()] الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِن هَوُلَاءِ عَمدُوا إِلَى أَهلَ بَيت، هم أَهلَ صَلَاحٍ وَدين فَأَبنوهم بِالسَّرقَةِ، ورموهم بهَا من غير بَيِّنَة، وَجعل يُجَادِل عَنْهُم حَتَّى غضب رَسُولَ الله ﷺ على قَتَادَة وَرِفَاعَة، فَأَنْزلَ الله تَعَالَى: وَلا تُجادِلْ ٤: ١٠٧ لَأَيَة، وَأَنزلَ الله تَعَالَى: وَمن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً الْآيَة، وَأَنزلَ الله تَعَالَى: وَمن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً ٤: ١١٢، وَكَانَ البريء الذي رَمَوْهُ بِالسَّرقَةِ لبيد بن سهل، قَالُوا: مَا سرقناه، وَإِنَّمَا أَنزلَ الله تَعَالَى مَا أَنزلَ هرب ابْن أَبيْرِقِ السَّارِقِ إِلَى مَكَّة، وَنزلَ على سلافة بنت سعد بن شهيب، فَقَالَ فِيهَا وَنزلَ على سلافة بنت سعد بن شهيب، فَقَالَ فِيهَا

حسان بن ثابت:

وَمَا سَارِق الدرعين إِذْ كنت ذَاكِرًا ... بِذِي كُرم بَين الرِّجَالِ أوادعه

وَقد أنزلته بنت سعد فَأَصْبَحت ... ينازَعها جَار استها وتنازعه

ظننتم بِأَن يخفى الَّذي قد صَنَعْتُم ... وَفِيكُمْ نَبِي ظننتم بِأَن يخفى الَّذي قد صَنَعْهُ عِنْده الْوَحْي وَاضعه

فَقَالَت: إِنَّمَا أَهديت لي شعر حسان، وَأَخذت رَحْله، وطرحته خَارج الْمنزل، فهرب إِلَى خَيْبَر، ثمَّ إِنَّه نقب بَيْتا ذَات لَيْلَة، فَسقط الْحَائِط عَلَيْهِ فَمَاتَ. الله قبر بن قتَادَة بن النُّعْمَان الْأَنْصَارِيّ [۱] عَاصِم بن عمر بن قتَادَة بن النُّعْمَان الْأَنْصَارِيّ الظفري أَبُو عَمْرو الْمدنِي. وَثَقَهُ ابْن معِين وَابْن سعد وقالَ: كَانَ لَهُ علم بالسيرة توفى، سنة سعد وقالَ: كَانَ لَهُ علم بالسيرة توفى، سنة عشرين وَمِائَة، أو سبع وَعشرين أو تسع وَعشرين. عشرين وَمِائَة، أو سبع وَعشرين أو تسع وَعشرين.

رُبِّ الرواهش: عصب ظَاهر الْيَد وَعروق فِي بطن الذِّرَاع «التَّاج» .

ج أ (ص: ٥٢٦)

أَتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِينَهُمْ ... كِبْدَ الْحِمَارِ، وَلَا تُحِبُّ مُحَمَّدًا تُحِبُّ مُحَمَّدًا

دِينًا لَعَمْرِي لَا يُوَافِقُ دِينَنَا ... مَا اسْتَنَّ آلٌ فِي الْفَضَاء وَخَوَّدَا

وَكَانَ جُلَاسُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ صَامِتٍ قَبْلَ تَوْبَتِهِ- فِيمَا بَلَغَنِي- وَمُعَتِّبُ ابْنِ قُشَيْرٍ، وَرَافِعُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِشْرٌ، وَكَانُوا يُدْعَوْنَ بِالْإِسْلَامِ، فَدَعَاهُمْ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي خُصُومَةٍ كَأَنَتْ بَيْنَهُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ فِي خُصُومَةٍ لَائَهًانِ، حُكَّامُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ،

فَأَنْزَلَ الله تعالى فِيهِمْ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْزَلَ الله تعالى فِيهِمْ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِلَ مِنْ قَبْلِكَ أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يُرِيدُونَ أَنْ يَضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً ١٠ ... إلَى آخِر الْقِصَّةِ.

### (مِنَ الْخَزْرَج):

وَمِنْ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ: رَاْفِعٌ بْنُ وَدِيَعْةَ، وَمِنْ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ: وَافِعٌ بْنُ عَمْرِو وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَقَيْسُ بْنُ عَمْرِو. وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، وَقَيْسُ بْنُ عَمْرِو. بْنُ سَهْلِ. بْنِ سَهْلِ.

## (مِنْ بَنِي جُشَمَ):

وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمُّ مِنْ بَنِي سَلِمَةً الْذَنْ الْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، الْذَنْ لِي، وَلَا تَفْتِنِّي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَنْ لِي، وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، يَقُولُ الْذَنْ لِي، وَلا تَفْتِنِي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ... ٩: ٤٩. إلَى آخِرِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ... ١٩ عَلَى الْقَصَّة.

# (مِنْ بِنِي عَوْفٍ)

وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ: عَبْدُ اللَّهِ بُّنُ أَبِيِّ بْنِ سَلُولٍ، وَكَانَ رَأْسَ الْمُنَافِقِينَ وَإِلَيْهِ يَجْتَمِعُونَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ. وَفِي قَوْلِهِ ذَلِكَ، نَزَلَتْ سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ بِأَسْرِهَا. وَفِيهِ وَفِي وَدِيعَةَ- رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَوْفٍ- وَمَالِكِ بْنِ أَبِي قَوْقَلَ، وَدِيعَةَ- رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَوْفٍ- وَمَالِكِ بْنِ أَبِي قَوْقَلَ، وَسُويْدٍ، وَدَاعِسٌ، وَهُمْ مِنْ رَهْطِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بْنِ سَلُولٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيِّ بْنِ سَلُولٍ. فَهَوُّلَاءِ النَّفَرُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَدُسُّونَ إِلَى بَنِي النَّضِيرِ حَيْنَ حَاصَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَن اثبتوا، فو الله لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا جـ 1 (ص: ٥٢٧)

أَبَدًا، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، وَالله يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ٥٩: ١١، ثُمَّ الْقِصَّةُ مِنْ السُّورَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي الشَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي السَّيْطانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرىءٌ مِنْكَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ ٥٩: ١٦.

مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ نِفَاقًا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [١] : وَكَانَ مِمَّنْ تَعَوَّذَ بِالْإِسْلَامِ، وَدَخَلَ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرَهُ وَهُوَ مُنَافِقٌ، مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ.

(مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ):

مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ لَيْهُ بِنُ حُنَيْفٍ، وَزَيْدُ بِْنُ اللَّصَيْتِ، وَنَعْمَانُ بِنُ أَوْفَى وَزَيْدُ وَنَعْمَانُ بِنُ أَوْفَى وَزَيْدُ بِنُ اللَّصَيْتِ، الَّذِي قَاتَلُّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِسُوقِ بِنُ اللَّصَيْتِ، الَّذِي قَاتَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِسُوقِ بَنُ اللَّصَيْتِ، الَّذِي قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِسُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ، حَيْنَ ضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنُ قَاعَ، وَهُو الَّذِي قَالَ، مَيْنَ ضَلَّتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدُ السَّمَاءِ وَهُو لَا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَدُو اللَّهِ فِي رَحْلِهِ، وَدَلَّ الله وَجَاءَهُ الْخَبَرُ بِمَا قَالَ عَدُو اللَّهِ فِي رَحْلِهِ، وَدَلَّ الله وَجَاءَهُ الْخَبَرُ بِمَا قَالَ عَدُو اللَّهِ فِي رَحْلِهِ، وَدَلَّ الله

تعالى رَسُولَهُ عَلَى نَاقَتِهِ ﴿إِنَّ قَائِلًا قَالَ عَرْمِ النَّمَاءِ، وَلَا يَدْرِي أَيْنَ نَاقَتُهُ؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ، وَقَدْ نَاقَتُهُ؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ، وَقَدْ دَبَسَتْهَا دَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهَا، فَهِي فِي هَذَا الشِّعْبِ، قَدْ حَبَسَتْهَا دَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهَا، فَهِي فِي هَذَا الشِّعْبِ، قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزِمَامِهَا، فَذَهَبَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَوَجَدُوهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَكَمَا وَصَفَ وَرَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ لَهُ الرَّسُولُ اللَّهِ وَمُونَ الْيَالِمُ مَنْ وَيُولَ اللَّهِ عَظِيمٌ مِنْ وَيُمَا وَمُونَ عَظِيمٌ مِنْ عَظِماً اللَّهُ مَنْ وَيُولَ اللَّهُ مَنْ التَّابُوتِ، وَهُو عُظِمَاءِ الْمُنَافِقِينَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَهُو عَظِيمٌ مِنْ عَظَمَاءِ الْمُنَافِقِينَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَهُو عَظِيمٌ مِنْ النَّابُوتِ، وَهُو اللَّهِ مَنْ وَيُولُ اللَّهِ مَنْ أَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَهُو الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَيْنَ مَاتَ الْيَو قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ خَيْنَ مَاتَ الْمَنَافِقِينَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَهُو اللَّهِ مَنْ التَّابُوتِ، وَهُو اللَّهِ مَنْ وَلُولُ اللَّهِ مَنْ التَّاهِ عَيْنَ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ التَّاهِ عَيْنَاء

[۱] كَذَا فِي أَ، طَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «بِسَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك ابْنِ هِشَام، قَالَ: حَدثنَا زِيَاد بن عبد الله البكائي، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ». قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ» . عبد الله البكائي، قالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ» . عبد الله البكائي، قالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق المطلبي قَالَ» .

هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ، وَهُوَ قَافِلٌ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْفَقَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهَا لَا تَخَافُوا، فَإِنَّمَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْهَ الْمُدِينَةَ وَجَدَ رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَّةً الْمُدِينَةَ وَجَدَ رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ مَاتَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي هَبَّتْ فِيهِ الرِّيحُ. التَّابُوتِ مَاتَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي هَبَّتْ فِيهِ الرِّيحُ. وَكِنَانَةَ بْنَ صُورِيًا. وَسِلْسِلَةَ ابْن بِرْهامٍ. وَكِنَانَةَ بْنَ صُورِيًا.

(طَرْدُ الْمُنَافِقِينَ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ: وَكَانَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ يَحْضُرُونَ الْمَسْجِدَ فَيَسْتَمِعُونَ أَحَادِيثَ الْمُسلمين، ويسخرون ويستهزءون بِدِينِهِمْ، فَاجْتَمَعَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ مِنْهُمْ نَاسٌ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ، خَافِضِي أَصْوَاتَهُمْ، قَدْ لَصِقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، قَدْ لَصِقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَخْرِجُوا مِنْ الْمَسْجِدِ إِخْرَاجًا عَنِيفًا، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ، خَالِدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيْب، إِلَى عَنِيفًا، فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ، خَالِدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيْب، إِلَى عَمر بْنِ قَيْسٍ، أَحَدِ بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ كَانَ صَاحِبَ آلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَذَ بِرِجْلِهِ كَانَ صَاحِبَ آلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَذَ بِرِجْلِهِ كَانَ صَاحِبَ آلِهَتِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَذَ بِرِجْلِهِ فَسَحَبَهُ، حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، وَهُو يَقُولُ أَتُكُوبَ يَقُولُ النَّهِ الْمَنْ بِرَوا لِي ثَنْرَا شَدِيدًا، وَلَطَمَ النَّيَّ الْمَنْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَبُو أَيُوبَ يَقُولُ النَّهِ مَنْ الْمَسْجِدِ، وَأَبُو أَيُوبَ يَقُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَسْجِدِ، وَأَبُو أَيُوبَ يَقُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَسْجِدِ، وَأَبُو أَيُوبَ يَقُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَي أَنْ أَنْ الْمَعْ مِنْ الْمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْمَافِقُ مِنْ الْمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ وَلَامَ اللَّهِ عَنْ الْمُرْجَعُ مِنْ الطَّرِيقَ الْتِي جَنْتِ الْمُ اللَّهِ عَنْ الْمُوبِ وَالَّتِي جَنْتَ وَلَاتِي وَلَيْسَ الْرَاجِعْ مِنْ الطَّرِيقَ الْتِي جَنْتَ وَلَاتِي جَنْتَ وَالْتِي وَلَيْتِ الْمُنْ وَقَلَ الْنَ هُ هَمَامٍ: أَيْ ارْجَعْ مِنْ الطَّرِيقَ الْتِي وَلَيْتَ الْمُنْ وَلَهُ الْمُ فِي الْجَعْ مِنْ الطَّرِيقَ الْبَى مَنْ الْمُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُورِيقَ الْتِي مِنْ الْمُلْوقِ اللَّهُ مَنْ الْمُورِيقَ الْمُعْ مِنْ الطَّرِيقَ الْبَى مَا اللَّهِ الْمَنْ الْمُعْ مِنْ الْمُورِيقَ الْمُعْ مِنْ الْمُورِيقَ الْمُعْ مِنْ الْمُلْوقِ الْمَنْ الْمُعْ الْمُولُ الْمُعْ الْمُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَيْ ارْجِعْ مِنْ الطَّرِيقِ أَلَّتِي جِئْتَ مِنْهَا. قَالَ الشَّاعِرُ: مِنْهَا. قَالَ الشَّاعِرُ:

فَوَلَّى وَأَدْبَرَ أَدْرَاجَهُ ... وَقَدْ بَاءَ بِالظُّلْمِ مَنْ كَانَ ثَمَّ [۲]

[۲]

وَقَامَ عِمَارَةُ بْنُ حَزْمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا طَوِيلَ اللَّحْيَةِ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فَقَادَهُ بِهَا قَوْدًا عَنِيفًا حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ جَمَعَ عِمَارَةُ يَدَيْهِ فَلَدَمَهُ بِهِمَا فِي صَدْرِهِ لَدْمَةً خَرَّ مِنْهَا. قَالَ: يَقُولُ: خَدَشْتَنِى يَا عِمَارَةُ، قَالَ: عَقُولُ: خَدَشْتَنِى يَا عِمَارَةُ، قَالَ: مَقَالَ:

<sup>[</sup>۱] نتره: ِ جذبه.

رًا هَذِه الْعبارَة من قَوْله: قَالَ ابْن هِشَامٌ، إِلَى آخر الْعبارَة من قَوْله: قَالَ ابْنِ مِسَاقِطَة فِي أ. جـ 1 (ص: ٥٢٩)

أَبْعَدَكَ اللَّهُ يَا مُنَافِقُ، فَمَا أُعَدَّ اللَّهُ لَكَ مِنْ الْعَذَابِ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا تَقْرَبَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اللَّدْمُ: الضَّرْبُ بِبَطْنِ اَلْكَفِّ. قَالَ تَمِيمُ بْنُ أَبِيِّ بْنِ مُقْبِلَ: وَلِلْفُؤَادِ وَجِيبٌ تَحْتَ أَبْهَرِهِ ... لَدْمَ ٱلْوَلِيدِ وَرَأَءَ الْغَيْبِ بِالْحَجَرِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْغَيْبُ: مَا انْخَفَضَ مِنْ الْأَرْضِ. وَالْأَبْهَرُ: عِرْقُ الْقَلْبِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَامَ أَبُو مُحَمَّدٍ، رَجُلَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، كَانَ بَدْرِيًّا، وَأَبُو مُحَمَّدٍ مَسْعُودُ بْنُ أَوْسِ بْن زَيْدِ بْنِ أَصْرَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمِ بْن مَالِكِ بْنَ النَّجَّارِ إِلَى قَيْسِ بْن عَمْرِو بْن سَهْل، وَكَانَ قَيْسُ غُلَامًا شَابًّا، وَكَانَ لَا يُعْلَمُ فِي الْمُنَافِقِينَ شَابٌ غَيْرُهُ، فَجَعَلَ يَدْفَعُ فِي قَفَاهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ. وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَلْخُدْرَةَ [١] بْنِ الْخَزْرَجِ، رَهْطٍ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَيْنَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِخْرَاجِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْمَسْجِدِ إِلَى رَجُلِ يُقَالُ لَهُ: الْحَارِثُ بْنُ عَمْرِو، وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ، فَأَخَذَ بِجُمَّتِهِ فَسَحَبَهُ بِهَا سَحْبًا عَنِيفًا، عَلَى مَا مَرَّ بِهِ مِنْ الْأَرْضِ، حَتَّى أُخْرَجَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ. قَالَ: يَقُولُ الْمُنَافِقُ: لَقِدْ أَغْلَظْتَ يَا بِنِ الْحَارِثِ، فَقَالَ لَهُ، إِنَّكَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، أَيْ عَدُوُّ اللَّهِ لَمَّا ۖ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ، فَلَا تَقْرَبَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنَّكَ نَجِسٌــ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنَ عَوْفٍ إِلَى ۚ أَخِيهِ ۚ زُوَىِّ بْن الْحَارِثِ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ اَلْمَسْجِدِ إِخْرَاجًا عَنِيفًا،

وَأَفَّفَ [٢] مِنْهُ، وَقَالَ: غَلَبَ عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ وَأَمْرُهُ.

فَهَؤُلَاءِ مَنْ حَضَرَ الْمَسْجِدَ يَوْمئِذٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِخْرَاجِهِمْ.

[۱] بلخدرة، يُرِيد بنى الخدرة: وَقد ذكر أَبُو ذَر فِيهِ رِوَايَة أُخْرَى على أَنَّهَا فِي الأَصْل، فَقَالَ: «وَقَامَ رَجلَ مِن بلبجرة، صَوَابه: من بلأبجر، يُرِيد بنى الأبجر، فَحذف، كَمَا يُقَالَ فِي بنى الْحَارِث: بنى الأبجر، وَقد يخرج مَا ذكر على نقل الْحَرَكَة. وَقد يخرج مَا ذكر على نقل الْحَرَكَة. وَرَوَاهُ بَعضهم بلخدرة، يُرِيد بنى الخدرة» وَرَوَاهُ بَعضهم بلخدرة، يُرِيد بنى الخدرة» وَرَوَاهُ بَعضهم بلخدرة، يُرِيد بنى الخدرة» أي قَالَ لَهُ: أُفَّ. أَيْ قَالَ لَهُ: أُفِّ مِيرَة ابْن هِشَام - ۱ (ص: ٥٣٠)

### مَا نَزَلَ مِنْ الْبَقَرَةِ فِي الْمُنَافِقِينَ وَيَهُودَ

(مَا نَزَلَ فِي الْأَحْبَارِ):

فَفِي هَؤُلَاءِ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ، وَالْمُنَافِقِينَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، نَزَلَ صَدْرُ سُورَةِ الْبَقَرَة إِلَى الْمِائَة مِنْهَا-فِيمَا بَلَغَنِى- وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمَّدُهِ: ۚ المَ ۖ ذَٰلِكَ الْكِتابُ لَٰا

رَيْبَ فِيهِ ٢: ١- ٢، أَيْ لَا شَكَّ فِيهِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ [١] الْهُذَلِيُّ: فَقَالُوا عَهِدْنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصَرُوا بِهِ ... فَلَا رَيْبَ أَنْ فَقَالُوا عَهِدْنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصَرُوا بِهِ ... فَلَا رَيْبَ أَنْ فَقَالُوا عَهِدْنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصَرُوا بِهِ ... فَلَا رَيْبَ أَنْ فَقَالُوا عَهِدُنَا الْقَوْمَ قَدْ حَصَرُوا بِهِ ... فَلَا رَيْبَ أَنْ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِى قَصِيدَةٍ لَهُ، وَالرَّيْبُ (أَيْضًا) :

الرِّيبَةُ. قَالَ خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ الْهُذَلِيُ:

كَأُنَّنِي أُرْبِّبُهُ بِرَيْتٍ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَمِنْهُمْ مِنْ يرويهِ:

كأننى أريبتٍه بِرَيْبٍ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ [٣] لَهُ. وَهُوَ ابْنُ أَخِيَ أَبِيَاتٍ [٣] لَهُ. وَهُوَ ابْنُ أَخِيَ الْهُذَلِيُّ.

هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ٢: ٢، أَيْ الَّذِينَ يَحْذَرُونَ مِنْ اللَّهِ عُقُوبَتَهُ فِي تَرْكِ مَا يَعْرِفُونَ مِنْ الْهُدَى، وَيَرْجُونَ مُقْ اللَّهِ عُقُوبَتَهُ فِي تَرْكِ مَا يَعْرِفُونَ مِنْ الْهُدَى، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ بِالتَّصْدِيقِ بِمَا جَاءَهُمْ مِنْهُ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ٢: ٣ أَيْ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ بِفَرْضِهَا، وَيُؤْتَوْنَ الزَّكَاةَ اللَّهُ مَا مُنْ فَعُونَ الرَّكَاةَ اللَّهُ مَا أَنْ يُؤْمُونَ الزَّكَاةَ اللَّهُ مَا مَا أَنْ يُعْرَضِهَا، وَيُؤْتَوْنَ الزَّكَاةَ اللَّهُ مَا مَا أَنْ يُعْرَضُهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الرَّالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

احْتِسَابًا لَهَا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ٢: ٤، أَيْ يُصَدِّقُونَكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ، لَا الله تعالى، وَمَا جَاءَ بِهِ مَنْ قَبْلُكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ، لَا

يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، وَلَا يَجْحَدُونَ مَا جَاءُوهُمْ بِهِ مِنْ رَبِّهِمْ. رَبِّهِمْ. رَبِّهِمْ. وَلِلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢: ٤، أَيْ بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢: ٤، أَيْ بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢: ٤، أَيْ بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ

[۱] فِي م، «جؤبة» ، بِالْبَاء الْمُوَحدَة، وَهُوَ تَصْحِيف. [۲] حصروا بِهِ: أَحدقُوا. ولحيم: أَي قَتِيل. [۳] وَقد قَالَهَا خَالِد حِين اتهمه أَبُو ذُوَّيْب بامرأته، والأبيات هِيَ:

يَا قوم مَا لي وَأَبا ذُؤَيْب ... كنت إِذَا أُتَيْته مَن عَب

یشم عطفي ویبر ثوبي … کأننی أریته بریب جـ **1 (ص: ۵۳۱)** 

وَالْمِيزَانِ، أَيْ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا كَانَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِمَا جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ أُولئِكَ عَلَى مُورٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَا مَ، أَيْ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَالْفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَا وَاسْتِقَامَةٍ عَلَى مَا جَاءَهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَا وَاسْتِقَامَةٍ عَلَى مَا جَاءَهُمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَا مَنْ الَّذِينَ أَذْرَكُوا مَا طَلَبُوا وَنَجَوْا مِنْ شَرِّ مَا مِنْهُ هَرَبُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا: ٦، أَيْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وَإِنْ قَالُوا إِنَّا قَدْ آمَنَّا بِمَا جَاءَنَا قَبْلَكَ سَواءً عَلَيْهِمْ قَدْ قَالُوا إِنَّا قَدْ آمَنَّا بِمَا جَاءَنَا قَبْلَكَ سَواءً عَلَيْهِمْ أَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا: ٦، أَيْ أَنَّهُمْ قَدْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا: ٦، أَيْ أَنَهُمْ قَدْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا: ٦، أَيْ أَنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكَ وَبِمَا عَلَيْهِمْ الْمِيتَاقُ لَكَ، فَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكَ وَبِمَا عَلَيْهِمْ الْمِيتَاقُ لَكَ، فَقَدْ كَفَرُوا بِمَا عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ فَولُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِكَ فَدُولًا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِكَ فَيْكُ مَنُولَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِكَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى عَلَيْكَ مَالِكَ فَلَولُوا بِمَا عَلَى مَلْمُ وَعَلَى مَوْعَلَى مَا مُعَلَى عَلَى عَلَى مَلَى مُ لَلْكَ مَلَى مَا مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى عَلَى ع

أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ٢: ٧، أَيْ عَنْ الْهُدَى أَنْ يُصِيبُوهُ أَبَدًا، يَعْنِي بِمَا كَذَّبُوكَ بِهِ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِهِ، وَإِنْ آمَنُوا بِكُلِّ مَا كَانَ قَبْلَكَ، وَلَهُمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فَهَذَا فِي الْأَحْبَارِ مِنْ يَهُودَ، فِيمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ الْحَقِّ بَعْدَ مُعْرِفَتِهِ.

(مَا نَزَلَ فِي مُنَافِقِي الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ): وَمن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٢: ٨ يَعْنِي ِ الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَج، وَمَنْ كَانَ عَلَى أَمْرِهِمْ. يُخِادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ٢: ٩- ١٠، أَيْ شَِكُّ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضّاً ٢: ١٠، أَيْ شَكًّا وَلَهُمْ عَذابٌّ أَلِيمٌ بِما كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذا تَّقِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ٢: ١٠- ١١، أَيْ إِنَّمَا نُرِيدُ الْإِصْلَاحَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ، قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَلكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَياطِينِهِمْ ٢: ١٢- ١٤ مِنْ يَهُودَ، الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُمْ بالتَّكْذِيبِ بِٱلْحَقِّ، وَخِلَافِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ٢: ١٤، أَيْ إِنَّا عَلَى مِثْلَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِقُنَ ٢: ١٤: أَيْ إِنَّمَا نَسْتَهْزِئُ بِالْقَوْمِ، وَنَلْعَبُ بِهِمْ. يَقُول

الله تعالى: اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ .١٥ : اللَّهُ يَعْمَهُونَ ٢: ١٥.

### (تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَعْمَهُونَ: يَحَارُونَ. تَقُولُ الْعَرَبُ: رَجُلٌ عَمِهُ وَعَامِهُ: أَيْ حَيَرَانُ قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ رَجُلٌ عَمِهُ وَعَامِهُ: أَيْ حَيَرَانُ قَالَ رُؤْبَةُ بْنُ الْعَجَّاجِ يَصِفُ بَلَدًا:

أَعْمَى الْهُدَى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّهِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ. فَالْعُمَّهُ: جَمْعُ عَامِهٍ، وَأَمَّا عَمِهٌ، فَجَمْعُهُ: عَمِهُونَ.

وَالْمَرْأَةُ: عَمِهَةٌ وَعَمْهَا عِهِ.

أُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى ٢ ـُ ١٦ ـُ ١٦ وَأَوْلَا الْكُفْرِ بِالْإِيمَانِ فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُفْتَدِينَ ٢: ١٦ مُفْتَدِينَ ٢: ١٦ ـ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا، فَقَالَ تَعَالَى كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لَا يُبْصِرُونَ ٢: ١٧ أَيْ لاَ يُبْصِرُونَ ١لْحَقَّ وَيَقُولُونَ بِهِ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا أَيْ لاَ يُبْصِرُونَ الْحَقَّ وَيَقُولُونَ بِهِ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا بَيْ لاَ يُبْصِرُونَ الْحَقْرِ فَلُهُمْ بِهِ وَنِفَاقِهِمْ فِيهِ، فَيهِ، فَتَرَكَهُمْ اللَّهُ فِي ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ فَلَمْ وَنَى فَلَمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ فَلَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمَّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ يَعْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ يَعْمُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ يَعْدِ وَلا يَرْجِعُونَ إِلَى الْهُدَى، صُمُّ يَعْمُ فَيْ فَلَمْ أَنُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أَوْ كَصَيِّبِ يَعْلُونَ يَجْعَلُونَ يَصِيبُونَ نَجَاةً مَا كَانُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ أَوْ كَصَيِّبِ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ مَنَ السَّواعِقُ حَذَرَ الْمَوْتِ، أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّواعِق حَذَرَ الْمَوْتِ، أَصابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّواعِق حَذَرَ الْمَوْتِ، أَصابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّواعِق حَذَرَ الْمَوْتِ،

وَالله مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ٢: ١٩. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الصَّيِّبُ: الْمَطَرُ، وَهُوَ مِنْ صَابَ يَصُوبُ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: مَنْ سَادَ يَسُودُ، وَالْمَيِّتُ: مَنْ مَاتَ يَمُوتُ، السَّيِّدُ، مَنْ سَادَ يَسُودُ، وَالْمَيِّتُ: مَنْ مَاتَ يَمُوتُ، السَّيِّدُ، مَنْ سَادَ يَسُودُ، وَالْمَيِّتُ: مَنْ مَاتَ يَمُوتُ، الْحَدُ بَنِي وَجَمْعُهُ: صَيَائِبُ. قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَبَدَةَ، أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ: كَأَنَّهُمْ صابت عَلَيْهِم حابة ... صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ كَلِيْدِهِنَّ كَلَيْهِم حابة ... صَوَاعِقُهَا لِطَيْرِهِنَّ كَلِيبُ وَفِيهَا: وَفِيهَا لَطَيْرِهِنَ مُغَمَّرٍ [۱] ... سَقَتْكَ رَوَايَا وَفِيهَا لَلْمُزْنِ حَيْثُ تَصُوبُ الْمُزْنِ حَيْثُ تَصُوبُ الْمُزْنِ حَيْثُ تَصُوبُ الْمُزْنِ حَيْثُ تَصُوبُ

[۱] المغمر: الَّذي لم يجرب الْأُمُور. جـ 1 (ص: ۵۳۳)

وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ قَالَ الْبَنُ إِسْحَاقَ: أَيْ هُمْ مِنْ ظُلْمَةٍ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْحَذَرِ مِنْ الْقَتْلِ، مِنْ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْحَذَرِ مِنْ الْقَتْلِ، مِنْ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّخَوُفِ لَكُمْ، عَلَى مِثْلِ مَا وُصِفَ، مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّخَوُفِ لَكُمْ، عَلَى مِثْلِ مَا وُصِفَ، مِنْ النَّذِي هُوَ (فِي) [۱] ظُلْمَةِ الصَّيِّبِ، يَجْعَلُ أَصَابِعَهُ الَّذِي هُوَ (فِي) [۲] ظُلْمَةِ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. يَقُولُ [۲]: وَاللَّهُ مُنْزِلُ ذَلِكَ بِهِمْ مِنْ النِّقْمَةِ، أَيْ هُوَ يَقُولُ [۲]: وَاللَّهُ مُنْزِلُ ذَلِكَ بِهِمْ مِنْ النِّقْمَةِ، أَيْ هُوَ مَصَوْا فِيهِ، مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ ٢: مُحيطُ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ ٢: وَلَوْ وَيَهِمْ قَامُوا مَنْ قَوْلِهِمْ بِهِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهِ، فَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ بِهِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهِ، فَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ بِهِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِهِ، فَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ بِهِ عَلَى اسْتِقَامَةٍ، فَإِذَا ارْتَكَسُوا مِنْهُ فِي الْكُفْرِ قَامُوا مُتَحَيِّرِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ ٢: ٢٠، أَيْ لِمَا لَمُ لَمَا اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ ٢: ٢٠، أَيْ لِمَا لَمُ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ ٢: ٢٠، أَيْ لِمَا لَمُوا مُنَهُ فِي الْكُفْرِ قَامُوا مُتَحَيِّرِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ ٢: ٢٠، أَيْ لِمَا

تَرَكُوا مِنْ الْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَرَكُوا مِنْ الْحَقِّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٢: ٢١، لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، مِنْ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ، أَيْ وَحِّدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي جَعَلَ خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً، وَالسَّماءَ بِناءً، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً، وَالسَّماءَ بِناءً، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ، فَلا تَجْعَلُوا للَّهُ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢: ٢١- ٢٢.

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَريبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَنْدَادُ: اللَّأَمْثَالُ، وَأَحَدُهُمْ نِدُّ. قَالَ ابْنُ وَسِيعَةَ: لَيْدُ بْنُ رَبِيعَةَ:

أَحْمَدُ اللَّهَ فَلَا نِدَّ لَهُ ... بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَا شَاءً فَعَلَ أَحْمَدُ اللَّهَ فَكَ قَصيدة لَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: أَيْ لَا تُشْرِكُوا بَاللَّه غَيْرَهُ مِنْ الْأَنْدَادِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا رَبَّ لَكُمْ يَرْزُقكُمْ غَيْرُهُ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الَّذِي يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ مِنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُّ لَا شَكَّ يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ مِنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُّ لَا شَكَّ يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ مِنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُّ لَا شَكَّ يَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ الرَّسُولُ مِنْ تَوْحِيدِهِ هُوَ الْحَقُّ لَا شَكَّ فِيهِ. وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّنْنا عَلَى عَبْدِنا ٢: ٢٣ أَيْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٢: ٣٢ وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٢: ٣٢

<sup>[</sup>۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «يَقُولَ الله [۲] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «يَقُولَ الله [۲] كَذَا فِي أَ، ط. وَلِك ... إِلَخ» . جـ 1 (ص: ٥٣٤)

أَيْ مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَعْوَانِكُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إِنْ

كُنْتُمْ صادِقِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ٢٢ - ٢٤ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ الْمِحَقُّ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٢: ٢٤، أَيْ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثل مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱلْكُفْرِ. ثُمَّ رَغَّبَهُمْ وَحَذَّرَهُمْ نُقْضَ الْمِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْهِمْ لِنَبِيِّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُمْ، وَذَكَرَ لَهُمَّ بَدْءَ خِلْقِهِمْ حَيْنَ خَلَقَهُمْ، وَشَأْنَ أَبِيهِمْ آدم عليه السلام وَأَمْرَهُ، وَكَيْفُ صَنَعَ بِهِ حَيْنَ خَالَفَ عَنْ طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا بِنِي إِسْرائِيلَ ٢: ٤٠ لِلْأَحْبَارِ مِنْ يَهُودَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ٢: ٤٠. أَيْ بَلَائِي عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ أَبَإِئِكُمْ، لَمَّا كَانَ نَجَّاهُمْ بِهِ مِنْ قِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَأُوفُوا بِعَهْدِي ٢: ٤٠ الَّذِي أِخَذْتُ فِي أَعْنَاقِكُمْ لِنَبِيِّي أَحْمَدَ إِذَا جَاءَكُمْ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ٢: ٤٠ أَنْجَزْ لَكُمْ مَا وَعَدْتُكُمْ عَلَى تَصْدِيقِهِ وَاتَّبَاعِهِ بِوَضْعٍ مَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْإَصَارِ وَالْأَغْلَالِ ٕالَّتِيَ كَانَتْ فِي أَعْنَاقِكُمْ ۗ بِذُنُوبِكُمْ الَّتِي كَانَتْ مِنْ ِٱحْدَاَّثِكُمْ وَإِيَّايَ ۖ فَارْهَبُون ٢: ٤٠ أَيْ أَنْ أَنْزِلَ بِكُمْ مَا أَنَزَلْتُ بِمَنْ كَانَ ۚ قَبْلَكُمْ مِنْ آبَائِتُّكُمْ مِنْ النِّقْمَاتِ الَّتِي قَدْ عَرَفْتُمْ، مِنْ الْمَسْخِ وَغَيْره. وَآمِنُوا بِما أُنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ، وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِر بِهِ ٢: ٤١ وَعِنْدَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ فِيهِ مَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِل، وَتَكُتُمُوا ٱلَّحَقَّ وَأُنَّتُمْ تَعْلَمُونَ ٢: ٤١- ٤٦، أَىْ لَا تَكْتُمُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ الْمُعْرِفَةِ بِرَسُولِي وَبِمَا جَاءَ ِّبِهِ، وَأَنْتُمْ ِتَجِدُونَهُ عِنْدَكُمْ فِيمَا تَعْلَمُونَ مِنْ الْكُتُبِ الَّتِي بِأَيْدِيكُمْ أَتَأْمُرُونَ ِالنَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمّْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٢: ٤٤، أَيْ أَتَنْهَوْنَ

النَّاسَ عَنْ الْكُفْرِ بِمَا عِنْدَكُمْ مِنْ النُّبُوَّةِ وَالْعَهْدِ مِنْ النَّبُوَّةِ وَالْعَهْدِ مِنْ النَّبُوَّةِ وَالْعَهْدِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَتَتْرُكُونَ أَنفُسَكُمْ، أَيْ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ بِمَا فِيهَا مِنْ عَهْدِي إلَيْكُمْ فِي تَصْدِيقِ رَسُولِي، فَيَعَامِي وَتَجْحَدُونَ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ وَتَجْحَدُونَ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ كِتَابِي. وَتَجْحَدُونَ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ كِتَابِي.

ثُمَّ عَدَّدَ عَلَيْهِمْ أَحْدَاثَهُمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ الْعِجْلَ وَمَّا صَنَعُوا فِيهِ، وَتَوْبَتَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِقَالَتَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ قَوْلَهُمْ: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً ٤: ١٥٣.

(تَفْسِيرُ إِبْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حُهْرَةً، أَيْ ظَاهِرًا لِنَا لَا شَيْءَ يَسُٰتُرهُ عَنَّا. قَالَ أَبُو الْأَخْزَرِ الْحَمَانِيُّ، وَاسْمُهُ قُتَيْبَةُ: ج. 1 (ص: ٥٣٥)

يَجْهَرُ أَجْوَافَ الْمِيَاهِ السَّدُمِ [١] يَجْهَرُ أَجْوَزَةٍ لَهُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِى أُرْجُوزَةٍ لَهُ.

يَجْهَرُ: يَقُولُ: يُظْهِرُ الْمَاءَ، وَيَكْشِفُ عَّنْهُ مَا يَسْتُرُهُ

مِنْ الرَّمْلِ وَغَيْرِهِـ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَخْذَ الصَّاعِقَةِ إِيَّاهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ لِيَاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَتَظْلِيلَهُ لِغِرَّتِهِمْ، ثُمَّ إِخْيَاءَهُ إِيَّاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَتَظْلِيلَهُ عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، وَقَوْلُهُ لَهُمْ: لَهُمْ: لَهُمْ: لَهُمْ:

اَدْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ ٢: ٥٨، أَيْ قُولُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَحُطُّ بِهِ ذُنُوبَكُمْ عَنْكُمْ، وَتَبْدِيلَهُمْ ذَلِكَ مَا آمُرُكُمْ بِهِ أَحُطُّ بِهِ ذُنُوبَكُمْ عَنْكُمْ، وَتَبْدِيلَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ مِنْ قَوْلِهِ اسْتِهْزَاءً بِأَمْرِهِ، وَإِقَالَتَهُ إِيَّاهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ هُزْئِهِمْ. هُزْئِهِمْ.

### (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَنُ: شَيْءُ كَانَ يَسْقُطُ فِي السَّحَرِ عَلَى شَجَرِهِمْ، فَيَجْتَنُونَهُ حُلْوًا مِثْلَ الْعَسَلِ، فَيَشْرَبُونَهُ وَيَأْكُلُونَهُ. قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَنَةً:

لَوْ أُطْعِمُوا الْمَنَّ وَالسَّلْوَى مَكَانَهُمْ ... مَا أَبْصَرَ [٢] النَّاسُ طُعْمًا فِيهُمُ نَجَعَا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالسَّلْوَى: طَيْرٌ، وَالسَّلْوَى: طَيْرٌ، وَالسَّمَانِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا السُّمَانِيُّ، وَيُقَالُ لِأَعْسَلِ (أَيْضًا): السَّلْوَى. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ لِلْعَسَلِ (أَيْضًا): السَّلْوَى. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ للْعَسَلِ (أَيْضًا): السَّلْوَى. وَقَالَ خَالِدُ بْنُ زُهَيْرٍ للْعُسَلِ (أَيْضًا)

وَقَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقًّا لَأَنْتُمْ ... أَلَذُّ مِنْ السَّلْوَى إِذَا ثَمَّا لَنُهُورُهَا نَشُورُهَا

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ [٣] . وَحِطَّةُ: أَيْ حُطَّ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِنْ تَبْدِيلِهِمْ ذَلِكَ، كَمَا حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ صَالح مولى التّوأمة بِنْتِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ ابْنُ مَوْلًا لَذَخُلُوا مِنْهُ سُجَّدًا يَرْحَفُونَ، الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا مِنْهُ سُجَّدًا يَرْحَفُونَ، وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيرٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطٌ فِي شَعِيرَةٍ وَيُ حَنْطَةٌ فِي شَعِيرَةٍ وَيُ شَعِيرَةٍ وَيُ شَعِيرَةٍ فَي شَعِيرَةٍ فَي شَعِيرَةٍ وَيُ شَعِيرَةً

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَاسْتِسْقَاءَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَأُمْرَهُ (إِيَّاهُ) [٤] أَنْ يَضْرِبَ بِعَصَاهُ

<sup>[</sup>۱] الْمِيَاه السدم: الْقَدِيمَة الْعَهْد بالواردة، حَتَّى كَادَت تندفن.

<sup>[</sup>۲] نجع: نفع.

<sup>[</sup>٣] الْعبارَة من قَوْله «والسلوى» إِلَى قَوْلُه «فِي

قصيدة لَهُ» سَاقِطَة فِي أ. [٤] زِيَادَة عَن أ، ط. جـ 1 (ص: ٥٣٦)

الْحَجَرَ، فَانْفَجَرَتْ لَهُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، لِكُلِّ سِبْطٍ سِبْطٍ [۱] عَيْنٌ يَشْرَبُهِنَ مِنْهَا، قَدْ عَلِمَ كُلُّ سِبْطٍ عَيْنَهُ الَّتِي مِنْهَا يَشْرَبُ، وَقَوْلَهُمْ لِموسى عليه عَيْنَهُ الَّتِي مِنْهَا يَشْرَبُ، وَقَوْلَهُمْ لِموسى عليه السلام: لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ، فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَقِثَّائِها وَقِثَّائِها وَقِثَّائِها وَقِثَائِها وَقُومِها ٢: ١٦. قَالَ الْمُومِها ٢: ١١. قَالَ الْمُومِةِ بْنُ أَبِي قَالَ الْمُومِةِ بْنُ أَبِي الشَّقَفِيُّ: قَالَ الْمُونِيلِ الْجَوَابِي عَلَيْهَا ... قِطَعٌ كَالْوَذِيلِ فَوْمَ [٢] فَوْمَ قُوم قُومِ قَوم [٢]

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْوَذِيلُ: قِطَعُ الْفِضَّةِ (وَالْفُومُ:
الْقَمْحُ) [٣] ، وَاحِدَتُهُ:
فُومَةُ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.
وَعَدَسِها وَبَصَلِها قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ٢:
مَا لَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا سَأَلْتُمْ مَا سَأَلْتُمْ ٢.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمْ يَفْعَلُوا، وَرَفْعَهُ الطُّورَ فَوْقَهُمْ لِذَ لِيَأْخُذُوا مَا أُوتُوا، وَالْمَسْخَ الَّذِي كَانَ فِيهِمْ، إِذْ جَعَلَهُمْ قِرَدَةً بِأَحْدَاثِهِمْ، وَالْبَقَرَةَ الَّتِي أَرَاهُمْ الله تعالى بِهَا الْعِبْرَةَ فِي الْقَتِيلِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تعالى بِهَا الْعِبْرَةَ فِي الْقَتِيلِ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، حَتَّى بَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ أَمْرَهُ، بَعْدَ التَّرَدُّدِ عَلَى موسى عليه السلام فِي صِفَّةِ الْبَقَرَةِ، وَقَسْوَةَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عليه السلام فِي صِفَّةِ الْبَقَرَةِ، وَقَسْوَةَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ عليه السلام فِي صِفَّةِ الْبَقَرَةِ، وَقَسْوَةَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ

ذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ٢: ٧٤، أَيْ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَقَلْيُنُ مِنْ قُلُوبِكُمْ عَمَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَمَا لَأَلْيَنُ مِنْ قُلُوبِكُمْ عَمَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢: ٧٤. ثُمَّ قَالَ لِمُحَمَّدِ وَلِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يُؤَيِّسُهُمْ ثُمَّ قَالَ لِمُحَمَّدِ وَلِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ يُؤَيِّسُهُمْ مُنْهُمْ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ ٢٤ وَكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُشْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ ٢٤ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ ٢٤ عَلَى مُعْفَى فَكُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَ ٢ عَلَى مَا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُ إِلَيْهِ مُنْ اللَّهُ ثُمَّ ٢٤ عَلَى مَا لَلَهُ مُ عَلَى مَا لَلْهُ مُنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ

إِللَّ الأسباط فِي بنى إِسْحَاق، كالقبائل فِي بنى إِسْمَاعِيل. إِسْمَاعِيل. [۲] الشيزى: جفان تصنع من خشب يُقَال لَهُ: الشيز وَهُوَ خشب أسود والجوابى: جمع جابية. وَهِي الْجِيَاض يجبى فِيهَا المَاء، أي يجمع. وَهِي الْجِيَاض يجبى فِيهَا المَاء، أي يجمع. [٣] زِيَادَة عَن ط. (ص: ٥٣٧)

يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٢: ٧٥، وَلَيْسَ قَوْلُهُ يَسْمَعُونَ التَّوْرَاةَ، أَنَّ كُلَّهُمْ قَدْ سَمِعَهَا، وَلَيْسَ قَوْلُهُ يَسْمَعُونَ التَّوْرَاةَ، أَنَّ كُلَّهُمْ قَدْ سَمِعَهَا، وَلَكِنَّهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، أَيْ خَاصَّةً قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [١] ، فِيمَا بَلغَنِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: قَالُوا لِمُوسَى: يَا مُوسَى، قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُوْيَةِ اللَّهِ، فَأَلُوا لِمُوسَى: يَا مُوسَى، قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُوْيَةِ اللَّهِ، فَأَسُومُ عَنَا كَلَامَهُ حَيْنَ يُكَلِّمُكَ، فَطَلَبَ ذَلِكَ مُوسَى عليه السلام مِنْ رَبِّهِ، فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ، مُرْهُمْ فَلْيَطُهرُوا، أَوْ لِيُطَهِّرُوا ثِيَابَهُمْ، وَلْيَصُومُوا، فَفَعَلُوا. فَلْيَطُهرُوا، أَوْ لِيُطَهِّرُوا ثِيَابَهُمْ، وَلْيَصُومُوا، فَلَمَّا غَشِيهُمْ فَوْقَعُوا سُجَّدًا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، الْغُمَامُ أَمَرَهُمْ مُوسَى فَوَقَعُوا سُجَدًا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، الْغُمَامُ أَمَرَهُمْ مُوسَى فَوَقَعُوا سُجَدًا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ،

فَسَمِعُوا كَلَامَهُ ، يَأْمُرُهُمْ وَيَنْهَاهُمْ، حَتَّى عَقَلُوا عَنْهُ مَا سَمِعُوا، ثُمَّ انْصَرَفَ بِهِمْ إِلَى بَنِّي إِسْرَائِيلَ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ حَرَّفَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَقَالُوا، حَيْنَ قَالَ مُوسَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أُمَرَكُمْ بِكُذَّا وَكَٰذَا، قَالَ ذَلِكَ الْفَرِيقُ الَّذِي ذَكَرَ الله تعالى: إِنَّمَا قَالَ كَذَا وَكَذَا، خِلَافًا لِمَا قُالَ اللَّهُ لَهُمْ، فَهُمْ الَّذِينَ عَنَى الله تعالى لِرَسُولِهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ تِعَالَى: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنًا ٢: ١٤، أَىْ بِصَاحِبِكُمْ [٢] رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهُ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً. وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا ٢: ٧٦: لَا تُحَدِّثُوا الْعَرَبَ بِهَذَا، فَإِنَّكُمْ قَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ فِيهِمْ. فَأَنْزَلَ الله تعالى فِيهِمْ: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قِالُوا آمَنَّا، وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاِجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أِفَلاَ تَعْقِلُونَ ٢: ٧٦، أَيْ تُقِرُّونَ بِأَنَّهُ نَبِيٌّ، ۚ وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّهُ قَدْ أَخِذَ لَهُ الْمِيثَاقُ عَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِهِ، وَهُوَ يُخْبِرُكُمْ أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ وَنَجِدُ فِي كِتَابِنَا، إِجْحَدُوهُ وَلَا تُقِرُّوا لَهُمَّ بِهِـ يَقُولُ الله تعالى: أَوَلا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ، وَمِنْهُمْ إِلْمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ ٢: ٧٧- ٧٨.

َ (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: إِلَّا أَمَانِيَّ: إِلَّا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: إِلَّا أَمَانِيَّ: إلَّا قَلَائُمِّيَّ: الَّذِي قِرَاءَةً، لِأَنَّ الْأُمِّيَّ: الَّذِي

<sup>[</sup>۱] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. . . إِلَّخ» . . إِلَّخ» . . إِلَّخ» . . إِلَّخ

يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ. يَقُولُ: لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا (أَنَّهُمْ) يَقْرَءُونَهُ. [١] يَقْرَءُونَهُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٢] : عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَيُونُسَ أَنَّهُمَا تَأُوَّلَا ذَلِكَ عَنْ الْعَرَبِ فِي قَوْلِ الله تعالى، حَدَّثَنِي تَأُوَّلَا ذَلِكَ عَنْ الْعَرَبِ فِي قَوْلِ الله تعالى، حَدَّثَنِي تَأُولُ عَنْ الْعَرَبِ فِي قَوْلِ الله تعالى، حَدَّثَنِي تَأُولُ عَنْدَةَ بِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ النَّحْوِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ: أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: تَمَنَّى، فِي مَعْنَى قَرَأً.

وَفِي كَتَابِ اللَّهِ :

وَما أُرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ٢٢: ٥٦. قَالَ: وَأَنْشَدَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحُويُّ: وَأَنْشَدَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ النَّحُويُّ:

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ أُوَّلَ لَيْلِهِ ... وَٱخِرَهُ وَافَى حِمَّامُ الْمَقَادِرِ اللَّهِ أُوَّلَ لَيْلِهِ ... وَآخِرَهُ وَافَى حِمَّامُ

وَأَنْشَدَنِي أَيْضًا: ۗ

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًا ۗ... تَمَنَّيَ دَاوُدَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًا ۗ... تَمَنَّي دَاوُدَ اللَّهِ وَلَي رَسْل

وَوَاحِدَةُ الْأَمَانِيِّ: أُمْنِيَّةٌ. وَالْأَمَانِيُّ (أَيْضًا) : أَنْ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ الْمَالَ أَوْ غَيْرَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٢: ٧٨: أَيْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَلَا يَدْرُونَ مَا فِيهِ، وَهُمْ يَجْحَدُونَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَلَا يَدْرُونَ مَا فِيهِ، وَهُمْ يَجْحَدُونَ نَعْلَمُونَ الْكَارُ إِلَّا أَيَّاماً نَبُوَّتَكَ بِالظَّنِّ. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ مَعْدُودَةً، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢: ٨٠.

(دَعْوَى الْيَهُودَ قِلَّةَ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ، وَرَدُّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، وَالْيَهُودُ تَقُولُ: قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، وَإِنَّمَا يُعَدِّبُ اللَّهُ إِنَّمَا مُدَّةُ الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا [٣] النَّاسَ فِي النَّارِ بِكُلِّ أَلْفِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا يَوْمًا وَاحِدًا فِي النَّارِ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ يَوْمًا وَاحِدًا فِي النَّارِ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَإِنَّمَا هِيَ مَنْ قَوْلِهِمْ: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً. مِنْ قَوْلِهِمْ: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً. فَلْ أَتَّخُذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ ٢: ٨٠

[۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. [۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. [۲] كَذَا فِي أَ. وَقد وَردت هَذِه الْعبارَة مضطربة في سَائِر الْأُصُول. في سَائِر الْأُصُول. «وَإِنَّمَا يعذب النَّاس ... إِلَخ» . [۳] في ط: «وَإِنَّمَا يعذب النَّاس ... إِلَخ» . [۳]

عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ٢: ٨٠- ٨٠. أَيْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ٢: ٨٠- ٨٠. أَيْ مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ، وَكَفَرَ بِمِثْلِ مَا كَفَرْتُمْ بِهِ، يُحِيطُ كُفْرُهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ، فَأُولِئِكَ أَيْحِيطُ كُفْرُهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ، فَأُولِئِكَ أَيْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ٢: ٨١ أَيْ خُلْدٌ أَبَدًا. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولِئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ ٢: ٨٢: أَيْ مَنْ آمَنَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ كَفَرْتُمْ بِهِ، وَعَمِلَ بِمَا تَرَكْتُمْ مِنْ دِينِهِ، فَلَهُمْ الْجَنَّةُ مَا لَكُونَهُمْ أَنَّ الثَّوَابَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِ مُعْلَى أَهْلِهِ أَبَدًا، لَا انْقِطَاعَ لَهُ. مُقَالَ (الله تعالى [١] يُؤَنِّبُهُمْ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ ٢: ٨٣، أَيْ مِيثَاقَكُمْ وَإِنْ أَنْهُمْ أَنْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ ٢: ٨٣، أَيْ مِيثَاقَكُمْ وَالْ (الله تعالى [١] يُؤَنِّبُهُمْ:

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً، وَذِي الْقُرْبِي وَالْيَتَامِى وَالْمَساكِينِ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً، وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ٢: ٨٣، أَيْ تَرَكْتُمْ ذَلِكَ كُلَّهُ لَيْسَ بِالتَّنَقُّضِ. وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ ٢: ٨٤

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَسْفِكُونَ: تَصُبُّونَ. تَقُولُ الْعَرَبُ: سَفَكَ دَمَهُ، أَيْ صَبَّهُ، وَسَفَكَ الزِّقَّ، أَيْ هَرَاقَهُ. قَالَ الشَّاعرُ:

وَكُنَّا إِذَا مَا الضَّيْفُ حَلَّ بِأَرْضِنَا ... سَفَكْنَا دِمَا ۗ وَكُنَّا إِذَا مَا الضَّيْفُ حَلَّ بِأَرْضِنَا ... الْبُدْنِ فِي تُرْبَةِ الْجَالِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَعْنِي «بِالْحَالِّ» : الطِّينِ الَّذِي يَخَالِطُهُ الرَّمْلُ، وَهُوَ الَّذِي تَقُولُ لَهُ الْعَرَبُ: السَّهْلَةُ. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ [٢] : أَنَّ جِبْرِيلَ لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ: آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا فِرْعَوْنُ: آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا فِرْعَوْنُ: (وَالْحَالُ: مِثْ إِسْرائِيلَ ١٠: ٩٠ أَخَذَ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ [٣] (وَحَمَأْتِهِ) إِسْرائِيلَ ١٠: مَثْلُ إِنهِ وَجْهَ فِرْعَوْنَ. (وَالْحَالُ: مِثْلُ الْحَمْأَة) [٥] . [٥]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٦] : وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٢: ٨٤.

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن ط.

<sup>[</sup>۲] فِي أَ، ط: «وَفِيَ الحَدِيث» .

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي شَائِر الْأُصُولَ: «الأَرْضِ».

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة عَن أ، ط.

<sup>[</sup>٥] هَذِه الْعبارَةُ سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>٦] زِيَادَة عَن ط.

عَلَى أَنَّ هَذَا حَقٌّ مِنْ مِيثَاقِي عَلَيْكُمْ، ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ، تَظِاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ٢: ٨٥، أَيْ أَهْلُ الشِّرْكِ، حَتَّى يَسْفِكُوا دِمَاءَهُمْ مَعَهُمْ، وَيُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ مَعَهُمْ. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أسارى تُفَادُوهُمْ ٢: ٨٥ وَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِكُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ ٢: ٨٥: فِي كِتَابِكُمْ إِخْراجُهُمْ، أُفَتِّؤُمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَٓتَكُفُرُونَ ٰ بِبَعْضٍ ٢: ٨٥، (أَيْ) [١] أَتُفَادُونَهُمْ مُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ، وَتُخْرِجُونَهُمْ كُفَّارًا بِذَلِكَ. فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلِي أَشَدُّ الْعَذابِ، وَمَا اللَّهُ بِغافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ • أُولِئِكَ ٱلَّذِينَ اشْتَرَوُا ٱلْحَياةَ الدُّنْيَا بِالْآَخِرَةِ، فَلا يُخَِفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ، وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢: ٨٥-٨٦ـ فَأُنَّبَهُمْ اللهُ تعالى بِذَلِكَ مِنْ فِعْلهمْ، وَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ سَفْكَ دِمَائِهِمْ، وَافْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فبهَا فدَاءَ أَسْرَاهُمْ. فَكَانُوا فَرِيقَيْنِ، مِنْهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ وَلَفُّهُمْ [٢] ، حُلَفَاءُ الْخَزْرَجَ، وَالنَّضِيرُ وَقُرَيْظَةَ وَلَفُّهُمْ، حُلَفَاءُ الْأَوْسِ. فَكَأَنُوا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ حَرْبٌ. خَرَجَتْ بَنُو قَيْنُقَاعَ مَعَ الْخَزْرَجِ وَخَرَجَتُ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ مَعَ الْأَوْسِ يُظَاهِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَريقَيْنِ حُلَفَاءَهُ عَلَى إِخْوَانِهِ، حَتَّى يَتَسَافَكُوا دِمَاءَهُمَّ بَيْنَهُمْ، وَبِأَيْدِيهِمْ التَّوْرَاةُ يَعْرِفُونَ فِيهَا مَا عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ، وَالْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ أَهْلُ شِرْكٍ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ: لًا يَعْرِفُونَ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا بَعْثًا وَلَا قِيَامَةً، وَلَا

كِتَابًا، وَلَا حَلَالًا وَلَا حَرَامًا، فَإِذَا وَضَعَتْ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا [٣] افْتَدَوْا أُسَارَاهُمْ [٤] تَصْدِيقًا لِمَا فِي التَّوْرَاةِ، وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَفْتَدِي بَنُو قَيْنُقَاعَ مَنْ [٥] كَانَ مِنْ أَسْرَاهُمْ فِي أَيْدِي الْأُوْسِ وَتَفْتَدِي النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ مَا فِي أَيْدِي الْخَزْرَجِ مِنْهُمْ. وَيُطِلُّونَ [٦] مَا أَصَابُوا مِنْ

[١] زِيَادَة عَن ط.

[٢] لفهم: أي من عد فيهم.

[٣] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَ، ط.

[٤] فِي م: «أسارهم» وَهُوَ تَحْرِيف.

[٥] كَذَا فِي طّ. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «مَّا» .

[٦] يطلون: يبطلون.

جـ 1 (ص: ٥٤١)

الدِّمَاءِ، وَقَتْلَى مَنْ قُتِلُوا مِنْهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ، مُظَاهَرَةً لِأَهْلِ الشِّرْكِ عَلَيْهِمْ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ حَيْنَ النَّهُمْ [۱] بِذَلِكَ: أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ أَنَّبَهُمْ [۱] بِذَلِكَ: أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ ٢: ٨٥، أَيْ تُفَادِيهِ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ وَتَقْتُلُهُ، وَفِي كِمُمِ التَّوْرَاةِ وَتَقْتُلُهُ، وَفِي حُكْمِ التَّوْرَاةِ أَنْ لَا تَفْعَلَ، تَقْتُلُهُ وَتُحْرِجُهُ مِنْ دَارِهِ وَتُظَاهِرُ عَلَيْهِ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّه، وَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ مِنْ دُونِهِ، الْبِيغَاءَ عَرَضِ الدُّنْيَا. فَفِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ مَعَ لَوْنِهِ، الْبِيغَاءَ عَرَضِ الدُّنْيَا. فَفِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ مَعَ الْأَوْشِ وَالْخَزْرَجِ وَيمَا بَلَغَنِي - نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ. الْلُوسِ وَالْخَزْرَجِ - فِيمَا بَلَغَنِي - نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ. الْلُوسِ وَالْخَزْرَجِ - فِيمَا بَلَغَنِي - نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجِ - فِيمَا بَلَغَنِي - نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ وَلَى مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ ٢. مَا عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الطَّينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْنِ بَعْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ الطَّينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ، ثُمَّ يَتُعْلِمْ وَيمَ الْطُينِ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ، وَلِيْمُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ، يَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ، يَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ،

وَالْخَبَر بِكَثِيرٍ مِنْ الْغُيُوبِ مِمَّا يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ، وَمَا رَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ [٣] التَّوْرَاةِ مَعَ الْإِنْجِيل، الَّذِي أَحْدَثُ اللَّهُ ۗ إِلَّهِ ۚ أَنَّهُ ۖ ذَكَرَ كُفْرَهُمْ بِذَلِكُ كُلِّهِ ۚ فَقَالَ ۗ أَفَكُلُّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ ٢: ٨٧، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: وَقَالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ ٢: ٨٨: فِي أَكِنَّةٍ. يَقُولُ الله تعالى: بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ٢: ٨٨- ٨٩. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَإِصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ أَشْيَاحُ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: قَالُوا: فِينَا وَاللَّهِ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ، كُنَّا قُدْ عَلَوْنَاهُمْ ظَهْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَنَحْنُ أَهْلُ شِرْكٍ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابِ فَكَانُوا يَقُولُونَ لَنَا: إِنَّ نَبِيًّا يُبْعَثُ الْآنَ نَتَّبِعُهُ قَدْ أَظَلَّ زَمَانَهُ، نَقْتُلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَـ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ فَاتَّبَعْنَاهُ كَفَرُوا بهِ. يَقُولُ اللَّهُ:

جـ 1 (ص: ٥٤٢)

<sup>(</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «أَنبأهم»، وَلَا يَسْتَقِيم بِهَا الْكَلَامِ.

 <sup>[</sup>۲] كَذَا فِي ط. وَفِي سَائِر الْأَصُول: «وضع» .
 [۳] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «مَعَ التَّوْرَاة [۳]
 وَالْإِنْجِيل» .

فَلَمَّا جاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

الْكَافِرِينَ. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبادِهِ ٢: ٨٩- ٩٠، أَيْ أَنْ جَعَلَهُ فِي غَيرهم فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٢: ٩٠.

### (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ۗ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ: أَيْ اعْتَرَفُوا بِهِ وَاحْتَمَلُوهُ. قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: أُصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُوءُوا بِمِثْلِهَا ... كَصَرْخَةِ حُبْلَى أُصَالِحُكُمْ حَتَّى تَبُوءُوا بِمِثْلِهَا يَسَّرَتْهَا قَبِيلُهَا [١]

(قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَسَّرَتْهَا: أَجَلَسَتْهَا لِلْوِلَادَةِ) [٢] .

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

إلَيْهِمْ.

ثُمَّ أَنَّبَهُمْ بِرَفْعِ الطُّورِ عَلَيْهِمْ، وَاِتِّخَاذِهِمْ الْعِجْلُ إِلَهًا دُونَ رَبِهِمْ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدِ وَاللَّهُ : قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ عَلَى أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَكْذَبُ عِنْدَ اللَّهِ، النَّاسِ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ عَلَى أَيِّ الْفَرِيقَيْنِ أَكْذَبُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكَ. يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكَ. يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكَ. يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ فَالُونُ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ جَلَّا اللَّهُ عَلَى وَمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى وَمُ قَالُ ذَلِكَ لَهُمْ مَا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِكَ، وَالْكُفْرِ بِعِلْمِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِكَ، وَالْكُفْرِ بِعَلْمِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِكَ، وَالْكُفْرِ بِعَلْمِهِمْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ بِكَ، وَالْكُفْرِ بِيَعْلَمُهُمْ مَا يَوْمَ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ مَا بَعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَهُودِيُّ إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَهُودِيُّ إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ ذَكَرَ بَقِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ يَهُودِيُّ إِلَّا مَاتَ. ثُمَّ ذَكَرَ

رَغْبَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُولَ الْعُمْرِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ ٢: ٩٦ الْيَهُودَ وَمن الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ ٢: ٩٦ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ ٢: ٩٦

[١] الْقَبِيل: الْقَابِلَة. [٢] زِيَادَة عَن ط. [٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي ط: «بك» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فَذَلِك» . جـ 1 (ص: ٥٤٣)

أَيْ مَا هُوَ بِمُنْجِيهِ مِنْ الْعَذَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَرْجُو بَعْتًا بَعْدَ الْمَوْتِ، فَهُو يُحِبُّ طُولَ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْيُهُودِيَّ قَدْ عَرَفَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخِزْيِ بِمَا لَيُهُودِيَّ قَدْ عَرَفَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخِزْيِ بِمَا ضَيَّعَ مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْ ضَيَّعَ مِمَّا عِنْدَهُ مِنْ الْعِلْمِ. ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ٢: ٩٧.

### (سُؤَالُ الْيَهُودِ الرَّسُولَ، وَإِجَابَتُهُ لَهُمْ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (عَبْدِ) [١] الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِّيُّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُنَّ، فَقِالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أُخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعِ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ اتَّبَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَامَنَّا بِكَ. عَنْهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ اتَّبَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَامَنَّا بِكَ. قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَئِنْ أَنَا أَخْبَرْتُكُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّقْتُنِي، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَاسْأَلُوا عَمَّا بَدَا لَكُمْ، قَالُوا: فَأَوْا: فَأَوْا: فَأَخْبِرْنَا كَيْفَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أُمَّهُ، وَإِنَّمَا لَكُمْ، قَالُوا: فَأَوْا: فَأَخْبِرْنَا كَيْفَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أُمَّهُ، وَإِنَّمَا لَكُمْ، قَالُوا: فَأَوْا: فَأَخْبِرْنَا كَيْفَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أُمَّهُ، وَإِنَّمَا

النُّطْفَةُ مِنْ الرَّجُلِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُنْشِدُكُمْ بِٱللَّهِ وَبِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَعْلِمُونَ أَنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيظَةٌ، وَنُطْفَةَ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ، فَأَيَّتُهُمَا عَلَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَّهَا الشَّبَهُ؟ قَالُوا: اللَّهمّ نَعَمْ، قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا كَيْفَ نَوْمُكَ؟ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِى إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنِّى لَسْتُ بِهِ تَنَامُ عَيْنُهُ وَقَلْبُهُ يَقُظَانُ؟َ فَقَالُوا: اللَّهِمّ نِّعَمْ، قَالَ: فَكَذَلِكَ نَوْمِى، تَنَامُ عَيْنِيَّ وَقَلْبِي يَقْظَانُ، قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عَمَّا ِحَّرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ؟ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بَاللَّه وَبِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِّ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانَ الْإِبلِ وَلُحُومَهَا، وَأَنَّهُ اشْتِكَى ۗ شَكْوَى، فَعَافَاهُ اللَّهُ مِنْهَا، فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أُحَبُّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَيْهِ شُكْرًا للَّه، ۚ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا؟ قَالُوا: اللَّهِمِّ نَعَمْ، قَالُوا: فَأَخْبِرْنَا عَنْ الرُّوحَ؟ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّه وَبِأَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِى ۚ إِسْرَائِيِّلَ، هَلْ تَعْلَمُونَهُ ۚ جِبْرِيلُ، ۚ وَهُوَ الَّذِي يَأْتِينِي؟ ۚ قَالُوا: اللَّهِمَّ نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ يَا مُحَمَّدُ لَنَا عَدُوٌّ، وَهُوَ مَلَكٌ، إِنَّمَا يَأْتِي بِالشِّدَّةِ وَبِسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاكَ، قَالَ: فُأَنْزَلَ الله تعالى فِيهِمْ: قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا ٢: ٩٧

[۱] زِيَادَة عَن ط. جـ أ (ص: ٥٤٤)

لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ٢: ٩٧ ... إلَى

قَوْلِهِ تَعَالَى: أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَبَعُوا مَا تَثُلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ ٢: وَاتَّبَعُوا مَا تَثُلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ وَالشَياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ٢: ١٠٠٠ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ٢: ١٠٠٠ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ٢: ١٠٠٠

(إِنْكَارُ الْيَهُودِ نُبُوَّةَ داود عليه السلام، وَرَدُّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَيمَا بَعْنِي - لَمَّا ذَكَرَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ فِي الْمُرْسَلِينَ، قَالَ بَعْضُ أَحْبَارِهِمْ: أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ مُحَمَّدٍ، يَزْعُمُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ كَانَ نَبِيًّا، وَاللَّهِ مَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا. سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ كَانَ نَبِيًّا، وَاللَّهِ مَا كَانَ إلَّا سَاحِرًا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَما كَفَرَ اللَّهُ مَا كَانَ إِلَّا سَاحِرًا. سُلَيْمانُ وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا ٢: ١٠٢، أَيْ بِاتِّبَاعِهِمْ سُلَيْمانُ وَلَكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا ٢: ١٠٢، أَيْ بِاتِّبَاعِهِمْ السَّحْرَ وَعَمَلِهِمْ بِهِ. وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانٍ مِنْ أَحَدٍ ٢: ١٠٢. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي بَعْضُ مَنْ لَا أَتَهِمُ عَنْ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلِكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِينِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ بِبابِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ إِلْكُونَ يَعْضُ مَنْ لَا أَتَهِمُ عَنْ إِنْ عَلَى الْقُولُ: الَّذِي حَرَّمَ إِلْكُونِ اللَّهُ وَالْكُلْيُتَانِ وَلَاكُلْيُتَانِ وَالشَّحْمَ، إلَّا مَا كَانَ عَلَى الظَّهْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ: التَّرْبُ لِلْقُرْبَانِ، فَتَأْكُلُهُ النَّارُ. وَالشَّحْمَ، إلَّا مَا كَانَ عَلَى الظَّهْرِ، فَأَنْ مَلَاكُلُهُ النَّارُ.

### (كِتَابُهُ وَاللَّهُ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، فِيمَا حَدَّثَنِي مَوْلًى لِآلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ

عِكْرِمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَاحِبِ مُوسَى وَأَخِيهِ، وَالْمُصَدِّقُ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ مُوسَى أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ التَّوْرَاةِ، وَإِنَّكُمْ لَتَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُ مُحَمَّدُ التَّوْرَاةِ، وَإِنَّكُمْ لَتَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُ مُحَمَّدُ رَصُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ، تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً، سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ذَلِكَ وَرِضُواناً، سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ذَلِكَ فَي وَلِكُمْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَيْ وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، ذَلِكَ فَي وَخُوهَ فَيْ مَنْ أَثَرِ السُّجُودِ، فَلِكَ فَي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، فَلِكَ فَي وَلِكُولُهُمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، فَلِكَ فَي وَلَيْ اللَّهُ فَيْ وَاللَّهُ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، فَي وَجُوهُمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ، فَلِكَ

ج 1 (ص: ٥٤٥)

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْءٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَزْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ٤٨.

وَإِنِّي أَنْشُدُكُمْ بِاللَّه، وَأَنْشُدُكُمْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ، وَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَطْعَمَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَسْبَاطِكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُوَى، وَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَيْبَسَ الْبَحْرَ لِآبَائِكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُوَى، وَأَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَيْبَسَ الْبَحْرَ لِآبَائِكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلُومَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا هَلْ تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا بِمُحَمِّدٍ؟ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا بِمُحَمِّدٍ؟ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا بِمُحَمِّدٍ؟ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُونَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْكُمْ. قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنْ الْغَيِّ ٢٤ -٢٥٦ فَأَدْهُ وَإِلَى نَبِيِّهِ.

### (تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْن هِشَام: شطوه: فِرَاخُهُ، وَوَاحِدَتُهُ: شِطْأَةٌ. تَقُولُ الْعَرَبُ: قَدْ أَشْطَأَ الزَّرْعُ، إِذَا أَخْرَجَ فِرَاخَهُ.

وَآزَرَهُ: عَاوَنَهُ، فَصَارَ الَّذِي قَبْلَهُ مِثْلَ الْأُمَّهَاتِ. قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ حُجْرٍ الْكِنْدِيُّ: بَمَحْرِ جُيُوشٍ بَمَحْنِيَةٍ قَدْ آزَرَ الضَّالَّ نَبْتُهَا ... مَجَرَّ جُيُوشٍ غَانِمِينَ وَخُيَّبِ [١] عَانِمِينَ وَخُيَّبِ [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكِ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكِ الْبَرْقُطُ، أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ ابْن زَيْدِ مَنَاةً: الْأَرْقَطُ، أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بْنِ مَالِكِ ابْن زَيْدِ مَنَاةً: [٢] النَّبَاتِ [٢] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ، وَسُوقُهُ (غَيْرُ مَهْمُونٍ) : وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ، وَسُوقُهُ (غَيْرُ مَهْمُونٍ) : وَهُذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ، وَسُوقُهُ (غَيْرُ مَهْمُونٍ) : وَهُ قَالًا لِسَاقِ [٣] الشَّجَرَةِ.

(مَا نَزَلَ فِي أَبِي يَاسِرٍ وَأَخِيهِ): قَالَ ابْنُِ إِسْحَاقَ: وَكَانَ مِمَّنِ نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، بِخَاصَّةٍ مِنْ الْأَحْبَارِ وَكُفَّارِ يَهُودَ، الَّذِي كَانُوا يَسْأَلُونَهُ وَيَتَعَنَّتُونَهُ لِيَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ- فِيمَا ذُكِرَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِئَابٍ - أَنَّ أَبَا يَاسِرِ بْنِ أَخْطَبَ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَتْلُو فَاتِحَةَ الْبَقَرَةِ: الم ذلِكَ الْكِتابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ٢: ١- ٢.

[۱] المحنية: مَا انحنى من الْوَادي وانعطف. والضال: شجر يشبه السدر تعْمل مِّنْهُ القسى.

[٢] القضب: الفصفصة الرّطبَةُ.

[٣] فِي أ: «كساق» **.** 

٣٥- سيرة ابْن هِشَام- ١

جـ 1 (ص: ٥٤٦)

فَأَتَى أَخَاهُ حُيَىَّ بْنَ أَخْطَبَ فِي رِجَالِ مِنْ يَهُودَ، فَقَالَ: تَعْلَمُوا وَأَلْلُه، لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَتْلُو فيمَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ: الم ذلِكَ الْكِتابُ ٢: ١- ٢، فَقَالُوا: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: نعم فمثنى حُيَى بْنُ أَخْطَبَ فِي أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ يَهُودَ إِلَى رَسُوِلَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوٓا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، أَلَمْ يُذْكَرْ لَنَا أَنَّكَ تَتْلُو فِيمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ: الم ذلِكَِ الْكِتابُ ٢: ١- ٢

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَلَى، قَالُوا: أَجَاءَكَ بِهَا جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: لَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ قَبْلَكَ أَنْبِيَاءَ، مَا نَعْلَمُهُ بَيَّنَ لِنَبِيٍّ مِنْهُمْ مَا مِمَّدَّةُ مُلْكِهِ، وَمَا أَكْلُ [١] أُمَّتِهِ غَيْرَكَ، فَقَالَ حُيَىُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَأَقْبَلَ عَلَى مَنْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: الْأَلِفُ وَاحِدَةٌ، وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ، وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ، فَهَذِهِ إِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَةً، أَفَتَدْخُلُونَ فِي دِين إِنَّمَا مُدَّةٌ مَلْكِهِ وَأَكَلُّ أُمَّتِهِ إِحْدَى وَسَبْعُونَ سَنَةً؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ، هَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ ؟ قَالَ: نَعِمْ، قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: المص ٧: ١. قَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ أَثْقَلُ وَأَطْوَلُ، الْأَلِفُ وَاحِدَةٌ وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ، وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ، وَالصَّادُ تِسْعُونَ [٢] ، فَهَذِهِ إِحْدَى وستّون [٣] وَمِائَة سَنَةٍ، هَلْ مَعَ هَذَا يَا مُحَمَّدُ غَيْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ الر ١٠: ١. قَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ أَثْقَلُ وَأَطْوَلُ، الْأَلِفُ وَاحِدَةٌ، وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ، وَالرَّاءُ مِائَتَان، فَهَذِهِ إِحْدَى وَثَلَاثُونَ ومائتان، هَلْ مَعَ هَذَا غَيْرُهُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَـ: نَعَمْ المر ١٣: ١. قَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ أَثْقَلُ وَأَطْوَلُ، الْأَلِفُ وَاحِدَةٌ، وَاللَّامُ ثَلَاثُونَ، وَالْمِيمُ أَرْبَعُونَ، وَالرَّاءُ مِائَتَان، فَهَذِهِ إِحْدَى وَسَبْعُونَ وَمِائَتَا سَنَةٍ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ لِلبِّسَ عَلَيْنَا أَمْرُكَ يَا مُحَمَّدُ، حَتَّى مَا نَدْرِي أَقَلِيلًا أَعْطِيتَ أَمْ كَثِيرًا؟ ثُمَّ قَامُوا عَنْهُ، فَقَالَ أَبُّو يَاسِر لِأَخِيهِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ وَلِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْأَحْبَارِ: مَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّهُ قَدْ جُمِعَ هَذَا كُلُّهُ لِمُحَمَّدٍ، إِخْدَى وَسَبْعُونَ، وَإِحْدَى وَسِتُّونَ وَمِئَةً، وَإِحْدَى وَثَلَاثُونَ ومائِتان، وَإِحْدَى وَسَبْعُونَ وَمِئْتَان، فَذَلِكَ سَبْعُ مِئَةٍ وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ سَنَةً [٤] ، فَقَالُوا: لَقَدْ تَشَابَهَ عَلَيْنَا أَمْرُهُۥ فَيَزْعُمُونَ أَنَّ هَؤُلَاءِ

[٣] فِي أَ: «إِحْدَى وَثَلَاثُونَ» ، وَهُوَ خطأ مبْنى

<sup>[</sup>١] الْأَكُلُ (بِالضَّمِّ): الرزق وَالطَّعَامِ. وَيُرِيد «بِأَكُلُ أمته» : طول مدتهم. [۲] فِي أَ: «سِتُّونَ» ، وَهُوَ خطأ.

على التَّقْدِيرِ السَّابِقِ للصاد. [٤] فِي أَ: «وَأَرْبِعِ سِنِينِ» ، وَهُوَ خَطأً أَيْضا. جـ 1 (ص: ٥٤٧)

الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِيهِمْ: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهاتٌ ٣: ٧. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ: أَنَّ هَوْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ: أَنَّ هَوْ لَا أَتَّهُمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ: أَنَّ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ إِنَّمَا أُنْزِلْنَ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ، حَيْنَ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ إِنَّمَا أُنْزِلْنَ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ، حَيْنَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ: أَنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ إِنَّمَا أَنْزِلْنَ فِي نَفَرٍ مِنْ يَهُودَ، وَلَمْ يُفَسِّرْ ذَلِكَ لِي. وَلَمْ يُفَسِّرْ ذَلِكَ كَانَ فَاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ فَاللَّه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ

# (كُفْرُ الْيَهُودِ بِهِ ﷺ بَعْدَ اسْتِفْتَاحِهِمْ بِهِ، وَمَا نَزَلَ (كُفُرُ الْيَهُودِ بِهِ ﷺ بَعْدَ اسْتِفْتَاحِهِمْ فِي ذَلِكَ) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَكَانَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ ابْن جَبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ عَبَّاسٍ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَبْلَ مَبْعَثِهِ، فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ الْعَرَبِ كَفَرُوا بِهِ، وَجَحَدُوا مَا كَانُوا يَقُولُونَ فِيهِ فَقَالَ لَهُمْ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَبِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، أَخُو بَنِي سَلِمَةً يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، اتَّقُوا اللَّهُ وَأَسْلِمُوا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ وَنَحْنُ وَأَسْمُوا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ وَنَحْنُ وَأَسْلِمُوا، فَقَدْ كُنْتُمْ تَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ وَنَحْنُ وَاللَّهُ مَنْعُوثُ، وَتَصِفُونَهُ لَنَا أَشْكُمٍ، أَحَدُ بَنِي النَّضِيرِ عَلَى النَّضِيرِ عَلَى النَّضِيرِ عَلَى النَّفِيرِ فَهُ، وَمَا هُو بِالَّذِي كُنَّا نَذْكُرُهُ لَكُمْ، جَاءَنَا بِشَيْءٍ نَعْرِفُهُ، وَمَا هُو بِالَّذِي كُنَّا نَذْكُرُهُ لَكُمْ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَمَّا جاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرينَ ٢: ٨٩.

َمَا نَزَلَ فِي نُكْرَانِ مَالِكِ بْنِ الصَّيْفِ الْعَهْدَ إِلَيْهِمْ إِللنَّبِيِّ : بِالنَّبِيِّ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ [١] ، ُحَيْنَ بَعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، - وَذَكَرَ لَهُمْ مَا أُخِذَ عَلَيْهِمْ لَهُ بَعِثَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِيثَاقِ، وَمَا عَهِدَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِيهِ: وَاللَّهِ مَا عُهِدَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِيهِ: وَاللَّهِ مَا عُهِدَ إِلَيْنَا فِي مُحَمَّدٍ عَهْدٌ، وَمَا أُخِذَ لَهُ عَلَيْنَا مِنْ مِيثَاقٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ:

[۱] فِي أَ: «الضَّيْف» بالضاد الْمُعْجَمَة، وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ. جـ 1 (ص: ٥٤٨)

أَوَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا اللهُ عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا ١٠٠ :

(مَا نَزَلَ فِي قَوْلِ أَبِي صَلُوبا: «مَا جِئْتنَا بِشَيْءٍ : نَعْرفُه» )

وَقَالَ أَبُو [١] صَلُوبا الْفَطْيُونِيُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ۗ اللَّهِ عَلَيْكَ مُحَمَّدُ، مَا جِئْتَنَا بِشَيْءٍ نَعْرِفُهُ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ آيَةٍ فَنَتَّبِعَكَ لَهَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكُفُرُ بِها إِلَّا قَوْلِهِ: وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَما يَكُفُرُ بِها إِلَّا اللَّهُ عَلَى الْفاسِقُونَ ٢: ٩٩.

(مَا نَزَلَ فِي قَوْلِ ابْنِ حُرَيْمِلَةَ وَوَهْبٍ) وَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةً، وَوَهْبُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةً، وَوَهْبُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَا مُحَمَّدُ، ائْتِنَا بِكِتَابٍ تُنَزِّلُهُ عَلَيْنَا مِنْ السَّمَاءِ نَقْرَؤُهُ، وَفَجِّرْ لَنَا أَنَهَارًا نَتَّبِعْكَ وَنُصَدِّقْكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفَجِّرْ لَنَا أَنَهَارًا نَتَّبِعْكَ وَنُصَدِّقْكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا: أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا: أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ، وَمن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمان فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيل ٢: ١٠٨.

#### (تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَوَاءُ السَّبِيلِ: وَسُطُ السَّبِيلِ. قَالَ : قَالَ ابْنُ ثَابِتٍ: حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

يَا وَيْحَ أَنْصَارِ النَّبِيِّ وَرَهْطِهِ ... بَعْدَ الْمُغَيَّبِ َفِي يَا وَيْحَ أَنْصَارِ النَّبِيِّ وَرَهْطِهِ ... سَوَاءِ الْمُلْحَدِ [٢]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ سَأَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى:

(مَا نَزَلَ فِي صَدِّ حُيَيٍّ وَأَخِيهِ النَّاسَ عَنْ الْإِسْلَامِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ وَأَخُوهُ أَبُو يَاسِرِ بْنِ أَخْطَبَ، مِنْ أَشَدِّ يَهُودَ لِلْعَرَبِ حَسَدًا، إِذْ خَصَّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ عَلَيْ وَكَانَا جَاهِدَيْنِ فِي زَدِّ النَّاسِ عَنْ الْإِسْلَامِ بِمَا اسْتَطَاعَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ تَعَالَى فِيهِمَا: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ تَعَالَى فِيهِمَا: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ تَعَالَى فِيهِمَا: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مِا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَالِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢: يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢: يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢: يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢:

[۱] فِي م، ر: «ابْن». [۲] الملحد: الْقَبْر. جـ 1 (ص: ٥٤٩)

(تَنَازُعُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عِنْدَ الرَّسُول عَلَيْهُ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ النَّصَارَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَتْهُمْ أَحْبَارُ يَهُودَ، فَتَنَازَعُوا عِنْدَ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ: مَا أُنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَكَفَرَ بِعِيسَى وَبِالْإِنْجِيل، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ النَّصَارَى لَّلْيَهُودِ: مَا أَنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَجَحَدَ نُبُوَّةَ مُوسَى وَكَفَرَ بِالتَّوْرَاةِ فَأَنْزِلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارِي عَلى شَيْءٍ، وَقَالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ، كَذلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَينِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٢ِ: ١١٣، أَيْ كُلُّ يَتْلُو فِي كِتَابِهِ تَصْدِيقَ مَا كَفَرَ بِهِ، أَيْ يَكْفُرُ ٱلْيَهُودُ بِعِيسَى، وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاةُ فِيهَا مَا أُخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ موسى عليه السلام بِالتَّصْدِيقِ بِعيسى عليهُ السلام، وَفِي الإِنْجِيل مَا جَاءَ بِهِ عيسى عليه السلام، مِنْ تَصْدِيقِ مُوسِى عليه السلام، وَمَا جَاءَ بهِ مِنْ التَّوْرَاةِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَكُلُّ يَكْفُرُ بِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ.

(مَا نَزَلَ فِي طَلَبِ ابْنِ حُرَيْمِلَةَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ لِرَسُولِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ، فَقُلْ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ كُنْتَ رَسُولًا مِنْ اللَّهِ كَمَا تَقُولُ، فَقُلْ

للَّه فَلْيُكَلِّمْنَا حَتَّى نَسْمَعَ كَلَامَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: وَقالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، قَدْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، قَدْ بَيْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٢: ١١٨.

## (مَا نَزَلَ فِي سُؤَالِ ابْنِ صُورِيًّا لِلنَّبِيِّ ﷺ بِأَنْ عَلَيْهُ بِأَنْ عَلَيْهُ بِأَنْ عَلَيْهُ بِأَنْ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيًّا الْأَعْوَرُ الْفَطْيُونِيُّ لِرَسُولِ الْفَطْيُونِيُّ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْهَ اللَّه عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ

مَا الْهُدَى إِلَّا مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، فَاتَّبِعْنَا يَا مُحَمَّدُ تَهْتَدِ، وَقَالَتْ النَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صُورِيًّا وَمَا قَالَتْ النَّصَارَى: وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٢: ١٣٥. ثُمَّ الْقِصَّةَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،

ج 1 (ص: ٥٥٠)

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا ١٣٤.

### (مَقَالَةُ الْيَهُودِ عِنْدَ صَرْفِ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ۚ وَلَمَّا صُرِفَتُ الْقِبْلَةُ عَنْ الشَّامِ الْكَ الْكَعْبَةِ، وَصُرِفَتْ فِي رَجَبٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رِفَاعَةُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَرْدَمُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ، وَرَافِعُ بْنُ أَبِي رَافِعٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو، حَلِيفُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَالرَّبِيعُ بْنُ الرَّبِيع بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَكِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مَا وَلَّاكَ عَنْ قِبْلَتِكَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَأَنْتِ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ؟ ارْجِعْ إِلَى قِبْلَتِكَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا نَتَّبِعْكَ وَنُصَدِّقْكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِذَلِّكَ فِتْنَتَهُ عَنْ دِينِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيَهِمْ: سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهِا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، يَهْدِي ۚ مِنْ يَشاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاًّ لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ، وَِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً. وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَّةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ بِيَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ٢: ١٤٢- ١٤٣، أَىْ ابْتِلَاءً وَاخْتِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدِى اللَّهُ ٢: ١٤٣، أَيْ مِنْ الْفِتَنِ: أَيْ الَّذِينَ ثَبَّتَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ ٢: ٣٤٣، أَيْ إِيمَانَكُمْ بِالْقِبْلَةِ الْأُولَى، وَتَصْدِيقَكُمْ نَبِيَّكُمْ، وَاتِّبَاعَكُمٌّ إَيَّاهُ إِلَىٰ اِلْقِبْلَةِ الْآخِرَةِ، وَطَاعَتَكُمْ نَبِيَّكُمْ فِيهَا: أَيْ لَيُعْطِيَنَّكُمْ أَجْرَهُمَا جَمِيعًا إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ٢: ١٤٣. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: قَدْ نَرى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ ۚ قِبْلَةً تَرْضاها، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ٢: .188

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: شَطْرَهُ: نَحْوَهُ وَقَصْدَهُ. قَالَ عَمْرُو بْنُ أَحْمَرَ الْبَاهِلِيُّ - وَبَاهِلَةُ ابْنِ يَعْصِرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ - يَصِفُ نَاقَةً لَهُ: جـ 1 (ص: ٥٥١)

تَعْدُو بِنَا شَطْرَ جَمْعٍ وَهِيَ عَاقِدَةٌ ... قَدْ كَارَبَ الْعَقْدُ [١] مِنْ إِيفَادِهَا الْحَقَبَا [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ قَيْسُ بْنُ خُويْلِدٍ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ نَاقَتَهُ: وَقَالَ قَيْسُ بْنُ خُويْلِدٍ الْهُذَلِيُّ يَصِفُ نَاقَتَهُ: إِنَّ النَّعُوسَ [٢] بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا ... فَشَطْرَهَا نَظَرُ النَّعُوسَ [٣] إِنَّ النَّعُوسَ أَنْ الْبَيْتُ فِي ابْيَاتٍ لَهُ [٤] : وَهَذَا الْبَيْتُ فِي ابْيَاتٍ لَهُ [٤] : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالنَّعُوسُ: نَاقَتْهُ، وَكَانَ بِهَا دَاءٌ فَيَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ حَسِيرٍ، مِنْ قَوْلِهِ: وَهُو حَسِيرٌ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ حَسِيرٍ، مِنْ قَوْلِهِ: وَهُو حَسِيرٌ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَمَا اللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَمَا أَنْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وَمَا أَنْتَ بَعْضٍ، وَلَئِنِ أَتَيْتِ الْحَقْ بَعْضٍ، وَلَئِنِ أَتَيْعَ الْحَقْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وَلَئِنِ أَتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وَلَئِنِ أَتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وَلَئِنِ

لَمِنَ الظَّالِمِينَ ٢: ١٤٥- ١٤٥ - آمِنَ الظَّالِمِينَ ٢: ١٤٥- ١٤٥ - قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: الْحُقُّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ ٢: ١٤٧ - فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ٢: ١٤٧ -

اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَكَ ًمِنَ الْعِلْمِ، إِنَّكَ إِذاً

(كِتْمَانُهُمْ مَا فِي التَّوْرَاةِ مِنْ الْحَقِّ):

وَسَأَلَ مُعَادُ بَنُ جَبَلٍ، أَخُو بَنِي سَلِّمَةَ، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَخُو بَلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، نَفَرًا مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ عَنْ بَعْضِ. مَا فِي التَّوْرَاةِ، فَكَتَمُوهُمْ إِيَّاهُ، وَأَبُوْا أَنْ يُخْبِرُوهُمْ عَنْهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدى مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولِئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْنَاسِ فِي الْكِتابِ أُولِئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ٢: ١٥٩.

[۱] عاقدة: يصف نَاقَته بِأَنَّهَا عقدت ذنبها بَين فخذيها، وَذَلِكَ أول مَا تحمل. والإيفاد: الإشراف. والحقب: حَبل يشد بِهِ الرحل إِلَى بطن الْبَعِير. والحقب: حَبل يشد بِهِ الرحل إِلَى بطن الْبَعِير»، [۲] النعوس: الْكَثِيرَة النعاس. ويروى: «العسير»، وَهِي النَّاقة الَّتِي تركب قبل أن ترَاض وتلين وهي النَّاقة الَّتِي تركب قبل أن ترَاض وتلين [۳] مخامرها: مخالطها. ومحسور: أي معجز. [۳] مخامرها: مُذا الْعبارَة سَاقِطَة فِي أ. [٤]

(جَوَابُهُمْ لِلنَّبِيِّ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ):
قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ الْيَهُودَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
إِلَى الْإِسْلَامِ وَرَغَّبَهُمْ فِيهِ، وَحَذَّرَهُمْ عَذَابَ اللَّهِ
وَنِقْمَتَهُ، فَقَالَ لَهُ رَافِعُ بْنُ خَارِجَةَ، وَمَالِكُ ابْن عَوْفٍ: بَلْ نَتْبَعُ يَا مُحَمَّدُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، فَهُمْ
عَوْفٍ: بَلْ نَتْبَعُ يَا مُحَمَّدُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، فَهُمْ
عَوْفٍ: بَلْ نَتْبَعُ يَا مُحَمَّدُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، فَهُمْ
قَوْلِهِمَا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
فَأَنْزَلَ الله تعالى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ
آبَاءَنَا، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ

: (جَمْعُهُمْ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ) ﴿ وَلَمَّا أَصَابَ الله تعالى قُرَيْشًا يَوْمَ بَدْرٍ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، حَيْنَ قَدِمَ اللَّهِ ﷺ يَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْنُقَاعَ، حَيْنَ قَدِمَ اللَّهِ اللَّهَ يَنْقَاعَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ

يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَ بِهِ قُرَيْشًا، فَقَالُوا لَهُ:
يَا مُحَمَّدُ، لَا يَغِرُّنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنَّكَ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ
قُرَيْشٍ، كَانُوا أَغْمَارًا [١] لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهادُ، قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَخْرى كَافِرَةٌ، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَخْرى كَافِرَةٌ، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأِي الْعَيْنِ، وَالله يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ الْعَيْنِ، وَالله يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ الْعَيْنِ، وَالله يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ اللّهُ عَنْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ٣: ١٢- ١٣.

(دُخُولُهُ ﷺ بَیْتَ الْمِدْرَاسِ):

قَالَ: وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَدْرَاسِ [٢] عَّلَى جَمَاعَةٍ مِنْ يَهُودَ، فَدَعَاهُمْ إلَى اللَّه، فَقَالَ لَهُ النُّعْمَانُ بِنُ عَمْرِو، وَالْحَارِثُ بْنُ زَيْدٍ: عَلَى أَيِّ دِينِ أَنْتَ يَا بْنُ عَمْرِو، وَالْحَارِثُ بْنُ زَيْدٍ: عَلَى أَيِّ دِينِ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ، قَالَا: فَإِنَّ مُحَمَّدُ؟ قَالَ: عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ، قَالَا: فَإِنَّ مُحَمَّدُ؟ قَالَ: فَإِنَ يَهُودِيًّا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَهُودِيًّا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَإِنَّ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ، فَلَمَّ إلَى التَّوْرَاةِ، فَهِيَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ،

[۱] الأغمار: جمع غمر، وَهُوَ الَّذِي لَم يَجْرِبُ الْأُمُورِ. [۲] كَذَا فِي أَ. وَبَيْتَ الْمِدْرَاسِ: هُوَ بَيْتَ الْيُهُودُ [۲] كَذَا فِي أَ. وَبَيْتَ الْمُولِ: حَيْثُ يَتَدَارِسُونَ فِيهِ كِتَابِهِمْ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «بَيْتَ الْمَدَارِسِ»

جـ 1 (ص: ٥٥٣)

فَأَبِيَا عَلَيْهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا: أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّهُ تَعَالِ يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إلى كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ

### اخْتِلَافُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي إبراهيم عليه (اخْتِلَافُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي السلام

وَقَالَ أَحْبَارُ يَهُودَ وَنَصَارَى نَجْرَانَ، حَيْنَ اجْتَمَعُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَتَنَازَعُوا، فَقَالَتْ الْأَحْبَارُ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا يَهُودِيًّا، وَقَالَتْ النَّصَارَى مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا نَصْرَانِيًّا. فَأَنْزَلَ الله تَجْرَانَ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا نَصْرَانِيًّا. فَأَنْزَلَ الله تعالى فِيهِمْ: يَا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي الْراهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ إِبْراهِيمَ وَمَا أَنْزُلَتِ التَّوْراةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفْلا تَعْقِلُونَ، هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَالله عِلْمٌ، فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَالله يَعْلَمُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلِمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

مَا كَانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا، وَلكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: إِنَّ أَوْلَى حَنِيفاً مُسْلِماً، وَما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّاسِ إِابْراهِيمَ لَلَّذِينَ النَّعُوهُ، وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ النَّاسِ إِابْراهِيمَ لَلله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ٣ - ٦٨ - ٦٨

#### رَمَا نَزَلَ فِيمَا هَمَّ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ الْإِيمَانِ غَدْوَةً، • وَالْكُفْرِ عَشِيَّةً

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَيْفٍ [۱] ، وَعَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: تَعَالَوْا نُؤْمِنْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ غُدْوَةً، وَنَكْفُرْ بِهِ عَشِيَّةً، حَتَّى نَلْبِسَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَصْنَعُونَ كَمَا نَصْنَعُ، وَيَرْجِعُونَ كَمَا نَصْنَعُ، وَيَرْجِعُونَ كَمَا نَصْنَعُ، وَيَرْجِعُونَ عَنْ دِينِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: يَا أَهْلَ

الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَاكْفُرُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِلْلَهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ

وَلا تُؤْمِنُوا إِلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، قُلَ إِنَّ الهُدى هَدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣: ٧١- ٧٣.

إِنَّا فِي أَ: «ضيف» بالضاد الْمُعْجَمَة، وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ. جـ 1 (ص: ٥٥٤)

(مَا نَزَلَ فِي قَوْلِ أَبِي رَافِعٍ وَالنَّجْرَانِيِّ ﴿أَثُرِيدُ أَنْ وَقَالَ أَبُو رَافِعِ الْقُرَظِيُّ، حَيْنَ اجْتَمَعَتْ الْأَحْبَارُ مِنْ يَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ يَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ نَعْبُدُكَ كَمَا تَعْبُدُ النَّصَارَى عِيسَى بن مَرْيَمَ؟ وَقَالَ نَعْبُدُكَ كَمَا تَعْبُدُ النَّصَارَى عِيسَى بن مَرْيَمَ؟ وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ نَصْرَانِيُّ، يُقَالُ لَهُ: الرِّبيِسُ، وَالرَّئِيسُ) [١] : أَوَذَاكَ تُرِيدُ مِنَّا يَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ نَصْرَانِيُّ، يُقَالُ لَهُ: الرَّبيسُ، وَالرَّئِيسُ إِنَّ أَوْذَاكَ تُرِيدُ مِنَّا يَا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ آمُرَنِي، أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ، وَلَا أَمَرَنِي، أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ، وَلَا أَمَرَنِي، أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ، وَلَا أَمَرَنِي، أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوّةَ، ثُمَّ يَقُولُ أَنْ يُقْولُ لَا لَكِتَابَ وَالْمُرَنِي اللَّهِ، وَلِكِنْ كُونُوا رَبِالِيَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَلِكِنْ كُونُوا رَبِيا لِلنَّاسِ وَلِكِنْ كُونُوا رَبِيا لِيَّانِي بِمِا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وَبِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وَبِما كُنْتُمْ رَبِيا لِلْكِيَابَ، وَبِما كُنْتُمْ اللَّهُ مُؤْولًا مَالِكُ وَلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي اللَّهُ الْكَانِ لِيَعْمُ لَو الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ

تَدْرُسُونَ ٣: ٧٩ ... إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ٣: ٧٠. مُسْلِمُونَ ٣: ٨٠. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الرَّبَّانِيُّونَ: الْعُلَمَاءُ الْفُقَهَاءُ السَّادَةُ، وَاحِدُهُمْ: رَبَّانِيُّ [٢]. وَاحِدُهُمْ: رَبَّانِيُّ [٢]. قَالَ الشَّاعِرُ: قَالَ الشَّاعِرُ: لَوْ كُنْتُ مُرْتَهِنًا [٣] فِي الْقَوْسِ أَفْتَنَنِي ... مِنْهَا لَوْ كُنْتُ مُرْتَهِنًا [٣] فِي الْقَوْسِ أَفْتَنَنِي ... مِنْهَا الْكَلَامُ وَرَبَّانِيَّ أَحْبَارِ

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْقَوْسُ: صَوْمَعَةُ الرَّاهِبِ. وَأَفْتَنَنِي، لُغَةُ تَمِيمٍ. وَفَتَنَنِي، لُغَةُ قَيْسٍ [٤] . لُغَةُ تَمِيمٍ. وَفَتَنَنِي، لُغَةُ قَيْسٍ [٤] . قَالَ جَرِيرٌ:

[۱] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ.

[۲] وَقيل الربانيون: الَّذين يربون النَّاس بصغار الْعلم قبل كباره، وَقيل: نسبوا إِلَى علم الرب وَالْفِقْه فِيمَا أنزل، وزيدت فِيهِ الْأَلْف وَالنُّون لتضخيم الإسْم (عَن السهيليّ). لتضخيم الإسْم (عَن السهيليّ). [۳] مرتهنا: أَي مُقيماً ويروى: «مرتهبا» بِالْبَاء بدل النُّون، وَهُوَ من الرهبانية، وَهِي عبَادَة النَّصَارَى. [٤] قَالَ السهيليّ: ومآل هَذَا الْفرق إِلَى أن الْمُفْتُون (وَعَن مَعْنَاهُ وَأَمَا الْمُفْتُون مَصْرُوف عَن حق، و «أفتنته» أضللته وأغويته، فجاء على وزن ما هُوَ فِي مَعْنَاهُ. وَأَما «فتنت» أَضلاته وأغويته، الحديدة فِي النَّار، فعلى وزن فعلت لَا غير، لِأَنَّهَا في معنى خبرتها وبلوتها وَنَحْو ذَلِك. في معنى خبرتها وبلوتها وَنَحْو ذَلِك.

لَا وَصْلَ إِذْ صَرَمَتْ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتْ ... لَاسْتَنْزَلَتْنِي وَ الْقَوْسِ وَذَا الْمِسْحَيْنِ فِي الْقَوْسِ أَيْ صَوْمَعَةَ الرَّاهِبِ. وَالرَّبَّانِيُّ: مُشْتَقٌ مِنْ الرَّبِ، وَهُوَ السَّيِّدُ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ: وَهُوَ السَّيِّدُ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ: فَهُو السَّيِّدُ فَوْ السَّيِّدَةُ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَلا يَأْمُركُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَكِمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عَلَيْ الْمُرْكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْكُمْ فَيْ الْمُولَاثُونَ اللَّهُ الْمُرْكُمْ أَنْ تَتَعْدَ الْمُسْتَقُلُونَ الْمُولَاثِكَةَ وَلا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عَلَيْ الْمُؤْتِكُمُ أَنْ مُنْ اللَّهُ الْمُولَاثِيَّةُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُونَ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِكَةَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهِ الْمُؤْتِ اللْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْ

(مَا نَزَلَ فِي أَخْذِ الْمِيثَاقِ عَلَيْهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ ذُكَّرَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَعَلَى الْمِيثَاقِ بِتَصْدِيقِهِ إِذْ هُوَ جَاءَهُمْ، وَإِقْرَارَهُمْ، فَقَالَ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا وَإِقْرَارَهُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا تَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَحِكْمَةٍ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأْقْرَرْتُمْ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، قَالَ أَأْقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، قَالُوا أَقْرَرْنا، قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٣: ٨١ إلَى آخِرِ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ٣: ٨١ إلَى آخِرِ الْقَصَّة.

(سَعْيُهُمْ فِي الْوَقِيعَةِ بَيْنَ الْأَنْصَار):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَرَّ شَاشُ بْنُ قَيْسٍ، وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسَا [۱] ، عَظِيمَ الْكُفْرِ شَدِيدَ الضَّغَنِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، شَدِيدَ الْحَسَدِ لَهُمْ، عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْمُسْلِمِينَ، شَدِيدَ الْحَسَدِ لَهُمْ، عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مِنْ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ. فِي مَجْلِسٍ وَلْخَزْرَجٍ. فِي مَجْلِسٍ قَدْ جَمَعَهُمْ، يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ، فَغَاظَهُ مَا رَأَى مِنْ قَدْ جَمَعَهُمْ، يَتَحَدَّثُونَ فِيهِ، فَغَاظَهُ مَا رَأَى مِنْ أَلْفَتِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ، وَصَلَاحٍ ذَاتِ بَيْنِهِمْ عَلَى أَلْفَتِهِمْ وَجَمَاعَتِهِمْ، وَصَلَاحٍ ذَاتِ بَيْنِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ فِي الْإِسْلَامِ، بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْعَدَاوَةِ فِي

الْجَاهِلِيَّةِ. فَقَالَ: قَدْ اجْتَمَعَ مَلَأُ [٢] بَنِي قَيْلَةَ بِهَذِهِ الْبِلَادِ، لَا وَاللَّهِ مَا لَنَا مَعَهُمْ إِذَا اجْتَمَعَ مَلَوُّهُمْ بِهَا مِنْ الْبِلَادِ، لَا وَاللَّهِ مَا لَنَا مَعَهُمْ إِذَا اجْتَمَعَ مَلَوُّهُمْ بِهَا مِنْ قَالَ: قَرَادٍ. فَأَمَرَ فَتَّى شَابًا مِنْ يَهُودَ كَانَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: [٣] اعْمِدْ إلَيْهِمْ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ، ثُمَّ أُذْكُرْ يَوْمَ بُعَاثَ [٣] اعْمِدْ إلَيْهِمْ، فَأَنْشِدْهُمْ بَعْضَ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فِيهِ وَمَا كَانَ قَبْلَهُ وَأُنْشِدْهُمْ بَعْضَ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فِيهِ وَمَا كَانَ قَبْلَهُ وَأُنْشِدْهُمْ بَعْضَ مَا كَانُوا تَقَاوَلُوا فِيهِ مِنْ الْأَشْعَارِ. مِنْ الْأَشْعَارِ

#### (شَيْءٌ عَنْ يَوْمِ بُعَاثَ):

وَكَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا اقْتَتَلَتُ فِيهِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، وَكَانَ الظَّفْرُ فِيهِ يَوْمئِذٍ

[۱] عسا: أسن وَولى.

رُهُمْ الْقَوْمُ: أَشْرَافُهُمْ، وَقَيْلَ: جَمَاعَتَهُمْ. وَقَيْلَ: جَمَاعَتَهُمْ. [٣] بُعَاثَ: يرْوى بِالْعينِ الْمُهْمَلَة وَلَيْسَ بالغينِ الْمُعْمَدَةِ.

ج 1 (ص: ٥٥٦)

لِلْأَوْسِ عَلَى الْخَزْرَجِ، وَكَانَ عَلَى الْأَوْسِ يَوْمئِذٍ حُضَيْرٍ، حُضَيْرٍ، حُضَيْرٍ، حُضَيْرٍ، ثُنُ سِمَاكٍ الْأَشْهَلِيُّ، أَبُو أُسَيْدِ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَلَى الْخَزْرَجِ عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ البَيَاضِيُّ، فَقُتِلًا وَعَلَى الْخَزْرَجِ عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ البَيَاضِيُّ، فَقُتِلًا جَمِيعًا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ: عَلَى أَنْ قَدْ فُجِعْتُ بِذِي حِفَاظٍ ... فَعَاوَدَنِي لَهُ حُزْنٌ رَصِينُ [١]

فَإِمَّا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ عَمْرًا ... أَعَضَّ بِرَأْسِهِ عَضْبٌ (٢٦ مَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ عَمْرًا ...

سَنِينُ [۲]

وَهَذَانِ الْبَيْتَانِ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَحَدِيثُ يَوْمِ بُعَاثَ أَطْوَلُ مِمَّا ذَكَرْتُ، وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ اسْتِقْصَائِهِ مَا (تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَريبِ):

[٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَنِيَنُ: مَسْنُونٌ، مِنْ سَنَّهُ، إِذَا شَخَدُهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَفَعَلَ. فَتَكَلَّمَ الْقَوْمُ عِنْدَ ذَلِكَ وَتَنَازَعُوا وَتَفَاخَرُوا حَتَّى تَوَاثَبَ رَجُلَان مِنْ الْحَيَّيْنِ عَلَى الرُّكْبِ، أُوسُ بْنُ قَيْظِيِّ، أَحَدُ بَنِّي حَارِثَةَ بْنَ الْحَارِثِ، مِنْ الْأُوْسِ، وَجَبَّآرُ بْنُ صَخْرَ، أُجَدُ بَنِيَ سَلِمَةَ مِنْ الْخَزْرَجِ، فَتَقَاوَلَا ثُمَّ قَاَّلَ أَحَدُهُمَّا لِصَاحِبِهِ: إِنْ شِئْتُمْ رَدَدْنَاهَا الْآنَ جَذَعَةً [٤] ، فَغَضِبَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا، وَقَالُوا: قَدْ فَعَلْنَا، مَوْعِدُكُمْ الظَّاهِرَةُ- وَالظَّاهِرَةُ: الْحرَّةُ- السِّلَاحَ السِّلَاحَ. فَخَرَجُوا إِلَيْهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فِيمَنْ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى جَاءَهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهَ اللَّهَ، أَبدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُمْ بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمْ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَأَكْرَمَكُمْ بِهِ، وَقَطَعَ بِهِ عَنْكُمْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَاسْتَنْقَذَكُمْ بِهِ مِنْ الْكُفْرِ، وَالْفَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، فَعَرَفَ الْقَوْمُ أَنَّهَا نَزْغَةٌ [٥] مِنْ الشَّيْطَان، وَكَيْدٌ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَبَكَوْا وَعَانَقَ الرِّجَالُ مِنْ الْأُوْسِ وَالْخَزْرَجُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ ِانْصَِرَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَامِعِينَ مُطِيعِينَ، قَدْ أَطْفَأُ اللَّهُ عَنْهُمْ كِيْدَ عَدُوٍّ اللَّهِ شَأْسِ بْن قَيِّسْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ

<sup>[</sup>۱] الْحفاظ: الْغَضَب. ورصين: ثَابت دَائِم. [۲] الْغَضَب: السَّيْف الْقَاطِع. [۳] هَذِه الْعبارَة من قَوْله «قَالَ» إِلَى قَوْله

شحذه» سَاقِطَة في أ.
 رددناها الْآن جَذَعَة: أَي رددنا الآخر إِلَى أُوله.
 النزغة: الْإفْسَاد بَين النَّاس.
 إها النزغة: الْإفْسَاد بَين النَّاس.
 إها النزغة: المُوسَاد بَين النَّاس.

(مَا نَزَلَ فِي قَوْلِهِمْ: «مَا آمَنَ إِلَّا شِرَارُنَا»):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ،
وَثَعْلَبَةُ بْنُ سَعْيَةَ، وَأُسَيْدُ بْنُ سَعْيَةَ، وَأَسَدُ بْنُ عُبَيْدٍ،
وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودَ مَعَهُمْ، فَآمَنُوا وَصَدَّقُوا وَرَغِبُوا
فِيهِ، فَآمَنُوا وَصَدَّقُوا وَرَغِبُوا
فِي الْإِسْلَامِ، وَرَسَخُوا فِيهِ، قَالَتْ أَحْبَارُ يَهُودَ، أَهْلِ
الْكُفْرِ مِنْهُمْ: مَا آمَنَ بِمُحَمَّدٍ وَلَا اتَّبَعَهُ إِلَّا شِرَارُنَا،
وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَخْيَارِنَا مَا تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ وَذَهَبُوا

إِلَى غَيْرِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أَمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ ٣: ١١٣.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: آنَاءَ اللَّيْلِ: سَاعَاتِ اللَّيْلِ:
وَوَاحِدُهَا: إِنْيُ. قَالَ الْمُتَنَخِّلُ الْهُذَلِيُّ، وَاسْمُهُ مَالِكُ
بْنُ عُويْمِرٍ، يَرْثِي أَثَيْلَةَ ابْنَهُ:
مُلُو وَمُرُّ كَعَطْفِ الْقِدْحِ شِيمَتُهُ ... فِي كُلِّ إِنْي
كُلِّ إِنْي
قَضَاهُ اللَّيْلُ يَنْتَعِلُ [ا]
وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَقَالَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ،

[۱] الْقدح: السهْم. جـ 1 (ص: ٥٥٨)

يَصِفُ حِمَارَ وَحْشِ:

يُطَرِّبُ آنَاءَ النَّهَارِ كَأَنَّهُ ... غَوِيٌّ [١] سَقَاهُ فِي التَّجَارِ [٢] نَدِيمُ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّى (مَقْصُورٌ) [٣] ، فِيمَا أَخْبَرَنِي يُونُسُ [٤] . يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ،

(مَا نَزَلَ فِي نَهْيِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مُبَاطَنَةِ الْيَهُودِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالًا مِنْ الْيَهُودِ، لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِوَارِ وَالْحِلْفِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ يَنْهَاهُمْ عَنْ مُبَاطَنَتِهِمْ: مُبَاطَنَتِهِمْ:

مَبَاطَنتِهِمِ لَا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ، لَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ، لَا يَأُلُونَكُمْ خَبِالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُر، قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلا الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ ٣: ١١٨- ١١٩، أَيْ يُحِبُّونَكُمْ، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ ٣: ١١٨ - ١١٩، أَيْ تُومِنُونَ بِكِتَابِكُمْ، فَأَنْتُمْ كُنُّتُمْ أَحَقَّ بِالْبَغْضَاءِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِكِتَابِكُمْ، فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَحَقَّ بِالْبَغْضَاءِ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِكِتَابِكُمْ، فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَحَقَّ بِالْبَغْضَاءِ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِكِتَابِكُمْ، فَأَنْتُمْ كُنْتُمْ أَلَوا آمَنَا، وَإِذَا خَلُوا وَهُمْ عَلْوا آمَنَا، وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قَوْلًا مَلَى آخِرِ الْقِصَّةِ عَلَى الْمُاكِلُولُ مِنَ الْغَيْظِ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، قُلْ مُوتُوا إِلَى آخِرِ الْقِصَةِ.

(مَا كَانَ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَفِنْحَاصٍ):

وَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ بَيْتَ الْمِدْرَاسِ [٥] عَلَى رَجُلٍ يَهُودَ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ نَاسًا كَثِيرًا قَدْ اجْتَمَعُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ فِنْحَاصُ، وَكَانَ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ، يُقَالُ لَهُ: أَشْيَعُ، وَأَحْبَارِهِمْ، يُقَالُ لَهُ: أَشْيَعُ، فَقَالُ لَهُ: أَشْيَعُ، فَقَالُ لَهُ: أَشْيَعُ، فَقَالُ لَهُ: أَشْيَعُ، فَقَالُ لَهُ اللّهِ وَأَسْلَم، فو اللّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَرَسُولُ اللّهِ، قَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ، تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اللّهِ، قَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ، تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اللّهِ، قَدْ جَاءَكُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ، تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا فَقَالَ فِنْحَاصُ عِنْدِهِ، تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا فَيْدَامُ فَيْدَامُ فَيْدَامُ فَيْدَامُ فَيْدَامُ فَقَالَ فِنْحَاصُ

[۱] الغوى: الْمُفْسد.

[۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. والتجار: جمع تَاجِر، وَهُوَ بَائِع الْخُمر، وَفِي أَ: «النجار» بالنُّون [٣] هَذِهِ الْكَلِمَةِ سَاقِطَة فِي أَ.

[٤] قَالَ السهيليّ: وَهَذِه لُغَة الْقُرْآنِ. قَالَ تَعَالَّى:

غَيْرَ ناظِرِينَ إِنَاهُ ٣٣: ٥٣: ٥٠] كَذَا فِي أَـ وَبَيت الْمِدْرَاسِ: هُوَ الْبَيْت الَّذي يتدارس فِيهِ الْيَهُود كِتَابِهِمْ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «الْمَدَارِس» . «الْمَدَارِس» جـ 1 (ص: ٥٥٩)

لِأَبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا بِنَا إِلَى اللَّهِ مِنْ فَقْرٍ، وَإِنَّهُ ۚ إِلَيْنَا لَفَقِيرٌ، وَمَا نَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَضَرَّعُ إِلَيْنَاً، وَإِنَّا عَنْهُ لَأَغْنِيَاءُ، وَمَا ِ هُوَ عَنَّا بِغَنِيِّ، وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا اسْتَقْرَضَنَا أَمْوَالَنَا، كَمَّا يَزْعُمُ صَاحِبُكُمْ، يَنْهَاكُمْ عَنْ الرِّبَا وَيُعْطِينَاهُ وَلَوْ كَانَ عَنَّا غَنِيًّا مَا أَعْطَانَا الرِّبَا. قَالَ: فَغَضِبَ أَبُو بَكِرٍ، فَضَرَبَ وَجْهَ فِنْحَاصَ ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، لَضَرَبَّتُ رَأُسَّكَ، أَيْ عَدُوَّ اللَّهِ. قَالَّ: فَذَهَبَ فِنْحَاصُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَامُ مَا صَنَعَ بِي صَاحِبُكَ، أَنْظُرْ مَا صَنَعَ بِي صَاحِبُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ: مَا حَمَلُّكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَدُوَّ ِاللَّهِ قَالَ قَوْلًا عَظِيمًا، إِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَأَنَّهُمْ أُغْنِيَاءُ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ غَضِبْتُ للَّه مِمَّا قَالَ، وَضَرَبْتُ وَجْهَهُ ۚ فَجَحَدَ ذَلِكَ فِنْحَاصُ، وَقَالَ: مَا قُلْتُ ذَلِكَ ـ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا قَالَ فِنْحَاصِ رَدًّا عَلَيْهِ، وَتَصْدِيقًا لِأَبِي بَكْر: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ۚ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ، سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ٣: ١٨١. وَنَزَلَ فِي أَبِي بَكْرٍ الصديق رضي اللَّه عنه، وَمَا بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ الْغَضَبِ:

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمن الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٣: ١٨٦ـ ثُمَّ قَالَ فِيمَا قَالَ فِنْحَاصُ وَالْأَحْبَارُ مَعَهُ مِنْ يَهُودَ: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. ِلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا، وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلِا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، وَلَهُمْ عَذِابٌ أَلِيمٌ ٣: ١٨٨ - ١٨٨ يَعْنِي فِنْحَاصَ، وَأَشْيَعَ وَأَشْبَاهَهُمَا مِنْ الْأَحْبَارِ، الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا يُصِيبُونَ مِنْ الدُّنْيَا عَلَى مَّا زَيَّنُوا لِلنَّاسِ مِنْ الضَّلَالَةِ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: عُلَمَاءُ، وَلَيْسُوا بِأَهْل عِلْمٍ، لَمْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَى هُدًى وَلَا حَقِّ، وَيُحِبُّونَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: قَدْ فَعَلُوا. جـ 1 (ص: ٥٦٠)

#### (أَمْرُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبُخْل):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ كَرْدَمُ بْنُ قَيْسٍ، حَلِيفُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، وَأُسَامَةُ بْنُ حَبِيبٍ، وَنَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ، وَبَحْرِيُّ بْنُ عَمْرٍو، وَحُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، يَأْتُونَ رِجَالًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُخَالِطُونَهُمْ، يَنْتَصِحُونَ [١] لَهُمْ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فَيَقُولُونَ لَهُمْ: اللَّهِ عَلَيْكَ فَيَقُولُونَ لَهُمْ:

لَا تُنْفِقُوا أُمْوَالَكُمْ فَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَقْرَ فِيَ ذَهَابِهَا، وَلَا تُسَارِعُوا فِي النَّفَقَةِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ عَلَامَ يَكُونُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ٤: ٣٧، أَيْ مِنْ التَّوْرَاةِ، الَّتِي فِيهَا تَصْدِيقُ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَالْهُمْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وَلا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وَلا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلا يُؤْمِنُونَ وَكَانَ اللَّه بِهِمْ عَلِيماً ٤: ٣٩.

#### (جَحْدُهُمُ الْحَقَّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوْتِ مِنْ عُظَمَاءِ يَهُودَ، إِذَا كَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ لَفُهِمَكَ، لَسَانَهُ، وَقَالَ: أَرْعِنَا سَمْعَكَ يَا مُحَمَّدُ، حَتَّى نُفْهِمَكَ، ثُمَّ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَابَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: أَلَمْ تَرَ ثُمَّ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَابَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُريدُونَ الضَّلالَةَ وَيُريدُونَ أَنْ تَضِلُوا السَّبِيلَ وَالله أَعْلَمُ بِأَعْدائِكُمْ، وَكُفى بِاللَّهِ نَصِيراً. مِنَ الَّذِينَ وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً. مِنَ الَّذِينَ وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً. مِنَ الَّذِينَ وَكَفى بِاللَّهِ نَصِيراً. مِنَ الَّذِينَ وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، وَراعِنا ٤: ٤٤- ٢٦، (أَيْ وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَعٍ، وَراعِنا ٤: ٤٤- ٢٦، (أَيْ وَعَصَيْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا، لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا، لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا، لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطْعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا، لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطْعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا، لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنا وَأَطْعْنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا، لَكَانَ وَلَوْ أَنَّهُمْ وَالَّوْمَ مَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا وَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ رُؤَسَاءَ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ، مِنْهُمْ: وَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْلُه وَكَلَمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَلْهُ مِنْ أَوْمَاءَ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ، مِنْهُمْ: وَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رُؤَسَاءَ مِنْ أَحْبَارِ يَهُودَ، مِنْهُمْ: وَلَكُنْ لَعَنَهُمْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَالَهُ عَلَيْكُونُ الْعَنَا وَلَاهُ عَمْ اللَّهُ مَنْ الْمَاءَ مِنْ أَحْبَارٍ يَهُودَ، مِنْهُمْ: وَلَاهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ لِللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْقُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَ

<sup>[</sup>۱] وَفِي أَ: «يتنصحون» . [۲] هَذِه العبارَة سَاقِطَة فِي أَ. جـ 1 (ص: ٥٦١)

ابْن صُورِيًّا [۱] الْأَعْوَرُ، وَكَعْبُ بْنُ أَسَدٍ، فَقَالَ لَهُمْ:
يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، اتَّقُوا الله وَأَسْلَمُوا، فو اللَّهَ إِنَّكُمْ
لَتَعْلَمُونَ أَنَّ الَّذِي جِئتُكُمْ بِهِ الحقّ، قَالُوا: مَا نَعْرِفُ
ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ: فَجَحَدُوا مَا عَرَفُوا، وَأَصَرُّوا عَلَى
ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ فَجَحَدُوا مَا عَرَفُوا، وَأَصَرُّوا عَلَى
الْكُفْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكُفْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
الْكِتابَ آمِنُوا بِما فَزَرُهَ ها عَلَى أَدْبارِها، أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما
لَعْنَا أَصْحابَ السَّبْتِ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٤: ٤٧٤.

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: نُطْمِسُ: نُمْسَحَهَا فَنُسُوّيهَا، فَلَا يُرَى فِي فِيهَا عَيْنٌ وَلَا أَنْفُ وَلَا فَمْ، وَلَا شَيْءٌ مِمَّا يُرَى فِي الْوَجْهِ، وَكَذَلِكَ فَطَمَسْنا أَعْيُنَهُمْ \$0. "٣٧. الْمَطْمُوسُ الْعَيْنُ: الَّذِي لَيْسَ بَيْنَ جَفْنَيْهِ شِقُ. الْمَطْمُوسُ الْعَيْنُ: الَّذِي لَيْسَ بَيْنَ جَفْنَيْهِ شِقُ. وَيُقَالُ: طَمَسْتُ الْكِتَابَ وَالْأَثَرَ، فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ وَيُقَالُ: طَمَسْتُ الْكِتَابَ وَالْأَثَرَ، فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ وَيُقَالُ: قَالَ الْأَخْطَلُ، وَاسْمُهُ الْغَوْثُ [٢] بْنُ هُبَيْرَةَ بْنِ وَيُقَالُ الْأَخْطِلُ، وَاسْمُهُ الْغَوْثُ [٢] بْنُ هُبَيْرَةَ بْنِ الصَّوْنِ تَرَى الشَّوْنِ تَرَى السَّوْنِ تَرَى اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّوْنِ تَرَى اللَّهُ وَالْمَيْقَا مَا ذَكَرَ: وَالصَّوْنِ تَرَى وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَيْوِنِ وَالْمِيَاهِ وَالْمِيَاهِ وَالْمِيَاهِ وَالْمِيَاهِ وَالْمِيَامِ وَالْمُقُونُ بَالْأَرْضِ، فَالْ ابْنُ هِشَامٍ: يَقُولُ: مُسِحَتْ فَاسْتَوَتْ بِالْأَرْضِ، فَالْ ابْنُ هِشَامٍ: يَقُولُ: مُسِحَتْ فَاسْتَوَتْ بِالْأَرْضِ، فَالْ ابْنُ هِشَامٍ: يَقُولُ: مُسِحَتْ فَاسْتَوَتْ بِالْأَرْضِ، وَالْمُرْضِ وَالْمِيَاهِ وَالْمَالُونُ وَالْمِيَاهِ وَالْمَالُونُ وَالْمِيَاهِ وَالْمَالُونُ وَالْمَامِ وَالْمِيَامِ وَالْمِيَامِ وَالْمُرَاثِ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالَمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ و

(النَّفَرُ إِلَّذِينَ حَزَّبُوا الْأَحْزَابَ):

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ نَاتِئً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ الَّذِينَ حَزَّبُوا الْأَحْزَابَ مِنْ

قُرَيْشٍ وَغَطَفَانَ وَبَنْي قُرَيْظَةَ: حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ، وَسِلَامُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ، أَبُو رَافِعٍ حُيَيُّ بْنُ أَلِيعٍ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَأَبُو عَمَّارٍ، وَوَحْوَحُ بْنُ عَامِرٍ، وَهَوْذَةُ بْنُ قَيْسٍ. فَأَمَّا وَحْوَحُ، وَوَحْوَحُ بْنُ عَامِرٍ، وَهَوْذَةُ بْنُ قَيْسٍ. فَأَمَّا وَحْوَحُ،

(۱] فِي بعض الْأُصُول هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي: «صورى» ، وَهِي رِوَايَة فِيهِ (رَاجع الْقَامُوس وَشَرحه، مَادَّة صور) . صور)

[٢] الْمَشْهُور أَن اسْم الأخطل: غياث بن غوث بن الصَّلْت.

[٣] شطون: بعيد. والحرباء: دويبة أكبر من العظاءة، يسْتَقْبل الشَّمْس ويدور مَعهَا أَيْنَمَا دارت ويتململ: يتقلب من شدَّة الْحر.

[٤] فِي م، ر: «وَأَبُو رَافع» .

٣٦- سيرة ابْن هِشَام- ١

جـ 1 (ص: ٥٦٢)

وَأَبُو عَمَّارٍ، وَهَوْذَةُ، فَمِنْ بَنِي وَائِلٍ، وَكَانَ سَائِرُهُمْ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ قَلَمًا قَدِمُوا عَلَى قُرَيْشٍ قَالُوا:

هَوُّلَاءِ أَحْبَارُ يَهُودَ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ الْأَوَّلِ، فَسَلُوهُمْ:
فَسَلُوهُمْ: فَسَلُوهُمْ، فَقَالُوا: بَلْ دِينُكُمْ خَيْرٌ مَنْ دِينِهِ، وَأَنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُ وَمِمَّنْ اتَّبَعَهُ دِينُكُمْ خَيْرٌ مِنْ دِينِهِ، وَأَنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُ وَمِمَّنْ اتَّبَعَهُ وَيَنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ لِينِهِ، وَأَنْتُمْ أَهْدَى مِنْهُ وَمِمَّنْ اتَّبَعَهُ وَيَهِمْ: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا فَيُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ٤: نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ٤:

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَريب):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْجِبْتُ (عِنْدَ الْعَرَبِ): مَا عُبِدَ مِنْ . وَن اللَّهِ دُونِ اللَّهِ دُونِ اللَّهِ

وَالطَّاغُوتُ: كُلُّ مَا أَضَلَّ عَنْ الْحَقِّ. وَجَمْعُ أَلْجِبْتِ: حُلُوتُ، وَجَمْعُ الطَّاغُوتِ طَوَاغِيتُ. جُبُوتٌ، وَجَمْعُ الطَّاغُوتِ طَوَاغِيتُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَلَغَنَا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أُنَّهُ قَالَ: الشَّيْطَانُ. الشَّيْطَانُ. الشَّيْطَانُ.

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أُهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ٤: ٥١.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ، وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ٤: وَلَحِكْمَةَ، وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ٤: وَلَحِكْمَةَ، وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً ٤: وَالْحِكْمَةَ،

### (إِنْكَارُهُمُ التَّنْزِيلَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَالَ سُكَيْنُ وَعَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ يَا مُحَمَّدُ، مَا نَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ مَعْدَ مُوسَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَوْحَيْنا إلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَعِيسى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمانَ، وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً وَرُسُلا قَدْ قَصَصْهُمْ وَهَارُونَ وَسُلَيْمانَ، وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً وَرُسُلا قَدْ قَصَصْهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً وَسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً وَسُلا لَمْ بَشِرِينَ عَلَيْكَ، وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً وَسُلا لَمْ بَشِرِينَ وَمُلْلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ وَمُكُلِي اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ٤: ١٦٥- ١٦٥. وَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِيزاً حَكِيماً عَثَى مِنْهُمْ، فَقَالَ وَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْلا مَعَاعَةٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ وَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ وَدَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْلاً جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ

إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، قَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ، وَمَا نَشْهَدُ عَلَيْهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَكِنِ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُ وَنَ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ٤: ١٦٦.

# (اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى طَرْحِ الصَّخْرَةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّذِيْنِ قَتَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فِي دِيَةِ الْعَامِرِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ قَتَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ. فَلَمَّا خَلَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ قَالُوا: لَنْ تَجِدُوا مُحَمَّدًا أَقْرَبَ مِنْهُ الْآنَ، فَمَنْ رَجُلْ يَظْهَرُ لَنْ تَجِدُوا مُحَمَّدًا أَقْرَبَ مِنْهُ الْآنَ، فَمَنْ رَجُلْ يَظْهَرُ عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيُرِيحَنَا مِنْهُ؟ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ، فَيَطْرَحَ عَلَيْهِ صَخْرَةً فَيُرِيحَنَا مِنْهُ؟ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَا، فَأَتَى رَسُولَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ جَحَّاشِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَا، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَقَوْمُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوْمُهُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا فِيهِ، وَفِيمَا أَرَادَ هُو وَقَوْمُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّه، إلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ، فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّه، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَلُ الْمُؤْمِنُونَ ٥: ١١. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥: ١١.

## (ادِّعَاؤُهُمْ أَنِّهُمْ أَحِبَّاءُ اللَّهِ):

وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعْمَانُ بْنُ أَضَاءَ، وَبَحْرِيُ بْنُ عَمْرِي بَنُ عَمْرِي بَنُ عَمْرِي وَكَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرِو، وَشَأْسُ بْنُ عَدِيٍّ، فَكَلَّمُوهُ وَكَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرو، وَشَأْسُ بْنُ عَدِيٍّ، فَكَلَّمُوهُ وَكَلَّمَهُمْ نِقْمَتَهُ، فَقَالُوا: مَا تُخَوِّفُنَا يَا مُحَمَّدُ، نَحْنُ وَاللَّهِ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، تُحْنُ وَاللَّهِ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ،

كَقَوْلِ النَّصَارَى. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، قُلْ فَلِمَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، قُلْ لَمَنْ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ يَشَاءُ، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٥: ١٨

(إِنْكَارُهُمْ نُزُولَ كِتَابٍ بَعْدَ موسى عليه السلام قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ وَعُقُوبَتَهُ، الْإِسْلَامِ وَرَغَّبَهُمْ فِيهِ، وَحَذَّرَهُمْ غَيْرَ اللَّهِ وَعُقُوبَتَهُ، فَقَالَ لَهُمْ مُعَادُ فَأَبُوا عَلَيْهِ، وَكَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ مُعَادُ فَأَبُوا عَلَيْهِ، وَكَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ مُعَادُ فَأَبُوا عَلَيْهِ، وَكَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ مُعَادُ بُنُ عَبَادَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ وَهْبٍ: يَا مُعْشَرَ يَهُودَ، اتّقوا الله، فو اللَّهَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَعْشَرَ يَهُودَ، اتّقوا الله، فو اللَّهَ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَعْشَرَ يَهُودَ، اتّقوا الله، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَذْكُرُونَهُ لَنَا قَبْلَ رَسُولُ اللَّهِ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَذْكُرُونَهُ لَنَا قَبْلَ جَلَامُونَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَيْوَا لَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْعَالَمُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَبْعَثِهِ، وَتَصِفُونَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ، وَوَهْبُ بْنُ يَهُوذَا: مَا قُلْنَا لَكُمْ هَذَا قَطُّ، وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ بَعْدَ مُوسَى، وَلَا أَرْسَلَ بَشِيرًا وَلَا نَذِيرًا بَعْدَهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمَا: يَا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَالله عَلى كُلِّ شَيْءٍ فَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَالله عَلى كُلِّ شَيْءٍ نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَالله عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَالله عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَلا عَدِيرٌ ٥. ١٩.

ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِمْ خَبَرَ مُوسَى وَمَا لَقِيَ مِنْهُمْ، وَانْتِقَاضَهُمْ [۱] عَلَيْهِ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَانْتِقَاضَهُمْ [۱] عَلَيْهِ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ حَتَّى تَاهُوا فِى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً عُقُوبَةً.

## (رُجُوعُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حُكْمِ الرَّجْمِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ، مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، يُحَدِّثُ شَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَحْبَارَ يَهُودَ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ [٢] ، حَيْنَ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ زِنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بَعْدَ إحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ مِنْ يَهُودِ قَدْ أَحْصَنَتْ، فَقَالُوا: ابْعَثُوا بِهَذَا الرَّجُل وَهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ، فَسَلُوهُ كَيْفَ الْحُكُمُ فِيهِمَا، وَوَلُّوهُ الْحُكْمَ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ عَمِلَ فِيهِمَا بِعَمَلِكُمْ مِنْ التَّجْبِيَةِ- وَالتَّجْبِيَةُ: الْجَلْدُ بِحَبْلِ مِنْ لِيَفٍ مَظْلِيٍّ بِقَارٍ، ثَمَّ تُسَوَّدُ وُجُوهُهُمَا، ثُمَّ يُحُمِّلَانَ عَلَى حِمَّازَيْنَ، وَتُجْعَلُ وُجُوهُهُمَا مِنْ قِبَلِ أَدْبَارِ الْحِمَارَيْنِ- فَاتَّبِعُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكٌ، وَصَدِّقُوهُ، وَإِنْ هُوَ حَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، فَاحْذَرُوهُ عَلَى مَا فِى أَيْدِيكُمْ أَنْ يَسْلُبَكُمُوهُ. فَأَتَّوْهُ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَذًا رَجُلٌ قَدْ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ بامْرَأَةٍ قَدْ أَحْصَنَتْ، فَاحْكُمْ فِيهِمَا، فَقَدْ وَلَّيْنَاكِ الْحُكْمَ فِيهِمَا. فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى أَحْبَارَهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أُخْرِجُوا إِلَىَّ عُلَمَاءَكُمْ، فَأَخْرِجَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ، ابْنَ صُورِيَّاـ قَالِ ابْنُ إِسْمَاقُ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي قُريْظَةَ: أَنَّهُمْ قَدْ ِ أَخَرَجُوا إِلَيْهِ يَوْمئِذٍّ، مَعَ ابْن صُورِيًّا، أَبَا يَاسِر بْن أُخْطَبَ، وَوَهْبَ بْنَ يَهُوذَا، فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ عُلُمَاؤُنَا.

<sup>[</sup>۱] انتقاضهم: افتراقهم. [۲] فِي م، ر: «الْمدَارِس» . جـ 1 (ص: ٥٦٥)

فَسَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى [١] حَصَّلَ أَمْرَهُمْ، إِلَى أَنْ قَالُوا لِعَبْدِ اللَّهِ ابْن صُورِيًا: هَذَا [٢] أَعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالُوا لِعَبْدِ اللَّهِ ابْن صُورِيًا: هَذَا [٢] أَعْلَمُ مِنْ بَقِىَ بِالتَّوْرَاةِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مِنْ قَوْلِهِ: «وَحَدَّثِنِيَ بَغُضُ بَنِي قَوْلِ ابْنِ قَوْلِ ابْنِ قَرْرَاةِ» مِنْ قَوْلِ ابْنِ قَرْيْظَةَ - إِلَى «أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِالتَّوْرَاةِ» مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ فَخَلَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ غُلَامًا شَابًا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَأَلَظَ بِهِ [٣] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَسْأَلَةَ، يَا بِن صُورِيًا، أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَأَذَكُرُكَ بِأَيَّامِهِ يَقُولُ لَهُ: يَا بِن صُورِيًا، أَنْشُدُكَ اللَّهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى يَقُولُ لَهُ: يَا بِن صُورِيًا، أَنْشُدُكَ اللَّهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى يَقُولُ لَهُ: يَا بِن صُورِيًا، أَنْشُدُكَ اللَّهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهِ بِالرَّجْمِ فِي التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: اللَّهِم نَعْمْ، فَيمَنْ زَنَى اللَّهِ مَا وَاللَّهِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّهُمْ لَيَعْرِفُونَ أَنَّكَ لَنَبِيُّ مُرْسَلٌ وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ النَّهِ بَنِي مَالِكِ بْنِ النَّجَالِ اللَّهِ بَنِ النَّجَالِ اللَّهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ النَّجَالِ اللَّهُ مَا يَعْمُ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَالِ لَا اللَّهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ النَّجَالِ فَي أَنَا الْمَالِكِ بْنِ النَّجَالِ الْمَالِكِ بْنِ النَّجَالِ اللَّهُ مَا مَنْ مَالِكِ بْنِ النَّهُ الْمَالِكُ بْنِ النَّهُ الْمَالِكُ بْنِ النَّجَالِ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالِكُ بْنِ النَّهُ الْمَالِ الْمَالِلَةِ الْمَالَ الْمَالِكَ الْمَالِ الْمَالِكِ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَلَةُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَةُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَلَهُ اللّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِكُ الْمَالَةُ اللْمَالَ الْمَالَلَهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِلُهُ الْمَالَلَةُ الْمَالَ الْمَالَلَهُ الْم

عَمْم بِ هَابِ النَّجِ النَّجِ النَّجِ أَنْ صُورِيًّا، وَجَحَدَ نُبُوَّةَ رَسُولِ ثُمُّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ صُورِيًّا، وَجَحَدَ نُبُوَّةً رَسُولِ اللَّه اللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ النَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِن النَّذِينَ قَالُوا آمَنًا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِن النَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ النَّذِينَ بَعَثُوا مِنْهُمْ مَنْ بَعَثُوا لَمْ يَأْتُوكَ ٥: ٤١ أَيْ الَّذِينَ بَعَثُوا مِنْهُمْ مَنْ بَعَثُوا وَتَخَلَّفُوا، وَأَمَرُوهُمْ بِمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنْ تَحْرِيفِ وَتَخَلَّفُوا، وَأَمَرُوهُمْ بِمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنْ تَحْرِيفِ الْحُكْمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ. ثُمَّ قَالَ: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ هُ ١٤، أَيْ الرَّجْمَ فَاحْذَرُوا ٥: ٤١ إِلَى آخِرِ لَلْمُ تُؤْتَوْهُ هُ ١٤، أَيْ الرَّجْمَ فَاحْذَرُوا ٥: ٤١ إِلَى آخِرِ الْقَصَّة لَمُ الْمُ لَوْقُومُ الْمَا الْمُولِونَ إِلَى الْوَقِيمِ لَلْمُ تُؤْتُوهُ هُ هُ هُمُ اللَّهُ مَنْ الْمَالُولُونَ إِلَى الْوَقِيمِ الْمُولُونَ إِلَى الْوَلَامِ اللَّهُ الْمَلْوَا الْمُولُونَ إِلَى الْوَقِيمِ الْمَلْوَا الْمَلْوَا الْمَرْوِلَا اللَّهُ الْمُولُونَ إِلَى الْمَلْعُولُونَ إِلَى الْوَلَامُ الْمُ الْوَلِينَ اللَّهُ الْمُهُمُ مِنْ الْمُولُونَ إِلَى الْوَلَامُ اللَّهُ الْمُلُولُونَ إِلَى الْمُولُونَ إِلَى الْمُولُونَ إِلَى الْمُولُونَ إِلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُونَ إِلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِرَجْمِهِمَا، فَرُجِمَا عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِرَجْمِهِمَا، فَرُجِمَا عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِرَجْمِهِمَا، فَرُجِمَا بَبَابٍ مَسْجِدِهِ، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ بَبَابٍ مَسْجِدِه، فَلَمَّا وَجَدَ الْيَهُودِيُّ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ إِلَى صَاحِبَتِهِ فَجَنَأَ عَلَيْهَا [٤] ، يَقِيهَا مَسَّ قَامَ إِلَى صَاحِبَتِهِ فَجَنَأَ عَلَيْهَا [٤] ، يَقِيهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ، حَتَّى قُتِلَا جَمِيعًا.

[۱] گذَا فِي ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول «ثمَّ».
 [۲] فِي م، ر: «هَذَا من أعلم من ... إِلَخ».
 [۳] ألظ بِهِ: ألح عَلَيْهِ.
 [٤] جنأ عَلَيْهَا: أي انحنى عَلَيْهَا.
 (ص: ٥٦٦)

قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ فِي تَحْقِيقِ الزِّنَا مِنْهُمَا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّتَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَهُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ فَيهِمَا، دَعَاهُمْ وَالَّةُ وْرَاةِ، وَجَلَسَ حَبْرٌ مِنْهُمْ يَتْلُوهَا، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ بِالتَّوْرَاةِ، وَجَلَسَ حَبْرٌ مِنْهُمْ يَتْلُوهَا، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، قَالَ: فَضَرَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آيَةُ الرَّجْمِ، يَأْبَى أَنْ الْحَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ آيَةُ الرَّجْمِ، يَأْبَى أَنْ يَتْلُوهَا عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَهُو يَتْلُوهَا عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِينَا مَعْشَرَ يَهُودَ! مَا دَعَاكُمْ إلَى تَرْكِ حُكْمِ اللَّهِ وَهُو يَتْلُوهَا عَلَيْكَ، فَقَالُوا: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِينَا بِعْدَا يُحْمَلُ بِهِ، حَتَّى زَبِي رَجُلٌ مِنَّا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، مِنْ يُعْمَلُ بِهِ، حَتَّى زَبِي رَجُلٌ مِنَّا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، مِنْ يُعْمَلُ بِهِ، حَتَّى زَبِي رَجُلٌ مِنَّا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَقَالُوا: أَمْ الشَّرَفِ، فَمَنَعَهُ الْمُلُكُ مِنْ يُعْدَ إِحْمَهُ، فَقَالُوا: اللَّهِ بَعْدَ إِحْمَهُ، فَقَالُوا: لَلَّ مَرْجُمَ فُلَانًا، فَلَمَّا قَالُوا لَهُ ذَلِكَ لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَرْجُمَ فُلَانًا، فَلَمَّا قَالُوا لَهُ ذَلِكَ لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَرْجُمَ فُلَانًا، فَلَمَّا قَالُوا لَهُ ذَلِكَ لَا وَاللَّهِ، حَتَّى تَرْجُمَ فُلَانًا، فَلَمَّا قَالُوا لَهُ ذَلِكَ

اجْتَمَعُوا فَأَصْلَحُوا أَمْرَهُمْ عَلَى التَّجْبِيَةِ، وَأَمَاتُوا ذِكْرَ الرَّجْمِ وَالْعَمَلَ بِهِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ذِكْرَ الرَّجْمِ وَالْعَمَلَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَمَّ أَمَرَ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَ اللَّهِ وَكِتَابَهُ وَعَمِلَ بِهِ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَ اللَّهِ وَكِتَابَهُ وَعَمِلَ بِهِ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَنْ وَعَمِلَ بِهِ، ثُمَّ أَمَرَ اللَّهِ بْنُ بِهِمَا فَرُجِمَا عِنْدَ بَابٍ مَسْجِدِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْدًا. عُمَرَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

(ظُلْمُهُمْ فِي الدِّيَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي دَاُودَ بْنُ الْكُصْيْنِ عَبَّاسٍ: عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْآيَاتِ مِنْ الْمَائِدَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئَهُمْ بِالْقِسْطِ يَضُرُوكَ شَيْئاً. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ يَضُرُوكَ شَيْئاً. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٥: ٢٤ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الدِّيَةِ بَيْنَ بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْنَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَنِي النَّضِيرِ، وَكَانَ لَهُمْ شَرَفٌ، يُؤَدُّونَ الدِّيةَ كَامِلَةً، بَنِي النَّضِيرِ، وَكَانَ لَهُمْ شَرَفٌ، يُؤَدُّونَ الدِّيةَ كَامِلَةً، وَأَنْ اللَّهُ وَلَى الدِّيةَ كَامِلَةً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَى الْمَقْ فِي فَيَى الْحَقَ فِي فَيَى الْمَقْ فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكَ عَلَى الْحَقَ فِي فَيَى الْمَقْ فِي فَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْحَقَ فِي ذَلِكَ إِلْكَ مَلَولُ اللَّهِ عَلَى الْحَقَ فِي فَيَى الْمَقْ فِي فَيَعَلَ الدِّيةَ سَوَاءً فَي ذَلِكَ إِلْكَ مَالَهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ وَلِكَ اللَّهُ أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ. قَاللَه أَعْلَمُ أَيُ ذَلِكَ كَانَ وَاللَه أَعْلَمُ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ.

[۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. جـ 1 (ص: ٥٦٧)

(قَصْدُهُمُ الْفِتْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ كَعْبُ بْنُ أُسَدٍ، وَابْنُ صَلُوبَا، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيَّا، وَشَأْسُ بْنُ قَيْسٍ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ، لَعَلَّنَا نَفْتِنَهُ عَنْ دِينِهِ،

فَإِنَّمَا هُو بَشَرٌ، فَأَتُوْهُ، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّا أَحْبَارُ يَهُودَ وَأَشْرَافُهُمْ وَسَادَتُهُمْ، وَأَنَّا إِنْ عَرَفْتَ أَنَّا أَحْبَارُ يَهُودُ، وَلَمْ يُخَالِفُونَا، وَأَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَعْفِ النَّهُ النَّيْعَ الْفُونَا، وَأَنَّ بَيْنَا وَبَيْنَ عَفْضِ قَوْمِنَا خُصُومَةٌ، أَفَنُحَاكِمُهُمْ إِلَيْكَ فَتَقْضِيَ لَنَا عَلَيْهِمْ، وَنُوْمِنَا خُصُومَةٌ، أَفَنُحَاكِمُهُمْ إِلَيْكَ فَتَقْضِيَ لَنَا عَلَيْهِمْ، وَنُوْمِنَ بِكَ وَنُصَدِّقُكَ، فَأْنِي ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلُو اللَّهُ مِنَا اللَّهُ فِيهِمْ: وَأُنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَيَهِمْ، وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَما عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ يُرَبِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ اللَّه حُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمِن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمِن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمِن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُما الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمِن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهُ حُكُما

(جُحُودُهُمْ نُبُوَّةِ عيسى عليه السلام:

لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠ - ٤٩ - ٥٠

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ نَفَرٌ مِنْهُمْ أَبِي نَافِعِ، وَعَازِرُ بْنُ أَبِي عَافِعِ، وَعَازِرُ بْنُ أَبِي عَاذِرٍ، وَخَالِدٌ، وَزَيْدٌ، وَإِزَارُ بْنُ أَبِي إِزَارٍ، وَأَشْيَعُ، فَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنْ الرُّسُلِ، فَقَالَ رَسُولِ الله فَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنْ الرُّسُلِ، فَقَالَ رَسُولِ الله فَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ مِنْ الرُّسُلِ، فَقَالَ رَسُولِ الله وَسَأَلُوهُ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بِلِلّه وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا أُنْزِلَ إِلَى الله وَمَا أُنْزِلَ إِلَى الله وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢. وَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ وَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ وَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ وَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ وَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ فَقَالُوا: لَا نُؤْمِنُ بِعِيسَى بن مَرْيَمَ وَلَا بِمَنْ آمَنَ بِهِ فَقَالُوا: لَا اللّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ فَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْوَلَ وَلَا مُنَا مُولَا أَنْ أَلَى أَلَوا لَا أَنْ أَنْ أَلِهُ مَن مِنْ مَنَا إِلَيْ إِلَى إِلَيْ إِلَى أَلَا إِلَى أَنْولَ إِلَى مِنْ مِنْ مَرْيَمَ وَلِا بَعْنَ مَنَ مِنْ اللّهُ أَلَا أَنْ أَنْ أَلَى أَلَى أَلَى أَلَا لَا أَنْ أَلَى أَلَا أَنْ أَلَا أَلْ أَلْ أَلُ أَلْكُونَ مُعْنَا مِنْ اللّهِ أَلَى أَلْهُ أَلَا أَلْوالِهُ أَلْمُ أَلِي أَلْمَا أَلَيْكُولَ أَلْمَا أَلَا أَلَى أَلَا أَلَا أَلْ أَلِي اللّهِ أَلَى أَلْمَا

#### (ادِّعَاؤُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ):

وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعُ بْنُ حَاٰرِثَةً، ٰوَسَلَّامُ [١] بْنُ مِشْكَمٍ،

يرْوى «سَلام» بتَشْديد اللَّام كَمَا يرْوى بتخفيفها. وَمن يرويهِ بِالتَّخْفِيفِ يستشهد بقول الشَّاعِر: الشَّاعِر:

سقاني فأروانی کمیتا مدامة ... علی عجل منی سقاني فأروانی کمیتا مشکم سَلام بن مشْکم جـ 1 (ص: ٥٦٨)

وَمَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ [١] ، وَرَافِعُ بْنُ حُرَيْمِلَةَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَدِينِهِ، وَتُشْهَدُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ وَتُشْهَدُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ وَتُشْهَدُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ حَتُّ؟

قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيهَا مِمَّا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمِيثَاقِ فِيهَا، وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أَمِرْتُمْ أَنْ تُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ، فَبَرِئْتُ مِنْ إحْدَاثِكُمْ، قَالُوا: فَإِنَّا نَأْخُذُ بِمَا فِي أَيْدِينَا، فَإِنَّا عَلَى الْهُدَى وَالْحَقِّ، فَإِنَّا عَلَى الْهُدَى وَالْحَقِّ، فَإِنَّا عَلَى اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: وَلاَ نَتَّبِعُكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرِاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ، وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ، وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَلَيْزِيدَنَ كَثِيراً مَنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْياناً وَكُورِينَ ٥. ٦٨ وَكُفُراً، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٥. ١٨

(إِشْرَاكُهُمْ بِاللَّهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ النَّحَّامُ بْنُ

زَيْدٍ، وَقَرْدَمُ ابْنِ كَعْبٍ، وَبَحْرِيُّ بْنُ عَمْرِو، فَقَالُوا لَهُ:

يَا مُحَمَّدُ، أَمَا تَعْلَمُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَ إِلَهَ إِلَهَ إِلَهَ إِلَهُ فَيْرَهُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، بِذَلِكَ بُعِثْتُ، وَإِلَى ذَلِكَ أَدْعُو. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ وَفِي قَوْلِهِمْ: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً، قُلِ اللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هِذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمِن بَلغَ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهِدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَ أَجْرى، وَأُوحِي إِلَيَّ هِذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمِن بَلغَ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهِدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَ أَجْرى، قُلْ لِأَنْجَمْ لَتَشْهِدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَ أَلْمُتَ أَوْنَهُ كَمَا قُلُ لا أَشْهَدُ، قُلْ إِنَّمَا هُو إِللهُ واحِدٌ، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا قُلْ لا أَشْهَدُ، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلهُ واحِدٌ، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا قُلْ لا أَشْهِدُ، قُلْ إِنَّمَا هُو إِلهُ واحِدٌ، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ آبُنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ آبُنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ آبُ اللهُ فَأَنُونَ ٦: ١٩- ٢٠.

(نَهْيُهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ عَنْ مُوَادَّتِهِمْ):

وَكَانَ رَفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ التَّابُوتِ، وَسُوَيْدُ بْنُ الْتَابُوتِ، وَسُوَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ قَدْ أَظْهَرَا الْإِسْلَامَ وَنَافَقَا فَكَانَ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُوَادُّونَهُمَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أُولِياءَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥: ٥٧ وَالْكُفَّارَ أُولِياءَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٥: لَكَ قَوْله:

[۱] فِي أَ: «الضَّيْف، بالضاد الْمُعْجَمَة، وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ۔

ج 1 (ص: ٥٦٩)

وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وَالله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ٥: ٦٦. (سُؤَالُهُمْ عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ):

وَقَالَ جَبَلُ بْنُ أَبِي قُشَيْرٍ، وَشَمْويِلٌ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ وَقَالَ جَبَلُ بْنُ أَبِي قُشَيْرٍ، وَشَمْويِلٌ بْنُ زَيْدٍ، لِرَسُولِ اللَّه اللَّهَ اللَّهُ اللَّالّالَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا

يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَقُولُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فيهمَا: كَمَا تَقُولُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فيهمَا: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي، لَا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِي عِنْدَ رَبِّي، لَا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ، ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، يَسْئَلُونَكَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً، يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها، قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧: ١٨٧.

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَيَّانَ مُرْسَاهَا: مُتَى مُرْسَاهَا. قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ الْحُدَادِيَّةِ [١] الْخُزَاعِيُ:

فَجِئْتُ وَمُخْفَى السِّرِّ بَيْنِي وَبَيْنَهَا ... لِأَسْأَلَهَا أَيَّانَ [۲] مَنْ سَارَ رَاجِعُ؟

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَمُرْسَاهَا: مُنْتَهَاهَا، وَمَرْسَاهَا: مُنْتَهَاهَا، وَجَمْعُهُ: مَرَاسٍ. قَالَ الْكُمَيْتُ ابْن زَيْدٍ الْأَسْدِيُّ: وَجَمْعُهُ: مَرَاسٍ. قَالَ النَّاسِ ... وَمُرْسَى قَوَاعِدِ وَالْمُصِيبِينَ بَابَ مَا أَخطَأ النَّاسِ ... وَمُرْسَى قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامِ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَمُرْسَى السَّفِينَةِ: حَيْثُ تَنْتَهِي. وَحَفِيٌّ عَنْهَا (عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ) . يَقُولُ: يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ بِهِمْ فَتُخْبِرَهُمْ بِمَا لَا تُخْبِرُ بِهِ [٣] غَيْرَهُمْ. وَالْحَفِيُّ: الْبَرُّ الْمُتَعَهِّدُ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩: ٤٧. وَجَمْعُهُ: أَحْفِيَاءُ. وَقَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: فَإِنْ تَسْأَلِي عَنِّي فَيَا رُبَّ سَائِل ... حَفِيٌّ عَنْ

## الْأَعْشَى بِهِ حَيْثُ أَصْعَدَا [٤]

- [۱] فِي ر: «الْحِدِاد» .
- [۲] فِي م، ر: «أَيْن» **.**
- [٣] فِي م، ر: «لَا تخبَّرهم غَيرهم» .
- [٤] أصعد فِي الْبِلَادُ: سَار فِيهَا وَمضَى وَذَهُب. جـ 1 (ص: ٥٧٠)
- وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَالْحَفِيُّ (أَيْضًا): الْمُسْتَحْفِي عَنْ عِلْمِ الشَّيْءِ، الْمُبَالِغِ فِي طَلَبِهِ.

### (ادِّعَاؤُهُمْ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ سَلَامُ بْنُ مِشْكَمٍ، وَنُعْمَانُ ابْنِ أَوْفَى أَبُو أَنسٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ دِحْيَةَ، وَشَأْسُ بْنُ قَيْسٍ، وَمَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ [١] ، فَقَالُوا لَهُ: كَيْفَ نَتَّبِعُكَ وَقَدْ تَرَكْتَ قِبْلَتَنَا، وَأَنْتَ لَا تَوْعُمُ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ؟ تَزْعُمُ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ؟ فَذَا لَهُ تَعَالًى فَ ذَاكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَقَالَتِ الْهُودُ لَلَهِ الله تعالَى فَ ذَاكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَقَالَتِ الْهُودُ لَهُ وَلَهُمْ: وَقَالَتِ الْهُودُ لَهُ مَا لَا لَهُ وَلَهُمْ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللَّهِ؟

فَأَنْزَلَ الله تعالى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَقَالَتِ النَّصارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ٩: ٣٠ إِلَى آخِرِ الْقِصَّةِ.

### (تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْن هِشَام: بِضاهونَ: أَيْ يُشَاكِلُ قَوْلُهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نَحْوَ أَنْ تُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ، فَيُحَدِّثَ آخَرُ بِمِثْلِهِ، فَهُوَ يُضَاهِيكَ. (طَلَبُهُمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأِتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَحْمُودُ بْنُ سَيْحَانَ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَضِّاءَ، وَبَحْرِيُّ بْنُ عَمْرِو، وَعُزَيْرُ بْنُ أِبِي عُزَيْرٍ، وَسَلَّامُ بْنُ مِشْكَّمٍ، فَقَالُواْ: أِحَقُّ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ هَذَا الَّذِي جِئْتَ بِهِ لَحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَإِنَّا لَا نَرَاهُ مُتَّسِقًا كَمَا تَتَّسِقُ ٱلتَّوْرَاةُ؟ فِقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونَ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِـ تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ مَا جَاءُوا بِهِ، فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ، وَهُمْ جَمِيعٌ: فَتَحَاصَّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صُورِيَّاٍ، وَابْنُ صَلُوبَا، وَكِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ، وَأَشْيَعُ، وَكَعْبُ بْنُ أَسَدٍ، وَشَمْوِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَبَلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُكَيْنَةَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمَا يُعَلِّمُكَ هَذَا إِنْسٌ وَلَا جِنٌّ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَمَا وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أُنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَإِنِّى لَرَسُولُ اللَّهِ: تَجِدُونَ ذَلِكَ مَكْتُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ لِرَسُولِهِ إِذَا بَعَثَهُ مَا يَشَاءُ

[۱] فِي أَ: «الضَّيْف» بالضاد الْمُعْجَمَة، وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ. جـ 1 (ص: ۵۷۱)

وَيَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى مَا أَرَادَ، فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا كِتَابًا مِنْ السَّمَاءِ نَقْرَؤُهُ وَنَعْرِفُهُ، وَإِلَّا جِئْنَاكَ بِمِثْلِ مَا تَأْتِي بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ وَفِيمَا قَالُوا: قُلْ لَئِنِ فَيُهُمْ وَفِيمَا قَالُوا: قُلْ لَئِنِ الْبُنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

#### (تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَريب):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الظَّهِيرُ: اَلْعَوْنُ. وَمِنْهُ قَوْلُ اَلْعَرَبِ: تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ، أَيْ تَعَاوَنُوا عَلَيْهِ. قَالَ الشَّاعِرُ: يَظَاهَرُوا عَلَيْهِ، أَيْ تَعَاوَنُوا عَلَيْهِ. قَالَ الشَّاعِرُ: يَا سَمِيَّ النَّبِيِّ أَصْبَحْتَ لِلدِّينِ ... قَوَّامًا وَلِلْإِمَامِ ظَهِيرَا ضَعِيرَا ضَعَيرَا ضَعَيرَا

أَيْ عَوْنًا، وَجَمْعُهُ: ظُهَرَاءُ.

## (سُؤَالُهُمْ لَهُ ﷺ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حُيَيُ بْنُ أَخْطَبَ، وَكَعْبُ بْنُ أَخْطَبَ، وَكَعْبُ بْنُ أَسْدِ، وَأَبُو رَافِعٍ، وَأَشْيَعُ، وَشَمْويِلُ بْنُ زَيْدٍ، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ حِينَ أَسْلَمَ: مَا تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِي الْعَرَبِ بْنِ سَلَامٍ حِينَ أَسْلَمَ: ثُمَّ جَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا جَاءَهُ مِنْ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ مَا جَاءَهُ مِنْ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَصَّ عَلَيْهِمْ مَا جَاءَهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، مِمَّا كَانَ قَصَ عَلَى قُرَيْشٍ، وَهُمْ كَانُوا مِمَّنْ أَمَرَ قُرَيْشًا أَنْ يَسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَيْ بَعَثُوا إِلَيْهِمْ النَّضْرَ بن الْحَارِث، وَعقبَة بْنَ عَنْهُ، حَيْنَ بَعَثُوا إِلَيْهِمْ النَّضْرَ بن الْحَارِث، وَعقبَة بْنَ عَنْهُ، حَيْنَ بَعَثُوا إِلَيْهِمْ النَّضْرَ بن الْحَارِث، وَعقبَة بْنَ

# (تَهَجُّمُهُمْ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ، وَغَضَبُ الرَّسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [۱] : وَحُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَهْطٌ مِنْ يَهُودَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ، فَمَنْ خَلَقَ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ حَتَّى أُنْتُقِعَ [۲] لَلَّهُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ حَتَّى أُنْتُقِعَ [۲] لَوْنُهُ، ثُمَّ سَاوَرَهُمْ [٣] غَضَبًا لِرَبِّهِ. قَالَ: فَجَاءَهُ لَوْنُهُ، ثُمَّ سَاوَرَهُمْ [٣] غَضَبًا لِرَبِّهِ. قَالَ: فَجَاءَهُ

جبريل عليه السلام فَسَكَّنَهُ، فَقَالَ: خَفِّضْ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، وَجَاءَهُ مِنْ اللَّهِ بِجَوَابِ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ: قُلْ مُحَمَّدُ، وَجَاءَهُ مِنْ اللَّهِ بِجَوَابِ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ: قُلْ مُحَمَّدُ، وَجَاءَهُ مِنْ اللَّهِ بِجَوَابِ مَا سَأَلُوهُ أَحَدٌ ١١٢: ١

[۱] فِي أَ: «قَالَ ابْنِ هِشَام» . [۲] انتقع لَونه: تغير. [۳] ساورهم: واثبهم وباطشهم. جـ 1 (ص: ۵۷۲)

اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أُحَدُّ .E -Y :11Y قَالَ: فَلَمَّا تَلَاهَا عَلَيْهِمْ، قَالُوا: فَصِفْ لَنَا يَا مُحَمَّدُ كَيْفَ خَلْقُهُ؟ كَيْفَ ذِرَاعُهُ؟ كَيْفَ عَضُدُهُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهِ الْأَوَّلِ، وَسَاوَرَهُمْ. فِأَتَاهُ جبريل عليه السلام، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ، وَجَاءَهُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِجَوَابِ مَا سَأَلُوهُ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَالسَّماواتُ مَطْويَّاتُ بِيَمِينِهِ، سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣٩ـ ٢٠. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ [١] ، عَنْ أَبِي سَلَمَّةَ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَقُولَ قَائِلُهُمْ: هَذَا اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقِ، فَمَنْ خَلِّقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أُحَدِّ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أُحَدُّ ١١٢: ١- ٤. ثُمَّ لِيَتْفُلْ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلِيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْصَّمَدُ: الَّذِي يُضْمَدُ إَلَيْهِ، وَيُفُزَعُ إِلَيْهِ، وَيُفُزَعُ إِلَيْهِ، قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ مَعْبَدِ بْنِ نَضْلَةَ تَبْكِي عَمْرَو بْنَ مَسْعُودٍ، وَخَالِدَ بْنَ نَضْلَةَ، عَمَّيْهَا الْأَسَدِيَّيْنِ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَتَلَ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ اللَّخْمِيُّ، وَبَنَى اللَّذَانِ قَتَلَ النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ اللَّخْمِيُّ، وَبَنَى اللَّذَيْنِ بِالْكُوفَةِ عَلَيْهِمَا: [٢] اللَّذَيْنِ بِالْكُوفَةِ عَلَيْهِمَا: أَلَا بَكَرَ النَّاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ . . . بِعَمْرِو بْنِ أَلَا بَكَرَ النَّاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَدْ . . . بِعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدُ [٣]

[۱] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «تَمِيم». [۲] الغريان: بناءان طويلان: يُقَال هما قبر مَالك وَعقيل نديمى جذيمة الأبرش، وسميا الغريين، لِأَن النُّعْمَان بن الْمُنْذر كَانَ يغريهما بِدَم من يقْتله فِي يَوْم بؤسه. (عَن لِسَان الْعَرَب). يَوْم بؤسه. (عَن لِسَان الْعَرَب). [٣] الناعي: الّذي يأتى بِخَبَر الْمَيِّت. [٣]

#### أَمْرُ السَّيِّدِ وَالْعَاقِبِ وَذِكْرُ الْمُبَاهَلَةِ

(مَعْنَى الْعَاقِبِ وَالسَّيِّدِ وَإِلْأَسْقَفِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ وَفُدُ نَصَارَى نَجْرَانَ، سِتُّونَ رَاكِبًا، فِيهِمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فِي الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةُ نَفَرِ مِنْهُمْ يَئُولُ أَمْرُهُمْ: الْعَاقِبُ، أَمِيرُ الْقَوْمِ وَدُو رَأْيِهِمْ، إلَيْهِمْ، وَالَّذِي لَا يُصْدِرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِمْ وَصَاحِبُ مَشُورَتِهِمْ، وَالَّذِي لَا يُصْدِرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِمْ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَالسَّيِّدُ، لَهُمْ ثِمَالُهُمْ [۱] ، وَصَاحِبُ رَحْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمْ، وَاسْمُهُ الْأَيْهَمُ، وَأَبُو وَصَاحِبُ رَحْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهِمْ، وَاسْمُهُ الْأَيْهَمُ، وَأَبُو

حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، أَسْقُفُهُمْ [۲] وَحَبْرُهُمْ وَإِمَامُهُمْ، وَصَاحِبُ مِدْرَاسِهِمْ.

(مَنْزِلَةُ أَبِي حَارِثَةَ عِنْدَ مُلُوكِ الرُّومِ)

وَكَانَ أَبُو حَارِثَةَ قَدْ شَرُفَ فِيهِمْ، وَدَرَسَ كُتُبَهُمْ، حَتَّى حَسُنَ عِلْمُهُ فِي دِينِهِمْ، فَكَانَتْ مُلُوكُ الرُّومِ مَتَّى حَسُنَ عِلْمُهُ فِي دِينِهِمْ، فَكَانَتْ مُلُوكُ الرُّومِ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ قَدْ شَرَّفُوهُ وَمَوَّلُوهُ وَأَخْدَمُوهُ، وَبَنَوْا مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ قَدْ شَرَّفُوهُ وَمَوَّلُوهُ وَأَخْدَمُوهُ، وَبَنَوْا لَهُ الْكَنَائِسَ، وَبَسَطُوا عَلَيْهِ الْكَرَامَاتِ، لِمَا يَبْلُغُهُمْ لَهُ الْكَنَائِسَ، وَبَسَطُوا عَلَيْهِ الْكَرَامَاتِ، لِمَا يَبْلُغُهُمْ عَلْمِهِ وَاجْتِهَادِهِ فِي دِينِهِمْ.

#### (سَبَبُ إِسْلَامِ كُورِ بْن عَلْقَمَةَ):

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَجْرَانَ، جَلَسَ أَبُو حَارِثَةَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ مُوجِّهًا (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَبُو حَارِثَةَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: كُوزُ بْنُ عَلْقَمَةً -[٣] ، وَإِلَى جَنْبِهِ أَخٌ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: كُوزُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: كُرْزُ [٤] - فَعَثَرَتْ بَغْلَةُ أَبِي حَارِثَةَ، فَقَالَ كُوزُ: تَعِسَ الْأَبْعَدُ: يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَارِثَةَ: بَلْ أَنْتَ تَعِسْتَ! فَقَالَ: وَلِمَ يَا أَخِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَلنَّبِيُّ الَّذِي كُنَّا نَنْتَظِرُ، فَقَالَ لَهُ كُوزٌ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا؟ قَالَ: مَا لَهُ كُوزٌ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْهُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ هَذَا؟ قَالَ: مَا صَنَعَ بِنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ، شَرَّفُونَا وَمَوَّلُونَا وَأَكْرَمُونَا، وَمَوَّلُونَا وَأَكْرَمُونَا، وَقَدْ أَبَوْا إِلَّا خِلَافَهُ، فَلَوْ فَعَلْتُ وَقَدْ أَبَوْا إِلَّا خِلَافَهُ، فَلَوْ فَعَلْتُ

<sup>[</sup>۱] ثمال الْقَوْم: هُوَ أصلهم الّذي يقصدون إِلَيْهِ، وَيقْوم بأمورهم وشئونهم.

<sup>[</sup>۲] الأسقف (بتَشْديد الْفَاء وتخفيفها) : عَظِيم النَّصَارَى.

<sup>[</sup>٣] زِيَادَة عَن أَـ

[٤] فِي الْأُصُول: «كور» ، وَهُوَ تَحْرِيف، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ هما الرِّوَايَتَانِ المعروفتان فِي اسْم بن عَلْقَمَة، (رَاجع الْقَامُوس مادتي كوز وكرز) . جـ 1 (ص: ٥٧٤)

نَزَعُوا مِنَّا كُلَّ مَا تَرَى فَأَضْمَرَ عَلَيْهَا مِنْهُ أَخُوهُ كُوزُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَتَّى أُسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِيمَا بَلَغَنِي.

# (رُؤَسَاءُ نَجْرِانَ وَإِسْلَامُ أَحَدِهِمْ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبِلَغَنِي أَنَّ رُؤَسَاءَ نَجْرَانَ كَأَنُوا يَتُوَارَثُونَ كُتُبًا عِنْدَهُمْ. فَكُلَّمَا مَاتَ رَئِيسٌ مِنْهُم فَافضت الرِّئَاسَة إلَى غَيْرِهِ، خَتَمَ عَلَى تِلْكَ الْكُتُبِ خَاتَمًا مَعَ الْخَوَاتِمِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهُ وَلَمْ يَكْسِرْهَا، فَخَرَجَ الرَّئِيسُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَخَرَجَ الرَّئِيسُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَخَرَجَ الرَّئِيسُ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: تَعِسَ الْأَبْعَدُ! يُرِيدُ النَّبِيَ يَمْشِي فَعَثَرَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: تَعِسَ الْأَبْعَدُ! يُرِيدُ النَّبِيَ وَاسْمُهُ فِي يَمْشِي فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّهُ نَبِيُّ، وَاسْمُهُ فِي الْكُتُبَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: لَا بَنْهُ لِابْنِهِ هِمَّةٌ إِلَّا أَنْ شَدَّ فَكَسَرَ فَلَسَرَ فَكَسَرَ فَكَسَرَ فَكَسَرَ فَكَسَرَ فَكَسَرَ فَكَسَرَ

الْخَوَاتِمَ، فَوَجَدَ فِيهَا ذِكْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَحَجَّ، وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: إلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُهَا ... مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنينُهَا حَنينُهَا

مُخَالِفًا دِينَ النَّصَارَى ۚ دِينُهَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْوَضِينُ: الْحِزَامُ، حِزَامُ النَّاقَةِ. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ [١]: وَزَادَ فِيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ: مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِينُهَا فَأَمَّا أَبُو عُبَيْدَةَ فَأَنْشَدْنَاهُ فيه. (صَلَاتُهُمْ إِلَى الْمَشْرِقِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ مَسْجِدَهُ حَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الْحِبَرَاتِ [٢] ، جُبَبٌ وَأَرْدِيَةٌ، فِي جَمَالِ رجَال بَنِي الْحَارِثِ بْن كَعْب.

قَالَ: يَقُولُ بَعْضُ مَنْ رَّأَهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ الْنَّبِيِّ ﷺ يَوْمئِذٍ: مَا رَأَيْنَا وَفْدًا مِثْلَهُمْ، وَقَدْ حَانَتْ صَلَاتُهُمْ، يَوْمئِذٍ: مَا رَأَيْنَا وَفْدًا مِثْلَهُمْ، وَقَدْ حَانَتْ صَلَاتُهُمْ، فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلُّونَ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلُّونَ إِلَى الْمَشْرِقِ. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: دَعُوهُمْ، فَصَلَّوْا إِلَى الْمَشْرِقِ.

ر: «قَالَ ابْن هِشَام». [۱] فِي م، ر: «قَالَ ابْن هِشَام». [۲] الحبرات: برود من برود الْيمن، الْوَاحِدَة: حبرَة. حبرَة. (ص: ٥٧٥)

(أَسْمَاءُ الْوَفْدِ وَمُعْتَقَدِهِمْ، وَمُنَاقَشَتِهِمْ الرَّسُولَ عَلِللَّهُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَتْ [١] تَسْمِيَةُ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ، الَّذِينَ يَئُولُ إِلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ: الْقَاقِبُ، وَهُوَ عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَالسَّيِّدُ وَهُوَ الْأَيْهَمُ، وَأَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ أَخُو بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَأَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ أَخُو بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَأَوْسٌ، وَيَزِيدُ، وَقَيْسٌ، وَيَزِيدُ، وَنَبِيتُه، وَخُويْلِدٌ، وَعَمْرو، وَخَالِدٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَيُحَنَّسُ، فِي وَخُويْلِدٌ، وَعَمْرو، وَخَالِدٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَيُحَنَّسُ، فِي وَخُويْلِدٌ، وَعَمْرو، وَخَالِدٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَيُحَنَّسُ، فِي وَخُويْلِدٌ، وَعَمْرو، وَخَالِدٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ مِنْهُمْ [٢] أَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَالْعَاقِبُ عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَالْأَيْهَمُ السَّيِّدُ وَهُمْ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى دِينِ الْمَلِكِ، مَعَ عَلَى دِينِ الْمَلِكِ، مَعَ

فَهُمْ يَحْتَجُّونَ فِي قَوْلِهِمْ: «هُوَ اللَّهُ» بِأَنَّهُ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَيُبْرِئُ الْأَسْقَامَ، وَيُخْبِرُ بِالْغُيُوبِ، وَيَخْلُقُ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِأَمْرِ اللَّهِ : وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ١٩: ٢١.

وَيَحْتَجُّونَ فِي قَوْلِهِمْ «إِنَّهُ وَلَدُ (اللَّهِ) [٣] » بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يُعْلَمُ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ، يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبُ يُعْلَمُ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ وَلِدِ آدَمَ قَبْلَهُ لَهُ اللّهُ عَمْ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ قَبْلَهُ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَهَدَا لَمْ يَصَلَعُهُ احَدُ مِنْ وَلَدِ ادَمْ فَبِلَهُ وَالَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ» بِقَوْلِ اللَّهِ: فَعَلْنَا، وَأَمَرْنَا، وَخَلَقْنَا، وَقَضَيْنَا، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَاحِدًا مَا قَالَ إِلَّا فَعَلْتُ، وَقَضَيْنَا، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَاحِدًا مَا قَالَ إِلَّا فَعَلْتُ، وَقَضَيْتُ، وَأَمَرْتُ، وَأَمَرْتُ، وَقَضَيْتُ، وَلَكِنَّهُ هُو وَعِيسَى وَمَرْيَمُ. فَفِي كُلِّ ذَلِكَ وَخَلَقْتُ، وَلَكِنَّهُ هُو وَعِيسَى وَمَرْيَمُ. فَفِي كُلِّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ - فَلَمَّا كَلَّمَهُ الْحَبْرَانِ، قَالَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ - فَلَمَّا كَلَّمَهُ الْحَبْرَانِ، قَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْسُلِمَا، قَالَا: قَدْ أَسْلَمْنَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ أَسْلَمْنَا وَلَا اللَّهُ قَالَا: بَلَى، قَدْ أَسْلَمْنَا قَالَا: بَلَى، قَدْ أَسْلَمْنَا قَالَا: بَلَى، قَدْ أَسْلَمْنَا قَالَا: بَلَى، قَدْ أَسْلَمْنَا قَدْلَكَ:

قَالَ: كَذَبْتُمَا، يَمْنَعُكُمَا مِنْ الْإِسْلَامِ دُعَاؤُكُمَا للَّه وَلَدًا، وَعَبَادَتُكُمَا الصَّلِيبَ، وَأَكُلُكُمَا الْخِنْزِيرَ، قَالَا: فَمَنْ وَعِبَادَتُكُمَا الصَّلِيبَ، وَأَكُلُكُمَا الْخِنْزِيرَ، قَالَا: فَمَنْ أَبُوهُ يَا مُحَمَّدُ؟ فَصَمَتَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمْ أَبُوهُ يَا مُحَمَّدُ؟ فَصَمَتَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمْ يُجِبْهُمَا.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «وَكَانَ».

<sup>[</sup>٢] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>٣] زِيَادَة عَن أ.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَةَ عَن أ، ط.

(مَا نَزَلَ مِنْ آل عِمْرَانَ فِيهِمْ):

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَاخْتِلَافِ أَمْرِهِمْ كُلِّهِ، صَدْرَّ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَِ إِلَى بِضْعِ وَثَمَانِينَ آيَةً مِنْهَا، فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّـٰ المَ اللَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ ٣: ١- ٢. فَافْتَتَحَ السُّورَةَ بِتَنْزِيهِ نَفْسِهِ عَمَّا قَالُوا، وَتَوْحِيدِهِ إِيَّاهَا بِٱلْخَلْقِ وَالْأُمْرِ، لَا شَرِيكَ لَهُ فِيهِ، رَدًّا عَلَيْهِمْ مَا ابْتَدَعُواَ مِنْ الْكُفْرِ، وَجَعَلُوا مَعَهُ مِنْ الْأَنْدَادِ، وَاحْتِجَاجًا بِقَوْلِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي صَاحِبِهِمْ، لِيُعَرِّفَهُمْ بِذَلِكَ ضَلَالَتَهُمْ، فَقَالً: الم اللَّهُ لَّا إِلهَ إِلَّا هُوَ ٣: ١- ٢ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ شَرِيكٌ فِي أَمْرِهِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ٢: ٢٥٥ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوَتُ، وَقَدْ مَاتَ عِيسَى وَصُلِبَ فِي قُوْلِهِمْ. وَالْقَيُّومُ: الْقَائِمُ عَلَى مَكَانِهِ مِنْ سُلْطَانِهِ قِي خَلْقِهِ لَا يَزُولُ، وَقَدْ زَالَ عِيسَى فِي قَوْلِهِمْ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِى كَانَ بِهِ، وَذَهَبَ عِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. نَزُّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ ٣: ٣، أَيْ بِالصَّدْق فَيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأُنْزَلَّ التَّوُّراةَ وَالْإِنْجِيلَ ٣: ٣َ: إِلتَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى، وَالْإِنْجِيلُ عَلَى عِيسَى، كَمَا أَنْزَلَ الْكُتُبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ٣: ٤، أَيْ الْفَصْلَ بَِيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِل فِيمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْأَحْزَاِبُ مِنْ أَمْرِ عِيسَى وَغَيْرِهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ، لِهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ، وَالله عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ ٣: ٤، أَيْ أَنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِمَّنْ كَفَرَ بِآيَاتِهِ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا، وَمَعْرِفَتِهِ بِمَا جَاءَ مِنْهُ فِيهَاـ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخِْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ ٣: ٥، أَيْ قَدْ عَلِمَ مَا يُرِيدُونَ وَمَا يَكِيدُونَ وَمَا يُضَاهُونَ بِقَوْلِهِمْ فِي عِيسَى، إذْ جَعَلُوهُ إلَهًا

وَرَبًّا، وَعِنْدَهُمْ مِنْ عِلْمِهِ غَيْرُ ذَلِكَ، غِرَّةَ بِاللَّه، وَكُفْرًا بِهِ. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ٣: ٦، أَيْ قَدْ كَانَ عِيسَى مِمَّنْ صُوِّرَ فِي الْأَرْحَامِ، لَا يَدْفَعُونَ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَهُ، كَمَا صُوِّرَ غَيْرُهُ مِنْ وَلَدِ يَدْفَعُونَ ذَلِكَ وَلَا يُنْكِرُونَهُ، كَمَا صُوِّرَ غَيْرُهُ مِنْ وَلَدِ الْمَنْزِلِ. ثُمَّ اَدَمَ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَهًا وَقَدْ كَانَ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنْزَاهًا لِنَفْسِهِ، وَتَوْحِيدًا لَهَا مِمَّا جَعَلُوا مَعَهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣: ٦، الْعَزِيزُ فِي مَعَهُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٣: ٦، الْعَزِيزُ فِي انْتَصَارِهِ مِمَّنْ كَفَرَ بِهِ إِذَا شَاءَ الْحَكِيمُ قِي حُجَّتِهِ وَعُدْرِهِ إِلَى عِبَادِهِ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ وَعُذْرِهِ إِلَى عَبَادِهِ. هُو الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ وَعُذْرِهِ إِلَى عِبَادِهِ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ وَعُذْرِهِ إِلَى عِبَادِهِ. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ وَعُذْرِهِ إِلَى عِبَادِهِ. وَدَفْعُ الْخُصُومِ وَالْبَاطِلِ، لَيْسَ الرَّبِّ، وَعِصْمَةُ الْعِبَادِ، وَدَفْعُ الْخُصُومِ وَالْبَاطِلِ، لَيْسَ لَلْوَلَى اللَّهُ لَلْ تَصْرِيفٌ عَمَّا وُضِعْنَ عَلَيْهِ وَأُخَرُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُ وَيِهُ وَالْعَرِيفُ وَتَأُويلُ، ابْتَلَى اللَّهُ مُتَسَابِهَاتُ ٣: ٧ لَهُنَّ تَصْرِيفٌ وَتَأُويلُ، ابْتَلَى اللَّهُ مَالَ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَعَلَى اللَّهُ وَالْمَعْنَ عَلَاهُ وَيلُ، ابْتَلَى اللَّهُ عَمَّا وُضِعْنَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ وَالْتَمْ الْعُنْ تَصْرِيفٌ وَتَأُويلُ، ابْتَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمَاطِلِ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنَ تَصْرِيفٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ الْمُ الْمُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْرِ وَلَيْلَ الْمُؤْلُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْرُ الْمَالِمُ الْمُؤْرُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْرُ الْمَلَاهُ الْمُؤْرُ الْمَالِمُ الْمُؤْرُ الْمَالَولُولُ اللَّهُ الْمُؤْرُ الْمَلَالَةُ الْمُؤْرُ اللَّهُ الْمُؤْرُ الْمَالَا الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمَالِمُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْم

فِيهِنَّ الْعِبَادَ، كَمَا ابْتَلَاهُمْ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، أَلَّا يَصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ، وَلَا يُحَرَّفْنَ عَنْ الْحَقِّ. يَقُولُ: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ٣: ٧، أَيْ مَيْلُ يَقُولُ: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ٣: ٧، أَيْ مَا يَقُولُ: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ٣: ٧، أَيْ مَا تَصَرَّفَ مِنْهُ ٣: ٧، أَيْ اللَّبِسِ وَابْتِغاءَ تَأُويلِهِ ٣: ٧. ذَلِكَ لِتَكُونَ لَهُمْ حُجَّةٌ، وَلَهُمْ عَلَى مَا قَالُوا شُبْهَةَ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ ٣: ٧، أَيْ اللَّبْسِ وَابْتِغاءَ تَأُويلِهِ ٣: ٧. ذَلِكَ الْفِتْنَةِ ٣ كَا، أَيْ اللَّبْسِ وَابْتِغاءَ تَأُويلِهِمْ: خَلَقْنَا الْفِتْنَةِ ٣ كَا، أَيْ اللَّبِي وَالْمِلْلَةِ فِي قَوْلِهِمْ: خَلَقْنَا وَقَوْلُهُمْ: خَلَقْنَا وَقَوْلُ وَما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ٣ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ٣: ٧ فَكَيْفَ أَرَادُوا إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَقُولُ وَاحِدٌ، مِنْ رَبِّ وَاحِدٍ ثُمَّ رَدُّوا يَخْولَ وَاحِدٌ، مِنْ رَبِّ وَاحِدٍ ثُمَّ رَدُّوا يَخْلِلُ الْمُحَكِّمَةِ يَتَلِقُ وَهُوَ قَوْلُ وَاحِدٌ، مِنْ رَبِّ وَاحِدٍ ثُمَّ رَدُّوا تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ لَوْلِ الْمُحَكِّمَةِ لَوْلِ الْمُحَلِّمَةِ عَلَى مَا عَرَفُوا مِنْ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ لَا اللَّهُ وَالِي الْمُحَكِّمَةِ وَلُولَ الْمُحَكِّمَةِ وَلَى الْمُحَكِّمَةِ عَلَى مَا عَرَفُوا مِنْ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ لَيْ اللَّهُ وَلَوْلَ مِنْ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ لَيْعَالِ الْمُحَكِّمَةِ لَلْكُولِ الْمُحَكِّمَةِ لَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلُ مِنْ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ الْمُؤْولُ مِنْ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ لَعَلَى مَا عَرَفُوا مِنْ تَأُويلِ الْمُحَكِّمَةِ الْمُؤْلِ الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُعَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُولِ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِ الْمُلْكُولُ الْمُلْسُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعْمَةِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِي الْمُعْمَلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِي الْمُولُولُ الْمُؤَلِي الْمُعَلِي الْ

الَّتِى لَا تَأُويلَ لِأَحَدٍ فِيهَا إِلَّا تَأُوِيلٌ وَاحِدٌ، وَاتَّسَقَ بِقَوْلِهِمْ الْكِتَابُ، وَصَدَّقَ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَنَفَذَتْ بِهِ الْحُجَّةُ، وَظَهَرَ بِهِ الْعُذْرُ، وَزَاحَ بِهِ الْبَاطِلَ، وَدَمَغَ بِهِ الْكُفْرَ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مِثْلَ هَذَا: وَما يَذَّكُّرُ ٢: ٢٦٩ فِي مِثْل هَذَا إِلَّا أُولُوا َالْأَلْبابِ. رَبَّنا لَا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا ٣: ٧- ٨: أَيْ لَا تُمِلْ قُلُوبَنَا، وَإِنْ مِلْنَا بِأَحْدَاثِنَا. وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٣: ٨. ثُمَّ قَالَ: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ٣: ١٨ بِخِلَافِ مَا قَالُوا قائِماً بِالْقِسْطِ ٣: ١٨، أَيْ بِالْعَدْل (ْفِيمَا يُرِيدُ) [٢] لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيَمُ. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ٣: ١٨- ١٩، أَيْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ: التَّوْجِيدُ لِلرَّبِّ، وَالِتَّصْدِيقُ لِلرُّسُلِ. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءٍَهُمُ الْعِلْمُ ٣: ١٩، أَيْ الَّذِي جَاءَكَ، أَيُّ أَنَّ اللَّهَ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَرِّيكٌ بَّغْياً بَيْنَهُمْ، وَمن يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ ۪ سَرِيعُ الْحِسابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ ٣: ١٩- ٢٠، أَيْ بِمَا يَأْتُونَ بِهِ مِنْ الْبَاطِل مِنْ قَوْلِهِمْ: خَلَقْنَا وَفَعَلْنَا وَأَمَرْنَا، فَإِنَّمَا هِيَ شُبْهَةُ بَاطِلِ قَدْ عَرَفُوا مَا فِيهَا مِنْ الْحَقِّ فَقُلَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ٣: ٢٠، أَيْ وَحْدَهُ وَمن اتَّبَعَن، وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوَّتُوا الْكِتابَ وَالْأُمِّيِّينَ ٣: ٢٠

<sup>[</sup>۱] فِي ط: «لَا يصرفن» . [۲] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ، ط. ۳۷- سيرة ابْن هِشَام- ۱ جـ 1 (ص: ۵۷۸)

الَّذِينَ لَا كِتَابَ لَهُمْ أَأَسْلَمْتُمْ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ

اَهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ، وَالله بَصِيرٌ ١٠. ٢٠. بالْعِبادِ ٣: ٢٠.

(مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِيمَا أَحْدَثَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى):
ثُمَّ جَمَعَ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ جَمِيعًا، وَذَكَرَ مَا أَحْدَثُوا وَمَا الْبَتَدَعُوا، مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ الْبَيهُودِ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ الْبَيهُودِ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ النَّاسِ ٣: ١٦، وَيَقْتُلُونَ النَّاسِ ٣: ١٦، اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ إِلْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ٣: ١٦، اللَّهُ وَيَقْلِهِ:

قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ٣: ٢٦، أَيْ رَبَّ الْعِبَادِ، وَالْمَلِكُ الَّذِي لَا يَقْضِي فِيهِمْ غَيْرُهُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ بَشاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ٣: ٢٦، أَيْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ غَيْرُكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣: ٢٦، أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَذَا غَيْرُكَ بِسُلْطَانِكَ وَقُدْرَتِكَ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَتُولِجُ بِسُلْطَانِكَ وَقُدْرَتِكَ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَتُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ ٱلْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ ٣: ٧٧ بِتِلْكَ الْقُدْرَةِ وَتَرْزُقُ مِّنْ تَشاءُ بِغَيْرٍ حِسابٍ ٣: ٢٧ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُكَ، وَلَا يَصْنَعُهُ إِلَّا أُنْتَ، أَيْ [١] فَإِنْ كُنْتِ سَلَّطْتُ عِيسَى عَلَى الْأَشْيَاءِ الَّتِي بِهَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِلَهٌ، مِنْ إَحْيَاءِ الْمَوْتَى، وَإِبْرَاءِ الْأَسْقَامِ وَالْخَلْقِ لِلطَّيْرِ مِنْ الطِّينِ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ الْغُيُوبِ، لِأَجْعَلَهُ بِهِ آيَةً لِلنَّاسِّ، وَتَصْدِيقًا لَهُ فِي نُبُوَّتِهِ إِلَّتِي بَعَثْتُهُ بِهَإِ إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ مِنْ سُلْطَانِي وَقُدْرَتِي مَا لَمْ أَعْطِهِ تَمْلِيكَ الْمُلُوكِ بِأَمْرِ النُّبُوَّةِ، وَوَضْعَهَا ٓحَيْثُ شِئْتَ، وَإِيلَاجَ اللَّيْل فِيَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارِ فِي اللَّيْلِ، وَإِخْرَاجَ الْحَيِّ مِنْ الْمَيِّتِ، وَإِخْرَاجَ الْمَيِّتِ مِنْ اَلْحَىِّ، وَرِزْقَ مَنْ

شِئْتَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ أُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ، أَفَلَمْ [٢] تَكُنْ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ وَبَيِّنَةٌ! أَنْ لَوْ كَانَ إِلَهًا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ عِبْرَةٌ وَبَيِّنَةٌ! أَنْ لَوْ كَانَ إِلَهًا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ يَهْرَبُ مِنْ الْمُلُوكِ، وَيَنْتَقِلُ كُلُّهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ فِي عِلْمِهِمْ يَهْرَبُ مِنْ الْمُلُوكِ، وَيَنْتَقِلُ كُلُّهُ إِلَيْهِ، وَهُوَ فِي عِلْمِهِمْ فِي الْبِلَادِ، مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

: (مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي وَعْظِ الْمُؤْمِنِينَ) ثُمَّ وَعَظَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَذَّرَهُمْ، ثُمُّ قَالَ: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّه ٣: ٣١

(١] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي ط.
 (٣] فِي أ: «فَلم تكن» (٢] فِي أ: «فَلم تكن»
 (ص: ٥٧٩)

أَيْ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِكُمْ حَقَّا، حُبَّا للَّه وَتَعْظِيمًا لَهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ٣١، أَيْ مَا مَضَى مِنْ كُفْرِكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ٣: ٣١- ٣٣ فَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَهُ وَتَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا ٣: ٣٢، أَيْ عَلَى كُفْرِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكافِرِينَ ٣: ٣٢.

(مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي خَلْقِ عِيسَى):
ثُمَّ اسْتَقْبَلَ لَهُمْ أَمْرَ عِيسِى عليه السلام [۱] ، وَكَيْفَ
كَانَ بَدْءُ مَا أُرَادَ الله بِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ
وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ.
وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ.
ثَرِيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣: ٣٣دُرِيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ، وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ تَبَّهُ وَدُرَ أَمْرَ امْرَأَةِ عِمْرَانَ، وَقَوْلَهَا: رَبِّ إِنِي نَذَرْتُهُ نَذَرْتُهُ لَكَ، لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِشَيْءٍ مِنْ فَلَمَّا الدُّنْيَا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَلَمَّا الدُّنْيَا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنِّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَالله أَعْلَمُ وَضَعَتْها قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُها أَنْتَى، وَالله أَعْلَمُ وَضَعَتْها قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُها أَنْتَى، وَالله أَعْلَمُ وَضَعَتْها قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُها أَنْتَى، وَالله أَعْلَمُ وَضَعَتْها وَضَعَتْ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْتَى ٣: ٣٥- ٣٦، أَيْ يَسْ الذَّكَرُ كَالْأُنْتَى ٣: ٣٥- ٣٦، أَيْ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْتَى السَّ الذَّكُرُ كَالْأُنْتَى لِمَا جَعَلْتِهَا مُحَرَّرًا [٣] لَكَ [٤]

نَذِيرَةً وَإِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ، وَإِنِّي أُعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ٣: ٣٦. يَقُولُ الله تعالى: فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ، وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً، وَكَفَّلَها زَكَرِيًّا ٣: ٣٧ بَعْدَ أَبِيهَا وَأُمِّهَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَفَّلَها: ضَمَّها.

(خَبَرُ زَكَرِيًا وَمَرْيَمَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَذَكَّرَهَا بِالْيُتْمِ، ثُمَّ قَصَّ خَبَرَٰهَا وَمَا أَعْطَاهُ إِذْ وَهَبَ لَهُ وَخَبَرَ زَكَرِيَّا، وَمَا دَعَا بِهِ، وَمَا أَعْطَاهُ إِذْ وَهَبَ لَهُ يَحْبَى. ثُمَّ ذَكَرَ مَرْيَمَ، وَقَوْلَ الْمَلَائِكَةِ لَهَا:

[١] زِيَادَة عَن ط.

[٢] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: ﴿فَحَملتُهِ ۗ . وَعبارَة كتب اللُّغَة تفِيد أَن [٣] فِي م: «محررة» ـ وَعبارَة كتب اللُّغَة تفِيد أَن المُحَرر يُطلق على النذير والنذيرة أَي شخصا محررا

[٤] فِي أ: «لَهُ» َ. جـ 1 (ص: ٥٨٠)

يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ٣: ٤٢- ٤٣. يَقُولُ الله تعالى: وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ٣: ٤٤. أَيْهِمْ لَئْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ لَا كُنْتَ مَعَهُمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ لَيْكَ مَرْيَمَ ٣: ٤٤.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَقْلَامَهُمْ: سِهَامَهُمْ، يَعْنِي قِدَاحَهُمْ الَّتِي اسْتَهَمُوا بِهَا عَلَيْهَا، فَخَرَجَ قَدَحُ زَكَرِيَّا فَضَمَّهَا، فَخَرَجَ قَدَحُ زَكَرِيًّا فَضَمَّهَا، فِيمَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ۔

(كَفَالَةُ جُرَيْجِ الرَّاهِبِ لِمَرْيَمَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كُفَّلَهَا هَاهُنَّا جُرَيْجٌ [أ] الرَّاهِبُ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَجَّارٌ، خَرَجَ السَّهْمُ عَلَيْهِ بِحَمْلِهَا، فَحَمَلُهَا، وَكَانَ زَكَرِيَّا قَدْ كَفَّلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَصَابَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَعَجَزَ زَكَرِيًا فَأَصَابَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَعَجَزَ زَكَرِيًا عَنْ حَمْلِهَا، فَاسْتَهَمُوا عَلَيْهَا أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى جُرَيْجٍ الرَّاهِبِ بِكُفُولِهَا فَكَفَلَهَا. وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٣: ٤٤، أَيْ مَا كُنْتَ مَعَهُمْ لَئْتَ مَعَهُمْ إِذْ يَخْتِصِمُونَ ٣: ٤٤، أَيْ مَا كُنْتَ مَعَهُمْ إِذْ يَخْتِصِمُونَ بَيْ بِخُفِيً مَا كَتْمُوا مِنْهُ مِنْ الْعِلْمِ عِنْدَهُمْ، لِتَحْقِيقِ نُبُوّتِهِ وَالْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِمَا الْخِقْوْا مِنْهُ بِهِ مِمَّا أَخْفَوْا مِنْهُ بِمَا لَاتِيهِمْ بِهِ مِمَّا أَخْفَوْا مِنْهُ .

يَابِيهِم بِهِ مِهَا اَحَقُوا مِنهُ مُمَّا قَالَ: إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ٣: ٥٥، أَيْ هَكَذَا كَانَ أَمْرُهُ، لَا كَمَا تَقُولُونَ فِيهِ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ٣: ٥٥ أَيْ عِنْدَ اللَّهِ وَمِنِ الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ وَمِنِ الْمُقَرَّبِينَ ٥٤ أَيْ عِنْدَ اللَّهِ وَمِنِ الْمُقَرَّبِينَ ٥٤ أَيْ عِنْدَ اللَّهِ وَمِنِ الصَّالِحِينَ ٣: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِن الصَّالِحِينَ ٣: ٥٤ عُمْرِهِ، كَتَقَلُّبِ بَنِي آدَمَ فِي أَعْمَارِهِمْ، صِغَارًا وَكِبَارًا، عُمْرِهِ، كَتَقَلُّبِ بَنِي آدَمَ فِي أَعْمَارِهِمْ، صِغَارًا وَكِبَارًا، وَتَعْرِيفًا لِلْعَبَادِ بِمَوَاقِعِ قُدْرَتِهِ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ إِللَّا أَنَّ اللَّهَ خَصَّهُ بِالْكَلَامِ فِي مَهْدِهِ آيَةً لِنُبُوتِهِ، وَتَعْرِيفًا لِلْعِبَادِ بِمَوَاقِعِ قُدْرَتِهِ. قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ إِللَّهُ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْرِيفًا لِلْعِبَادِ بِمَوَاقِعِ قُدْرَتِهِ. قَالَ كَذلِكِ اللَّهِ يَحْلُقُ وَتَهِ مَا أَرَادَ، وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْرِيفًا أَنَّ مَا يَشَاءُ وَيَعْرَ بَشَرِ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ مِنْ بَشَرٍ أَوْ غَيْرِ بَشَرٍ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ مِنْ بَشَرٍ أَوْ غَيْرِ بَشَرِ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ مُنْ بَشَرٍ أَوْ غَيْرِ بَشَرٍ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ ٣: ٤٧٤ مِمَّا يَشَاءُ وَكَيْفَ شَاءَ، فَيَكُونُ ٣: ٤٧٤ كَمَا كُنْ ٣: ٤٧٤ مِمَّا يَشَاءُ وَكَيْفَ شَاءَ، فَيَكُونُ ٣: ٤٧٤ كَمَا

[۱] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «جريح» بِالْحَاء الْمُهْملَة.

ج 1 (ص: ۵۸۱)

# أَمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ آيَاتِ عيسى عليه لَمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ آيَاتِ عيسى السلام

ثُمَّ أَخْبَرَهَا بِمَا يُرِيدُ بِهِ، فَقَالَ: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْراةَ ٣: ٤٨ الَّتِي كَانَتْ فِيهِمْ مِنْ عَهْدِ مُوسَى قَبْلَهُ وَالْإِنْجِيلَ ٣: ٤٨، كِتَابًا آخَرَ أَحْدَثَهُ الله مُوسَى قَبْلَهُ وَالْإِنْجِيلَ ٣: ٤٨، كِتَابًا آخَرَ أَحْدَثَهُ الله تعالى إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ إلَّا ذِكْرُهُ أَنَّهُ كَائِنٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَهُ وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ بِنَا الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَهُ وَرَسُولًا إلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ٣: ٤٩، أَيْ يُحَقِّقُ بِهَا نُبُوتِي، وَلَّي رَسُولُ مِنْهُ إلَيْكُمْ أَنِّي أَحْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّه ٣: كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّه ٣: كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّه ٣: كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّه ٣: كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّه ٣: كَهَيْقَ اللَّهُ مَنَ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّه ٣: ٤٩ الَّذِي بَعَتَنِي إلَيْكُمْ، وَهُو رَبِّي وَرَبُكُمْ وَأَبْرِئُ اللَّهُ الْأَبْرِيَ اللَّهُ هَا اللَّهُ مَا الْحُيْلُ فَلَا أَنْفُحُ وَلِهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ هُ وَلُو لَا أَنْمُ وَالْأَبْرَصَ ٣: ٤٩ الْأَبْرِيَ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ هُ وَلَا لِلْهُ لَيْكُمْ وَالْأَبْرِيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ وَالْمُؤْلِلَ الْمُولُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْقُونُ لِهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُلْكِالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلِهُ لَيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْأَكْمَةَ: الَّذِي يُولَدُ أَعْمَى. قَالَ رُؤْبَةُ بَاتِ الْعَجَّاجِ:

هَرَّجْتُ [١] فَارْتَدَّ ارْتِدَادَ الْأَكْمَٰهِ

(وَجَمْعُهُ: كُمْهُ) [٢] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَرَّجْتُ:

صِحْتُ بِالْأَسَدِ، وَجَلَبْتُ عَلَيْهِ.

وَهَذَا الْبَيْثُ فِي أَرجوزة [٣] لَهُ. وَأُخي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ ٣: ٤٩

أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ ٣: ٤٩- ٥٠، أَيْ لِمَا سَبَقَنِي عَنْهَا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ٣: ٥٠، أَيْ أُخْبِرُكُمْ بِهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ حَرَامًا فَتَرَكْتُمُوهُ، مُّ أُخِلُكُمْ بِقَالَهُ لَكُمْ تَخْفِيقًا عَنْكُمْ، فَتُصِيبُونَ يُسْرَهُ وَتَخْرُجُونَ مِنْ تِبَاعَاتِهِ [٤] وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وَتَخْرُجُونَ مِنْ تِبَاعَاتِهِ [٤] وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، فَتُصِيبُونَ يُسْرَهُ وَتَخْرُجُونَ مِنْ تِبَاعَاتِهِ [٤] وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، فَتُصِيبُونَ يُسْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ٣: ٥٠- ٥١، فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ٣: ٥٠- ٥١، أَيْ هَذَا طِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣: ٥٠، أَيْ هَذَا عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ اللَّذِي قَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ الَّذِي قَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ الْمُ لَكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ الْمُنْ عَلَيْهُ وَالْمَاتُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ عَلَيْهِ وَجِئْتُكُمْ الْمُؤْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَجُؤْتُكُمْ عَلَيْهِ وَالْمِئْتُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاتِكُمْ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُونِ اللَّهُ وَالْمُعْتُونَ اللَّهُ الْمَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

. (ما ويروى: «هزجت» بالزاي الْمُعْجَمَة، أَي زجرت. [۲] زِيَادَة عَن أ. [۲] زِيَادَة عَن أ. ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فِي قصيدة» . قصيدة» . قصيدة» . [٤] التباعات: جمع تباعة (بِالْكَسْرِ) وَهِي التبعة والظلامة . [٤] . [۵۸۲ (ص: ۵۸۲)

بِهِ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ ٣: ٥٢ وَالْعُدْوَانَ عَلَيْهِ، قَالَ الْحَوارِيُّونَ عَلَيْهِ، قَالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنًا بِاللَّهِ ٣: ٥٢ هَذَا قَوْلُهُمْ الَّذِي أَصَابُوا بِهِ الْفَضْلَ مِنْ رَبِّهِمْ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٣: ٥٢ لَا مَا يَقُولُ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ يُحَاجُّونَكَ فِيهِ رَبَّنا آمَنَّا ٥٢ لَا مَا يَقُولُ هَوُّلَاءِ الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٣: بِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٣: مِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٣: مِما أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ٣: مَا أَنْ قَوْلُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ.

#### (رَفْعُ عيسى عليه السلام:

ثُمَّ ذَكَرَ ﷺ [١] رَفْعَهُ عِيسَى إلَيْهِ حَيْنَ اجْتَمَعُوا لَـُ

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللهِ خَيْرُ الْماكِرينَ ٣: ٥٤. ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَقَرُّوا لِلْيَهُودِ بِصَلْبِهِ، كَيْفَ رَفَعَهُ وَطَهَّرَهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسى إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَىَّ، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ٣: ٥٥، إِذْ هَمُّوا مِنْكَ بِمَّا هَمُّوا وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ ٣: ٥٥. ثُمَّ الْقِصَّةُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ٣: ٥٨ يَا مُحَمَّدُ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ٣: ٥٨ الْقَاطِعِ الْفَاصِلِ الْحَقِّ، الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ الْبَاطِلُ، مِنْ الْخَبَرِ عَنْ عِيسَى، وَعَمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَمْرِهِ، فَلَا تَقْبَلَنَّ خَبَرًا غَيْرَهُ. إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ ٣: ٥٩ فَاسْتَمِعْ كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ٣: ٥٩- ٦٠، أَيْ مَا جَاءَكَ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ عِيسَى فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ٣: ٦٠، أَيْ قَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَمْتَرِيَنَّ فِيهِ، وَإِنَّ قَالُوا:

خُلِقَ عِيسَى مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ فَقَدْ خَلَقْتُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، بِتِلْكَ الْقُدْرَةِ مِنْ غَيْرِ أُنْثَى وَلَا ذَكَرٍ، فَكَانَ كَمَا كَانَ عِيسَى لَحْمًا وَدَمًا، وَشَعْرًا وَبَشَرًا، فَلَيْسَ خَلْقُ عِيسَى مِنْ غَيْرِ ذَكَرٍ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيسَى مِنْ بَعْدِ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ٣: ٦١، أَيْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ٣: ٦١، أَيْ مِنْ بَعْدِ مَا جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ٣ تَا، أَيْ مِنْ بَعْدِ مَا عَلَيْكَ مِنْ خَبَرِهِ، وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُه، فَقُلْ مَا قَصَصْتُ عَلَيْكَ مِنْ خَبَرِهِ، وَكَيْفَ كَانَ أَمْرُه، فَقُلْ مَا قَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، وَنِساءَكُمْ وَنِساءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ٣: ٦٠.

#### (تَفْسِيرُ ابْن ِهِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَريبِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: نَبْتَهِلْ: نَدْعُو بِاللَّعْنَةِ، قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةَ: لَا تَقْعُدَنَّ وَقَدْ أَكَّلْتَهَا حَطَبًا ... نَعُوذُ مِنْ شَرِّهَا يَوْمًا وَنَبْتَهِلُ

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ [١] . يَقُولُ: نَدْعُو بِاللَّعْنَةِ. وَتَقُولُ الْعَرَبُ: بَهَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَيْ لَعَنَهُ، وَعَلَيْهِ بَهْلَةُ اللَّهِ. (قَالَ ابْنُ هِشَامٍ) [٢] : وَيُقَالُ: بَهْلَةُ اللَّهِ [٢] ، أَيْ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَنَبْتَهِلُ أَيْضًا: نَجْتَهِدْ، فِي الدُّعَاءِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: «إِنَّ هَذَا ٣: ٢٢» الَّذِي جِئْتُ بِهِ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ عِيسَى لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ٣: ٢٢ مِنْ أَمْرِهِ وَما مِنْ إِلِهِ إِلَّا اللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. قُلْ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ يَا أَهْلَ اللَّهَ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً، وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِنَّا مُسْلِمُونَ ٣: ٦٢- ٦٤. فَدَعَاهُمْ إِلَى النَّصَفِ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٣: ٦٢- ٦٤. فَدَعَاهُمْ إلَى النَّصَفِ، وَقَطَعَ عَنْهُمْ الْحُجَّةَ.

### (إِبَاؤُهُمْ الْمُلَاعِنَةَ):

فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَلْخَبَرُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ، وَالْفَصْلُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، وَأُمَرَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ مُلَاعَنَتِهِمْ إِنْ رَدُّوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، دَعْنَا نَنْظُرْ فِي أَمْرِنَا، ثُمَّ فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، دَعْنَا نَنْظُرْ فِي أَمْرِنَا، ثُمَّ

نَأْتِيكَ بِمَا نُرِيدُ أَنْ نَفْعَلَ فِيمَا دَعَوْتنَا إِلَيْهِمْ، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، ثُمَّ خَلَوْا بِالْعَاقِبِ، وَكَانَ ذَا رَأْيِهِمْ، فَقَالُوا: فَقَالُوا: فَقَالُوا: وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ يَا عَبْدَ الْمَسِيحِ، مَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى لَقَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيُّ مُرْسَلٌ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبَر صَاحِبكُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبَر صَاحِبكُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا

النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبِيَّ مرسل، ولقد جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبَرِ صَاحِبِكُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَاعَنَ قَوْمٌ نَبِيًّا قَطُّ فَبَقِيَ كَبِيرُهُمْ، وَلَا نَبَتَ صَغِيرُهُمْ، وَإِنَّهُ لَلِاسْتِئْصَالُ مِنْكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ قَدْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ، وَالْإِقَامَةَ عَلَى مَا كُنْتُمْ قَدْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ، وَالْإِقَامَةَ عَلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي صَاحِبِكُمْ، فَوَادِعُوا الرَّجُلَ، ثُمَّ انْصَرِفُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ثَمَّ انْصَرِفُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْتُمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمِي الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُ الْمُو

. «نبتهل: نَتَضَرَّع» [۱] وزادت أبعد هَذِه الْكَلِمَة: «نبتهل: نَتَضَرَّع» أ. [۲] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة من أ. (ص: ٥٨٤)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قَدْ رَأَيْنَا أَلَّا نُلَاعِنَكَ، وَأَنْ نَتْرُكَكَ عَلَى دِينِكَ وَنَرْجِعَ عَلَى دِينِنَا، وَلَكِنْ ابْعَتْ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ تَرْضَاهُ لَنَا، وَلَكِنْ ابْعَتْ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ تَرْضَاهُ لَنَا، يَحْكُمْ بَيْنَنَا فِي أَشْيَاءَ اخْتَلَفْنَا فِيهَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَيَحُمْ بَيْنَنَا فِي أَشْيَاءَ اخْتَلَفْنَا فِيهَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَيَا رَضًا.

(تَوْلِيَةُ أَبِي عُبَيْدَةَ أُمُورَهُمْ):

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ائْتُونِي الْعَشِيَّةَ أَبْعَثْ مَعَكُمْ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ. قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ الْعَشِيَّةَ أَبْعَثْ مَعَكُمْ الْقَوِيَّ الْأَمِينَ. قَالَ: فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ قَطُّ حُبِّي بْنُ الْخَمَارَةَ قَطُّ حُبِي إِيَّاهًا يَوْمئِذٍ، رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ صَاحِبَهَا، فَرُحْتُ إِلَى الثَّهُمْ مُهَجِّرًا، فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ الطَّهْ الطُّهْرَ مُهَجِّرًا، فَلَمَّا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ

سَلَّمَ، ثُمَّ نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلْتُ أَتَطَاوَلُ لَهُ لِيَرَانِي، فَلَمْ يَزَلْ يَلْتَمِسُ بِبَصَرِهِ حَتَّى رَأَى أَبَا عُبَيْدَةَ أَبْنِ الْجَرَّاحِ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: أُخْرُجْ مَعَهُمْ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. قَالَ عُمَرُ: فَذَهَبَ بِهَا أَبُو عُبَيْدَةَ.

## • نُبَدُّ مِنْ ذِكْرِ الْمُنَافِقِينَ

(ابْنُ أُبَيِّ وَابْنُ صَيْفِيٍّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدِمَ رُسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ وَمَا حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَسَيِّدُ أَهْلِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ (ابْنُ) [۱] سَلُولَ الْعَوْفِيُ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيٍّ (ابْنُ) [۱] سَلُولَ الْعَوْفِيُ. ثُمَّ أَحَدُ بَنِي الْحُبْلَى، لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ فِي شَرَفِهِ (مِنْ قَوْمِهِ) [۱] اثْنَانِ، لَمْ تَجْتَمِعْ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، حَتَّى جَاءَ وَلَا بَعْدَهُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ، حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامُ، غَيَّرَهُ، وَمَعَهُ فِي الْأَوْسِ رَجُلٌ، هُو فِي وَلَا بَعْدَهُ مِنْ الْلُوسِ شَرِيفٌ مُطَاعٌ، أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ عَمْرِو قَوْمِهِ مِنْ الْأَوْسِ شَرِيفٌ مُطَاعٌ، أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ عَمْرِو قَوْمِهِ مِنْ الْأُوسِ شَرِيفٌ مُطَاعٌ، أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ عَمْرِو قُومِهِ مِنْ الْأُوسِ شَرِيفٌ مُطَاعٌ، أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ عَمْرِو فَوْمِهِ مِنْ الْأُوسِ شَرِيفٌ مُطَاعٌ، أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ عَمْرِو وَهُو أَبُو حَنْظَلَةَ، الْغَسِيلُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ قَدْ تَرَهَّبَ وَهُو أَبُو حَنْظَلَةَ، الْغَسِيلُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ يُقالُ لَهُ وَي الرَّهِ مِ الْمُسُوحَ، وَكَانَ يُقالُ لَهُ اللَّهُ مِا وَضَرَّهُمَا وَضَرَّهُ وَكُولُ وَلَهُمَا وَضَرَّوهُ وَلَهُ مَا وَضَرَّهُمَا وَضَرَّهُ وَلَهُ اللْمُسُوحَ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْمَا وَضَرَّهُمَا وَضَرَّهُ وَمُ الْمُعُومُ وَي الْمُؤْسِلُ وَكُلُولُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَعْمُ وَلَو عَلَمَ وَمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْقًا لِلْمُ الْمُومِ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَيْ مُ الْمُؤْمِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا وَصَرَاقً وَلَهُ الْمُعُولُ وَلَهُ مُولِولًا وَمُؤْمِ وَلَهُ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَلَهُ وَلَهُ مُلَاعًا وَلَولُومُ وَكُولَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ عَل

(إسْلَامُ ابْنِ أُبَيًّ):

فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيٍّ فَكَانَ قُوْمُهُ قَدْ نَظَمُوا لَهُ الْخَرَزَ لِيُتَوِّجُوهُ ثُمَّ يُمَلِّكُوهُ

[۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. جـ 1 (ص: ٥٨٥)

عَلَيْهِمْ [۱] ، فَجَاءَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِرَسُولِهِ ﷺ، وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَوْمُهُ عَنْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ ضَغِنَ [۲] ، وَرَأَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ اسْتَلَبَهُ

مُلْكًا. فَلَمَّا رَأَى قَوْمَهُ قَدْ أَبَوْا إِلَّا الْإِسْلَامِ دَخَلَ فِيهِ كَارِهًا مُصِرًّا عَلَى نِفَاقِ وَضِغْنِ.

(إصْرَارُ ابْن صَيْفِيِّ عَلَى كُفْرِهِ):

وَأَمَّا أَبُو عَامِرٍ فَأَبَى إِلَّا الْكُفْرَ وَالْفِرَاقَ لِقَوْمِهِ جَينَ اجْتَمَعُوا عَلَى الْإِسْلَامِ، فَخَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى مَكَّةَ بِيضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مُفَارِقًا لِلْإِسْلَامِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ بِيضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مُفَارِقًا لِلْإِسْلَامِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ عَشَرَ رَجُلًا مُفَارِقًا لِلْإِسْلَامِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ عَشَرَ رَجُلًا مُفَارِقًا لِلْإِسْلَامِ وَلِرَسُولِ اللَّهِ عَشَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ كَمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَامِرٍ لَي أَمَامَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ لَي اللَّاهِ الرَّاهِبَ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْفَاسِقَ. تَقُولُوا: الرَّاهِبَ، وَلَكِنْ قُولُوا: الْفَاسِقَ.

وَمَا نَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، وَكَانَ رَاوِيَةً: أَنَّ أَبِي الْحَكَمِ، وَكَانَ رَاوِيَةً: أَنَّ أَبِا عَامِرٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي قَبْلُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي قَبْلُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: مِنْ إِلْمَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّهِ عَلْيُهَا، فَقَالَ: بِئْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّكَ أَلْكَ لَسْتَ عَلَيْهَا، قَالَ: إِنَّكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ لَسْتَ عَلَيْهَا، قَالَ: اللَّهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلْثُ، وَلَكِنِّي جِئْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: الْكَاذِبُ أَمَاتَهُ اللَّهُ طَرِيدًا الْحَنِيفِيَّةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا قَالَ: الْكَاذِبُ أَمَاتَهُ اللَّهُ طَرِيدًا اللَّهُ طَرِيدًا وَحِيدًا- يُعَرِّضُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَيْ أَنْكَ [٣] عَلَيْهًا وَحِيدًا- يُعَرِّضُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَيْ أَنْكَ [٣] عَلَيْهَا وَحِيدًا- يُعَرِّضُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُا أَيْ أَنْكَ إِنَّ الْكَاذِبُ أَمَاتَهُ اللَّهُ عَرِيبًا وَحِيدًا- يُعَرِّضُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُا أَيْ أَنْكَ [٣]

<sup>[</sup>۱] قَالَ السهيليّ: « ... وَذَلِكَ أَن الْأَنْصَارِ يمن، وَقد كَانَ الْمُلُوكِ المتوجونِ من الْيمن فِي آل قحطان وَكَانَ أول من تتوج مِنْهُم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وَلم يتوج من الْعَرَب إِلَّا

قحطاني كَذَلِك.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: فَقيل لَهُ: قد تتوج هَوْذَة بن على الْحَنَفِيّ صَاحب الْيَمَامَة، وَقَالَ فِيهِ الْأَعْشَى: من يلق هَوْذَة يسْجد غير متئب ... إذا تعمم فَوق من يلق هَوْذَة يسْجد غير متئب التَّاج أَو وضعا

وَفِي الخرزات الَّتِي بِمَعْنى التَّاجِ يَقُول الشَّاعِر: رعى خَرَزَات الْملك عشرين حجَّة ... وَعشرين حَتَّى فاد والشيب شَامِل

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: لم يكن تاجاً، وَإِنَّمَا كَانَت خَرَزَاتَ تنظم. وَكَانَت سَبَب تتوج هَوْذَة، أَنه أَجَارَ لطيمة

لكسرى، فَلَمَّا وَفد عَلَيْهِ توجه لذَلِك وَملكه» . [۲] ضغن: اعْتقد الْعَدَاوَة.

. «مَا جِئْت» قَوْي سَائِر الْأُصُول: «مَا جِئْت»
 (ص: ٥٨٦)

كَذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَجَلْ، فَمَنْ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ بِهِ. فَكَانَ هُوَ ذَلِكَ عَدُوَّ اللَّهِ، خَرَجَ اللَّهُ مَكَّةَ، فَلَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ خَرَجَ إلَى الطَّائِفِ لَحِقَ بِالشَّامِ. فَمَاتَ الطَّائِفِ لَحِقَ بِالشَّامِ. فَمَاتَ الطَّائِفِ. فَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفِ لَحِقَ بِالشَّامِ. فَمَاتَ الطَّائِفِ. فَلَمَّا أَسْلَمَ أَهْلُ الطَّائِفِ لَحِقَ بِالشَّامِ. فَمَاتَ بِهَا طَرِيدًا غَرِيبًا وَحِيدًا.

(الِاحْتِكَامُ إِلَى قَيْصَرَ فِي مِيرَاثِهِ):

وَكَانَ قَدْ خَرَجَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْلَّحْوَصِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، وَكِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ يالِيلَ الْأَحْوَصِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلَابٍ، وَكِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ يالِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ الثَّقَفِيُّ، فَلَمَّا مَاتَ اخْتَصَمَا فِي مِيرَاتِهِ إِلَى قَيْصَرَ، صَاحِبِ الرُّومِ. فَقَالَ قَيْصَرُ: يَرِثُ أَهْلُ الْمَدَرِ، وَيَرِثُ أَهْلُ الْوَبَرِ يَرِثُ أَهْلُ الْوَبَرِ أَهْلَ الْوَبَرِ، فَوَرِثَهُ كِنَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَالِيلَ بِالْمَدَرِ دُونَ

(هِجَاءُ كَعْبِ لِابْنِ صَيْفِيً):

ُ فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لِأَبِي عَامِرٍ فِيمَا صَّنَعَـ مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيثٍ ... كَسَعْيِكَ فِي الْعَشِيرَةِ عَمْرو عَبْدَ عَمْرو

فَإِمَّا قُلْتَ لِي شرف ونخل ... فقد مَا بِعْتَ إِيمَأَنَّا بِكُفْر بِكُفْر

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: فَإِمَّا قُلْتَ لِي شَرَفٌ وَمَالٌ قَالَ [۲] ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيٍّ فَأَقَامَ عَلَى شَرَفِهِ فِي قَوْمِهِ مُتَرَدِّدًا، حَتَّى غَلَبَهُ الْإِسْلَامُ، فَدَخَلَ فِيهِ كَارِهًا.

(خُرُوجُ قَوْمِ ابْنِ أَبِيٍّ عَلَيْهِ وَشِعْرُهُ فِي ذَلِكَ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَة، حِبِّ [٣] رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ يَعُودُهُ مِنْ شَكْوٍ أَصَابَهُ عَلَى

[۱] أهل الْمدر: يُرِيد بهم من لَا يسكنون الْخيام فِي الْبَادِيَة وَإِنَّمَا يسكنون بُيُوتًا مَبْنِيَّة. [۲] يُلَاحِظ أَن هَذَا الْخَبَ حَاءَ مكررا فقد سبقت

[۲] يُلَاحظ أن هَذَا الْخَبَر جَاءَ مكررا فقد سبقت الْإِشَارَة إلَيْهِ.

[٣] الْحبِّ: المحبوب.

جـ 1 (ص: ٥٨٧)

حِمَارٍ عَلَيْهِ إِكَافُ [١] ، فَوْقَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ [٢]

مُخْتَطِمَةٌ [٣] بِحَبْل مِنْ لِيفٍ، وَأَرْدَفَنِى رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ (فِي) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، وَهُوَ (فِي) وَهُوَ (فِي) [٤] ظِلَ مُزَاحِمٍ أَطُمِهِ [٥] . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مُزَاحِمٌ: اسْمُ الْأَطُمِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَوْلَهُ رِجَالٌ مِنْ قَوْمِهِ. فَلَمَّا رَآَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَذَمَّمَ [٦] مِنْ أَنْ يُجَاوِزَهُ حَتَّى يَنْزِلَ فَنَزَلَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَلِيلًا فَتَلَا الْقُرْآنَ وَدَعَا إِلَى الله تعالى، وَذَكَّرَ بِاللَّهِ وَحَذَّرَ، وَبَشَّرَ وَأَنْذَرَ قَالَـ: وَهُوَ زَامٌّ [٧] لَا يَتَكَلَّمُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ رِسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهُ مِنْ مَقَالَتِهِ، قَالَ: يَا هَذَا، إِنَّهُ لَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِكَ هَذَا إِنْ كَانَ حَقًّا فَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ فَمَنْ جَاءَكَ لَهُ فَحَدِّثُهُ إِيَّاهُ، (و) [٨] مَنْ لَمْ يأتَّك فَلَا تغتُّه [٩] بِهِ، وَلَا تَأْتِهِ فِي مَجْلِسِهِ بِمَا يَكْرَهُ مِنْهُ. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاتَحَةَ فِي رِجَالِ كَانُوا عِنْدَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: بَلَى، فاغشنا بِهِ، وائْتنا فِي مَجَالِسِنَا وَدُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَهُوَ وَاللَّهِ مِمَّا نُحِبُّ، وَمِمَّا أَكْرَمَنَا اللَّهُ بِهِ وَهَدَانَا لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيِّ حِينَ رِّأَى مِنْ خِلَافِ قَوْمِهِ مَا رَأَي: مَتَى مَا يَكُنْ مَوْلَاكَ خَصْمَكَ لَا تَزَلْ ... تَذِلُّ وَيَصْرَعْكَ الَّذِينَ تُصَارِعُ [١٠] وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَازِي بِغَيْرِ جَنَاحِهِ … وَإِنْ جُذَّ يَوْمًا ريشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْبَيْتُ الثَّانِي عَنْ غَيْرِ ابْنِ إسْحَاقَ.

<sup>[</sup>۱] الإكاف: البرذعة بأداتها. [۲] فَدَكِيَّة: منسوبة إِلَى فدك، وَهِي قَرْيَة بالحجاز بينهَا وَبَينِ الْمَدِينَة يَوْمَانِ. [۳] الاختطام: أَن يَجْعَل على رَأس الدَّابَّة وأنفها

حَبل تمسك بِهِ.
[3] زِيَادَة عَن أ، ط.
[4] زِيَادَة عَن أ، ط.
[6] الأطم: الْحصن. قَالَ السهيليّ: «آطام الْمَدِينَة: سطوح، وَلها أَسمَاء، فَمِنْهَا: مُزَاحم، وَمِنْهَا: الزَّوْرَاء، أَطَم بنى الجلاح، وَمِنْهَا: معرض: أَطَم بنى المِنْهَا: مُنْهَا: مُنْهَا مُنْهَا: مُنْهَا مُنْهَا مُنْهَا مُنْهَا مُنْهَا: مُنْهَا: مُنْهَا: مُنْهَا مُنْهَا: مُنْهَا مُنْهَ

[٦] تذمم: استنكف واستحيا

[۷] زام: سَاكِت. [۸] زیَادَة عَن أ، ط.

[٩] لَا تغته: أَي لَا تثقل عَلَيْهِ وَلَا تكده وَيُقَالَ: غته بِالْأَمر: إِذَا كده. قَالَ أَبُو ذَر: «وَقد يكون مَعْنَاهُ: لَا بِالْأَمر: إِذَا كده. قَالَ أَبُو ذَر: «وَقد يكون مَعْنَاهُ: لَا تعذبه، يُقَالَ: غتهم الله بِعَذَاب، أي غطاهم بِهِ. ويروى: «فَلَا تغشه بِهِ» ، أي لَا تأته بِه. ويروى: «فَلَا تغشه بِهِ» ، أي لَا تأته بِه. [١٠] يُقَالَ إِن هذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ لَخَفَافَ بِن نَدِبة.

ج 1 (ص: ۸۸۵)

(غَضَبُ الرَّسُولِ عَنْ كَلَامِ ابْنِ أَبِيٍّ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسَامَةَ، قَالَ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، وَفِي وَجْهِهِ مَا قَالَ عَدُوُ اللَّهِ ابْنُ أُبِيِّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَدُوُ اللَّهِ ابْنُ أُبِيِّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَدُوُ اللَّهِ ابْنُ أُبِيِّ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَدُو اللَّهِ ابْنُ أُبِيِّ: فَقَالَ سَعْدُ: قَالَ اللَّهُ بِكَ، قَالَ ابْنُ أُبِيِّ: فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّى النَّالِهِ اللَّهُ بِكَ، وَإِنَّا لَنَنْظِمُ لَهُ الحَرِز لنتوجّه، فو الله إنَّهُ لَيَرَى أَنْ وَإِنَّا لَنَنْظِمُ لَهُ الحَرِز لنتوجّه، فو الله إنَّهُ لَيَرَى أَنْ وَإِنَّا لَنَنْظِمُ لَهُ الحَرِز لنتوجّه، فو الله إنَّهُ لَيَرَى أَنْ وَإِنَّا لَنَنْظِمُ لَهُ الحَرِز لنتوجّه، فو الله إنَّهُ لَيَرَى أَنْ وَإِنَّا لَنَنْظِمُ لَهُ الحَرِز لنتوجّه، فو الله إنَّهُ لَيَرَى أَنْ قَدْ سَلَبْتُهُ مُلْكًا.

#### (َمَرَضُ أَبِي بَكْرٍ وَعَامِرٍ وَبِلَالٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ عَنْهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَغُمَرُ [۱] بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُمَّى، فَأَصَابَ قَدِمَهَا وَهِيَ أُوْبَأَ أَرْضِ اللَّهِ مِنْ الْحُمَّى، فَأَصَابَ أَصْحَابَهُ مِنْهَا بَلَاءٌ وَسَقَمٌ، فَصَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ أَصْحَابَهُ مِنْهَا بَلَاءٌ وَسَقَمٌ، فَصَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ مَّ قَالَتْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ، وَبِلَالٍ، مَوْلَيَا أَبِي بَكْرٍ، مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَإِلَالٍ، مَوْلَيَا أَبِي بَكْرٍ، مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَإِلَالٍ، مَوْلَيَا أَبِي بَكْرٍ، مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَأَصَابَتْهُمْ الْحُمِّى، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ أَعُودُهُمْ، وَذَلِكَ فَأَلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا فَعْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا فَعْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ، وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا فَقُلْتُ لَهُ تَجِدُكَ يَا أَبَتْ؟ فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ يَا أَبَتْ؟ فَقَالَ: كُيْفَ تَجِدُكَ يَا أَبِتْ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ قَرَاكِ نَعْلِهِ [٣] كُلُ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ

[۱] كَذَا فِي أَ، طَ وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «عَمْرو» وَهُوَ تَحْرِيفَ. (رَاجِع شرح السِّيرَة وتراجِم رجال). [۲] الوعك: شدَّة ألم الْمَرَض. [۳] هَذَا الْبَيْت والَّذي بعده لعَمْرو بن مامة. جـ 1 (ص: ۵۸۹)

قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا يَدْرِي أَبِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ: ثُمَّ دَنَوْتُ إِلَى عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَجِدُكَ ثُمَّ دَنَوْتُ إِلَى عَامِرٍ بْنِ فُهَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَجِدُكَ يَا عَامِرُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ ... إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ لَقَدْ وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ ... إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ

مِنْ فَوْقِهِ

كُلُّ امْرِئٍ مُجَاهَدُ بِطَوْقِهِ ... كَالثَّوْرِ يَحْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ [١] بِرَوْقِهِ [٢] يُرِيدُ: بِطَاقَتِهِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ (بِطَوْقِهِ) [٢] يُرِيدُ: بِطَاقَتِهِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٣] : قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا يَدْرِي عَامِرٌ مَا يَقُولُ! قَالَتْ: وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا تَرَكَتْهُ الْحُمَّى اضْطَجَعَ بِفِنَاءِ قَالَتْ: وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا تَرَكَتْهُ الْحُمَّى اضْطَجَعَ بِفِنَاءِ الْبَيْتِ ثُمَّ رَفَعَ عَقِيرَتَهُ [٤] فَقَالَ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِفَخِّ وَحَوْلِي أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِفَخِّ وَحَوْلِي أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِفَخِّ وَحَوْلِي أَلَ [٥] أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... وَهَلْ وَطُفَيْلُ وَجَلِيلُ [٥] يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ [٦] ... وَهَلْ وَطُفَيْلُ وَطُفَيْلُ : جَبَلَان بِمَكَّةً وَطُفَيْلُ : جَبَلَان بِمَكَّةً .

(دُعَاءُ الرَّسُولِ عَلَيْ بِنَقْلِ وَبَاءِ الْمَدِينَةِ إِلَى مَهْيَعَةً):
قَالَتْ عَائِشَةُ : فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا سَمِعْتُ
مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ لَيَهْذُونَ وَمَا يَعْقِلُونَ مِنْ شِدَّةِ
الْحُمَّى. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: اللَّهم حَبِّبْ
إلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إلَيْنَا مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ، وَبَارِكْ لَنَا إلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إلَيْنَا مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا [٧] وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إلَى مَهْيَعَةَ» الْجُحْفَةُ [٨].

<sup>[</sup>۱] الروق: الْقرن. [۲] زِيَادَة عَن أَ، ط. [۲] زِيَادَة عَن أَ، ط. [۳] فِي ط: «الطوق: الكلفة والروق: الْقرن. قَالَ رؤبة بن العجاج يصف الثور وَالْكلاب» ثمَّ سَاق شَاهدا من شعره نستطع تصويبه فأهملناه. [٤] رفع عقيرته، أي رفع صَوته. [٤] فخ (بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وبالجيم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة الدينَوَريّ: فخ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة): مَوضِع خَارج

مَكَّة. والإذخر: نَبَات طيب الرَّائِحَة. والجليل. النمام.

[٦] مجنة: اسْم سوق للْعَرَب فِي الْجَاهِلِيَّة، وَهِيَ بِأَسْفَل مَكَّة، على قدر بريد مِنْهَا.

(رَاجع مُعْجم الْبلدَانِ) .

[۷] يعْنى الطَّعَام الَّذي يُكَالَ بِالْمَدِّ وبالصَّاعِ. وَالْمَدِّ. وَالْمَدِّ. وَالْمَدُ وبالصَّاعِ. وَالْمَدُ اهل رطلان عِنْد أهل الْعِرَاق، ورطل وَثلث عِنْد أهل الْحجاز. والصاع: أَرْبَعَة أَمْدَاد عِنْد الْحِجَازِيِّينَ. الْحجاز. والصاع: قريب من الْجحْفَة. وَهِي [۸] وَقيل. مهيعة: قريب من الْجحْفَة. وَهِي مِيقَات أهل الشَّام.

ج 1 (ص: ٥٩٠)

#### (مَا جَهَدَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْوَبَاءِ):

قَالَ ابْن إِسْحَاقَ: وَذكر ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بن العَاصِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَتْهُمْ حُمَّى الْمَدِينَةِ هُو وَأَصْحَابُهُ أَصَابَتْهُمْ حُمَّى الْمَدِينَةِ مَقَّى جَهَدُوا مَرَضًا، وَصَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَاللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَهُمْ: اعْلَمُوا أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى كَذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: اعْلَمُوا أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى كَذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ: اعْلَمُوا أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ الضَّعْفِ وَالسَّقَمِ الْمُسْلِمُونَ الْقِيَامَ عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ الضَّعْفِ وَالسَّقَمِ الْمُسْلِمُونَ الْقِيَامَ عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ الضَّعْفِ وَالسَّقَمِ الْفَضْلِ. الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ الْفَضْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَضْلِ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْقِيَامَ عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ الضَّعْفِ وَالسَّقَمِ الْفَضْلِ.

### (بَدْءُ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَهَيَّأُ لِحَرْبِهِ، قَامَ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ جِهَادِ عَدُوِّهِ، وَقِتَالِ مَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ يَلِيهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، مُشْرِكِي

الْعَرَبِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً • سَنَةً •

تَارِيخُ الْهِجْرَةِ

بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هِشَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ الْمُطَّلِبِيِّ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، حِينَ اشْتَدَّ الضَّحَاءُ، وَكَادَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، حِينَ اشْتَدَّ الضَّحَاءُ، وَكَادَتْ الشَّمْسُ تَعْتَدِلَ، لِثِنْتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأُوَّلِ، وَهُو التَّارِيخُ، (فِيمَا) [۲] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ السِّحَاقَ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَئِذِ ابْنُ ثَلَاثٍ قَالَ ابْنُ مَسَينَ سَنَةً، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَعَثَهُ الله تعالى بِثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ، وَشَهْرَ مَعْمَدُ مَسِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ شَهْرِ رَبِيعِ الْأُوَّلِ، وَشَهْرَ مَعْمَدُ مَعْمَانَ، وَشَهْرَ مَعْمَانَ، وَشَهْرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، وَشَهْرَ مَعْمَانَ، وَشَهْرَ مَنْمَ خَرَجَ غَازِيًا رَبِيعِ الْمُحَرَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ غَازِيًا رَبِيعِ الْمُحَرَّمَ، ثُمَّ خَرَجَ غَازِيًا فِي صَفَرَ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمُدِينَةُ فَي صَفَرَ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمُدِينَةً فَي مَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمُدِينَةُ فَي مَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَي مَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِهِ الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةً الْمُدِينَةُ الْمُمَانِ مَا مُنْ مَقْدَمِهِ الْمُدَينَةُ الْمُدِينَةً الْمُدَينَةُ الْمُ الْمُدَينَةً الْمُدِينَةً الْمُدَينَةً الْمُدَينَةً الْمُ مَنْ مَلْ الْمُدَالِي الْمَدَى الْمُ الْمَنْ مَلْمُ الْمُ الْمُنْ مَلْ الْمُدِينَةً الْمُدَالِقُولَ الْمُدِينَةً الْمُدَينَةً الْمُدَالِقُولَ الْمَالَالَةُ الْمُشْرِقُولَ الْمُدَالِقُولَ الْمُدَالِقُولَ الْمُنْ الْمُ الْمُدَالِقُولَ الْمُؤْمِلُ الْمَالَالَةُ الْمُدُونَ الْمُدَالِقُولَ الْمُدَالِقُولَ الْمَالِولَةُ الْمُدَالِقُولَ الْمُدَالِقُ الْمَالِولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِولُ الْمُذَالِقُولَ الْمُولِ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمُنْ الْمَلْمُ ا

[۱] تجشم: تكلُف. [۲] زِيَادَة عَن أ، ط. جـ 1 (ص: ٥٩١)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً.

# غَزْوَةُ وَدَّانَ وَهِيَ أُوَّلُ غَزَوَاتِهِ ﷺ

(مُوَادَعَةُ بَنِي ضَمْرَةَ وَالرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ):
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى بَلَغَ وَدَّانَ [١] ، وَهِيَ غَزْوَةُ
الْأَبْوَاءِ [٢] ، يُرِيدُ قُرَيْشًا وَبَنِيَّ ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، فَوَادَعَتْهُ فِيهَا بَنُو ضَمْرَةَ، وَكَانَ
الَّذِي وَادَعَهُ [٣] مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ مَخْشِيُّ بْنُ عَمْرٍو
الَّذِي وَادَعَهُ [٣] مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ مَخْشِيُّ بْنُ عَمْرٍو
الضَّمَرِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ فِي زَمَانِهِ ذَلِكَ.
الضَّمَرِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ فِي زَمَانِهِ ذَلِكَ.
ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَلْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا،
فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ صَفَرٍ، وَصَدْرًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ.
فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ صَفَرٍ، وَصَدْرًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ.
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهِيَ أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا.

# سَرِيَّةُ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَهِيَ أَوَّلُ رَايَةٍ عَقَدَهَا ﷺ

(مَا وَقَعَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَإِصَابَةُ سَعْدٍ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ، فِي مُقَامِهِ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ فِي سِتِّينَ أَوْ ثَمَانِينَ رَاكِبًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَحَدٌ، فَسَارَ حَتَّى الْمُهَاجِرِينَ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَحَدٌ، فَسَارَ حَتَّى الْمُهَاجِرِينَ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَحَدٌ، فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ مَاءً بِالْحِجَازِ، بِأَسْفَلَ ثَنِيَّةِ الْمُرَّةِ، فَلَقِيَ بِهَا جَمْعًا بَلَغَ مَاءً بِالْحِجَازِ، بِأَسْفَلَ ثَنِيَّةِ الْمُرَّةِ، فَلَقِيَ بِهَا جَمْعًا عَظِيمًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، إلَّا أَنَّ عَظِيمًا مِنْ قَرَيْشٍ، فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، إلَّا أَنَّ مَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَدْ رُمِيَ يَوْمَئِذٍ بِسَهْمٍ، فَكَانَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَدْ رُمِيَ يَوْمَئِذٍ بِسَهْمٍ، فَكَانَ أَوْلَ سَهْمٍ رُمِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ. أَوْلَ سَهْمٍ رُمِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ. أَوْلَ سَهْمٍ رُمِيَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ.

<sup>[</sup>۱] ودان (بِفَتْح الْوَاو وَشد الْمُهْملَة فألف فنون) [۱] قَرْيَة جَامِعَة من أُمَّهَات الْقرى من عمل الْفَرْع، وَقيل: وَاد على الطَّرِيق يقطعهُ المصعدون من

حجاج الْمَدِينَة.
[۲] الْأَبْوَاء: قَرْيَة من عمل الْفَرْع، بَينهَا وَبَين الْجَحْفَة من جِهَة الْمَدِينَة ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ ميلًا.
[۳] وادعه: سالمه وعاهده أن لَا يحاربه.
جـ 1 (ص: ٥٩٢)

(مَنْ فَرَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ حَامِيةً.

وَفَرَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (إِلَى) [۱] الْمُسْلِمِينَ الْمِقْدَادُ بْنُ
عَمْرِو الْبَهْرَانِيُّ، حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ
ابْن جَابِرٍ الْمَازِنِيُّ، حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ،
ابْن جَابِرٍ الْمَازِنِيُّ، حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ،
وَكَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَلَٰكِنَّهُمَا خَرَجَا لِيَتَوَصَّلَا بِالْكُفَّارِ [۲].
وَكَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَلَٰكِنَّهُمَا خَرَجَا لِيَتَوَصَّلَا بِالْكُفَّارِ [۲].
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ.
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ.
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ،
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ،
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ،
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ،
وَكَانَ عَلَى الْقَوْمِ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ،
وَكَانَ عَلَى الْمُشْرِي الْأَخْيَفِ، أَحَدُ بَنِي مَعِيصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَلَى الْوَيِ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ.
حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، أَحَدُ بَنِي مَعِيصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ فِهْرٍ.

دَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، أَحَدُ بَنِي مَعِيصٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ فِهْرٍ.

لَوْقِيٌ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرٍ.

(شِعْرُ أَبِي بَكْرٍ فِيهَا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَدَيَّق رَضَي الله عنه، فِي غَزْوَةٍ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ لِأَبِي وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ لِأَبِي وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ لِأَبِي وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ لِأَبِي

أَمِنْ طَيْفِ سَلْمَى بِالْبِطَاحِ الدَّمَائِثِ ... أَرِْقْتُ وَأُمْرٍ أَمِنْ طَيْفِ سَلْمَى بِالْبِطَاحِ الدَّمَائِثِ مَادِث [٥]

فِي الْعَشِيرَةِ حَادِثِ [٥] تَرَى مِنْ لُؤَيَّ فِرْقَةً لَا يَصُدُّهَا ... عَنْ الْكُفْرِ تَذْكِيرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ

رَسُولٌ أَتَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا ... عَلَيْهِ وَقَالُوا: لَسْتَ

فِينَا بِمَاكِثِ إِذَا مَا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْحَقِّ أَدْبَرُوا ... وَهَرُّوا هَرِيرَ الْمُجْحَرَاتِ اللَّوَاهِثِ [٦] الْمُجْحَرَاتِ اللَّوَاهِثِ [٦] فَكَمْ قَدْ مَتَتْنَا [٧] فِيهِمْ بِقَرَابَةٍ ... وَتَرْكُ التُّقَى شَيْءٌ لَهُمْ غَيْرُ كَارِثِ [٨]

[۱] زِيَادَة عَن أ، ط. [۲] ليتوصلا بالكفار: أَي أَنَّهُمَا جعلا خروجهما مَعَ الْكَفَّار وَسِيلَة للوصول إِلَى الْمُسلمين. [۳] روى «مكرز» بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا مَعَ سُكُون الْكَاف وَفتح الرَّاء وزاي، كَمَا يرْوى بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء. وَالْمُعْتَمد فِيهِ كسر الْمِيم. (رَاجع الرَّوض الْأنف والمؤتلف والمختلف وَشرح الْمَوَاهِب اللَّدْنِية عَلَيْهِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ

[٤] وَمِمَّا يقوى قَول ابْن هِشَام فِي نفى هَذَا الشِّعْرِ عَن عُرْوَة عَن أَبى بكر، مَا روى من حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة رضى الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: كذب من أَخْبركُم أَن أَبَا بكر قَالَ بَيت شعر فِي الْإِسْلَام. أَخْبركُم أَن أَبَا بكر قَالَ بَيت شعر فِي الْإِسْلَام. [٥] الدمائث: الرمال اللينة.

[٦] هروا: وَثبُوا كَمَا تثب الْكلاب. والمجَحرات: الْكلاب الَّتِي أجحرت، أَي ألجأت إِلَى موَاضعهَا. [٧] كَذَا فِي أَ، ط. ومتتنا: إِتصلنا وَفِي سَائِر

الْأُصُول، «منّينا» ـ

[۸] غیر کارث، أي غیر محزن. جـ 1 (ص: ٥٩٣)

فَإِنْ يَرْجِعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَعُقُوقِهِمْ ... فَمَا طَيِّبَاتُ فَإِنْ يَرْجِعُوا عَنْ كُفْرِهِمْ وَعُقُوقِهِمْ ... فَمَا طَيِّبَاتِثِ الْحَبَائِثِ

وَإِنْ يَرْكَبُوا طُغْيَانَهُمْ وَضَلَالَهُمْ ... فَلَيْسَ عَذَابُ اللَّهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ [١] وَنَحْنُ أَنَاسٌ مِنْ ذُوَّابَةَ غَالِبٌ ... لَنَا الْعِزُّ مِنْهَا فِي الْفُرُوعِ الْأَثَائِثِ [٢] فَأُولِى بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ عَشِيَّةً ... حَراجِيجُ [٣] تُحْدَى [٤] فِي السَّرِيحِ الرَّثَائِثِ [٥] كَأَدْمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ عُكَّفٍ ... يَرِذْنَ حِيَاضَ الْبِئْرِ ذَات النَّبَائث [٦] لَئِنْ لَمْ يُفِيقُوا عَاجِلًا مِنْ ضَلَالِهِمْ ... وَلَسْتُ إِذَا آلَيْت قولا بجانث لَتَبْتَدِرَنَّهُمْ غَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَق ... تُحَرِّمُ أَطْهَارَ النِّسَاءِ الطُّوَامِثُ [٧] تُغَادِرُ قَتْلَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ ... وَلَا تَرْأُفُ الْكُفَّارَ رَأْفَ ابْن حَارِثِ [۸] فَأَبْلِغْ بَنِى سَهْمِ لَدَيْكَ رِسَالَةً ... وَكُلَّ كَفُورٍ َيَبْتَغِى الشَّرُّ بَاحث فَإِنْ تَشْعَثُوا عِرْضِي عَلَى ِسُوءِ رَأَيكُمْ ... فَإِنِّي مِنْ أَعْرَاضِكُمْ غَيْرُ شَاعِثُ [٩]

(شِعْرُ ابْنِ الزِّبَعْرَى فِي الرِّدِّ عَلَى أَبِي بَكْرٍ)
فَأَجَابَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزِّبَعْرَى السَّهْمِيُّ، فَقَالَ الْمَنْ رَسْمِ دَارٍ أَقْفَرَتْ بِالْعَثَاعِثِ ... بَكَیْتَ بِعَیْنِ أَمِنْ رَسْمِ دَارٍ أَقْفَرَتْ بِالْعَثَاعِثِ ... بَکیْتَ بِعَیْنِ دَسْمِ دَارٍ أَقْفَرَتْ بِالْعَثَاعِثِ ... دَمْعُهَا غَیْرُ لَابِثِ [١٠] دَمْعُهَا غَیْرُ لَابِثِ [١٠] وَمِنْ عَجَبِ الْأَیّامِ وَالدَّهْرُ كُلُّهُ ... لَهُ عَجَبٌ مِنْ مَابِقَاتِ وَحَادِثِ سَابِقَاتِ وَحَادِثِ

<sup>[</sup>۱] بلابث، أي بمبطئ.

<sup>[</sup>۲] الأثائث: الْكَثِيرَة المجتمعة.

[٣] أولى، أَى أُحْلف وَأقسم. وَيُرِيد ب «الراقصات»: الْإِبل والرقص: ضرب من الْمَشْي. وحراجيج: طوال، الْوَاحِد: حرجوج. ويروى: «عناجیج» ، أي حسانـ [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وتحدى: تساق ويغنى لَهَا. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «تخدى» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وخدى الْبَعِيرِ خدى (من بَابِ ضرب) أَسْرع وزج بقوائمه. [٥] السّريح: قطع جلد تربط فِي أَخْفَاف الْإبِل مَخَافَة أن تصيبها الْحِجَارَة. والرثائث: البالية الْخلقَة. [٦] الأدم من الظباء: السمر الظُّهُور الْبيض الْبُطُون. وَعَكَفَ: مُقِيمَة. والنبائث جمع نبيثة، وَهِي تُرَاب يخرج من الْبئر إذا نقيت. [٧] الطوامث: جمع طامث، وَهِي الْحَائِضِ. [٨] تعصب: تَجْتَمِع وتحيط. وَابْن حَارَث: عُبَيْدَة بن الْحَارث. [٩] تشعثوا: تغيرُوا وَتَفَرَّقُوا. [١٠] العثائث: أكداس الرمل الَّتِي لَا تنْبت شَيْئا، وَاحِدهَا: عثعث. وَغير لابث: غير مُتَوَقَّف. ۳۸- سیرة ابْن هِشَام- ۱

لِجَيْشٍ أَتَانَا ذِي عُرَامٍ يَقُودُهُ ... عُبَيْدَةُ يُدْعَى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثِ [١] الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثِ [١] لِنَتْرُكَ أَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّفَا ... مَوَارِيثَ مَوْرُوثٍ كَرِيمٍ لِنَتْرُكَ أَصْنَامًا بِمَكَّةَ عُكَّفًا ... وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي فَي فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ بِسُمْرِ رُدَيْنَةَ ... وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي فَي فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ بِسُمْرِ رُدَيْنَةَ ... وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ [٢]

جـ 1 (ص: ٥٩٤)

وَبِيضٍ [٣] كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا ... بِأَيْدِي كُمَاةٍ كَاللَّيُوثِ الْعَوَائِثِ [٤] نُقِيمُ بِهَا إصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلًا ... وَنَشْفِي الذَّحُولَ عَاجِلًا غَيْرَ لَابِثِ [٥] فَكَفَوْا عَلَى خَوْفٍ شَدِيدٍ وَهَيْبَةٍ أِ... وَأَعْجَبَهُمْ أَمْرٌ لَهُمْ أَمْرُ [٦] رَائِثِ [٧] وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا نَاحَ نِسْوَةٌ ... أَيَامَى لَهُمْ، من بَين نساً وَطَامِثِ [۸] وَقَدْ غُودِرَتْ قَتْلَى يُخْبِرُ عَنْهُمْ ... حَفِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاتَّحِثِ [٩] فَأَبْلِغْ أَبَا بَكُر لَدَيْكَ رِسَالَةً ... فَمَا أَنْتَ عَنْ أَعْرَاضِ فِهْرِ بِمَاكِثِ وَلَمَّا تَجِبْ مِنِّي يَمِينٌ غَلِيظَةٌ … تُجَدِّدُ حَرَّبًّا حَلَّفَةً غَيْرَ حَانث قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَرَكْنَا مِنْهَا بَيْتًا وَاحِدًا، وَأَكْثَرُ أَهْل

قَالَ ابن هِشَامٍ لَا مِنْهَا بِيْتًا وَآجِدَا، وَآخَرُ اهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ لِابْنِ الزِّبَعْرَى ـ

(شِعْرُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي رَمْيَتِهِ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي
رَمْيَتِهِ تِلْكَ فِيمَا يَذْكُرُونَ:
أَلَا هَلْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ أُنِّي ... حَمَيْتُ صَحَابَتِي
بِصُدُورِ نَبْلِي
بِصُدُورِ نَبْلِي
أَذُودُ بِهَا أَوَائِلَهُمْ ذِيَادًا ... بِكُلِّ حُزُونَةٍ وَبِكُلِّ سَهْلِ

<sup>[</sup>۱] العرام: الْكَثْرَة والشدة. والهياج: الْحَرْب. [۲] السمر: الرماح. وردينة: امْرَأَة تنْسب الرماح إلَيْهَا. والجرد: الْخَيل القصيرات الشّعْر، وَيُقَال:

السريعة. والعجاج: الْغُبَار، وَيُرِيد بِهِ هُنَا الْحَرْبِ لِكَثْرَة مَا يِثار فِيهَا مِن الْغُبَارِ.

[٣] الْبيض: السيوف.

[٤] كَذَا فِي أَـ و «العوائث» : المفسّداتـ وَفِي

سَائِر الْأُصُول: «العوابث» .

[٥] الإِصعار: الْميل ... والذحول: جمع ذحل، وَهُوَ طلب الثأر.

[٦] فِي ط: «غير» **.** 

[٧] رائث: متمهل فِي الْأَمر مُقَدّر لعواقبه. [٨] النسء بِتَثْلِيث النُّون: الْمُتَأَخِّرَة الْحيض

المظنون َبهَا الْحملِ. والطامث: الْحَائِضَ.

[٩] حَفَى بهم، أَي كثير السُّؤَال عَنْهُمْ.

[١٠] الحزونة: الوعر من الأرْض.

جـ 1 (ص: ٥٩٥)

لسَغد

فَمَا يَعْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوِّ ... بِسَهْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلِي وَذَلِكَ أَنَّ دِينَكَ دِينُ صِدْقٍ ... وَذُو حَقِّ أَتَيْتَ بِهِ وَعَدْلِ وَعَدْلِ يُنَجَّى الْمُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيُجْزَى ... بِهِ الْكُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهْلِ [١] فَمَهْلًا قَدْ غَوِيتَ فَلَا تَعِبْنِي ... غَوِيَّ الْحَيِّ وَيْحَكَ فَمَهْلًا قَدْ غَوِيتَ فَلَا تَعِبْنِي ... غَوِيَّ الْحَيِّ وَيْحَكَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُهَا

(أُوَّلُ رَايَةٍ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لِعُبَيْدَةَ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَتْ رَايَةُ عُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ-

فِيمَا بَلَغَنِي- أَوَّلَ رَايَةٍ عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَحَدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَزْعُمُ الْإِسْلَامِ، لِأَحَدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَهُ حِينَ أَقْبَلَ مِنْ غَزْوَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمَدِينَةِ.

# سَرِيَّةُ حَمْزَةَ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ

(مَا جَرَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ): وَبَعَثَ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ، حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، إلَى سَيْفِ الْبَحْرِ، مِنْ نَاحِيَةِ الْعِيصِ، فِي ثَلَاثِينَ رَاكِبًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَحَدُ،

فَلَقِيَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ بِذَلِكَ السَّاحِلِ فِي ثَلَاثِ مَائَةِ رَاكِبٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَحَجَزَ بَيْنَهُمْ مَجْدِيُّ بْنُ مَائَةِ رَاكِبٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَحَجَزَ بَيْنَهُمْ مَجْدِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْجُهَنِيُّ وَكَانَ مُوَادِعًا لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، عَمْرٍو الْجُهَنِيُّ وَكَانَ مُوَادِعًا لِلْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا، فَانْصَرَفَ بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ قَوْمِ عَنْ بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالً قَوْمِ عَنْ بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالً قَوْمِ عَنْ بَعْضٍ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالً قَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْقَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْقَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُولِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤَمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمَوْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضٍ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضِ الْمُؤْمِ عَنْ بَعْضِ الْمُؤْمِ عَنْ الْمُؤْمِ عَنْ الْمِؤْمِ عَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَنْ الْمِثْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمِؤْمِ الْمِؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

(كَانَتْ رَايَةُ حَمْزَةَ أَوَّلَ رَايَةٍ فِي الْإِسْلَامِ وَشِعْرُ حَمْزَةً فِي ذَلِكَ):

وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: كَانَتْ رَايَةُ حَمْزَةَ أُوَّلَ رَايَةٍ عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَحَدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [٣] . وَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَحَدِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ [٣] . وَذَلِكَ أَنَّ بَعْثَهُ وَبَعْثَ عُبَيْدَةَ كَانَا مَعًا، فَشُبِّهَ وَبَعْثَ عُبَيْدَةَ كَانَا مَعًا، فَشُبِّه

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. ومقام مهل: أي إمهال وَتثبت. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «سهل» . وَفِي سَائِر الْأُصُول: «سهل» يَكِرِمَة بن أَبى جهل، [۲] يُرِيد ب «ابْن جهل» : عِكْرِمَة بن أَبى جهل، وَكَانَ على الْكَفَّارِ كَمَا تقدم.

ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ. وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ حَمْزَةَ قَدْ قَالَ فِي ذَلِكَ شِعْرًا يَذْكُرُ فِيهِ أَنَّ رَايَتَهُ أَوَّلُ رَايَةٍ عَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَ حَمْزَةُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَقَدْ صَدِّقَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، فاللَّه أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ. فَأَمَّا مَا سَمِعْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنَا ۚ. فَغُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ أُوَّلُ مَنْ عُقِدَ لَهُ ۚ فَقَالَ ۗ حَمْزَةُ فِي ذَلِكَ، فِيمَا يَزْعُمُونَ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ ٱلَّعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذَّا الشُّعْرَ لِحَمْزَةٍ: أَلَا يَا لَقَوْمِى لِلتَّحَلُّمِ وَالْجَهْلِ ... وَلِلنَّقْصِ مِنْ رَأَي الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلَ وَلِلرَّاكِبِينَا بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأْ ... لَهُمْ حُرِّمَاتٍ مِنْ سَوَامِ وَلا أَهْلِ [١] كَأَنَّا تَبَلْنَاهُمْ وَلَا تَبْلَ عِنْدَنَا [٢] ... لَهُمْ غَيْرُ أَمْرٍ بِالْعَفَافِ [٣] وَبِالْعَدْل وَأَمْرِ بِإِسْلَامٍ فَلَا يَقْبَلُونَهُ ... وَيَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزْل فَمَا بَرِحُوا حَتَّى انْتَدَبْتُ [٤] لِغَارَةِ … لَهُمْ حَيْثُ حَلُّوا ابْتَغَى رَاحَةَ الْفَصْل بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ، أَوَّلُ خَافِق ... عَلَيْهِ لِوَاءٌ لَمْ يَكُنَّ لَاحَ مِنْ قَبْلِي لِوَاءٌ لَدَيْهِ النَّصْرُ مِنْ ذِي كَرَامَةٍ … إلَهٍ عَزِيزٍ فِعْلَهُ أفَضْلُ الْفِعْل عَشِيَّةَ سَارُوا حَاشِدِينَ وَكُلُّنَا ... ِمَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظَ أَصْحَابِهِ تَغْلِي [٥]

فَلَمَّا تَرَاءَيْنَا أَنَاخُوا فَعَقَّلُوا ... مَطَايَا وَعَقَّلْنَا مُدَى غَرَضِ [7] النَّبْلِ [٧] غَرَضِ [7] النَّبْلِ [٧] فَقُلْنَا لَهُمْ: حَبْلُ الْإلَهِ نَصِيرُنَا ... وَمَا لَكُمْ إِلَّا الضَّلَالَةُ مِنْ حَبْلٍ الضَّلَالَةُ مِنْ حَبْلٍ فَقَارَ أَبُو جَهْلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًا ... فَخَابَ وَرَدَّ اللَّهُ كَيْدُ فَثَارَ أَبُو جَهْلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًا ... فَخَابَ وَرَدَّ اللَّهُ كَيْدُ أَبِي جَهْلٍ وَمَا نَحْنُ إِلَّا فِي ثَلَاثِينَ رَاكِبًا ... وَهُمْ مِائَتَانِ بَعْدُ وَمَا نَحْنُ إِلَّا فِي ثَلَاثِينَ رَاكِبًا ... وَهُمْ مِائَتَانِ بَعْدُ وَاحِدَةٍ فَضْلِ

[۱] السوام: الْإِبِلِ الْمُرْسِلَة فِي المرعى. [۱] كَذَا فِي أَ، ط. وتبلناهم، أَي عاديناهم، والتبل» الْعَدَاوَة. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «نبلناهم وَلَا نبل» الْعُدَاوَة. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «نبلناهم وَلَا نبل» النُّون فيهمَا.

[٣] فِي أ: «بالعَقاب» **.** 

لَّذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. يُقَالَ: انتدبته لِلْأَمْرِ قَالْ: انتدبته لِلْأَمْرِ فَانْتدبَ هُوَ لَهُ، أَي دَعوته لَهُ فَأَجَاب، لَازِم مُتَعَدِّ. فَانْتدبَ هُوَ لَهُ، أَي دَعوته لَهُ فَأَجَاب، لَازِم مُتَعَدِّ. وَفِى أَ: «ابْتَدَرْت بغارة» .

[٥] المراجل: جمع مرجل، ۗ وَهُوَ الْقدر. وَقيل: هُوَ قدر النّحاس لَا غير.

[٦] فِي أَ: «عِرض» وَهُوَ تَصْحِيف. [٧] مدى غَرَض النبل، أَي أَنهم أناخوا قريبين بعض، فَكَانَ الْمسَافَة بَينهم مرمى النبل.

ج 1 (ص: ٥٩٧)

فَيَا لَلُؤَىَ لَا تُطِيعُوا غُوَاتَكُمْ ... وَفِيئُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ [١] فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُمْ ... عَذَابٌ فَتَدْعُوَا

(شِعْرُ إِبِي جَهْلِ فِي الرَّدِّ عَلَى حَمْزَةَ): فَأَجَاْبَهُ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، فَقَالَ: عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيظَةِ وَالْجَهْلِ ... وَلِلشَّاغِبِينَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْلِ [٣] وَلِلتَّارِكِينَ مَا وَجَدْنَا جُدُودَنَا ... عَلَيْهِ ۖ ذَوى الْأَجْسَابِ وَالسُّؤْدُدِ الْجَزْلِ [َ٤] أُتَوْنَا بِإِفْكٍ كَىْ يُضِلُّوا عُقُولَنَا ... وَلَيْسَ مُضِلًّا إِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْلِ [٥] فَقُلْنَا لَهُمْ: يَا قَوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا ... عَلَى قُوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مُدَى الْجَهْل فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسْوَةٌ … لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالثُّكْل وَإِنْ تَرْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا … بَنُو عَمِّكُمْ أَهْلِّ الْحَفَائِظِ وَالْفَصْل فَقَالُوا لَنَا: إِنَّا وَجَدْنَا مُحَمَّدًا ... رِضًا لِذَوِي الْأَحْلَامِ مِنًّا وَذِي الْعَقْل فَلَمَّا أَبَوْا إِلَّا الْخِلَافَ وَزَيَّنُوا ... جِمَاعَ الْأُمُورِ بِالْقَبِيحِ مِنْ الْفِعْلَ تَيَمَّمْتُهُمْ بِالسَّاحِلَيْن بِغَارَةٍ ... لِأَتْرُكَهُمْ كَالْعَصْفِ لَيْسَ بِذِي أصل [٦] فورّعنی [٧] مَجْدِيُّ [٨] عَنْهُمْ وَصُحْبَتِي … وَقَدْ وَازَرُونِي بِالسِّيُوفِ وَبِالنَّبْل لِإِلِّ عَلَيْنَا وَاجِب لَا نُضَيِّعُهُ ... أَمِينٌ قَوَاهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ [٩] فَلَوْلَا ابْنُ عَمْرِو كُنْتُ غَادَرْتُ مِنْهُمْ ... مَلَاحِمَ لِلَطَّيْرِ

# الْعُكُوفِ بِلَا تَبْلِ [١٠]

[۱] فيئوا: ارْجعُوا. والمنهج: الطَّرِيقِ الْوَاضِح.
[۲] الثكل: الْفَقْد والحزن.
[٣] الحفيظة: الْغَضَب.
[٤] الجزل: الْغَظِيم.
[٥] الْإِفْك: الْكَذِب.
[٥] الْإِفْك: الْكَذِب.
[٨] العصف: ورق الزَّرْعِ الَّذِي يصفر على سَاقه. وَيُقَال: هُوَ دقاق التِّبْن.
[٧] كَذَا فِي أَ. وورعني: أَي كفني، وَهُوَ من الْوَرع عَن الْمَحَارِم: أَي الْكَفِّ عَنْهَا. وَفِي ط: «فروغني» عَن الْمَحَارِم: أَي الْكَفِّ عَنْهَا. وَفِي ط: «فوزعني» وَقد وقي سَائِر الْأُصُول: «فوزعني». وقد وقي سَائِر الْأُصُول: «فوزعني». وقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى أَنه حجز بَين الْقَوْم.
[٨] مجدي، هُو مجدي بن عَمْرو الجهنيّ. وقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى أَنه حجز بَين الْقَوْم.
[٩] الإل: الْعَهْد. وَغير منتكث: غير منتقض.
[٩] الإل: العكوف: المقيمة اللَّازِمَة.

وَلَكِنَّهُ آلَى بِإِلِّ فَقَلَّصَتْ ... بِأَيْمَانِنَا حَدُّ السُّيُوفِ عَنْ الْقَتْلِ [١] الْقَتْلِ [١] فَإِنْ تُبْقِنِي الْأَيَّامُ أَرْجِعْ عَلَيْهِمْ ... بِبِيضٍ رِقَاقِ الْحَدِّ فَإِنْ تُبْقِنِي الْأَيَّامُ أَرْجِعْ عَلَيْهِمْ ... كِرَامٍ الْمَسَاعِي بِأَيْدِي حُمَاةٍ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... كِرَامٍ الْمَسَاعِي بِأَيْدِي حُمَاةٍ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... كِرَامٍ الْمَسَاعِي بِأَيْدِي حُمَاةٍ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ ... كِرَامٍ الْمَسَاعِي بِأَيْدِي حُمَاةٍ وَالْمَحْلِ فَيَا الْجُدُوبَةِ وَالْمَحْلِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ لِلْإِبِي جَهْل. الشَّعْرَ لِأَبِي جَهْل.

َ (يَوْمُهَا) (يَوْمُهَا) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ وَلَيْدً قَرَيْشًا.

(ابْنُ مَظْعُونِ عَلَى الْمَدِينَةِ) (ابْنُ مَظْعُونِ عَلَى الْمَدِينَةِ السَّائِبَ بْنَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ السَّائِبَ بْنَ عَظْعُونٍ. عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.

(الْعَوْدَةُ إِلَى الْمَدِينَةِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى بَلَغَ بُوَاطٍ [۲] ، مِنْ نَاحِيَةِ رَضْوَى، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا، فَلَبِثَ بِهَا بَقِيَّةَ شَهْرِ رَبِيعِ الْآخَرِ وَبَعْضَ جُمَادَى الْأُولَى.

### غَزْوَةُ الْعَشِيرَةِ

(أَبُو سَلَمَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ) (أَبُو سَلَمَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ بُنَ ثُمَّ غَزَا قُرَيْشًا، فَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عُمَلِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عُبِدِ الْأَسَدِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

(الطّريقُ إلَى الْعَشِيرَةِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَسَلَكَ عَلَى نَقْبُ بَنِي دِينَاّرٍ، ثُمَّ عَلَى فَيْفَاءِ الْخَبَارِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ بِبَطْحَاءِ ابْنٍ عَلَى فَيْفَاءِ الْخَبَارِ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ بِبَطْحَاءِ ابْنٍ أَزْهَرَ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ السَّاقِ، فَصَلَّى عِنْدَهَا. فَثَمَّ أَزْهَرَ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ السَّاقِ، فَصَلَّى عِنْدَهَا. فَثَمَّ

[۱] قلصت قلم تمض. [۱] بواط (بِفَتْح الْمُوَحدَة وَضمّهَا): جبل من جبال جُهَيْنَة، بِقرب يَنْبع، على أَرْبَعَة برد من الْمَدِينَة. وَقَالَ السهيليّ «وبواط: جبلان فرعان لأصل وَاحِد، أحدهمًا: جلسى، وَالْآخر غورى وَفِي وَاحِد، أحدهمًا: بنسبون إلى دِينَار مولى عبد الجلسى بَنو دِينَار، ينسبون إلى دِينَار مولى عبد الملك بن مَرْوَان».

مَسْجِدُهُ عَلَيْهٌ، وَصُنِعَ لَهُ عِنْدَهَا طَعَامٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، وَأَكَلَ النَّاسُ مَعَهُ، فَمَوْضِعُ أَثَافِيً الْبُرْمَةِ مَعْلُومٌ هُنَالِكَ، وَاسْتُقِيَ لَهُ مِنْ مَاءٍ بِهِ، يُقَالُ لَهُ: هُنَالِكَ، وَاسْتُقِيَ لَهُ مِنْ مَاءٍ بِهِ، يُقَالُ لَهُ! الْمُشْتَرِبُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَتَرَكَ الْخَلَائِقَ الْمُشْتَرِبُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَتَرَكَ الْخَلَائِقَ [۱] بِيَسَارِ، وَسَلَكَ شُعْبَةً يُقَالُ لَهَا: شُعْبَةُ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَلِكَ اسْمُهَا الْيَوْمُ، ثُمَّ صَبَّ لِلْيَسَارِ [۲] حَتَّى هَبَطَ وَذَلِكَ اسْمُهَا الْيَوْمُ، ثُمَّ صَبَّ لِلْيَسَارِ [۲] حَتَّى هَبَطَ يَلِيْلَ [۳] ، فَنَزَلَ بِمُجْتَمَعِهِ وَمُجْتَمَعِ الضَّبُوعَةِ، يَلِيْلً [۳] ، فَنَزَلَ بِمُجْتَمَعِهِ وَمُجْتَمَعِ الضَّبُوعَةِ،

وَاسْتَقَى مِنْ بِئْرٍ بِالضَّبُوعَةِ، ثُمَّ سَلَكَ الْفَرْشَ: فَرْشَ مَلَل، حَتَّى لَقِيَ الطَّرِيقَ بِصُحَيْرَاتِ الْيَمَامِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ بِهِ الطَّرِيقُ، حَتَّى نَزَلَ الْعُشَيْرَةَ مِنْ بَطْنِ يَنْبُعَ. فَأَقَامَ بِهَا جُمَادَى الْأُولَى وَلَيَالِيَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَة، وادع فِيهَا بَنِي مُدْلِجٍ وَحُلَفَاءَهُمْ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا.

: (تَكْنِيَةُ الرَّسُولِ عَلِيٍّ لِعَلِيٍّ بِأَبِي تُرَابٍ) وَفِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ قَالَ لِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالب رضي الله عنه مَا قَالَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّتَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَيْثَمٍ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْتَ وَأَقَامَ بِهَا، رَأَيْنَا الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِي عَيْنِ لَهُمْ وَفِي الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلِها رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ لَهُمْ وَفِي الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلِها رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ لَهُمْ وَفِي الْعُشَيْرَةِ، فَقَالَ لِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَا أَبًا الْيَقْظَانِ، فَلْ لَكَ فِي عَيْنِ لَهُمْ وَفِي الْنَوْمُ، فَنَنْظُرُ كَيْفَ نَخْلٍ، فَقَالَ لِي عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: يَا أَبًا الْيَقْظَانِ، هَلْ لَكَ فِي أَنْ تَأْتِي هَوُلَاءِ الْقَوْمَ، فَنَنْظُرُ كَيْفَ نَخْلٍ، فَقِي أَنْ تَأْتِي هَوُلَاءِ الْقَوْمَ، فَنَنْظُرُ كَيْفَ فَي مُولِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُ غَشِينَا النَّوْمُ. وَنَيْدُ اللَّهُ مُلَاءً أَنَا وَعَلِيٌّ حَتَّى اضْطَجَعْنَا فِي صُورٍ [3] فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ حَتَّى اضْطَجَعْنَا فِي صُورٍ [3] فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ حَتَّى اضْطَجَعْنَا فِي صُورٍ [3] مِنْ التَّرَابِ فنمنا، فو في دَقْعَاءَ [0] مِنْ التَّرَابِ فنمنا، فو اللّه مَا أَهَبَنَا [٦] إلَّا رَسُولُ اللّهِ، الله مَا أَهبَنَا [٦] إلَّا رَسُولُ اللّهِ،

<sup>[</sup>۱] قَالَ ياقوت: « ... وَكَانَ لعبد الله بن أَحْمد بن جَمش أَرض يُقَال لَهَا الْخَلَائق بنواحي الْمَدِينَة» . جَمش أَرض يُقَال لَهَا الْخَلَائق بنواحي الْمَدِينَة» . [۲] فِي أَ: «للساد» . وَهُوَ تَحْرِيف. رَاجع شرح السِّيرَة.

[٣] يليل (بتكرير الْيَاء مفتوحتين ولامين): قَرْيَة قرب وَادي الصَّفْرَاء من أَعمال الْمَدِينَة، وَفِيه عين كَبِيرَة تسمى: الْبحيرَة.

[٤] صور النّخل: صغاره.

[٥] الدقعاء: التُّرَابِ اللين.

[٦] أهبنا: أيقظنا.

ج 1 (ص: ٦٠٠)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُنَا بِرِجْلِهِ. وَقَدْ تَتَرَّبْنَا مِنْ تِلْكَ الدَّقْعَاءِ الَّتِي نِمْنَا فِيهَا، فَيَوْمَئِذٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: مَا لَكَ يَا أَبَا تُرَابٍ [١]

لِمَا يَرَى عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أُحَيْمِرُ ثَمُودٍ [٢] الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ- وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَرْنِهِ- يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ- وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى قَرْنِهِ- حَتَّى يَبُلُّ مِنْهَا هَذِهِ. وَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ وَقَدْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَلَيْ الْبَا تُرَابِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَتَبَ عَلَى فَاطِمَةَ فِي شَيْءٍ لَمْ يُكَلِّمُهَا، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا مَتَبَ عَلَى فَاطِمَةَ فِي شَيْءٍ لَمْ يُكلِّمُهَا، وَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا تَكْرَهُهُ، إلَّا أَنَّهُ يَأْخُذُ تُرَابًا فَيَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ. عَلَى فَاطِمَة فِي شَيْءً لَهُ إِنَّا فَيَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّرَابِ فَيَضَعُهُ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ: قَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا رَأَى عَلَيْهِ التُّرَابِ عَلَى فَاطِمَة، فَيَقُولُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَرَفَ أَنَّهُ عَلَى فَاطِمَة، فَيَقُولُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَرَفَ أَنَّهُ عَلَى وَالْمَةً عَلَى فَاطِمَةً فَي قُولُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَرَفَ أَنَّهُ عَلَى فَاطِمَةً فَي قُولُ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَرَفَ أَنَّهُ عَلَى فَاطِمَةً فَيَقُولُ: مَا لَكَ يَا أَبَا

# سَرِيَّةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

تُرَابِ؟ فاللَّه أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ.

(ذَهَابُهُ إِلَى الْخَرَّارِ وَرُجُوعُهُ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فِي فَيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ غَزْوَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فِي فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ حَتَّى بَلَغَ الْخَرَّارَ ثَمَّانِيَةِ رَهْطٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ حَتَّى بَلَغَ الْخَرَّارَ مَنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ حَتَّى بَلَغَ الْخَرَّارَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا. مِنْ أَرْضِ الْجِجَازِ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَلْقَ كَيْدًا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ بَعْثَ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ بَعْدَ حَمْزَةَ.

[۱] قَالَ السهيليّ. «وَصَحَّ من ذَلِك مَا رَوَاهُ البُخَارِيِّ فِي جَامِعه، وَهُوَ أَن رَسُولِ الله ﷺ وجده فِي الْمَسْجِد نَائِما وَقد ترب جنبه، فَجعل يحت التُّرَاب عَن جنبه وَيَقُول: قُم أَبَا تُرَاب. وَكَانَ قد خرج إِلَى الْمَسْجِد مغاضبا لفاطمة. وَهَذَا معنى الحَدِيث. وَمَا ذكره ابْن إِسْحَاق من حَدِيث عمار مُخَالف لَهُ إِلَّا أَن يكون رَسُولِ الله ﷺ كناه بها مرَّتَيْنِ: مرّة فِي يكون رَسُولِ الله ﷺ كناه بها مرَّتَيْنِ: مرّة فِي الْمَسْجِد، وَمرَّة فِي هَذِه الْغَزْوَة». وَقد ذكر ابْنِ إِسْحَاق بعد قَلِيل سَبِا آخر لهَذِهِ التكنية قَرِيبا مِمَّا ذكره السهيليّ.

[۲] أُحَيْمِر ثَمُود: هُوَ الَّذي عقر نَاقَة صَالح، واسْمه قدار بن سالف، فِيمَا يرْوى.

ج 1 (ص: ٦٠١)

## غَزْوَةُ صَفْوَانَ وَهِيَ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْأُولَى

(إِغَارَةُ كُرْزٍ وَالْخُرُوِّجُ فِي طَلِّبِهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمْ يُقِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ حِينَ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ إِلَّا لَيَالِيَ قَلَائِلَ لَا تَبْلُغُ الْعَشْرَ، حَتَّى أَغَارَ كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ عَلَى سَرْحِ الْعَشْرَ، حَتَّى أَغَارَ كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ عَلَى سَرْحِ الْعَشْرَ، حَتَّى أَغَارَ كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ عَلَى سَرْحِ [۱] الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِ،

وَاسْتَعْمَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. هِشَامٍ.

(فَوَاتُ كُرْزٍ وَالرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى بَلَغَ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَفْوَانُ، مِنْ نَاحِيَةِ بَدْرٍ، وَفَاتَهُ كُرْزُ بْنُ جَابِرٍ، فَلَمْ يُدْرِكُهُ، وَهِيَ غَزْوَةُ بَدْرٍ الْأُولَى. ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ إلَى الْمَدِينَةِ، فَأَقَامَ بِهَا بَقِيَّةَ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَرَجَبًا وَشَعْبَانَ.

سَرِيَّةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جحش ونزول: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ ٢: ٢١٧

(بَعْثُهُ وَالْكِتَابُ الَّذِي حَمَلَهُ) (بَعْثُهُ وَالْكِتَابُ الَّذِي حَمَلَهُ) وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ شِنْ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ الْأَسَدِيَّ فِي رَجَبٍ، مَقْفَلَهُ مِنْ بَدْرٍ الْأُولَى، وَبَعَثَ مَعْهُ ثَمَانِيَةَ رَهْطٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ الْأَنْصَارِ أَحَدٌ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَنْظُرَ فِيهِ الْأَنْصَارِ أَحَدٌ، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَنْظُرَ فِيهِ حَتَّى يَسِيرَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَنْظُرَ فِيهِ، فَيَمْضِيَ لِمَا أَمَرَهُ حَتَّى يَسِيرَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يَنْظُرَ فِيهِ، فَيَمْضِيَ لِمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَلَا يَسْتَكْرِهَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا.

(أَصْحَابُ ابْنِ جَحْشٍ فِي سَرِيَّتِهِ) وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَمِنْ حَلْفَائِهِمْ: عَبْدُ اللَّهِ ابْن جَحْشٍ، وَهُوَ أُمِيرُ الْقَوْمِ، وَعُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ بْنِ حُرْثَانَ، أَحَدُ بَنِي أَسَدِ [۱] السَّرْح: الْإِبِل والمواشي الَّتِي تسرح للرعي بِالْغَدَاةِ. بِالْغَدَاةِ. جـ 1 (ص: ۲۰۲)

ابْن خُزَيْمَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ
مَنَافٍ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ وَمِنْ بَنِي رُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ شَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَمِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ عَنْزِ عَدِيٍّ بْنِ وَائِلٍ، وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ لَيْتُ مَلِيقً لَهُمْ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ، أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، خَلِيفٌ لَهُمْ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ، أَحَدُ بَنِي شِعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ فِهْرٍ شَعْدٍ بْنِ لَيْثِ بْنِ فِهْرٍ شَعْدٍ بْنِ لَيْتِ الْمَارِثِ بْنِ فِهْرٍ شَعْدُ بْنِ لَيْثَ بْنِ فِهْرٍ شَعْمَا لَهُمْ وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ شَعْدٍ بْنِ لَيْصَاءَ وَمِنْ بَنِي الْمَارِثِ بْنِ فِهْرٍ شَعْدٍ بْنِ لَيْثَاءَ بَيْ الْمُعَلِي الْمَارِثِ بْنِ فِهْرٍ شَعْقَالِهُ وَمِنْ بَنِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُ لَيْنَ فِهْ لِي الْمُعْلَى الْمُنْ مُنْ مَنْ مَنِ مُنِ فِهْرٍ الْمُولِي الْمُنْ مُنْ الْلِلْهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ

(فَضُّ ابْنِ جَحْشٍ كِتَابَ النَّبِيِّ ﷺ وَمُضِيُّهُ لِطَيَّتِهِ)

فَلَمَّا سَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ يَوْمَيْنِ فَتَحَ الْكِتَابِي هَذَا فَيَهِ فَإِذَا فِيهِ إِذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هَذَا فَلَمْ فَامْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَحْلَةَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، فَامْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَحْلَةَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ، فَلَمَّ فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمْ لَنَا مِنْ أَحْبَارِهِمْ. فَلَمَّا نَظَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فِي الْكِتَابِ، قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةً، ثُمْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ ثُمْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: قَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ أَمْضِيَ إِلَى نَحْلَةَ، أَرْصُدَ بِهَا قُرَيْشًا، حَتَّى آتِيَهُ مِنْهُمْ أَمْ فَمَنِي إِلَى نَحْلَةَ، أَرْصُدَ بِهَا قُرَيْشًا، حَتَّى آتِيهُ مِنْهُمْ أَنْ فَمَانِي أَنْ أَسْتَكُرِهَ أَحَدًا مِنْكُمْ. وَقَدْ نَهَانِي أَنْ أَسْتَكُرِهَ أَحَدًا مِنْكُمْ. فَلَيْرْجِعْ، فَأَمَّا أَنَا فَمَاضٍ فَيَهَا فَلْيَرْجِعْ، فَأَمَّا أَنَا فَمَاضٍ فَلْيَرْجِعْ، فَأَمَّا أَنَا فَمَاضٍ فَلْمُر رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَمَضَى وَمَضَى مَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَمَضَى وَمَضَى مَعَهُ أَصْحَابُهُ، لَمْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ. لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

(تَخَلُّفُ الْقَوْمِ بِمَعْدِنَ)

وَسَلَكَ عَلَى الْحِجَازِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِمَعْدِنَ، فَوْقَ الْفُرُعِ، يُقَالُ لَهُ: بَحْرَانُ، أَضَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بَعِيرًا لَهُمَا، كَانَا يَعْتَقِبَانِهِ. وَمَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ فَتَخَلَّفَا عَلَيْهِ فِي طَلَبِهِ. وَمَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِهِ حَتَّى نَزَلَ بِنَخْلَةَ، فَمَرَّتْ بِهِ عِيرٌ وَبَقِيَّةُ أَصْحَابِهِ حَتَّى نَزَلَ بِنَخْلَةَ، فَمَرَّتْ بِهِ عِيرٌ لِقُرَيْشٍ تَحْمِلُ زَبِيبًا وَأَدَمًا [۱] ، وَتِجَارَةً مِنْ تِجَارَةِ لِقُرَيْشٍ، فِيهَا عَمْرُو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ. قُرَيْشٍ، فِيهَا عَمْرُو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ.

(اسْمُ الْحَضْرَمِيِّ وَنَسَبُهُ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ الْحَضْرَمِيِّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّادٍ، (وَيُقَالُ: مَالِكُ

[۱] الأدم: الْجلد. جـ 1 (ص: ٦٠٣)

ابْن عَبَّادٍ) أَحَدُ الصَّدِفِ، وَاسْمُ الصَّدِفِ: عَمْرُو بْنُ مَالِكِ، أَحَدُ السَّكُونِ [١] بْنِ أَشْرَسَ بْنِ كِنْدَةَ، وَيُقَالُ: كِنْدِيٌّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَأَخُوهُ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، الْمَخْزُومِيَّانِ، وَالْحَكَمُ بْنُ وَأَخُوهُ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، الْمَخْزُومِيَّانِ، وَالْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ.

(مَا جَرَى بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ وَمَا خَلَصَ بِهِ ابْنُ جَحْشٍ):
فَلَمَّا رَآهُمْ الْقَوْمُ هَابُوهُمْ وَقَدْ نَزَلُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ،
فَأَشْرَفَ لَهُمْ عُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنٍ، وَكَانَ قَدْ حَلَقَ
رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأُوْهُ أَمِنُوا، وَقَالُوا عَمَّارٌ، لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ

وَتَشَاوَرَ الْقَوْمُ فِيهِمْ وَذَلِكَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمْ الْقَوْمَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَيَدْخُلُنَّ الْحَرَمَ، فَلَيَمْتَنِعُنَّ مِنْكُمْ بِهِ وَلَئِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ لَيَدْخُلُنَّ الْحَرَمَ، فَلَيَمْتَنِعُنَّ مِنْكُمْ بِهِ وَلَئِنْ قَتَلْتُمُوهُمْ لَيَقْتُلُهُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَتَرَدَّدَ الْقَوْمُ، وَهَابُوا لَتَقْتُلُهُمْ عَلَيْهِمْ، وَأَجْمَعُوا الْفُسُهُمْ عَلَيْهِمْ، وَأَجْمَعُوا الْإِقْدَامَ عَلَيْهِمْ، وَأَجْمِعُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ، وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ. وَلَجْدِ مَا مَعَهُمْ. فَلَيْهِمْ، وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ. فَلَيْهِمْ، وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ. فَلَيْهِمْ، وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ. فَلَيْهِمْ، وَأَخْذِ مَا مَعَهُمْ فَقَتْلُهُ ، وَاسْتَأْسَرَ عُثْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ النَّهِمِيُّ عَمْرَو بْنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَاقْدَلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ فَقُلُ بْنُ اللَّهِ مَنْ فَقَلُ الْمَدِينَةُ وَالْمَالَّهِ مُؤْمِلُ اللَّهِ فَلْكَ اللَّهِ مُؤْمُ وَاقْدَلُ اللَّهِ وَاقْدَلُ اللَّهِ مُؤْمُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ بِالْعِيرِ وَبِالْأَسِيرَيْنِ، حَتَّى قَدِمُوا عَلَى وَأَصْحَابُهُ بِالْعِيرِ وَبِالْأَسِيرَيْنِ، حَتَّى قَدِمُوا عَلَى وَأَصْدَابُهُ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَالْمَدِينَةِ اللَّهِ وَالْمَدِينَةُ اللَّهِ وَلَيْكُ اللَّهِ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَلَيْكُمُ الْمُدِينَةِ اللَّهِ وَلَالَهُ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَلِيْلَا اللَّهِ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَلَالَهُ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَلَيْمُ الْمُدِينَةِ اللَّهِ وَلَالَهُ الْمُدِينَةِ اللَّهِ وَلَيْدَا اللَّهِ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمَدِينَةِ اللَّهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُدِينَةِ اللَّهِ مُنْ الْمُدِينَةِ اللَّهِ مُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُدِينَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُدِينَةِ اللَّهُ وَلَهُ الْمُدِينَةِ اللَّهُ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهُ الْمُدِينَةِ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ الْمُدَالِي الْمُدِينَةُ اللَّهُ الْمُدِينَةُ الْمُدُولُ الْمُدَالِهُ الْمُدَالِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُدَالِهُ الْمُدَالِهُ الْمُدَالَةُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُومُولُ الْمُؤْمِلُومُ

وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ لِرَسُولِ الله ﷺ مِمَّا غنمتا الْخُمُسَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ اللَّهُ تَعَالَى الْخُمُسَ الْغِيرِ، مِنْ الْمَغَانِمِ- فَعَزَلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُمُسَ الْعِيرِ، وَقَسَّمَ سَائِرَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. وَقَسَّمَ سَائِرَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ.

(نُكْرَانُ الرَّسُولِ ﷺ عَلَى ابْنِ جَحْشٍ قِتَالَهُ فِي الْكُرَامُ السَّهْرِ الْحَرَامِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٢] : فَلَمَّا قَدمِوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ وَلَّالَهُ الْمَدِينَةَ، قَالَ: مَا أَمَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. فَوَقَّفَ الْعِيرَ وَالْأَسِيرَيْنِ. وَأَبَى أَنْ يَاْخُذَ مِنْ الْحَرَامِ. فَوَقَّفَ الْعِيرَ وَالْأَسِيرَيْنِ. وَأَبَى أَنْ يَاْخُذَ مِنْ الْحَرَامِ. فَوَقَّفَ الْعِيرَ وَالْأَسِيرَيْنِ. وَأَبَى أَنْ يَاْخُذَ مِنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهً سُقِطَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سُقِطَ فِي الْقَوْمِ، أَيْدِي الْقَوْمِ،

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «السَّكُون بن الْمُغيرَة بن أَشْرَس» ـ

### . «قَالَ ابْن هِشَام» . جـ 1 (ص: ٦٠٤)

وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، وَعَنَّفَهُمْ إِخْوَانُهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا صَنَعُوا. وَقَالَتْ قُرَيْشٌ قَدْ اسْتَحَلَّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، وَسَفَكُوا فِيهِ الدَّمَ، وَلَّ فَكُوا فِيهِ الدَّمَ، وَأَضْدُوا فِيهِ الرِّجَالَ، فَقَالَ مَنْ وَأَخَذُوا فِيهِ الرَّجَالَ، فَقَالَ مَنْ وَأَخَذُوا فِي فَعْبَانَ. إِنَّمَا أَصَابُوا فِي شَعْبَانَ.

(تَوَقَّعَ الْيَهُودُ بِالْمُسْلِمِينَ الشَّرَّ):

وَقَالَتْ يَهُودُ- تَفَاءَلَ بِذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرُو، عَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ قَتَلَهُ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَمْرُو، عَمْرُتْ الْحَرْبُ، وَوَاقِدُ عَمْرَتْ الْحَرْبُ، وَوَاقِدُ عَمْرَتْ الْحَرْبُ، وَوَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدَتْ الْحَرْبُ. فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ لَلَهُ لَلِهُ لَكُمْ لَلَهُ لَكُمْ لَلَهُ لَكُمْ لَلَهُ لَكُمْ لَلَهُ لَكُمْ لَلَهُ لَكُمْ لَا لَهُمْ لَلْهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَلْهُ لَهُمْ لَلْهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَكُولُولُ لَكُمْ لَلْلَهُ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لِلْكُمْ لَكُمْ لَتُلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لِلْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لِكُمْ لَكُمْ لَكُ لَكُمْ لَل

(نُزُولُ الْقُرْآنِ فِي فِعْلِ ابْنِ جَحْشٍ وَإِقْرَارُ الرَّسُولِ لَّهُ عَلِهِ):

فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَشُوله عَلَى رَشُوله عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالِ فِيهِ، قُلْ قِتالُ فِيهِ كَبِيرٌ، وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ كَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ، وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ صَدُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ الثَّفْرِ بِهِ، وَعَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِخْراجُ مَعَ الْكُفْرِ بِهِ، وَعَنْ الْمَسْجِدِ صَدُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ الْكُفْرِ بِهِ، وَعَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْهُ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ، أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ٢: اللَّهِ مَنْ قَتْلُ مَنْ قَتْلُتُمْ مِنْهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ٢: أَيْ قَدْ كَانُوا يَفْتِنُونَ الْمُسْلِمَ فِي دِينِهِ، حَتَّى الْمُسْلِمَ فِي دِينِهِ، حَتَّى

يَرُدُّوهُ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِيمَانِهِ، فَذَلِكَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ٢: ٢١٧: أَيْ ثُمَّ هُمْ مُقِيمُونَ عَلَى أَخْبَثِ ذَلِكَ وَأَعْظَمِهِ، غَيْرَ تَائِبِينَ وَلَا نَازِعِينَ. عَلَى أَخْبَثِ ذَلِكَ وَأَعْظَمِهِ، غَيْرَ تَائِبِينَ وَلَا نَازِعِينَ. فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ بِهَذَا مِنْ الْأَمْرِ، وَفَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا كَانُوا فِيهِ مِنْ الشَّفَقِ [١] قَبَضَ مَنْ الشَّفَقِ [١] قَبَضَ مَنْ الشَّفَقِ [١] قَبَضَ وَلُولُ اللَّهِ وَالْمَيرَيْنِ، وَبَعَثَتْ إلَيْهِ وَالْمَكِمِ ابْنِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَكَمِ ابْنِ كَيْسَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَكَمِ ابْنِ كَيْسَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا مَتَى يَقْدَمَ صَاحِبَانَا - يَعْنِي سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، وَعُتْبَةً مِنْ الشَّهُ مِنْ أَبِي وَقَاصٍ، وَعُتْبَةً مِنْ الشَّهُ مِنْ وَعُنْ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمَا، فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا، فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا، فَإِنْ تَقْتُلُوهُمَا، فَقِرْمَ سَعْدُ وَعُتْبَةً، فَأَفْدَاهُمَا وَسُولُ اللَّهِ عَنْبَةً مِنْهُمْ وَعُرْمَ سَعْدُ وَعُتْبَةً، فَأَفْدَاهُمَا وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُمَا وَعُرْمَ مَنْ وَعُرْمَ وَعُرْمَ مَنْ وَعُرْمَ مَنْ مَنْ وَعُرْمَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَالَةً مِنْهُمْ وَلَاكُمْ عَلَيْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهِ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْهُمْ الْمُعْلِقُولُ وَالْعَمَا لِلْهُ عَلَيْهُمْ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالَةُ الْمُعْلِي الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُل

[۱] الشَّفق. الْخَوْف. جـ 1 (ص: ٦٠٥)

(إِسْلَامُ ابْنِ كَيْسَانَ وَمَوْتُ عُثْمَانَ كَافِرًا):
فَأَمَّا الْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ فَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ،
وَأَقَامَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٌ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ
مَعُونَةَ شَهِيدًا. وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ،
فَمَاتَ بِهَا كَافِرًا.

(طَمَعُ ابْنِ جَحْشٍ فِي الْأَجْرِ وَمَا نَزَلَ فِي ذَلِكَ) : فَلَمَّا تَجَلِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ وَأَصْحَابِهِ مَا كَانُوا فِيهِ حِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ، طَمِعُوا فِي الْأَجْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَطْمَعُ، أَنْ تَكُونَ لَنَا غَزْوَةٌ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنَطْمَعُ، أَنْ تَكُونَ لَنَا غَزْوَةٌ نُعْطَى فِيهَا أَجْرَ الْمُجَاهِدِينَ؟ فَأَنْزَلَ الله تعالى نُعْطَى فِيهَا أَجْرَ الْمُجَاهِدِينَ؟ فَأَنْزَلَ الله تعالى

فِيهِمْ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَالله غَفُورٌ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَالله غَفُورٌ رَحْمَتَ اللَّهِ، وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢: ٢١٨، فَوَضَعَهُمْ الله تعالى مِنْ ذَلِكَ عَلَى رَحِيمٌ ٢: ١٨٨، فَوَضَعَهُمْ الله تعالى مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَعْظِمِ الرَّجَاءِ.

وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا عَنْ الزُّهْرِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا عَنْ الزُّبَيْرِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُّ آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْشِ: أَنَّ الله تعالى قَسَمَ الْفَيْءَ حِينَ أَحَلَّهُ، فَجَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ لِمَنْ أَفَاءَهُ اللَّهُ، وَخُمُسًا إِلَى فَجَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ لِمَنْ أَفَاءَهُ اللَّهُ، وَخُمُسًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَوَقَعَ عَلَى مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَوَقَعَ عَلَى مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ صَنَعَ فِي تِلْكَ الْعِيرِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهِيَ أَوَّلُ غَنِيمَةٍ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ. وَعَمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَوَّلُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَعُمْرُو بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَوَّلُ مَنْ وَعُمْمانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ أَوَّلُ مَنْ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ أَوَّلُ مَنْ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ أَوَّلُ مَنْ أَسُرَ الْمُسْلِمُونَ.

(شِعْرٌ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ يُنْسَبُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَإِلَى : (شِعْرٌ فِي هَذِهِ السَّرِيَّةِ يُنْسَبُ الْبن جَحْشٍ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصديقَ رضي الله عنه فِي غَزْوَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَيُقَالُ: بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ، وَيُقَالُ: بَلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشٍ قَالَهَا، حِينَ قَالَتْ قُرَيْشٌ: قَدْ أَحَلَّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، وَسَفَكُوا فِيهِ الدَّمَ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، وَسَفَكُوا فِيهِ الدَّمَ وَاَخَذُوا فِيهِ الْمَالَ، وَأَسَرُوا فِيهِ الرِّجَالَ - قَالَ ابْنُ وَأَخَذُوا فِيهِ اللَّهِ بْن جَحْشٍ: هِمَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْن جَحْشٍ:

تَعُدُّونَ قَتْلًا فِي الْحَرَامِّ عَظِيَّمَةً ... وَأَعْظُمُ مِنْهُ لَوْ يَعُدُّونَ قَتْلًا فِي الْحُرَامِ عَظِيَّمَةً ... يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ

صُدُودُكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ ... وَكُفْرٌ بِهِ وَٱللَّهُ رَاءٍ

وَشَاهِدُ وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ أَهْلَهُ ... لِئَلَّا يُرَى للَّه فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ فَإِنَّا وَإِنْ عَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِ ... وَأَرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغٍ وَحَاسِدُ جـ 1 (ص: ٦٠٦)

سَقَيْنَا مِنْ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ رِمَاحَنَا ... بِنَخْلَةَ لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ دَمًا وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا ... يُنَازِعُهُ غُلُّ مِنْ دَمًا وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا ... يُنَازِعُهُ غُلُّ مِنْ دَمًا وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا ... يُنَازِعُهُ عَلْدُ [١]

صَرْفُ الْقِبْلَةِ إِلَى الْكَعْبَةِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَيُقَالُ: صُرِفَّتْ الْقِبْلَةُ فِي شَعْبَاْنَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ

# **.**غَزْوَةُ بَدْرِ الْكُبْرَى

(عِيرُ أَبِي سُفْيَانٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ مُقْبِلًا مِنْ الشَّأْمِ فِي عِيرٍ لِقُرَيْشٍ عَظِيمَةٍ، فِيهَا أَمْوَالٌ لِقُرَيْشِ وَتِجَارَةٌ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ أَرْبَعُونَ، مِنْهُمْ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ أَرْبَعُونَ، مِنْهُمْ مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنُ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنُ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِل بْنِ هِشَامٍ. وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِل بْنِ هِشَامٍ.

(نَدْبُ الْمُسْلِمِينَ لِلْعِيرِ وَحَذَرُ أَبِي سُفْيَانَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ . [٣] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: [٣] بن هَاشِمٍ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ اللَّهُ مِّنُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعَادِهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعَيْرِهِمْ مِنْ وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلْقَانِكُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، كُلُّ قَدْ حَدَّثَنِي بَعْضَ هَذَا عُلْمَا يُنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ حَدِيثِ الْحَدِيثِ فَاجْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ فِيمَا سُقْتُ مِنْ حَدِيثِ الْحَدِيثِ فَاجْتِمَعَ حَدِيثُهُمْ فِيمَا سُقِتُ مِنْ حَدِيثِ بَعْدِ لَاللَّهِ عَلَيْكُ بَأْبِي اللَّهِ عَلَيْكُ بَأْبِي اللَّهِ عَلَيْكُ بَأْبِي

سُفْيَانَ

<sup>[</sup>۱] الْقد: شرك يقطع من الْجلد. وعاند: سَائل بِالدَّمِ لَا يَنْقَطِع.

<sup>[</sup>۲] كَانَ ﷺ يصلى إِلَى صَخْرَة بَيت الْمُقَدّس قبل [۲] كَانَ ﷺ يصلى إِلَى الْكَعْبَة.

<sup>(</sup>رَاجعُ شرحُ الْمَوَاهِبُ اللَّذنية) .

[٣] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي ط. [٤] بدر: اسْم بِئْر حفرهَا رجل من غفار اسْمه بدر، وَقيل: هُوَ بدر بن قُرَيْش بن يخلد الَّذي سميت قُرَيْش بِهِ. وَقيل: إِن (بَدْرًا) اسْم رجل كَانَت لَهُ بدر، وَهِي على أُربع مراحل من الْمَدِينَة. رَاجع الرَّوْض الأنف، وَشرح الْمَوَاهِب، ومعجم الْبلدَانِ).

مُقْبِلًا مِنْ الشَّامِ، نَدَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ هَذِهِ عِيرُ قُرَيْشٍ فِيهَا أَمْوَالُهُمْ فَاخْرُجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَعْضُهُمْ وَتَقُلِ يَغْضُهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ يَظُنُّوا أَنَّ رَسُولَ الله عَنْهُمْ مَنْ الْحِجَازِ يَلْقَى خربا وَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ حِينَ دَنَا مِنْ الْحِجَازِ يَلْمَى يَلْمُ لَمْنَ لَقِيَ مِنْ الرُّكْبَانِ يَتَحَسَّسُ [۱] الْأَخْبَارَ وَيَسْأَلُ مَنْ لَقِيَ مِنْ الرُّكْبَانِ يَتَخَوُّفًا عَلَى [۲] أَمْرِ النَّاسِ. حَتَّى أَصَابَ خَبَرًا مِنْ يَتَخُوفًا عَلَى [۲] أَمْرِ النَّاسِ. حَتَّى أَصَابَ خَبَرًا مِنْ يَخْضِ الرُّكْبَانِ: أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ اسْتَنْفَرَ أَصْحَابَهُ لَكَ وَلِعِيرِكَ فَحَذِرَ عِنْدَ ذَلِكَ. فَاسْتَأْجَرَ ضَمْضَمَ بْنَ عَمْرِو فَيَسْتَنْفِرَهُمْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ، وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ فَيَشِتَنْفِرَهُمْ إِلَى أَمُوالِهِمْ، وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ عَرْضَ لَهَا [۳] فِي أَصْحَابِهِ. فَخَرَجَ ضَمْصُمُ بْنُ عَمْرو سَرِيعًا إلَى مَكَة بُولُ الْمَالِكُ عَمْرو سَرِيعًا إلَى مَكَةً عَمْو فَرَجَ ضَمْصُمُ بْنُ

### ذِكْرُ رُؤْيَا عَاتِكَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

(عَاتِكَةُ تَقُصُّ رُؤْيَاهَا عَلَى أَخِيهَا الْعَبَّاسِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنُ ابْنُ مُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيَزِيدُ ابْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

الزُّبَيْرِ، قَالَا: وَقَدْ رَأَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَبْلَ قَدُومِ ضَمْضَمٍ مَكَّةَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، رُؤْيَا أَفْزَعَتْهَا. فَقَالَتْ فَبَعَثَتْ إِلَى أَخِيهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَخِيهَ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي لَهُ: يَا أَخِي، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي لَهُ: [3] ، وَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى قَوْمِكَ مِنْهَا شَرِّ وَمُصِيبَةٌ، فَاكْتُمْ عَنِّي [0] مَا أُحَدِّثُكَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: وَمُصِيبَةٌ، فَاكْتُمْ عَنِّي [0] مَا أُحَدِّثُكَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: قَالَتْ: رَأَيْتُ رَاكِبًا أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ، حَتَّى وَقَفَ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلَّا انْفِرُوا يَا لَغُدُرَ [٦] لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ، فَأَرَى النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ،

جـ 1 (ص: ٦٠٨)

<sup>[</sup>۱] التحسس: أن تتسمع الْأَخْبَار بِنَفْسِك، وَأَمَا التَّجَسُّس (بالْجِيم): أن تبحث عَنْهَا بغيرك.

<sup>[</sup>۲] فِي م، ر: «عَن» .

<sup>[</sup>٣] فِي م، ر: «لنا» **.** 

<sup>[</sup>٤] أفظعتني اشتدت على.

<sup>[</sup>٥] فِي م، ر**:** «منی» **.** 

<sup>[</sup>٦] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: ﴿يَا آل غدرٌ» .

ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَتْبَعُونَهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ حَوْلَهُ

مَثَلَ بِهِ [۱] بَعِيرُهُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ صَرَخَ بِمِثْلِهَا: أَلَا انْفِرُوا يَا لَغُدُرَ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ: ثُمَّ مَثَلَ بِهِ بَعِيرُهُ عَلَى رَأْسِ أَبِي قُبَيْسٍ [۲] ، فَصَرَخَ بِمِثْلِهَا. ثُمَّ أَخَذَ صَخْرَةً فَأَرْسَلَهَا. فَأَقْبَلَتْ تَهْوِي، وَثِي إِذَا كَانَتْ بِأَسْفَلِ الْجَبَلِ ارْفَضَّتْ [۳] ، فَمَا حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِأَسْفَلِ الْجَبَلِ ارْفَضَّتْ [۳] ، فَمَا بَقِي بَيْتُ مِنْ بُيُوتِ مَكَّةً وَلَا دَارٌ إِلَّا دَخَلَتْهَا مِنْهَا بَقِي بَيْتُ مِنْ بُيُوتِ مَكَّةً وَلَا دَارٌ إِلَّا دَخَلَتْهَا مِنْهَا فَلْقَةٌ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا، وَأَنْتِ فَلِقَةٌ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا، وَأَنْتِ فَلِقَةٌ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا، وَأَنْتِ فَاكُتُمِيهَا، وَلَا تَذْكُرِيهَا لِأَحَدِ.

# (الرُّؤْيَا تَذِيعُ فِي قُرَيْشٍ):

ثُمَّ خَرَجَ الْعَبَّاسُ، فَلَقِيَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ لَهُ صِدِّيقًا، فَذَكَرَهَا لَهُ، وَاسْتَكْتَمَهُ إِيَّاهَا. فَذَكَرَهَا لَهُ، وَاسْتَكْتَمَهُ إِيَّاهَا. فَذَكَرَهَا الْوَلِيدُ لِأَبِيهِ عُتْبَةَ، فَفَشَا الْحَدِيثُ بِمَكَّةَ، فَفَشَا الْحَدِيثُ بِمَكَّةً، فَذَكَرَهَا الْوَلِيدُ لِأَبِيهِ عُتْبَةَ، فَفَشَا الْحَدِيثُ بِمَكَّةً، حَتَّى تَحَدَّثَتْ بِهِ قُرَيْشٌ فِي أَنْدِيَتِهَا.

(مَا جَرَى بَيْنَ أَبِي جَهِلَ وللعباس بِسَبِ الرُّوْيَا):
قَالَ الْعَبَّاسُ: فَغَدَوْتُ لِأَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ
هِشَامٍ فِي رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ بِرُوْيَا
عَاتِكَةَ، فُلَمَّا رَآنِي أَبُو جَهْلِ قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ إِذَا
فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأَقْبِلْ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَقْبَلْتُ
فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأَقْبِلْ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَقْبَلْتُ
فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأَقْبِلْ إِلَيْنَا، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَقْبَلْتُ
حَتَّى جَلَسْتُ مَعَهُمْ، فَقَالَ لِي أَبُو جَهْلِ: يَا بَنِي عَبْدِ
حَتَّى جَلَسْتُ مَعَهُمْ، فَقَالَ لِي أَبُو جَهْلِ: يَا بَنِي عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ، مَتَى حَدَثَتْ فِيكُمْ هَذِهِ النَّبِيَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ:
وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَتْ عَاتِكَةُ، قَالَ:
فَقُلْتُ: وَمَا زَاتْ؟ قَالَ: عَلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَتْ عَاتِكَةُ، قَالَ:
فَقُلْتُ: وَمَا زَاتْ؟ قَالَ: عَلْمُ مَا مَنَ مَا رَأَتْ عَاتِكَةُ وَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَمَا زَاتْ؟ قَالَ: قَلْتُ الرُّؤْيَا الْرَاقِيَا الْمُ اللَّهُ وَمَا رَأَتْ عَاتِكَةً وَالَا اللَّهُ الْمُؤْيَا الْرَاقِ عَالَا اللَّهُ مَا رَأَتْ عَاتِكَةً وَالَا اللَّهُ الْمُؤْيَا الْرُورُيَا الْرُورُيَا عَالَاهُ وَمَا رَأَتْ عَاتِكَةً وَالَا اللَّهُ إِلَيْهِ الْفَالِ الْمُؤْلِقَالَةُ وَمَا رَأَتْ عَاتِكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُؤْلِقَالَا الْمَالِمُ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالِهِ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا اللّهِ الْمُؤْلِقَالَالَا الْمُؤْلِقَالَا اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلَالَالِهُ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالَالَا الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالِمُ الْمُؤْلِقَالَا الْمُؤْلِقَالِهُ الْمُؤْلِقَالَالِه

يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ يَتَنَبَّأُ رِجَالُكُّمْ حَتَّى تَتَنَبَّأُ نِسَاؤُكُمْ، قَدْ زَعَمَتْ عَاتِكَةُ فِي رُؤْيَاهَا أَنَّهُ قَالَ: انْفِرُوا فِي ثَلَاثٍ، فَسَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ هَذِهِ

الثَّلَاثَ، فَإِنْ يَكُ حَقًّا مَا تَقُولُ فَسَيَكُونُ، وَإِنْ تَمْضِ الثَّلَاثُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، نَكْتُبْ

[()] انفروا، تحريضا لَهُم، أَي إِن تخلفتم فَأنْتم غدر لقومكم. وَفتحت لَام الاستغاثة لِأَن الْمُنَادِي قد وَقع موقع الاِسْم الْمُضمر، وَلذَلِك بنى، فَلَمَّا دخلت عَلَيْهِ لَام الاستغاثة، وَهِي لَام جر، فتحت كَمَا تفتح لَام الْجَرِّ إِذا دخلت على الْمُضْمرَات. وَهَذَا القَوْل إِنَّمَا هُوَ على رِوَايَة الشَّيْخ وَمَا وَقع فِي أَصله، وَأَما أَبُو عبيد فَقَالَ فِي المُصَنِّف: تَقول: يَا عَدر، أَي يَا غادر. فَإِذا جمعت قلت: يَا آل غدر» يَا غادر. فَإِذا جمعت قلت: يَا آل غدر»

[۱] مثل بِهِ: قَامَ بِهِ. [۲] مثل بِهِ: قَامَ بِهِ. [۲] يُقَال: إِن هَذَا الْجَبَل سمى كَذَلِك بِرَجُل هلك . فِيهِ من جرهم، اسْمه: قبيس بن شالخ. [۳] ارفضت: تفتت. جـ 1 (ص: ۲۰۹)

عَلَيْكُمْ كِتَابًا أَنَّكُمْ أَكْذَبُ أَهْلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ. قَالَ العبّاس: فو الله مَا كَانَ مِنِّي إلَيْهِ كَبِيرٌ، إلَّا أُنِّي جَحَدْتُ ذَلِكَ، وَأَنْكَرْتُ أَنْ تَكُونَ رَأَتْ شَيْئًا. قَالَ: ثُمْ تَفَرَّقْنَا.

إِنِسَاءُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَلُمْنَ الْعَبَّاسَ لِلِينِهِ مَعَ أَبِي (نِسَاءُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَلُمْنَ الْعَبَّاسَ لِلِينِهِ مَعَ أَبِي

فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا أَلَّا أَتْنِي، فَقَالَتْ: أَقْرَرْتُمْ لِهَذَا الْفَاسِقِ الْخَبِيثِ أَنْ يَقَعَ فِي رِجَالِكُمْ، ثُمَّ قَدْ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، ثُمَّ لَمْ

يَكُنْ عِنْدَكَ غِيَرٌ [١] لِشَيْءِ مِمَّا سَمِعْتَ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ وَاَللَّهِ فَعَلْتُ، مَا كَانَ مِنِّي إلَيْهِ مِنْ كَبِيرٍ. وَآيْمُ اللَّهِ لَأَتَعَرَّضَنَّ لَهُ، فَإِن عَاد لَأكفينّكه.

#### (الْعَبَّاسُ يَقْصِدُ أَبَا جَهْلِ لِيَنَالَ مِنْهُ، فَيَصْرِفُهُ عَنْهُ تَحَقُّقُ الرُّؤْيَا):

قَالَ: فَغَدَوْتُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ رُؤْيَا عَاتِكَةٌ، وَأَنَا عَدِيدٌ مُغْضَبٌ أَرَى أُنِّي قَدْ فَاتَنِي مِنْهُ أَمْرٌ أُحِبُّ أَنْ أَدْرِكَهُ مِنْهُ. قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِد فرأيته، فو الله أَدْرِكَهُ مِنْهُ. قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِد فرأيته، فو الله فَأَقَعَ بِهِ، وَكَانَ رَجُلًا خَفِيفًا، حَدِيدَ الْوَجْهِ، حَدِيدَ الْوَجْهِ، حَدِيدَ النَّفُر. قَالَ: إِذْ خَرَجَ نَحْوَ بَابِ فَأَقَعَ بِهِ، وَكَانَ رَجُلًا خَفِيفًا، وَالْ: إِذْ خَرَجَ نَحْوَ بَابِ فَأَقَعَ بِهِ، وَكَانَ مَدِيدَ النَّظُر. قَالَ: إِذْ خَرَجَ نَحْوَ بَابِ اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقُ مِنِّي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُو اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقُ مِنِّي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُو اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقُ مِنِي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُو اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقُ مِنِي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُو اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقُ مِنِي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُو اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقُ مِنِي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُو اللَّهُ مِنْ عَمْرِو الْقَادِي وَاقِفَا عَلَى قَدْ عَرَقَ لَا عَيْدِهُ وَسَقَ قَلْمُ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ عَرَضَ لَهَا قَلِي مُدَوّدِ فَي أَمْوالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ عَرَضَ لَهَا النَّعْوْثَ اللَّطِيمَةَ، أَمْوالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ عَرَضَ لَهَا الْغَوْثَ مُكَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ، لَا أَرَى أَنْ تُدْرِكُوهَا، الْغَوْثَ الْغُوثَ الْغُوثَ الْغَوْثَ الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ عَرَضَ لَهَا الْغَوْثَ الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي الْمُوالِدِهِ الْمُؤْوثَ الْفَوْثَ الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي الْمُوالُولُ الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي الْمُوالُكُمْ مَعَ أَبِي الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْ

قَالَ: فَشَغَلَنِي عَنْهُ وَشَغَلَهُ عَنِّي مَا جَاءَ مِنْ الْأَمْرِ.

# (تَجَهُّزُ قُرِّيْشٍ لِلْخُرُوجِ):

فَتَجَهَّزَ النَّاسُ سِرَاْعَا، ۗ وَقَالُوا ۚ أَيَظُنُّ مُّحَّمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَنْ تَكُونَ كَعِيرِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، كَلَّا وَاللَّهِ لِيَعْلَمُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ. فَكَانُوا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، إمَّا خَارِجٍ لِيَعْلَمُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ. فَكَانُوا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، إمَّا خَارِجٍ

وَإِمَّا بَاعِثِ مَكَانَهُ رَجُلًا. وَأَوْعَبَتْ [٤] قُرَيْشٌ، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَشْرَافِهَا أَحَدٌ.

[۱] أَي تَغْيِير وإنكار. وَفِي م، ر: «غيرَة».
[۲] جدع بعيره: قطع أَنفه.
[۳] اللطيمة: الْإِبِل الَّتِي تحمل الْبَرْ وَالطَّيب.
[٤] يُقَال: أوعب الْقَوْم: إِذَا خَرجُوا كلهم إِلَى الْغَرْو.
[٤] الْغَرْو.
[۳- سيرة ابْن هِشَام- ١ (ص: ٦١٠)

إِلَّا أَنَّ أَبَا لَهَبِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَخَلَّفَ، وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ قَدْ لَاطَ [١] لَهُ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ قَدْ لَاطَ [١] لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ، أَفْلَسَ بِهَا، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ، أَفْلَسَ بِهَا، فَالْرَبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ، أَفْلَسَ بِهَا، فَاسْتَأْجَرَهُ بِهَا عَلَى أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، بَعَثَهُ فَخَرَجَ عَنْهُ، فَاسْتَأْجَرَهُ بِهَا عَلَى أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، بَعَثَهُ فَخَرَجَ عَنْهُ، وَالْمَدِينَ عَنْهُ وَتَخَلَّفَ أَبُو لَهَب.

# (عُقْبَةُ يَتَهَكَّمُ بِأَمَيَّةِ لِقُعُودِهِ فَيَخْرُجُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ:

أَنَّ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَانَ أَجْمَعَ الْقُعُودَ، وَكَانَ شَيْخًا
جَلِيلًا جَسِيمًا ثَقِيلًا، فَأَتَاهُ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَهُوَ
جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِ، بِمَجْمَرَةٍ
يَحْمِلُهَا، فِيهَا نَارٌ وَمَجْمَرٌ [٢] ، حَتَّى وَضَعَهَا بَيْنَ
يَحْمِلُهَا، فِيهَا نَارٌ وَمَجْمَرٌ [٢] ، حَتَّى وَضَعَهَا بَيْنَ
يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، اسْتَجْمِرْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ
النِّسَاءِ، قَالَ:

قَبَّحَكَ اللَّهُ وَقَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ تَجَهَّزَ فَخَرَجَ وَبَّدَ اللَّهُ وَقَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ، قَالَ: ثُمَّ تَجَهَّزَ فَخَرَجَ

(الْحَرْبُ بَيْنَ كِنَانَةَ وَقُرَيْشٍ وَتَحَاجُزُهُمْ يَوْمَ بَدْر): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جَهَازِهِمْ، وَأَجْمَعُوا الْمَسِيرَ، ذَكَرُوا مَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي بَكْرِ بْنِ عَبِْدِ مَبَّاةَ بْنِ كِنَانَةَ مِنْ الْحَرْبِ، فَقَالُوا: إِنَّا نَخْشَى أَنْ يَأْتُونَا مِنْ خَلْفِنَا، وَكَانَتْ الْحَرْبُ الَّتِى كَانَتْ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَبَيْنَ بَنِى بَكْر- كَمَا حَدَّثَنِى بَعْضُ بَنِى عَامِر بْنِ لُؤَيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ- فِّي ابْنِ لِحَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ، أَحَدِ بَنِي مَعِيصِ بْنِ عَامِرٍ بْنٍ لُوَيِّ، خَرَجَ يَبْتَغِي ضَالَّةً لَهُ بِضِجْنَانَ، وَهُوَ غُلَامٌ حَدَثَ قِي رَأْسِهِ ذُؤَآبَةٌ، وَعَلَيْهِ ۖ حُلَّةٌ لَهُ، ۚ وَكَانَ غُلَامًاٰ وَضِيئًا [٣] نَظِيفًا، فَمَرَّ بِعَامِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُلَوَّحِ، أُحَدِ بَنِي يَعْمُرَ بْنِ عَوْفَِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنَ عَبْدِ مَنَاةً بْن كِنَانَةً، وَهُوَ بِضَجْنَانَ، وَهُوَ سَيِّدُ بَنِي بَكْرٍ يَوْمِئِذٍ، فَرَآهُ فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: أَنَا ابْنُ لِحَفْصِ ابْن الْأَخْيَفِ الْقُرَشِيِّ فَلَمَّا وَلَّى الْغُلَامُ، قَالَ عَامِرُ بْنُّ زَيْدٍ: يَا بَنِي بَكْرٍ، مَّا لَكُمْ فِي قُرَيْشٍ مِنْ دَمٍ؟ قَالُواِ: بَلَى وَاللَّهِ، إِنَّ لَنَا فِيهِمْ لَدِّمَاءً، قَالَ: مَا كَانَ رَجُلٌ لِيَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ بِرَجُلِهِ إِلَّا كَانَ قَدْ اسْتَوْفَى دَمَهُ. قَالَ: فَتَبِعْهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَقَتَلَهُ

<sup>[</sup>۱] لَاطَ: احْتبسَ وامتسك. [۲] المجمر: الْعود يتبخر بِهِ. [۳] الوضيء: الْحسن. جـ 1 (ص: ٦١١)

بِدَمِ كَانَ لَهُ فِي قُرَيْشٍ، فَتَكَلَّمَتْ فِيهِ قُرَيْشٌ، فَقَالَ عَامِرُ بْنُ يَزِيدَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ كَانَتْ لَنَا فِيكُمْ

دِمَاءٌ، فَمَا شِئْتُمْ. إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا عَلَيْنَا مَا لَنَا قِبَلَكُمْ، وَنُؤَدِّي مَا لَكُمْ قِبَلَنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّمَا هِيَ الدِّمَاءُ: وَنُوَدِّي مَا لَكُمْ قِبَلَنَا، وَنَتَجَافَى عَمَّا رَجُلِ بِرَجُلِ، فَتَجَافَى عَمَّا لَكُمْ قِبَلَنَا، وَنَتَجَافَى عَمَّا رَجُلِ بِرَجُلِ، فَتَجَافَوْا عَمَّا لَكُمْ قِبَلَنَا، وَنَتَجَافَى عَمَّا لَكُمْ قِبَلَنَا، وَنَتَجَافَى عَمَّا لَكُمْ فَهَانَ ذَلِكَ الْغُلَامُ عَلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ لَنَا قِبَلَكُمْ، فَهَانَ ذَلِكَ الْغُلَامُ عَلَى هَذَا الْحَيِّ مِنْ قَالُوا: قُرَيْشِ، وَقَالُوا:

صَدَقَ، رَجُلُ بِرَجُلٍ فَلَهُوْا عَنْهُ [۱] ، فَلَمْ يُطْلِبُوا بِهِ قَالَ: فَبَيْنَمَا أَخُوهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ يَسِيرُ بِمَرِ الظَّهْرَانِ، إِذْ نَظَرَ إِلَى عَامِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْمُلَوَّحِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ عَامِرِ بْنِ الْمُلَوَّحِ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ عَامِرٌ مُتَوَشِّحٌ سَيْفَهُ، فَعَلَاهُ مِكْرَزُ بِسَيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمَّ خَاضَ بَطْنَهُ بِسَيْفِهِ، ثُمَّ أَتَى بِسَيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمَّ خَاضَ بَطْنَهُ بِسَيْفِهِ، ثُمَّ أَتَى بِسَيْفِهِ مَكَّةَ، فَعَلَقَهُ مِنْ اللَّيْلِ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا أَصْبَحَتْ قُرَيْشُ رَأُوا سَيْفَ عَامِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ مُعَلِقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَعَرَفُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا لَسَيْفُ أَصْبَحَتْ قُرَيْشُ رَأُوا سَيْفَ عَامِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ عَامِر بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ عَامِرٍ عَامِرٍ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ عَامِرٍ بْنِ يَزِيدَ، عَدَا عَلَيْهِ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَتَلَهُ، فَعَالَوا بِهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَيَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ عَمْ لَكُوا اللّهِ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَتَلَهُ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَيَيْنَمَا هُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ عَرْبِهِمْ، حَجَزَ الْإِسْلَامُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَشَاغَلُوا بِهِ، حَتَى أَجْمَعَتْ قُرَيْشُ الْمُسِيرَ إِلَى بَدْرٍ فَذَكَرُوا الَّذِي حَتَّى أَجْمَعَتْ قُرَيْشُ الْمَسِيرَ إِلَى بَدْرٍ فَخَافُوهُمْ.

# (شِعْرُ مِكْرَزٍ فِي قَتْلِهِ عَامِرًا):

وَقَالَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ قِي قَتْلِهِ عَامِرًا: لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ... تَذَكَّرْتُ أَشْلَاءَ الْحَبِيبِ الْمُلَحَّبِ [٢]

وَقُلْتُ لِنَفْسِي: إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ ... فَلَا تَرْهَبِيهِ، وَانْظُرِي أَيَّ مَرْكَبٍ

وَأَيْقَنْتُ أَنِّي إِنْ أُجَلِّلَهُ ضَرْبَةً ... مَّتَى مَا أُصِبْهُ

بِالْفَرَافِرِ يَعْطَبْ خَفَضْتُ لَهُ جَأْشِي وَأَلْقَيْتُ كَلْكَلِي [٣] ... عَلَى بَطَلٍ شَاكِّي السِّلَاحِ مُجَرَّبِ [٣] وَلَمْ أَكُ لَمَّا الْتَفَّ رُوعِي وَرُوعُهُ ... عُصَارَةَ هُجُنٍ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا أُب

[۱] فِي أَ: «مِنْهُ» . قَالَ الْأَصْمَعِي: «لهيت عَن فلَان وَمِنْه، فَأَنا أَلهى: تركته» . [۲] الأشلاء: البقايا. والملحب: الّذي ذهب لَحْمه. [۳] فِي أَ: «حفظت» . والجأش: النَّفس. والكلكل: الصَّدْر. وشاكي السِّلَاح: محدده. جـ 1 (ص: ٦١٢)

حَلَلْتُ بِهِ وِتْرِي وَلَمْ أَنْسَ ذَحْلَهُ [١] ... إِذَا مَا تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ عَيْهَبِ [٢] ... إِذَا مَا تَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُّ عَيْهَبِ [٢] . وَالْفَرَافِرُ (فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ» : السَّيْفُ) الرَّجُلُ الْأَضْبَطُ، «وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ» : السَّيْفُ) الرَّجُلُ الْأَضْبَطُ، «وَفِي هَذَا الْمَوْضِعِ» : السَّيْفُ) [٣] ، وَالْعَيْهَبُ: الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ، وَيُقَالُ لِتَيْسِ الظِّبَاءِ وَفَحْلِ النَّعَامِ: الْعَيْهَبُ. (قَالَ الْخَلِيلُ: الْعَيْهَبُ. (قَالَ الْخَلِيلُ: [٣] . وَالْعَيْهَبُ: الرَّجُلُ الضَّعِيفُ عَنْ إِدْرَاكِ وِتْرِهِ) [٣] .

(إِبْلِيسُ يُغْرِي قُرَيْشًا بِالْخُرُوجِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَمَّا أَجَمَعَتْ قُرَيْشُ الْمَسِيرَ 
ذَكَرَتْ الَّذِي كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَنِي بَكْرٍ، فَكَادَ ذَلِكَ 
يُثْنِيهِمْ، فَتَبَدَّى لَهُمْ إبْلِيسُ فِي صُورَةٍ سُرَاقَةَ بْنِ 
مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ الْمُدْلِجِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي 
كَنَانَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا لَكُمْ جَارٌ مِنْ أَنْ تَأْتِيَكُمْ كِنَانَةُ 
كِنَانَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا لَكُمْ جَارٌ مِنْ أَنْ تَأْتِيَكُمْ كِنَانَةُ

مِنْ خَلْفِكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَخَرَجُوا سِرَاعًاـ

### (خُرُوجُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي لَيَالٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ [٤] فِي أَصْحَابِهِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خَرَجَ (يَوْمَ الْاثْنَيْنِ) [٣] لِثَمَانِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَاسْتَعْمَلَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَاسْتَعْمَلَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَيْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَخَا بَنِي عَامِرِ وَيُقَالُ اسْمُهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَخَا بَنِي عَامِرِ فِي لُونًا لَبَابَةَ مِنْ فَي النَّاسِ، ثُمَّ رَدَّ أَبَا لُبَابَةَ مِنْ الرَّوْحَاءِ، وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

#### (صَاحِبُ اللَّوَاءِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَدَفَعَ اللَّوَاءَ إِلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ. قَالَ ابْنُ . هِشَامٍ: وَكَانَ أَبْيَضَ

### (رَايَتَا الرَّسُول وَاللَّهُ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ رَايَتَاٰنِ سَوْدَاوَان، سَوْدَاوَان،

ج 1 (ص: ٦١٣)

<sup>[</sup>١] الذحل: الثأر.

<sup>[</sup>٢] «فِي أَ، ط: «الغيهب» بالغين الْمُعْجَمَة. وَهِي

<sup>«</sup>كالعيهب» ، الّذي لَا عقل لَهُـ

<sup>[</sup>٣] هَذِه الْعبارَة سَأَقِطَة فِي أَـ

<sup>[</sup>٤] وَقيل إِن خُرُوجه ﷺ لثنتى عشرَة لَيْلَة خَلَت من رَمَضَان، كَمَا قيل إِن خُرُوجه كَانَ يَوْم السبت.

<sup>(</sup>رَجَعَ شرح الْمَوَاهِب) .

إحْدَاهُمَا مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، يُقَالُ لَهَا: الْعُقَابُ، وَالْأُخْرَى مَعَ بَعْضِ الْأَنْصَارِ.

(عَدِدُ إِبِلِ الْمُسْلِمِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتْ إِبِلُ أَصْحَابٍ رَسُولُ اللَّهِ عَيْوَا، فَاعْتَقَبُوهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ مُومَئِدٍ سَبْعِينَ بَعِيرًا، فَاعْتَقَبُوهَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدِ اللَّهِ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَكَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعُنَوِيُّ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا، وَكَانَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَة، وَأَبُو كَبْشَة، وَأَنْسَةُ، مَوْلَيَا المُطَّلِبِ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَة، وَأَبُو كَبْشَة، وَأَنسَةُ، مَوْلَيَا رَسُولِ اللَّهِ عَتْقِبُونَ بَعِيرًا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَمْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، وَعَمْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا. وَكَانَ أَبِي وَعُمْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا. وَكَانَ أَبِي وَعُمْرَ بْنُ عَوْفٍ يَعْتَقِبُونَ بَعِيرًا. وَكَانَ أَبِي قَالَ ابْنُ إِسْمَاقَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. وَكَانَ ثَرَايَةُ الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. الْأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

(طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى بَدْرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَسُلَكَ طَرِيقَهُ مَنْ الْمُدِينَةِ أَلَى مَكَّةَ، عَلَى الْعَقِيقِ، ثُمَّ عَلَى الْعَقِيقِ، ثُمَّ عَلَى الْعَقِيقِ، ثُمَّ عَلَى الْعَقِيقِ، ثُمَّ عَلَى أُولَاتِ الْجَيْشِ. وَيَ الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ عَلَى أُولَاتِ الْجَيْشِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ذَاتِ الْجَيْشِ.

(الرَّجُلُ الَّذِي اعْتَرَضَ الرَّسُولَ وَجَوَابُ سَلَمَةَ لَهُ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ مَرَّ عَلَى تُرْبَانَ [١] ، ثُمَّ عَلَى مَلَلِ، ثُمَّ غَمِيسِ الْحَمَامِ مِنْ مَرَيَيْنِ، ثُمَّ عَلَى مَلَلِ، ثُمَّ عَلَى السَّيَّالَةِ، ثُمَّ عَلَى فَجِّ صُخَيْرًاتِ الْيَمَامِ، ثُمَّ عَلَى السَّيَّالَةِ، ثُمَّ عَلَى فَجِّ الرَّوْحَاءِ، ثُمَّ عَلَى شَنُوكَةَ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُعْتَدِلَةُ، الرَّوْحَاءِ، ثُمَّ عَلَى شَنُوكَةَ، وَهِيَ الطَّرِيقُ الْمُعْتَدِلَةُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَتَّى إِذَا كَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:

الظَّبْيَةُ: عَنْ غَيْرِ ابْنِ إِسْحَاقَ- لَقُوا رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ، فَسَأَلُوهُ عَنْ النَّاسِ، فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ خَبَرًا، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: سَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَمَّا فِي بَطْنِ قَالَ: إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَمَّا فِي بَطْنِ قَالَ: إِنْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَمَّا فِي بَطْنِ نَاقَتِي هَذِهِ. قَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةُ بْنِ وَقَشٍ: لَا نَاقَتِي هَذِهِ. قَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةُ بْنِ وَقَشٍ: لَا تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَأَقْبِلْ عَلَيَّ فَأَنَا أَخْبِرُكَ عَنْ نَاقَتِي فَالَا أَخْبِرُكَ عَنْ نَاقَالًا أَخْبِرُكَ عَنْ نَاقَالًا وَمُعْلَةً [٢] ، فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَحْلَةٌ [٢] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَحْلَةٌ [٢] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَحْلَةٌ [٢] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَحْلَةٌ [٢] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ، مَهُ، أَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَلَقَةٍ، مَهُ، أَفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ، مَنْ سَلَمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سَلَمَةً فَا أَعْرَضَ عَنْ سَلَمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سَلَمَةً أَوْرَضَ عَنْ سَلَمَةً فَا أَعْرَضَ عَنْ سَلَمَةٍ .

[۱] تربان (بِالضَّمِّ): دَار بَين الحفير وَالْمَدينَة. [۲] السخلة: الصَّغِيرَة من الضَّأْن، قَالَ أَبُو ذَر: «استعارها هُنَا لولد النَّاقة» جـ 1 (ص: ٦١٤)

(بَقِيَّةُ الطَّرِيقِ إِلَى بَدْرٍ):

وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ سَجْسَجَ، وَهِيَ بِبِّئُرُ الرَّوْحَٰاءِ، 
ثُمَّ ارْتَحَلَ مِنْهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمُنْصَرَفِ، تَرَكَ طرِيقَ مَكَّةَ بِيَسَارِ، وَسَلَكَ ذَاتَ الْيَمِينِ عَلَى النَّازِيَةِ، عَرِيدُ بَدْرًا، فَسَلَكَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا، حَتَّى جَزَعَ [١] يُرِيدُ بَدْرًا، فَسَلَكَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا، حَتَّى جَزَعَ [١] وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ رُحْقَانُ، بَيْنَ النَّازِيَةِ وَبَيْنَ مَضِيقٍ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ رُحْقَانُ، بَيْنَ النَّازِيةِ وَبَيْنَ مَضِيقٍ الصَّفْرَاءِ، (ثُمَّ عَلَى الْمَضِيقِ) [٢] ، ثُمَّ انْصَبَّ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الصَّفْرَاءِ، بَعَثَ بَسْبَسَ [٣] حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ الصَّفْرَاءِ، بَعَثَ بَسْبَسَ [٣] مَنْ الزَّغْبَاءِ [٤] الْجُهَنِيَّ، حَلِيفَ بَنِي سَاعِدَةَ، وَعَدِيَّ بْنَ أَبِي النَّجَّارِ، إلَى بَدْرٍ الزَّغْبَاءِ [٤] الْجُهَنِيَّ، حَلِيفَ بَنِي النَّجَّارِ، إلَى بَدْرٍ يَتَحَسَّسَانِ لَهُ الْأَخْبَارَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَرَبٍ يَتَحَسَّسَانِ لَهُ الْأَخْبَارَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَيْ وَيَعَ

وَغَيْرِهِ. ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ قَدِمَهَا. فَلَمَّا اسْتَقْبَلَ الصَّفراء، وَهِي قريبَة بَيْنَ جَبَلَيْنِ، سَأَلَ عَنْ جَبَلَيْهِمَا مَا اسْمَاهُمَا؟ فَقَالُوا: يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا، هَذَا مُسْلِحٌ، وَلِلْآخَرِ: هَذَا مُحْرِئٌ، وَسَأَلَ عَنْ أَهْلِهِمَا، فَقَيلَ: بَنُو النَّارِ وَبَنُو حُرَاقٍ، بَطْنَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقِيلَ: بَنُو النَّارِ وَبَنُو حُرَاقٍ، بَطْنَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَقَيلَ: بَنُو النَّارِ وَبَنُو حُرَاقٍ، بَطْنَانِ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَعَرِهَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالْمُرُورُ بَيْنَهُمَا، وَتَفَاءَلَ بِأَسْمَائِهِمَا وَلَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَالْمُورُ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ بِأَسْمَائِهُمَا وَلَمُولُ اللَّهِ وَالْمُولُ اللَّهِ وَالْمَائِهُمَا وَلَمُولُ اللَّهِ وَالْمَائِقُولُ اللَّهِ وَالْمَائِ وَالصَّفْرَاءَ بِيَسَارِ، وَسَلَكَ ذَاتَ الْيَمِينِ عَلَى وَادٍ يُقَالُ لَهُ: ذَفِرَانَ، فَجَزَعَ فِيهِ، ثُمَّ نَزَلَ.

(أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْمِقْدَادُ وَكَلِمَاتُهُمْ فِي الْجِهَادِ): وَأَتَاهُ الْخَبَرُ عَنْ قُرَيْشٍ بِمَسِيرِهِمْ لِيَمْنَعُوا عِيرَهُمْ، فَاسْتَشَارَ النَّاسَ، وَأَخْبَرَهُمْ

[۱] جزع الْوَادي: قطعه عرضا.

[٢] تَزِيَادَة عَن أَ، ط.

[٣] قَالَ السهيليّ: «فِي مُصَّنف أَبِي دَاوُد] (بسبسة) مَكَان بسبس، وَبَعض رُوَاة أَبِي دَاوُد يَقُول:

بسبسه (بِضَم الْبَاء) . وَكَذَلِكَ وَقع فِي كتاب مُسلم، وَنسبه ابْن إِسْحَاق إِلَى جُهَيْنَة، وَنسبه غَيره إِلَى ذَبيان، وَقَالَ: هُوَ بسبس بن عَمْرو بن ثَعْلَبَة بن خَرشَة بن عَمْرو بن سعد بن ذبيان» .

رُسُهُ بِنَ عَمْرُو بِنَ سَعَدُ بِنَ دَبِينَ ﴿ الْزَعِبَاءِ ﴾ [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ ﴿ الزَعِبَاءِ ﴾ بالْعين الْمُهْملَة وَهُوَ تَصْحِيفُ (رَاجِعِ الطَّبَرِيِّ

والاستيعابٍ) .

[٥] قَالَ السهيليّ: «لَيْسَ هَذَا من بَابِ الطَّيرَةِ الَّتِي نهى عَنْهَا رَسُولِ الله ﷺ، وَلَكِن من بَابِ كَرَاهِيَة

الِاسْم الْقَبِيح، فقد كَانَ يكْتب إِلَى أمرائه إِذا أبردتم إِلَى بريدا فَاجْعَلُوهُ حسن الْوَجْه حسن الإسْم. وَقد قَالَ فِي لقحة: من يحلب هَذِه؟ فَقَامَ رجل فَقَالَ: أنا فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: مَا اسْمك؟ فَقَالَ: مرّة، فَقَالَ: اقعد، حَتَّى قَالَ آخِرهم: اسمى يعِيش قَالَ: احلب فَقَامَ عمر فَقَالَ: لَا أُدرى أأقول أم أسكت؟ فَقَالَ رَسُولِ الله ﷺ: قل، فَقَالَ: قد كنت نَهَيْتنَا عَن التطير؟ فَقَالَ : مَا تطيرت، ولكنى آثرت الإسم الحسن».

جـ 1 (ص: ٦١٥)

عَنْ قُرَيْشٍ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ وَأَحْسَنُ. ثُمَّ قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ وَأَحْسَنُ، ثُمَّ قَامَ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، امْضِ لِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَنَحْنُ مُعَكَ، وَاللَّهِ لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا، إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ ٥: ٢٤. وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، فو الَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ [١] لَجَالَدْنَّا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ، حَتَّى تَبْلَغَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرًا، وَدَعَا لَهُ بهِ.

(اسْتِيتَاقُ الرَّسُولِ ﷺ مِنْ أَمْرِ الْأَنْصَارِ):

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَشِيرُوا عَلَىَّ أَيُّهَا النَّاسُ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْأَنْصَارَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ عَدَدُ ٱلنَّاسِ، وَأَنَّهُمْ حِينَ بَايَعُوهُ بِالْعَقَبَةِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّا بُرَاءُ مِنْ ذِمَامِكَ حَتَّى تَصِلَ إِلَى دِيَارِنَا، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَيْنَا، فَأَنْتَ فِي ذِمَّتِنَا نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَبْنَاءَنَا

وَنِسَاءَنَا. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَوَّفُ أَلَّا تَكُونَ الْأَنْصَارُ تَرَى عَلَيْهَا نَصْرَهُ إِلَّا مِمَّنْ دَهَمَهُ بِالْمَدِينَةِ مِنْ عَدُوِّهِ، وَأَنْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيرَ بِهِمْ إِلَى عَدُوٍّ مِنْ بِلَادِهِمْ. فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ لِهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّكَ تُريدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَجَلْ، قَالَ: فَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا، عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أُرَدْتَ فَنحْن مَعَكَ، فو الَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ لِخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلُّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَدُوَّنَا غَدًا، إِنَّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، صُدُقٌ فِي اللَّقَاءِ. لَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ، فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ. فَسُرَّ رَسُولُ اِللَّهِ عَلَيْهُ بِقَوْلِ سَعْدٍ، وَنَشَّطَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: سِيرُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ اَللَّهَ ِتَعَالَى قَدْ وَعَدَنِى إحْدَى الطَّائِفَتَيْن، وَأَللَّهِ لَكَأُنِّي الْآنَ أَنْظُرُ إِلَىّ مَصَارِعِ الْقَوْمِـ

(الرَّسُولُ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَتَعَرَّفَانِ أَخْبَارَ قُرَيْشٍ) : ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَفِرَانَ، فَسَلَكَ عَلَى ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَفِرَانَ، فَسَلَكَ عَلَى ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَفِرَانَ، فَسَلَكَ عَلَى لَهَا ثُمَّا اللَّهَ عَلَى لَهَا لَهُا لَهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهَا لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُا لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُا لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُا لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُ اللَّهُ عَلَى لَهُا لَهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>[</sup>۱] برك الغماد، مَوضِع بِنَاحِيَة الْيمن، وَقيل: هُوَ أَقْصَى حجر. وَقَالَ السهيليّ (۲ ٦٥) وجدت فِي أَقْصَى حجر وَقَالَ السهيليّ أَنَّهَا مَدِينَة الْحَبَشَة. بعض كتب التَّفْسِير أَنَّهَا مَدِينَة الْحَبَشَة. جـ 1 (ص: ٦١٦)

الْأَصَافِرُ، ثُمَّ انْحَطَّ مِنْهَا إِلَى بَلَدٍ يُقَالُ لَهُ: الدَّبَّةُ،

وَتَرَكَ الْحَنَّانَ بِيَمِينٍ وَهُوَ كَثِيبٌ عَظِيمٌ كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ، ثُمَّ نَزَلَ قَرِيبًا مِنْ بَدْرٍ، فَرَكِبَ هُوَ وَرَجُلَ إِنْ أَصْحَابِهِ:

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الرَّجُلُ هُوَ أَبُو بَكُر الصِّدِّيُّقُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ كَمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبِي بْنِ حِبَّانَ ۚ حَتَّى وَقَفَ عَلَى شَيْخٍ مِنْ الْعَرَبِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قُرَيْشٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، وَمَا بَلَغَهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ الشَّيْخُ: لَا أَخْبِرُكُمَا حَتَّى تُخْبِرَانِي مِمَّنْ أَنْتُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أُخْبَرْتِنَا أُخْبَرْنَاكَ. قَالَ: أَذَاكَ بِذَاكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الشَّيْخُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحِابَهُ خَرَجُوا يَوْمَ كَذَا وَكَٰذَا، فَإِنْ كَانَ صَدَقَ اِلَّذِي أُخْبَرَنِي، فَهُمْ الْيَوْمَ بِمَكَانِ كَِذَا وَكَذَا، لِلْمَكَانِ الَّذِيُّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَبَلَغَنِيَ أَنَّ قُرَيْشًا خَرَجُواْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخْبَرَنِي صَدَقَنِى فَهُمْ الْيَوْمَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا لِلْمَكَانِ الَّذِيّ فِيهِ قُرَيْشٌ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ خَبَرِهِ، قَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَحْنُ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ إِنْصَرَفَ عَنْهُ. قَالَ يَقُولُ الشَّيْخُ: مَا مِنْ مَاءٍ، أَمِنْ مَاءِ الْعِرَاقِ؟ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُقَالَ: ذَلِكَ الشَّيْخُ: سُفْيَانُ الضَّمَريُّـ

(ظَفَرُ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ يَقِفَانِهِمْ عَلَى (ظَفَرُ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ يَقِفَانِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ يَقِفَانِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ يَقِفَانِهِمْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أُمْسَى بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، فِي نَفَّرٍ وَلَّ مُثَالِبٍ، إِلَى مَاءِ بَدْرٍ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ لَهُ عَلَيْهِ-

كَمَا حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ-فَأَصَابُوا رَاوِيَةً [١] لِقُرَيْشٍ فِيهَا أَسْلَمَ، غُلَامُ بَنِي الْحَجَّاجِ، وَعَرِيضُ أُبُو يَسَارٍ، غُلَامُ بَنِي الْعَاصِ بْنِ سَعِيدٍ، فَأَتُوْا بِهِمَا فَسَأَلُوهُمَا، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي، فَقَالًا: نَحْنُ سُقَاةُ قُرَيْشٍ، بَعَثُونَا نَسْقِيهِمْ مِنْ الْمَاءِ. فَكَرِهَ الْقَوْمُ خَبَرَهُمَا، وَرَجَوْا أَنْ يَكُونَا لِأَبِي سُفْيَانَ، فَضَرَبُوهُمَا. فَلَمَّا أَذْلَقُوهُمَا [٢] قَالَا: نَحْنُ لِأَبِي سُفْيَانَ، فَتَرَكُوهُمَا. وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ

[۱] الراوية: الْأَبِل الَّتِي يستقى عَلَيْهَا المَاء. [۲] أُذلقوهما: بالغوا فِي ضربهما. جـ 1 (ص: ۲۱۷)

وَسَجَدَ سَجْدَتَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَقَالَ: إِذَا صَدَقَا، وَاللَّهِ ضَرَبْتُمُوهُمَا، وَإِذَا كَذَبَاكُمْ تَرَكْتُمُوهُمَا، صَدَقَا، وَاللَّهِ النَّهُمَا لِقُرَيْشٍ، أَخْبِرَانِي عَنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَا: هُمْ وَاللَّهِ وَرَاءَ هَذَا الْكَثِيبِ الَّذِي تَرَى بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى وَالْكَثِيبُ: الْعَقَنْقَلُ - فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَّةٌ: كَمْ وَالْكَثِيبُ: الْعَقَنْقَلُ - فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ وَلِيَّةٌ: كَمْ وَالْكَثِيبُ: قَالَ: مَا عِدَّتُهُمْ؟ وَالْكَثِيبُ: قَالَا: لَا نَدْرِي، قَالَ: كَمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمِ؟ قَالَا: قَالَا: لَا نَدْرِي، قَالَ: كَمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَا: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْقٍ وَالْمَانَةِ وَالْأَلْفِ. يَوْمًا عَشْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيلًا الْقَوْمُ فِيمًا مَيْنِ التسعِ مَائَة وَالْأَلْفِ. وَيُومًا عَشْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْأَلْفِ. الْقَوْمُ فِيمًا مَيْنَ التسعِ مائَة وَالْأَلْفِ. الْقُومُ فِيمًا مَيْنِ التسعِ مائَة وَالْأَلْفِ. عُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ بْنُ عُمْ مَنْ أَشْرَافٍ قُرَيْشٍ؟ قَالَا: عُمْبُهُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ بْنُ عُويْلِهِ، وَالْمَاهِ وَطُعَيْمَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو الْبَخْتِرِيِّ بْنُ وَلَاهُ وَالْمَادِثُ بْنُ حَرَامٍ، وَنُوفَلُ بْنُ حُويْلِهٍ، وَالْمَوْدِ، وَأَمُونُ وَلُهُ بْنُ حَرَامٍ، وَلُعَيْمَةُ بْنُ الْأَسُودِ، وَأَبُو الْبَعْدِ، وَلُبُوهُ الْبُودِ، وَلَهُ مُنْ عَدِي بْنِ فَفَلَ، وَالنَّضُرُ بْنِ الْمُودِ، وَأُمَيَّةُ بْنُ الْأَسُودِ، وَأَبُوهُ ابْنَا وَلُكُومُ وَمُنَبِّهُ ابْنَا فَوْلَا بْنُ هَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَنُبَيْهُ، وَمُنَبِّهُ ابْنَا وَلَا مُنَالِهُ وَالْمَلِهُ وَالْمَاهُ وَلَاهُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُهُ وَلُهُ وَلُهُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَا اللّهُ وَلُومُ وَلُهُ وَلُومُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلُومُ وَلَاهُ وَلُومُ وَلَا مُولَى وَلُومُ اللّهِ الْمُودِ، وَأَلْمُودٍ وَلَهُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَهُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلُومُ وَلَامُ وَلَامُ اللّهُ وَلَهُ وَلُومُ وَلَاهُ وَلَهُ وَلَامُ وَلَاهُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ

الْحَجَّاجِ، وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدًّ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكَّةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أَفْلَاذَ [١] كَبدِهَا.

(بَسْبَسُ وَعَدِيٌ يَتَجَسَّسَانِ الْأَخْبَارَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ بَسْبَشُ بْنُ عَمْرِوَ، وَعَدِيُ بْنُ أَبِي الزَّغْبَاءِ قَدْ مَضَيَا حَتَّى نَزَلَا بَدْرًا، فَأَنَاخَا إِلَى تَلَ قَرِيبٍ مِنْ الْمَاءِ، ثُمَّ أَخَذَا شَنَّا لَهُمَا [٢] يَسْتَقِيَانِ فِيهِ، ومَجْدِيُ بْنُ عَمْرٍو الْجُهَنِيُّ عَلَى الْمَاءِ. فَسَمِع فِيهِ، ومَجْدِيُ بْنُ عَمْرٍو الْجُهَنِيُّ عَلَى الْمَاءِ. فَسَمِع عَدِيٌّ وَبَسْبَسُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ جِوَارِي الْحَاضِرِ [٣] ، وَهُمَا يَتَلَازَمَانِ [٤] عَلَى الْمَاءِ، وَالْمَلْزُومَةُ [٥] تَقُولُ وَهُمَا يَتَلازَمَانِ [٤] عَلَى الْمَاءِ، وَالْمَلْزُومَةُ [٥] تَقُولُ لَمَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا تَأْتِي الْعِيرُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَأَعْمَلُ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا تَأْتِي الْعِيرُ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ، فَأَعْمَلُ لَلْمُاءِ وَسَمِعَ ذَلِكَ عَدِيُّ لَهُمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيا وَبَسْبَسُ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا، وَسَمِعَ ذَلِكَ عَدِيُّ وَبَسْبَسُ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا وَبَسْبَسُ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا وَبَسْبَسُ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا وَبَسْبَسُ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا، فَأَخْبَرَاهُ بِمَا سَمِعَا. وَسَمِعَ ذَلِكَ عَدِيُّ وَبَسْبَسُ، فَجَلَسَا عَلَى بَعِيرَيْهِمَا وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمَلَ مَا سَمِعَا.

(حَذَرُ أَبِي سُفْيَانَ وَهَرَبُهُ بِالْعِيرِ):

وَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ بُنُ حَرْبُ حَرْبُ حَتَّى تَقَدَّمَ الْعِيرَ حَذَّرًا، حَتَّى تَقَدَّمَ الْعِيرَ حَذَّرًا، حَتَّى وَرَدَ الْمَاءَ، فَقَالَ لِمَجْدِيٍّ بْنِ عَمْرٍو: هَلْ أَخْسَسْتَ أُحَدًا أَنْكَرَهُ، إلَّا أَنِّى

<sup>[</sup>١] الأفلاذ: القطع، الْوَاحِدَة فلذة: حِدة.

<sup>[</sup>۲] الشن: الزق الْبَالِي.

<sup>[</sup>٣] الْحَاضِر: الْقَوْم النازلوِن على المَاءَ.

<sup>[</sup>٤] التلازم: تعلق الْغَرِيم بغريمه.

<sup>[</sup>٥] الملزومة: الْمَدِينَة.

جـ 1 (ص: ٦١٨)

قَدْ رَأَيْتُ رَاكِبَيْنِ قَدْ أَنَاخَا إِلَى هَذَا التَّلِّ، ثُمَّ اسْتَقَيَا فِي شَنِّ لَهُمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا. فَي شَنِّ لَهُمَا، ثُمَّ انْطَلَقَا. فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِ بَعِيرَيْهِمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِ بَعِيرَيْهِمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِ بَعِيرَيْهِمَا، فَقَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ عَلَائِفُ فَقَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ عَلَائِفُ فَفَتَّهُ، فَإِذَا فِيهِ النَّوَى، فَقَالَ: هَذِهِ وَاللَّهِ عَلَائِفُ يَثْرِبَ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ سَرِيعًا، فَضَرَبَ وَجْهَ يَثْرِبَ. فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ سَرِيعًا، فَضَرَبَ وَجْهَ عِيرِهِ عَنْ الطَّرِيقِ، فَسَاحَلَ [۱] بِهَا، وَتَرَكَ بَدْرًا بِيَسَارِ، وَانْطَلَقَ حَتَّى أَسْرَعَ. أَسْرَعَ. أَسْرَعَ. أَسْرَعَ.

(رُؤْيَا جُهَيْمِ بْنِ الصَّلْتِ فِي مَصَارِعِ قُرَيْشٍ):
(قَالَ) [٢]: وَأَقْبَلَتْ قُرَيْشٌ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْجُحْفَة، رَأَى جُهَيْمُ بْنُ الصَّلْتِ ابْنِ مَحْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رُؤْيَا، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِم، وَإِنِّي لَبَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ إِذْ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ قَدْ وَإِنِّي لَبَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ إِذْ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ قَدْ وَإِنِّي لَبَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقِظَانِ إِذْ نَظَرْتُ إِلَى رَجِلٍ قَدْ وَقَنَى وَقَفَ، وَمَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: قُتِلَ عَتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَقَفَ، وَمَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ، ثُمَّ الْمُعَدِّ وَقُلَانٌ وَفُلَانٌ مَنْ الْمَقْرُ إِلّا أَصَابَهُ فِي فَعَدَّدَ رِجَالًا مِمَّ مَنْ أَنْ عَلَى عَنْ أَخْبِيَةِ الْعَسْكَرِ إِلّا أَصَابَهُ فِي الْعَسْكَرِ، فَمَا بَقِيَ خِبَاءٌ مِنْ أَخْبِيَةِ الْعَسْكَرِ إِلّا أَصَابَهُ وَيَ الْعَسْكَرِ، فَمَا بَقِي خِبَاءٌ مِنْ أَخْبِيةِ الْعَسْكَرِ إِلّا أَصَابَهُ فَي الْعَسْكَرِ، فَمَا بَقِي خِبَاءٌ مِنْ أَخْبِيةِ الْعَسْكَرِ اللَّا أَصَابَهُ وَلَا أَيْضًا نَبِيُّ آخَرُ لَا أَصَابَهُ وَلَا أَيْضًا نَبِيُّ آخَرُ لَيْكُ أَبَا جَهْلٍ، فَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا نَبِيُّ آخَرُ مِنْ الْمُقْتُولُ إِنْ نَحْنُ مِنْ الْمُقْتُولُ إِنْ نَحْنُ مِنْ الْمُقْتُولُ إِنْ نَحْنُ مَنِي الْمُقْتُولُ إِنْ نَحْنُ الْمُقْتُولُ إِنْ نَحْنَ

(رِسَالَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى قُرَيْشٍ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا رَأَى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ قَدْ أَحْرَزَ عِيرَهُ، أَرْسَلَ إِلَى قُرَيْشٍ:

الْتَقَنْنَا.

إِنَّكُمْ إِنَّمَا خَرَجْتُمْ لِتَمْنَعُوا عِيرَكُمْ وَرِجَالَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، فَقَدْ نَجَّاهَا اللَّهُ، فَارْجِعُوا، فَقَالَ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ: وَاَللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَرِدَ بَدْرًا- وَكَانَ بَدْرُ مَوْسِمًا مِنْ مَوَاسِمِ الْعَرَبِ، يَجْتَمِعُ لَهُمْ بِهِ سُوقٌ كُلَّ عَامٍ- فَنُقِيمُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَنَنْحَرُ الْجُزُرَ،

.ا] سَاحل بهَا، أَي أَخذ بهَا جِهَة السَّاحِل. [۲] زِيَادَة عَن أ. [۳] نضح: أي لطخ. جـ 1 (ص: ٦١٩)

وَنُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَنُسْقِي الْخَمْرَ، وَتَعْزِفُ عَلَيْنَا الْقِيَانُ [١] ، وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبُ وَبِمَسِيرِنَا وَجَمْعِنَا، فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَبَدًا بَعْدَهَا، فَامْضُوا.

# (رُجُوعُ الْأَخْنَسِ بِبَنِي زُهْرَةَ):

وَقَالَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيُو ْبْنِ عَمْرِو بْنِ وَهُمْ النَّقَفِيُ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ بِالْجُحْفَةِ: يَا بَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ بِالْجُحْفَةِ: يَا بَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ بِالْجُحْفَةِ: يَا بَنِي زُهْرَةَ وَهُمْ الْمُوالَكُمْ، وَخَلَّصَ لَكُمْ مُخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ، وَإِنَّمَا نَفَرْتُمْ لِتَمْنَعُوهُ وَمَالَهُ، فَاجْعَلُوا لِي جُبْنَهَا وَارْجِعُوا، فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ لَكُمْ بِأَنْ تَخْرُجُوا فِي غَيْرِ ضَيْعَةٍ [٢] ، لَا مَا يَقُولُ لَكُمْ بِأَنْ تَخْرُجُوا فِي غَيْرِ ضَيْعَةٍ [٢] ، لَا مَا يَقُولُ لَكُمْ بِأَنْ تَخْرُجُوا فِي غَيْرِ ضَيْعَةٍ [٢] ، لَا مَا يَقُولُ فَرَجَعُوا، فَلَمْ يَشْهَدْهَا زُهْرِيُّ وَاحِدٌ، أَطَاعُوهُ وَكَانَ فَرَجَعُوا، فَلَمْ يَشْهَدْهَا زُهْرِيُّ وَاحِدٌ، أَطَاعُوهُ وَكَانَ فَرَجَعُوا، فَلَمْ يَشْهَدْهَا زُهْرِيُّ وَاحِدٌ، أَطَاعُوهُ وَكَانَ فَيهِمْ مُطَاعًا. وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مِنْ قُرَيْشٍ بَطْنُ إلَّا وَقَدْ فِيهِمْ مُطَاعًا. وَلَمْ يَكُنْ بَقِي مِنْ قُرَيْشٍ بَطْنُ إلَّا وَقَدْ فَوَيْ مِنْ قُرَمِنُهُمْ نَاسٌ، إلَّا بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ، لَمْ يَخْرُجْ فِي مِنْ قُرَمِنَةً مَعَ الْأَخْنَسِ مَنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَرَجَعَتْ بَنُو زُهْرَةً مَعَ الْأَخْنَسِ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَرَجَعَتْ بَنُو زُهْرَةً مَعَ الْأَخْنَسِ مِنْ شَرِيقٍ، فَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مِنْ هَاتَيْنِ الْقَبِيلَتَيْن الْقَبِيلَتَيْن

أَحَدُ، وَمَشَى الْقَوْمِ- وَكَانَ بَيْنَ طَالِبِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ- وَبَيْنَ بَعْضِ قُرَيْشٍ مُحَاوَرَةٌ، وَقَالُوا: وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْنَا يَا بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ خَرَجْتُمْ فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْنَا يَا بَنِي هَاشِمٍ، وَإِنْ خَرَجْتُمْ مَعَنَا، أَنَّ هَوَاكُمْ لَمَعَ مُحَمَّدٍ. فَرَجَعَ طَالِبٌ إلَى مَكَّةَ مَعَنَا، أَنَّ هَوَاكُمْ لَمَعَ مُحَمَّدٍ. فَرَجَعَ طَالِبٌ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ! لَى مَكَّةَ لَا هُمَّ إِمَّا يَغْزُونَ طَالِبْ ... فِي عُصْبَةٍ مُحَالِفُ مُحَالِفُ مُحَالِفٌ مُحَالِفٌ مُحَالِفٌ مُحَالِفٌ مُحَالِبٌ الْهُمَّ إِمَّا يَغْزُونَ طَالِبْ ... فَلْيَكُنْ الْمَسْلُوبُ الْمَسْلُوبُ وَي مِقْنَبٍ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبِ ... فَلْيَكُنْ الْمَسْلُوبُ إِلَّا الْمَسْلُوبُ وَالْمَعْلُوبُ غَيْرَ اللَّالِبِ [٤] فَلُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْكُنْ الْمَسْلُوبُ » وَقَوْلُهُ وَلْيَكُنْ الْمَعْلُوبُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلْيَكُنْ الْمَعْلُوبُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ هُولِهُ وَلُهُ وَلْيَكُنْ الْمَعْلُوبُ عَيْرَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلُهُ وَلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْوَلَا اللَّهُ الْمَالِكُ وَلُولُ وَالْمَالِ وَلَالِهُ لِللْمُوبُ » عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ الرِّواةِ لِلسَّعْدِ .

(نُزُولُ قُرَيْشِ بِالْعُدُوةِ وَالْمُسْلِمِينَ بِبَدْرٍ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَضَتْ قُرَيْشٌ حَتَّى نَزَلُوا فَالْعُدُوةِ الْقُصْوَى مِنْ الْوَادِي، خَلْفَ الْعَقَنْقَلِ وَبَطْنِ بِالْعُدُوةِ الْقُصْوَى مِنْ الْوَادِي، خَلْفَ الْعَقَنْقَلِ وَبَطْنِ الْعَقَنْقَلِ، الْوَادِي، وَهُوَ يَلَيْلُ، بَيْنَ بَدْرٍ وَبَيْنَ الْعَقَنْقَلِ،

[۱] القيان: الْجَوَارِي.

رَّهُ السِّيرَةُ الحلبيةُ: «فِي غير مَنْفَعَة» . [۲] محالف: متحالفين. ومحارب جمع محرب: أي شجعان.

[٤] المقنب: الْجَمَاعَة من الْخَيل، مِقْدَار ثَلَاث مائَة أَو نَحْوهَا. عَن أَبى ذَر. جـ 1 (ص: ٦٢٠)

الْكَثِيبُ الَّذِي خَلْفَهُ قُرَيْشٌ، وَالْقُلُبُ [١] بِبَدْرِ فِي الْعُدْوَةِ الدُّنْيَا مِنْ بَطْنِ يَلَيْلَ إلَى الْمَدِينَةِ. وَبَعَثَ اللَّهُ

السَّمَاءَ، وَكَانَ الْوَدْيُ دَهْسًا [٢] ، فَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ مِنْهَا مَا [٣] لَبَّدَ لَهُمْ الْأَرْضَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ السَّيْرِ وَأَصَابَ قُرَيْشًا مِنْهَا مَا [٣] لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ السَّيْرِ وَأَصَابَ قُرَيْشًا مِنْهَا مَا [٣] لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَرْتَحِلُوا مَعَهُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَرْتَحِلُوا مَعَهُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْدُرُوا عَلَى أَنْ يَرْتَحِلُوا مَعَهُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْدُرُوا عَلَى أَنْ المَاء، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَدُنَى مَاءٍ مِنْ بَدِر نَزَلَ بِهِ.

### (مَشُورَةُ الْحُبَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحُدِّثْتُ عَنْ رِجَّالٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا: أَنَّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ، أُمَنْزِلًا أَنْزَلَكُهُ اللَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ، وَلَا نَتَأَخَّرَ عَنْهُ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟

قَالَ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ، فَانْهَضْ بِالنَّاسِ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ الْقَوْمِ، فَنَنْزِلَهُ، ثُمَّ نُغُورُ [٤] مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلْبِ، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا فَنَمْلُوهُ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلْبِ، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا فَنَمْلُوهُ مَاءً، ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقُوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَقَالَ مَاءً، ثُمَّ نُقَاتِلُ الْقُوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ النَّاسِ، فَسَارَ حَتَّى إِذَا أَتَى اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالثَّلُبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلْبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلْبِ فَعُورَتْ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، فَمَّ قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيَةَ. فَعُورَتْ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، الْقَلْمِ الْقَلْمِ الْقَوْمِ نَزَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقُلْبِ فَعُورَتْ، وَبَنَى حَوْضًا عَلَى الْقَلِيبِ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ، الْقَوْمِ فَذَفُوا فِيهِ الْآنِيَةَ. فَوا فِيهِ الْآنِيَةَ فَوا فِيهِ الْآنِيَةِ الْمَنْ الْقَوْمِ أَنْ مَاءً، ثُمَّ قَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ فَي الْقَلْمِ فَا عَلَى الْقَلْمِ الْقَوْمِ فَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ فَوا فِيهِ الْآنِيةَ فَا مَاءًا مُلُى أَمْ الْقَوْمِ فَذَفُوا فِيهِ الْآنِيةَ فَيْ الْقَالِمِ الْقَوْمِ فَيْ الْقَالِمِ الْقَوْمِ فَيْ الْمُولِي عَلَيْهُ مَاءً مَاءً مَاءً الْمُولِي عَلَيْهِ الْقَوْمِ فَيْ الْمُولِي فَيْ الْمُولِي فَا الْمَالِي فَلَامَ الْمُعْلِى فَا الْمَلْ الْقَالِمِ الْمُولِي فَا الْمَلْ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُولِي الْمُلِي الْمُلْكِولِي الْمُلْكِيْمُ الْمُلْمِ الْمُلْكُولُ الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُ

# (بِنَاءُ الْعَرِيشِ لِرَسُولٍ اللَّهِ عَلَيْهُ :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَٰدَّثَنِي عَٰبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ حُدِّثَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا نَبْنِي حُدِّثَ:

لَكَ عَرِيشًا [٥] تَكُونُ فِيهِ، وَنُعِدُّ عِنْدَكَ رَكَائِبَكَ، ثُمَّ نَلْقَى عَدُوَّنَا، فَإِنْ أَعَزَّنَا اللَّهُ وَأَظْهَرَنَا عَلَى عَدُوِّنَا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَا، وَإِنْ

[۱] الْقلب: جمع قليب، وَهُوَ الْبِئْر.
[۲] الدهس: كل مَكَان لين لم يبلغ أن يكون رملا.
[۳] فِي م ر: «مَاء» .
[٤] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول: والتغوير: الدّفن والطمس. وَفِي أ: «نعور» بِالْعينِ الْمُهْملَة.
[٥] الْعَريش شبه الْخَيْمَة يستظل بِهِ.

كَانَتْ الْأُخْرَى، جَلَسْتَ عَلَى رَكَائِبِكَ، فَلَحِقْتَ بِمَنْ وَرَاءَنَا، فَقَدْ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقْوَامٌ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا نَحْنُ بِأَشَدَّ لَكَ حُبَّا مِنْهُمْ، وَلَوْ ظَنُّوا أَنَّكَ تَلْقَى حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، يَمْنَعُكَ اللَّهُ بِهِمْ، يُنَاصِحُونَكَ تَخَلَّفُوا عَنْكَ، يَمْنَعُكَ اللَّهُ بِهِمْ، يُنَاصِحُونَكَ وَيُجَاهِدُونَ مَعَكَ. فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٍ، ثُمَّ بُنِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ خَيْرٍ، ثُمَّ بُنِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا يُعَلِيهً عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّه عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَى عَلَى فَا عَلَى عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

### (ارْتِحَالُ قُرَيْشٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ ارْتَحَلَتْ قُرَيْشٌ حِينَ أَصْبَحَتْ، فَأَقْبَلَتْ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَوَّبَ مِنْ الْعَقَنْقَلِ- وَهُوَ الْكَثِيبُ الَّذِي جَاءُوا مِنْهُ إلَى مِنْ الْعَقَنْقَلِ- وَهُوَ الْكَثِيبُ الَّذِي جَاءُوا مِنْهُ إلَى الْوَادِي- قَالَ: اللَّهمّ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيلَائِهَا الْوَادِي- قَالَ: اللَّهمّ هَذِهِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيلَائِهَا الْوَادِي- قَالَ: اللَّهمّ هَذِهِ أَرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيلَائِهَا الْوَادِي وَفَخْرِهَا، تُحَادُكَ [۲] وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ، اللَّهمّ فَنَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتِنِي، اللَّهمّ أَحِنْهُمْ [۳] الْغَدَاةَ. وَقَدْ

إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ نُمِدَّكُمْ بِسِلَاحِ وَرِجَالٍ فَعَلْنَا. قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ مَعَ ابْنِهِ: أَنْ وَصَلَتْكَ رَحِمٌ، قَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَلَعَمْرِي لَئِنْ كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُ النَّاسَ فَمَا الَّذِي عَلَيْكَ، فَلَعَمْرِي لَئِنْ كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُ اللَّه، كَمَا بِنَا مِنْ ضَعْفٍ عَنْهُمْ، وَلَئِنْ كُنَّا إِنَّمَا نُقَاتِلُ اللَّه، كَمَا يِنْ مُخَمَّدٌ، فَمَا لِأَحَدِ بِاللَّه مِنْ طَاقَةٍ.

[۱] الْخُيلَاء: الْكبر والإعجاب.

[۲] تُحَادكِ: تعاديك.

[٣] أحنهم، أي أهلكهم.

[٤] زِيادة عن أ، ط.

[٥] الجزائر: الذَّبَائِح، الْوَاحِدَة: جزور.

جـ 1 (ص: ٦٢٢)

### (إِسْلَامُ ابْنِ حِزَامٍ):

فَلَمَّا نَزَلَ النَّاسُ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِيهِمْ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: دَعُوهُمْ. فَمَا شَرِبَ مِنْهُ رَجُلْ يَوْمَئِذِ إِلَّا قُتِلَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ. فَكَانَ إِذَا اجْتَهَدَ فِي يَمِينِهِ، قَالَ: لَا وَالَّذِي نَجَّانِي مِنْ يَوْمِ بَدْر.

(تَشَاوُرُ قُرَيْشٍ فِي الِرُّجُوعِ عَنْ الْقِتَالِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٍ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ أَشْيَاحُ مِنْ الْأَنْصَارِ،ً قَالُوا: لَمَّا اطْمَأَنَّ الْقَوْمُ، بَعَثُوا عُمَيْرَ بْنَ وَهْبِ الجُمَحِىُّ فَقَالُوا: احْزُرُوا [١] لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَاسْتَجَّالَ بِفَرَسِهِ حَوْلَ الْعَسْكَرِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ثَلَاثِ مِائَة رَجُلِ، بِيَزِيدُونَ قَلِيلًا أَوْ يَنِقُصُونَ، وَلَكِنْ أَمْهِلُونِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ أَلِلْقَوْمِ كَمِينٌ أَوْ مَدَدٌ؟ قَالَ: فَضَرَبَ فِي الْوَادِي حَتَّى أَبْعَدَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَّا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَكِنِّى قَدْ رَأَيْتُ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ، الْبَلَايَا [٢] تَحْمِلُ الْمَنَايَا، نَوَاضِحُ [٣] يَثْرِبَ تَحْمِلُ الْمَوْتَ النَّاقِعَ [٤] ، قَوْمٌ لَيْسَ مَعَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا سُيُوفُهُمْ، وَاللَّهِ مَا أَرَى أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى يَقْتُلَ رَجُلًا مِنْكُمْ، فَإِذَا أَصَابُوا مِنْكُمْ أَعْدَادَهُمْ فَمَا خَيْرُ الْعَيْشِ بَعْدَ ذَلكَ؟ فَرُوا رَأْيَكُمْ. فَلَمَّا سَمِعَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ذَلِكَ مَشَى فِي النَّاسِ، فَأْتَى عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً، فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، إِنَّكَ كَبِيرُ قُرَيْشٍ وَسَيِّدُهَا، وَالْمُطَاعُ فِيهَا، هَلْ لَكَ إِلَى أَنَّ لَا تَزَالَ تُذْكَرُ فِيهَا بِخَيْرِ إِلَى آخِر الدَّهْرِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَا حَكِيمُ؟ قَالَ: تَرْجِعُ بِالنَّاسِ، وَتَحْمِلُ أَمْرَ حَلِيفِكَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، أَنْتَ عَلَيَّ بِذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ جَلِيفِي، فَعَلَىَّ عَقْلُهُ وَمَا أَصِيبَ مِنْ مَالِهِ، فَأَتِ ابْنَ الْحَنْظَلِيَّة.

<sup>[</sup>۱] الحزر: التَّقْدِير بالحدس وَالظِّن.

[۲] البلايا: جمع بلية، وَهِي النَّاقة أَو الدَّابَّة ترْبط على قبر الْمَيِّت فَلَا تعلف وَلَا تسقى حَتَّى تَمُوت، وَكَانَ بعض الْعَرَب مِمَّن يقر بِالْبَعْثِ يَقُول: إِن صَاحبهَا يحْشر عَلَيْهَا. [٣] النَّوَاضِح: الْإبِل الَّتِي يستقى عَلَيْهَا المَاء. [٣] النَّوَاضِح: الْإبِل الَّتِي يستقى عَلَيْهَا المَاء. [٤] الناقع: الثَّابِت الْبَالِغ فِي الإفناء. [٤]

#### (نَسَبُ الْحَنْظَلِيَّةِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالْحِنْظَلِيَّةُ أُمُّ أَبِي جَهْلِ، وَهِيَ أَسَمَاءُ بِنْتُ مُخَرَّبَةَ، أَحَدُ بَنِي نَهْشِلَ بْنِ دَارِمِ بْنِ مَالِكِ بْنُ جَنْظَلَةَ بْنِ مَالِكِ بْنْ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ تَمِيمٍ-فَإِنِّي لَا أَخْشَى أَنْ يَشْجُرَ [١] أَمْرَ النَّاسِ غَيْرُهُ، يَعْنِي أَبَا جَهْل بْنَ هِشَامٍ ثُمَّ قَامَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ خَطِيبًا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ وَٱللَّهِ مَا تَصْنَعُونَ بِأَنْ تَلَقُّوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ شَيْئًا، وَاللَّهِ لَئِنْ أُصَبْتُمُوهُ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ رَجُلِ يَكْرَهُ ۗ النَّظَرَ إِلَيْهِ، قَتَلُ ابْنَ عَمِّهِ أَوْ ابْنَ خَالِهِ، أَوْ رَجُّلًا مِنْ عَشِيرَتِهِ، فَارْجِعُوا وَخَلُوا بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَبَيْنَ سَائِر الْعَرَب، فَإِنْ أُصَابِبُوهُ فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُمْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَلْفَاكُمْ وَلَمْ تَعَرَّضُوا مِنْهُ مَا تُريدُونَ. قَالَ حَكِيمٌ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى جِئْتُ أَبَا جَهْل، فَوَجَدْتهُ قَدْ نَثَلَ [٢] دِرْعًا لَهُ مِنْ جِرَابِهَا، فَهُوَ يُهَنِّئُهَا [٣] . -(قَالَ ابْنُ هِشَامٍ) [٤] : يُهَيِّئُهَا- فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْحَكَمِ إِنَّ عُتْبَةَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ بِكَذَا وَكَذَا، لِلَّذِي قَالَ، فَقَالَ: انْتَفَخَ وَاللَّهِ سَحْرُهُ [٥] حِينَ رَأَى مُّحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، كَلَّا وَٱللَّهِ لَا نَرْجِعُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، وَمَا بِعُتْبَةَ مَا قَالَ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رَأَى أَنَّ

مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ أَكَلَةُ جَزُورٍ، وَفِيهِمْ ابْنُهُ، فَقَدْ تَخَوَّفَكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَى عَامِرِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ: هَذَا حَلِيفُكَ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَقَدْ وَأَيْتَ ثَأْرَكَ بِعَيْنِكَ، فَقُمْ فَانْشُدْ خُفْرَتَكَ [٦] ، وَمَقْتَلَ رَأَيْتَ ثَأْرَكَ بِعَيْنِكَ، فَقُمْ فَانْشُدْ خُفْرَتَكَ [٦] ، وَمَقْتَلَ أَحْكَ.

فَقَامَ عَامِرُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ فَاكْتَشَفَ ثُمَّ صَرِخَ: وَا عمراه، وَا عمراه، فَحَمِيَتْ الْحَرْبُ، وَحَقِبَ [٧] النَّاسُ، وَاسْتَوْسَقُوا [٨] عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِّ، وَأُفْسِدَ عَلَى النَّاسِ الرَّأْيُ الَّذِي دَعَاهُمْ إلَيْهِ عُتْبَةً.

[۱] يشجر أُمر النَّاس: أَي يحالف بَينهم، من المشاجرة، وَهِي الْمُخَالفَة والمخاصمة.

[۲] نثل: اِخْرج.

[٣] يهنئها: يطليها بعكر الزَّيْت. وَقَالَ أَبُو ذَر:

«یهنئها: یتفقدها» ـ

[٤] هَذِه الْعَبَارَةُ سَاقِطَة فِي أَـ

[٥] انتفاخِ السحر: كِنَايَةِ عَن الْجُبّْن.

[٦] أنْشد خفرتك، أَي اطلب من قُرَيْشُ الْوَفَاء بخفرتهم لَك، أَى عَهدهم، لِأَنَّهُ كَانَ حليفا لَهُم

وجارا.

[٧] حقب: اشْتَدَّ.

[۸] استوسقوا: اجْتَمعُواـ

جـ 1 (ص: ٦٢٤)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: السَّحْرُ: الرِّئَةُ وَمَا حَوْلَهَا مِمَّا يَعْلَقُ

فَلَمَّا بَلَغَ عُتْبَةَ قَوْلُ أَبِي جَهْلِ «انْتَفَخَ وَاَللَّهِ سَحْرُهُ» أَنَا ، قَالَ: سَيَعْلَمُ مُصَفِّرُ اسْتِهِ [۱] مَنْ انْتَفَخَ سَحْرُهُ، أَنَا ، قَالَ: سَيَعْلَمُ مُصَفِّرُ اسْتِهِ [۱] مَنْ انْتَفَخَ سَحْرُهُ، أَنَا أَمْ هُوَ؟.

بِالْحُلْقُومِ مِنْ فَوْقِ السُّرَّةِ. وَمَا كَانَ تَحْتَ السُّرَّةِ، فَهُوَ الْقُصْبُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: 
رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ: قَالَ ابْنُ هِمَامٍ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ. 
هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ. 
هِشَامٍ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ. 
هُمَّ الْتَمَسَ عُتْبَةُ بَيْضَةً لِيُدْخِلَهَا فِي رَأْسِهِ، فَمَا وَجَدَ 
ثُمَّ الْتَمَسَ عُتْبَةُ بَيْضَةً تَسَعُهُ مِنْ عِظَمِ هَامَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى 
فِي الْجَيْشِ بَيْضَةً تَسَعُهُ مِنْ عِظَمِ هَامَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى 
فِي الْجَيْشِ بَيْرْدٍ لَهُ. 
ذَلِكَ اعْتَجَرَ [۲] عَلَى رَأْسِهِ بِبُرْدٍ لَهُ.

### (مَقْتَلُ الْأَسْوَدِ الْمَخْزُومِيِّ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ خَرَجَ الْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ رَجُلًا شَرِسًا سَيِّئَ الْخُلُقِ، فَقَالَ: الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ رَجُلًا شَرِسًا سَيِّئَ الْخُلُقِ، فَقَالَ: أَعَاهِدُ اللَّهَ لَأَشْرَبَنَّ مِنْ حَوْضِهِمْ، أَوْ لَأَهْدِمَنَّهُ، أَوْ لَأَمُوتَنَّ دُونَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ، خَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةُ فَأَطَنَّ [٣] قَدَمَهُ الْمُطَّلِبِ، فَلَمَّا الْتَقَيَا ضَرَبَهُ حَمْزَةُ فَأَطَنَّ [٣] قَدَمَهُ بِنِصْفِ سَاقِهِ، وَهُوَ دُونَ الْحَوْضِ، فَوَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ بَنِصْفِ سَاقِهِ، وَهُو دُونَ الْحَوْضِ، فَوَقَعَ عَلَى ظَهْرِهِ تَشْخَبُ [٤] رَجْلُهُ دَمًا نَحْوَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ حَبَا إلَى الْحَوْضِ حَتَّى اقْتَحَمَ فِيهِ، يُرِيدُ الْحَوْضِ حَتَّى اقْتَحَمَ فِيهِ، يُرِيدُ

(۱] قَالَ السهيليّ: «قَوْله: مصفر استه، كلمة لم يخترعها عتبَة وَلَا هُوَ بِأبي عذرتها، قد قيلت قبله يقالوس بن النُّعْمَان أَو لقابوس بن الْمُنْذر، لِأَنَّهُ كَانَ مرفها لَا يَغْزُو فِي الحروب، فَقيل لَهُ: مصفر استه، يُرِيدُونَ صفرَة الخلوق وَالطّيب. وقد قَالَ هَذِه الْكَلِمَة قيس بن زُهَيْر فِي حُذَيْفَة وَقد قَالَ هَذِه الْكَلِمَة قيس بن زُهيْر فِي حُذَيْفَة

وَقد قال هذِه الكَلِمَة قيس بن زَهيْر فِي حَذَيْفَة يَوْم الهباءة. وَلم يقل أحد إِن حُذَيْفَة كَانَ مستوها، فَإِذا لَا يَصح قَول من قَالَ فِي أَبي جهل، من قَول عَبَنة فِيهِ هَذِه الْكَلِمَة، إِنَّه كَانَ مستوها. وسَادَة الْعَرَب لَا تسْتَعْمل الخلوق وَالطِّيب إِلَّا فِي

الدعة والخفض، وتعيبه فِي الْحَرْبِ أَشد الْعَيْبِ. وأحسب أَن أَبَا جهل لما سلمت العير وَأَرَادَ أَن ينْحَر الجزر وَيشْرب الْخمر ببدر، وتعزف عَلَيْهِ القيان بهَا، اسْتعْمل الطّيب أَو هم بِه، فَلذَلِك قَالَ لَهُ عَتبَة هَذِه الْمقَالة، أَلا ترى إِلَى قَول الشَّاعِر فِي بنى مَخْزُوم:

مَخْزُوم:

وَمن جهل أُبُو جهل أخوكم ... غزا بَدْرًا بمجمرة وتور

يُرِيد: أنه تبخر وتطيب فِي الْحَرْب. وَقَوله «مصفر استه» إِنَّمَا أَرَادَ مصفر بدنه، وَلكنه قصد الْمُبَالغَة فِي الذَّم فَخص مِنْهُ بِالذكر مَا يسوء قصد الْمُبَالغَة فِي الذَّم فَخص مِنْهُ بِالذكر مَا يسوء قصد الْمُبَالغَة فِي الذَّم

[۲] اعتجر: نعمم بِغَيْر تلح، أَي لم يَجْعَل تَحت [۲] لحيته منْهَا شَيْئا.

حيد مِنها سيد. [٣] أطن: أطار.

[٤] تشخب: تسيل بِصَوْت.

ج 1 (ص: ٦٢٥)

- (زَعَمَ) [۱]- أَنْ يُبِرَّ يَمِينَهُ، وَأَتْبَعَهُ حَمْزَةُ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ فِى الْحَوْضِ.

### (دُعَاءُ عُتْبَةَ إِلَى الْمُبَارَزِّةِ):

قَالَ: ثمَّ خرج بعده عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، بَيْنَ أَخِيهِ شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَابْنِهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، حَتَّى إِذَا فَصَلَ مِنْ الصَّفِّ دَعَا إِلَى الْمُبَارَزَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ فِتْيَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ثَلَاثَةٌ، وَهُمْ: عَوْفٌ، وَمُعَوِّدٌ، ابْنَا الْحَارِثِ- وَأُمُّهُمَا عَفْرَاءُ- وَرَجُلُ آخَرُ، يُقَالُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: رَهْطٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالُوا: مَا لَنَا بِكُمْ مِنْ حَاجَةٍ. ثُمَّ نَادَى مُنَادِيهِمْ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْرِجْ إِلَيْنَا أَكْفَاءِنَا عَن قَوْمِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ: قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ، وَقُمْ يَا عَلِيُّ، فَلَمَّا قَامُوا وَدَنَوْا مِنْهُمْ، وَقُمْ يَا حَمْزَةُ، وَقُلْ عَلِيُّ، فَلَمَّا قَامُوا وَدَنَوْا مِنْهُمْ، وَقُلْ عَلِيْ قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَلِيْ قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَلِيْ قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ، وَقَالَ عَلِيٌّ عَلِيٌّ، قَالُوا: مَنْ أَنْتُمْ، أَكْفَاءٌ كِرَامٌ. فَبَارَزَ عُبَيْدَةُ، وَكَانَ أَسَنَّ الْقَوْمِ، عَبْيَدَةُ (بْنَ) [۲] رَبِيعَة، وَبَارَزَ حَمْزَةُ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة، وَبَارَزَ عَلِيٌّ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ، وَأَمَّا عَلِيٌ فَلَمْ يُمْهِلْ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ، وَأَمَّا عَلِيُ فَلَمْ يُمْهِلْ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ، وَأَمَّا عَلِيٌ فَلَمْ يُمْهِلْ الْوَلِيدَ أَنْ قَتَلَهُ، وَأَمَّا عَلِيٌ فَلَمْ يُمْهِلْ الْولِيدَ أَنْ قَتَلَهُ وَعَلِيٌ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَى عُتْبَة وَعُلْمٌ بَا مُعْلِلُهُ مِنَا فَعَلَى عُلْمُ اللَّهُ إِلَى عَلَى عُتْبَة وَعُلْمٌ بَنْ مُؤْلُولِهُ وَعَلِيٌ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَى عُتْبَة وَعَلِيٌ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَى عُتْبَة وَعَلِي بِأَسْيَافِهِمَا عَلَى عُتْبَة وَعُلْمُ الْمُولِيدَ أَنْ أَلَى الْمُولِيدَ أَنْ أَنْ إِلَى عَلَى عُتْبَة فَا لَا عَلَى عُلْمُ الْمُولِيدَ أَنْ قَتَلَهُ وَعَلِيٌ بِأَسْيَافِهِمَا عَلَى عُتْبَة وَعُلْمُ أَلَاهُ الْمُ كَالِمُ فَلَا الْوَلِيدَ أَنْ أَلَى الْمُسَلَّافِهُمَا فَخَازَاهُ إِلَى فَلَامُ الْمُعَلِقُ فَا إِلَى عَلَى عُنْبَةً إِلَى مُؤْلِعُهُ الْمُؤْلُولُولِيدَ أَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَعَلِي بِأَسْمِلُولُهُ وَعَلِي بَالْمُؤَلِقُولُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ لِلْفِتْيَةِ مِمَّنْ الْأَنْصَارُ، حِينَ انْتَسَبُوا: أَكْفَاءٌ كِرَامٌ، إِنَّمَا نُرِيدُ قَوْمَنَا.

### (الْتِقَاءُ الْفَرِيقَيْنِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ تَزَاحَفَ النَّاسُ وَدَنَا بَعْضُّهُمْ مِنْ بَعْضُ، وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَخْضُ، وَقَدْ أَمْرَ وُسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَخْمِلُوا حَتَّى يَأْمُرَهُمْ، وَقَالَ: إِنْ اكْتَنَفَكُمْ الْقَوْمُ

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ، طـ

<sup>[</sup>٢] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي مـ

<sup>[</sup>٣] أُثبت صَاحبه: جرحه جِرَاحَة لمٍ يقم مَعهَا.

<sup>[</sup>٤] ذففاً عَلَيْهِ: أَسْرِعَا قَتله.

٤٠- سيرة ابْن هِشَام- ١

فَانْضَحُوهُمْ [۱] عَنْكُمْ بِالنَّبْلِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَرِيشِ، مَعَهُ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ. وَكَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَكَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَبِيحَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مَضَانَ. مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَمَا حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ.

(ابْنُ غَزِيَّةَ وَضَرْبُ الرَّسُولِ لَهُ فِي بَطْنِهِ بِالْقَدَح): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي جَبَّانُ بْنُ وَاسِع بْن جَبَّانَ عَنْ ِ أَشْيَاخُ مِنْ قَوْمِةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَدَّلَ صُفُوفَ أُصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِي يَدِهِ قِدْحٌ [٢] يُعَدِّلُ بِهِ الْقَوْمَ، فَمَرَّ بِسَوَادِ بْن غَزِيَّةَ، حَلِيفِ بَنِي عَدِيٍّ بْن النَّجَّارِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [٣] : يُقَالُ، سَوَّادٌ، مُثَقَّلَةٌ، وَسَوَادٌ فِى الْأَنْصَارِ غَيْرُ هَذَا، مُخَفَّفٌ [٤]- وَهُوَ مُسْتَنْتِلٌ [٥] مِنْ الصَّفِّ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالَ: مُسْتَنْصِلٌ [٦] مِنْ الصَّفِّ- فَطُعِنَ فِي بَطْنِهِ بِالْقِدْح، وَقَالَ: اسْتُو يَا سَوَّادُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوْجَعْتنِى وَقَدْ بَعَثَكَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، قَالَ: فَأَقِدْنِي [٧] . فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَطْنِهِ، وَقَالَ: اسْتَقِدْ، قَالَ: فَاعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ: فَقَالَ: مَا حَمَلُكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَّادُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَضَرَ مَا تَرَى، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ الْعَهْدِ بِكَ أَنْ يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْرٍ، هَ قَالَهُ لَهُ.

## (مُنَاشَدَةُ الرَّسُولِ رَبَّهُ النَّصْرَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ عَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ عَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ

[۱] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول. وَفِي أَ: «فانضخوهم» بِالنَّخَاءِ الْمُعْجَمَة. والنضح والنضخ بِمَعْنى. يُقَال: نضحه بِالنَّبلِ ونضخه، إذا رَمَاه بِهِ. نضحه بِالنَّبلِ ونضخه، إذا رَمَاه بِهِ. [۲] الْقدح: السهْم. [۳] هَذِه الْعبارَة المعترضة سَاقِطَة فِي أَ. [٤] قَالَ أَبُو ذَر: «وبالتخفيف قَيده الدارقطنيّ، وعبد الْغنى». وعبد الْغنى». وعبد الْغنى». [٥] مستنتل: مُتقدم. [٦] مستنصل: خَارج. [٧] أقدنى، أي اقْتصّ لي من نفسك. ج. [ (ص: ٧٢٧)

الْعَرِيشِ فَدَخَلَهُ، وَمَعَهُ فِيهِ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْنَاشِدُ [١] رَبَّهُ مَا وَعَدَهُ مِنْ النَّصْرِ، وَيَقُولُ فِيمَا يَقُولُ: اللَّهِمِّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدْ، وَأَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ هَذِهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدْ، وَأَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ الْعِصَابَةُ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدْ، وَأَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَضَ مُنَاشَدَتِكَ رَبَّكَ، فَإِنَّ اللَّهِ مَنْجُرْ لَكَ مَا وَعَدَكَ. وَقَدْ خَفَقَ [٢] رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَفْقَةً وَهُو فَعَ الْعَرِيشِ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتَاكَ فَي الْعَرِيشِ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتَاكَ فَي الْعَرِيشِ، ثُمَّ انْتَبَهَ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَتَاكَ نَصْرُ اللَّهِ. هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعَنَانِ فَرَسٍ يَقُودُهُ، عَلَى نَصْرُ اللَّهِ. هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِعَنَانِ فَرَسٍ يَقُودُهُ، عَلَى قَرْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْكَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ الْعَلْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُلْمَالِهُ اللَّهُ الْمُرْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعْمُونَ الْمُسْتُولُ الْمُعْلَى الْمُولِلَةُ الْمُعْلَالَةُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# (مَقْتَلُ مِهْجَعِ وَابْنِ سُرَاقَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ رُمِيَ مِهْجَّعٌ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِسَهْمِ فَقُتِلُ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ رُمِيَ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ، أَحَدُ بَنِي عَدِيًّ بْنِ النَّجَارِ، وَهُوَ يَشْرَبُ مِنْ الْحَوْضِ، بِسَهْمِ فَأَصَابَ بْنِ النَّجَارِ، وَهُوَ يَشْرَبُ مِنْ الْحَوْضِ، بِسَهْمِ فَأَصَابَ نَنْ النَّجَارِ، وَهُوَ يَشْرَبُ مِنْ الْحَوْضِ، بِسَهْمِ فَأَصَابَ نَنْ النَّجَارِ، وَهُوَ يَشْرَبُ مِنْ الْحَوْضِ، بَسَهْمِ فَقُتِلَ.

(تَحْريضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْقِتَال):

قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اَللَّهِ ۗ اللَّهِ النَّاسِ ۗ فَحَرَّضَّهُمْ، وَقَالَ: ثُمُّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يُقَاتِلُهُمْ الْيَوْمَ رَجُلُّ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ: بَحْ بَحْ [٤] ، أَفْمَا بَيْنِي وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ: بَحْ بَحْ [٤] ، أَفْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَوُلَاءٍ، ثُمَّ قَذَفَ وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَوُلَاءٍ، ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَأَخَذَ سَيْفَهُ، فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَأَخَذَ سَيْفَهُ، فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ عَوْفَ [٥] بْنَ الْحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ عَفْرَاءَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُضْحِكُ [٦] الرَّبَّ مِنْ عَبْدِهِ؟ قَالَ: غَمْسُهُ

<sup>[</sup>۱] يناشد ربه: يسْأَله ويرغب إِلَيْهِ.

<sup>[</sup>۲] خَفق: نَام نوما يَسِيرا.

<sup>[</sup>٣] النَّقْع: الْغُبَار.

<sup>[</sup>٤] بخ (بِكَسْر الْخَاء وإسكانها) كلمة تقال فِي

مَوضِع الْإِعْجَابِ.

وقد قيل فِي «عَوْف» : عوذ (بِالذَّالِ [٥] وقد قيل فِي «عَوْف» : معَاذ المنقوطة) . ويقوى هذَا القَوْل أَن أَخَوَيْهِ معَاذ .

<sup>(</sup>رَاجع الرَّوْض الْأنف) ـ

# [٦] يضْحك الرب، أي يرضيه غَايَة الرِّضَا. ج 1 (ص: ۲۲۸)

يَدَهُ فِي الْعَدُوِّ حَاسِرًا. فَنَزَعَ دِرْعًا كَانَتْ عَلَيْهِ فَقَذَفَهَا، ثُمَّ أَخَذَ سَيْفَهُ فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ.

(اسْتِفْتَاحُ أَبِي جَهْلٍ بِالدُّعَاءِ) (اسْتِفْتَاحُ أَبِي جَهْلٍ بِالدُّعَاءِ) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلِبَةَ بْنِ صُعَيْرَ الْعُذْرِيِّ، ۚ حَلِيفِ بَنِّي زُهْرَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ لَمَّا الْتَقَّىُ النَّاشُ، وَدَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، قَالَ أَبُو جَهْل بْنُ هِشَامٍ: اللَّهِمِّ أُقْطَعَنَا لِلَّرَّحِمِ، وَآتَانَا بِمَا لَا يُعْرِّفُ، فَأَحِنْهُ [١] الْغَدَاةَ. فَكَانَ هُوَ الْمُسْتَفْتِحَ [٢] .

(رَمْىُ الرَّسُولِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْحَصْبَاءِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ الْحَصْبَاءِ فَاسْتَقْبَلَ قُرَيْشًا بِهَا، ثُمَّ قَالَ: شَاهَتْ الْوُجُوهُ، ثُمَّ نَفَحَهُمْ بِهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: شِدُّوا، فَكَانَتْ الْهَزِيمَةُ، فَقَتَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ قُتِلَ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، وَأُسَرَ مَنْ أُسَرَ مِنْ أَشْرَافِهمْ. فَلَمَّا وَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ يَأْسِرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَرِيشِ، وَسَعْدُ بِنُ مُعَاذٍ قَائِمٌ عَلَى بَابِ الْعَرِيشِ، الَّذِى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مُتَوَشِّحَ السَّيْفِ، فِى نَفَر ُمِنْ الْأَنْصَارِ يَحْرُسُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَخَاّفُونَ ّ عَلَيْهِ كَرَّةَ الْعَدُوِّ، وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذُكِرَ لِي- فِي وَجْهِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْكَرَاهِيَةَ لِمَا يَصْنَعُ النَّاسَ، فَقَالَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ لِكَأَنَّكَ [٣] يَا سَعْدُ تَكْرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمَ، قَالَ: أَجَلْ وَٱللَّهِ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، كَانَتْ أَوَّلَ وَقْعَةٍ أَوْقَعَهَا (اللَّهُ) [٤] بِأَهْلِ الشِّرْكِ. الشِّرْكِ. الشِّرْكِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ فَكَانَ الْإِثْخَانُ فِي الْقَتْلِ بِأَهْلِ الشِّرْكِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ فَكَانَ الْإِثْخَانُ فِي الْقَتْلِ بِأَهْلِ الشِّرْكِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ فَكَانَ الْإِثْخَانُ فِي الْقَتْلِ بِأَهْلِ الشِّرْكِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ السِّبْقَاءِ الرِّجَالِ.

(نَهْيُ النَّبِيِّ أَصْحَابَهُ عَنْ قَتْلِ نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ) قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْضِ أَهْلِهِ، مَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ،

[۱] أحنه: أهلكه. [۲] المستفتح: الْحَاكِم على نَفسه بِهَذَا الدُّعَاء. (۲] في أ: «لكَأنِّي بك» . [٤] زِيَادَة عَن أ، ط. [۲] ج. 1 (ص: ۲۲۹)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَئِذٍ:
إنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدْ أَخْرَجُوا كُرْهًا، لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا، فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَخْرَجُوا كُرْهًا، لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِقِتَالِنَا، فَمَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ أَخَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَقِيَ أَبَا الْبَحْتَرِيِّ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ أَسَدٍ فَلَا يَقْتُلْهُ، وَمَنْ لَقِيَ الْبَحْتَرِيِّ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْ لَقِي الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: أَنَقْتُلُ آبَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَإِخْوَتَنَا [١] فَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: أَنَقْتُلُ آبَاءَنَا وَاللَّهِ لَئِنْ لَقِيتُهُ لَأَلْحِمَنَّهُ وَقَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: أَنَقْتُلُ آبَاءَنَا وَاللَّهِ لَئِنْ لَقِيتُهُ لَأَلْحِمَنَّهُ وَعَشِيرَتَنَا. وَنَتْرُكُ الْعَبَّاسَ، وَاللَّهِ لَئِنْ لَقِيتُهُ لَأَلْحِمَنَّهُ [٢] وَعَشِيرَتَنَا. وَنَتْرُكُ الْعَبَّاسَ، وَاللَّهِ لَئِنْ لَقِيتُهُ لَأَلْحِمَنَّهُ وَعَشِيرَتَنَا. وَنَتْرُكُ الْعَبَّاسَ، وَاللَّهِ لَئِنْ لَقِيتُهُ لَأَلْحِمَنَّهُ لَا إِنْ مُقَالَ إِنَّهُ لَاللَهِ عَلَى اللَّهُ مِقَالًا إِنَّهُ لَلْوَلَى يَوْمٍ كَنَّانِي فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَمْرُ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا حَفْصٍ - قَالَ عُمَرُ بِنِ الْخَطَّابِ: يَا أَبَا حَفْصٍ - قَالَ عُمَرُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لِأَوْلَ يَوْمٍ كَنَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ يَسِلِهُ بِأَبِي وَاللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ لِللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهُ إِلَى مَلْولَ اللَّهِ يَلْكُولَ يَوْمٍ كَنَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ يَشُولُ اللَّهُ وَاللَهُ إِلَى الْمُؤْلِ الْمَا لَالَهُ وَلَا إِلَاهُ لَلْهُ وَلَالَهُ إِلَاهُ لَقُلْ الْمَالَةُ وَلَا لَا لَهُ لَقَلَ الْمَالَا لَهُ اللَّهُ الْمَالَا لَاللَهُ الْمَالَا لَلْهُ الْمَالَا لَلْهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ الْمَالَا لَتَلَا لَا لَلْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَا لَا لَلْهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَا لَلْهُ اللَّهُ الْمَلْكُولُ الْمَالَا لَلْهُ الْمَالَا لَلْهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمَالَا لَا اللَّهُ الْمَال

حَفْصٍ- أَيُضْرَبُ وَجْهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ السَّيْفِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي فَلْأَضْرِبْ عُنُقه بِالسَّيْفِ، فو الله لَقَدْ نَافَقَ. فَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ يَقُولُ: مِا أَنَا بِآمِنِ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي قُلْتُ يَوْمَئِذٍ، وَلَا مَنْهَا خَائِفًا، إِلَّا أَنْ تُكَفِّرَهَا عَنِّي الشَّهَادَةُ. فَقُتِلَ أَزَالُ مِنْهَا خَائِفًا، إِلَّا أَنْ تُكَفِّرَهَا عَنِّي الشَّهَادَةُ. فَقُتِلَ أَنْ تُكَفِّرَهَا عَنِي الشَّهَادَةُ. فَقُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٥]: وَإِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَكُنْ عَنْ قَتْلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ لِأِنَّهُ كَانَ أَكَفَّ الْقَوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَكَانَ لَا يُؤْذِيهِ، وَلَا يَبْلُغُهُ عَنْهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ مِمَّنْ قَامَ فِي نَقْضِ يَبْلُغُهُ عَنْهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ مِمَّنْ قَامَ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبَتْ قُرَيْشُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِيَّ الْمُطَلِبِ. فَلَقِيَهُ الْمُجَذَّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُويُّ، حَلِيفُ الْمُجَذَّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُويُّ، حَلِيفُ الْمُجَذَّرُ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ الْمُجَذَّرُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهَ الْمُجَذَّرُ اللَّهِ عَوْفٍ، فَقَالَ الْمُجَذَّرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ الْمُجَذَّرُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَكَةً وَمَعَ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ زَمِيلٌ [٦] لَهُ، قَدْ خَرَجَ وَمَعَ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ زَمِيلٌ [٦] لَهُ، قَدْ خَرَجَ وَمَعَ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ زَمِيلٌ [٦] لَهُ، قَدْ خَرَجَ مَعَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَهُوَ جُنَادَةً بْنُ مُلَيْحَةً بِنْتِ زُهَيْرِ بْنِ أَسِدٍ، مَعَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَهُوَ جُنَادَةً بْنُ مُلَيْحَةً بِنْتِ زُهَيْرٍ بْنِ أَسَدٍ، وَمَعَ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ زَمِيلٌ [٢] لَهُ اللَّهُ عَنْ مَعْهُ مِنْ مَكَّةً، وَهُوَ جُنَادَةً بْنُ مُلَيْحَةً بِنْتِ زُهَيْرٍ بْنِ أَسَدٍ، الْسَدٍ، أَسَدٍ، وَسُولَ اللَّهِ بَنْ مُلَاحِيقِ بْنَ أَسِهُ مِنْ مَكَةً وَهُ مُنَادَةً بْنُ مُلَيْحَةً بِنْتِ زُمِيلُ الْمَارِثِ بْنِ أَسَدِهُ اللَّهُ إِنْ أَسَدِهُ الْمَارِيْ بْنِ أَسَدِهُ الْمَارِثِ بْنِ أَسَدِهُ الْمَارِثِ بْنِ أَسُرَا اللَّهُ الْمَقْلَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْ الْمُعْتَلِقَ مَنْ مَكَةً الْمَارِهُ الْمَالَةُ الْمَارِهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْتَلِقُ الْمَالِهُ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُ الْمَالِهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمُعْتَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُرْتِيلُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمُعْمُ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْم

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «إِخْوَاننَا». لألحمنه: أي لأطعنن لَحْمه بِالسَّيْفِ، ولأخالطنه بهِ.

<sup>[</sup>٣] لألجمنه: أَي لأضربنه بِهِ فِي وَجِهَه.

<sup>[</sup>٤] زِيَادَة غَن أ، طـ

<sup>[</sup>٥] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «قَالَ ابْن

هِشَامٍ».

<sup>[</sup>٦] الزميل: الَّذي يركب مَعَه على بعير وَاحِد. جـ 1 (ص: ٦٣٠)

وَجُنَادَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ. وَاسْمُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: وَجُنَادَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْتٍ. وَاسْمُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ: وَزَمِيلِي؟

فَقَالَ لَهُ الْمُجَذَّرُ: لَا وَاللَّهِ، مَا نَحْنُ بِتَارِكِي زَمِيلِكَ، مَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِكَ وَحْدَكَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، إِذَنْ لَأَمُوتَنَّ أَنَا وَهُوَ جَمِيعًا، لَا تَتَحَدَّثُ عَنِّي نِسَاءُ مَكَّةَ أَنِّي تَرَكْتُ زَمِيلِي حِرْصًا عَلَى الْحَيَاةِ. فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ حِينَ نَازَلَهُ الْمُجَذَّرُ وَأَبَى إِلَّا فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ حِينَ نَازَلَهُ الْمُجَذَّرُ وَأَبَى إِلَّا الْقِتَالَ، يِرْتَجِزُ:

لَنْ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّةَ زَمِيلَهُ ... حَتَّى يَمُوتَ أُوْ يَرَى سَلِمَ ابْنُ حُرَّةَ زَمِيلَهُ ... حَتَّى يَمُوتَ أُوْ يَرَى

سَبِيه فَاقْتَتَلَا، فَقَتَلَهُ الْمُجَذَّرُ بْنُ ذِيَادٍ. وَقَالَ الْمُجَذَّرُ بْنُ ذِيَادٍ. وَقَالَ الْمُجَذَّرُ بْنُ ذِيَادٍ [١] فِي قَتْلِهِ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ:

إِمَّا جَهِلْتَ أَوْ نَسِيتَ نَسِييَ ... فَأَثْبِتْ النِّسْبَةَ أَنِّي مَنْ بَلِيَ

سَّ بَيِي الطَّاعِنِينَ بِرِمَاحِ الْيَزْنِيِّ … وَالضَّارِبِينَ الْكَبْشَ - تَــَّ الْكَبْشَرِينَ بِرِمَاحِ الْيَزْنِيِّ

حَتَّى يَنْحَنِيَ [٢] بَشِّرْ بِيُتْمِ مَنْ أَبُوهُ الْبَخْتَرِيِّ ... أَوْ بَشِّرْنَ بِمِثْلِهَا مِثِّي بَنِي مِنْ بَعْ بَنِي مِنْي بَنِي مَنْ أَوْ مَا أَوْ مَا مَا أَوْ مَا مَا أَوْ مِنْ أَوْمِ مَا أَوْ مِنْ أَوْمُ مَا أَمْ مَا أَمْ مَا أَوْمُ مَا أَوْمُ مَا أَوْمُ مَا أَوْمُ مَا أَوْمُ مَا أَمْ مَا مَا أَمْ مَا أَمْ مِنْ أَمْ مَا أَمْ مُنْ أَمْ مَا مَا أَمْ مُا مَا أَمْ مِعْلَالِهَا أَمْ مَا مَا أَمْ مَا مَا مُعْلَى مَا مَا أَمْ مَا مُنْ أَمْ مَا مَا مُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَا مِعْلَى مَا مُعْلَى مَا مُعْلَى مُعْلَى مَا مُعْلَى مُعْلَى مَا مُعْلَى مُعْلَعِيْكُمْ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِقِهُا مُعْلَى مُعْلِمِ مُعْلِمُ مُعْلَى مُعْلِمُ

أَنَا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِي مَنْ بَلِيَ ... أَطْعَنُ بِالصُّعْدَةِ

حَتَّى تَنْثَنِيَ [٣] وَأَعْبِطْ الْقِرْنَ بِعَضْبِ مَشْرَفِيِّ ... أَرْزِمُ لِلْمَوْتِ وَأَعْبِطْ الْقِرْنَ بِعَضْبِ مَشْرَفِيٍّ كَإِرْزَامِ الْمَرِيِّ [٤]

وَرِرَۥٓۃٖ ۥؙڝؗرِي ۗ [٥] فَلَا تَرَى مُجَذَّرًا يَفْرِي فَرِيٍّ [٥]

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ جَهَدْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْسِرَ فَاتِيكَ بِهِ، (فَأَبَى) [٧] إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَنِي، فَقَاتَلْتُهُ فَقَتَلْتُهُ

(أ) بعد هَذِه الْكَلِمَة: «وَيُقَال: المجذر بن [۱] ذَادَت (أ) بعد هَذِه الْكَلِمَة:

[۲] برماح منسوبة إِلَى ذِي يزن، وَهُوَ ملك من مُلُوك الْيمن. والكبش: رَئِيس الْقَوْم.

[٣] الصعدة: عَصًا الرمْح، ثمَّ سمى الرمْح: صعدة.

[٤] أعبط: أقتلٍ. والقرنَ: المقاوم فِي الْحَرْبِ.

والعضب: السَّيْف الْقَاطِعِ. والمشرفي: مَنْشُوب إِلَى المشارف، وَهِي قرى بِالشَّامِ. وأرزم: أحن والإرزام: رُغَاء النَّاقة بِجنان.

[٥] يُقَالَ: فرى يفرى فريا، إِذَا أَتَى بِأَمْر عَجِيبٍ.

[٦] وَقيل المري: النَّاقة الغزيرة اللَّبن.

[٧] زِيَادَة عَن أ، ط.

ج 1 (ص: ٦٣١)

قَالَ ابْنَ هِشَامٌ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: الْعَاصِ بْنُ هِشَامٌ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: الْعَارِثِ بْنِ أَسَدٍ. بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ.

# (مَقْتَلُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يُحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَانَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ لِي صَدِيقًا بِمَكَّةَ، وَكَانَ اسْمِي عَبْدَ عَمْرٍو، فَتَسَمَّيْتُ، حِينَ أُسْلَمْتُ، عَبْدَ الرَّحْمَن، وَنَحْنُ بِمَكَّة، فَكَانَ يَلْقَانِي إِذْ نَحْنُ بِمَكَّةَ فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ عَمْرِو، أَرَغِبْتَ عَنْ اسْمٍ سَمَّاكَهُ أَبُواكَ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، فَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَيْئًا أَدْعُوكَ بِهِ، أَمَّا أَنْتَ فَلَا تُجِيبُنِي بِاسْمِكَ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَدْعُوكَ بِمَا لَا أَعْرِفُ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَانِي: يَا عَبْدَ عَمْرِو، لَمْ أَعْرِفُ، قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَانِي: يَا عَبْدَ عَمْرِو، لَمْ

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَلِيِّ، اجْعَلْ مَا شِئْتَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ: فَأَنْتَ عَبْدُ الْالَه، قَالَ:

فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ بِهِ قَالَ: يَا عَبْدَ الْإِلَهِ فَأُجِيبُهُ، فَأَتَحَدَّثُ مَعَهُ. حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ، مَرَرْتُ بِهِ وَهُوَ وَاقِفٌ مَعَ ابْنِهِ، عَلِيُّ بْنُ أُمَيَّةَ، آخُذُ بِيَدِهِ، وَمَعِي أَدْرَاعٌ [٢] ، قَدْ اسْتَلَبْتُهَا، فَأَنَا أُحْمِلُهَا. فَلَمَّا رَآنِى قَالَ لِى:

يَا عَبْدَ عَمْرٍو، فَلَمْ أَجِبْهُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الْإِلَّهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ لَكَ فِيَّ، فَأَنَا خَيْرٌ لِّكَ مِنْ هَذِهِ الْأَدْرَاعِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، هَا اللَّهِ ذَا [٣]. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، هَا اللَّهِ ذَا [٣]. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، هَا اللَّهِ ذَا [٣].

فَطَرَحْتُ الْأَدْرَاعَ مِنْ يَدِي، وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَيَدِ ابْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، أَمَا لَكُمْ حَاجَةٌ فِي اللَّبَنِ؟ (قَالَ) [٤]: ثُمَّ خَرَجْتُ أَمْشِي بِهِمَا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يُرِيدُ بِاللَّبَنِ، أَنَّ مَنْ أَسَرَنِي افْتَدَيْتُ مِنْهُ بِإِبِل كَثِيرَةِ اللَّبَنِ.

<sup>[</sup>۱] فِي أَ: «هَاشم» .

<sup>[</sup>۲] فِي م، ر: «ِأَدْرَاع لي» .

<sup>[</sup>٣] كَذَا فِي شرح السِّيرَة وَالَّرَّوْضِ. قَالَ السَّهِيَّلِيِّ: «هَا: تَنْبِيه. وَذَا: إِشَارَة إِلَى نَفْسه وَقَالَ:

بَعضهم إِلَى الْقسم، أَي هَذَا قسمي. وأراها إِشَارَة إِلَى الْمقسم، وخفض اسْم الله بِحرف الْقسم أضمره وَقَامَ التَّنْبِيهِ مقَامه، كَمَا يقوم الاِسْتِفْهَام مقَامه، فَكَأَنَّهُ قَالَ: هَا أَنا ذَا مقسم. وَفصل بِالاِسْمِ الْمقسم بِهِ بَين (هَا) و (ذَا) فَعلم أَنه هُوَ الْمقسم، فاستغنى عَن أنا. وَكَذَلِكَ قَول أَبى بكر: لَا هَا الله ذَا، وَقُول زُهَيْر:

تعلمن هَا لَعَمْرُو الله ذَا قسما . «أكد بِالْمَصْدَرِ قسمه الَّذي دلَّ عَلَيْهِ لَفظه الْمُتَقَدَّم أكد بِالْمَصْدَرِ قسمه الَّذي دلَّ عَلَيْهِ لَفظه الْمُتَقَدَّم أكد بِالْمَصْدَرِ قسمه الَّذي دلَّ عَلَيْهِ لَفظه الْمُتَقَدَّم أكد بِالْمَصْدَرِ قسمه الَّذي دلَّ عَلَيْهِ لَفظه الْمُتَقَدِّم أكد بِالْمَصْدَرِ قسمه الله عَلَيْهِ الله فَالله فَا الله فَا الله عَلَيْهِ الله فَالله فَا الله فَا

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْن، عَنْ سَعْدِ [١] بْن إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [٢] عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قِالَ لِي أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ، آخِذُ بأَيْدِيهِمَا: يَا عَبْدَ الْإِلَّهِ، مَنْ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ الْمُعْلَمُ بِرِيشَةِ نَعَامَةٍ فِي صَدْرِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: ذَاكَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، قَالَ: ذَاكَ الَّذِى فَعَلَ بِنَا الْأَفَاعِيلَ، قَالَ عبد الرَّحْمَن: فو الله إِنِّي لَأَقُودُهُمَا إِذْ رَآهُ بِلَالٌ مِعَى- وَكَانَ هُوَ الَّذِي يُعَذِّبُ بِلَالًا بِمَكَّةَ عَلَى تَرْكِ الْإِسْلَامِ، فَيُخْرِجُهُ إِلَىَّ رَمْضَاءَ [٣] مَكَّةَ إِذَا حَمَيْتُ، فَيُضْجِعُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِالصَّحْرَةِ الْعَظِيمَةِ فَتُوضَعُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: لِّا تَزَالُ هَكَذَا أَوْ تُفَارِقَ دِينَ مُحَمَّدٍ، فَيَقُولُ بِلَالٌ: أَحَدٌ أَحَدٌ. قَالَ: فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: رَأْسُ الْكُفْرِ أَمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا [٤] . قَالَ: قُلْتُ: أَيْ بِلَالٌ، أَبِأْسِيرَىَّ. [٥] قَالَ: لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا. قَالَ: قُلْتُ: أُتَسْمَعُ يَّا بن السَّوْدَاءِ، قَالَ: لَا نَجَوْتُ

فَوَقَعَ، وَصَاحَ أُمَيَّةُ صَيْحَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ. فَوَقَعَ، وَصَاحَ أُمَيَّةُ صَيْحَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ. قَالَ: فَقُلْتُ: أُنْجُ بِنَفْسِكَ، وَلَا نجاء بك [٨] فو الله مَا أُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. قَالَ: فَهَبِرُوهُمَا [٩] بِأَسْيَافِهِمْ، حَتَّى فَرَغُوا مِنْهُمَا. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: حَتَّى فَرَغُوا مِنْهُمَا. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، ذَهَبَتْ أَدْرَاعِي وَفَجَعَنِي بِأَسِيرَيَّ. يَرْحَمُ اللَّهُ بِلَالًا، ذَهَبَتْ أَدْرَاعِي وَفَجَعَنِي بِأَسِيرَيَّ.

[۱] فِي أَ: «سعيد» . وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ وتراجم رجال) .

[٢] فِي الْأُصُول: «عَن عبد الرَّحْمَٰن» ـ وُظَاهر أَن كلمة «عَن» مقحمة ـ

[٣] الرمضاء: الرمل الْحَار من الشَّمْس.

لَّا فِي أَ، طَ: «لَا نَجُوت إِن نَجُوت» بِضَم التَّاءِ [٤] فِي أَ، طَ: «لَا نَجُوت إِن نَجُوت» بِضَم التَّانِيَة.

[٥] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «أُسيرى» . [٦] فِي مثل المسكة، أي جعلونا فِي حَلِقَة كالسوار

وَأَحْدَقُوا بِنَاـ

[٧] يُقَال: أخلف الرجل السَّيْف: إِذَا سَله مِن غمده.

َ[۸] فِي أ: «بِهِ» **.** 

[٩] هبروهما: قطعوهما.

ج 1 (ص: ٦٣٣)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ۗ أُنَّهُ

<sup>(</sup>شُهُودُ الْمَلَائِكَةِ وَقْعَةَ بَدْرٍ)

حُدِّثَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلِّ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: إِلْقَبَلْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي حَّتَّى أَصْعَدْنَا فِي جَبَلَ يُشْرِفُ بِنَا عَلَى بَدْرٍ، وَنَحْنُ ٱمُشْرِكَان، نَنْتَظِرُ الْوَقْعَةَ ۚ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ [١] ، فَنَنْتَهِبُّ مَعَ مَنْ يَنْتَهِبُ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ فِي الْجَبَل، إِذْ دَنَتْ مِنَّا سَحَابَةٌ، فَسَمِعْنَا فِيهَا حَمْحَمَةٌ الْخَيْل، فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أُقَدِمَ حَيْزُومُ [٢] ، فَأُمَّا ابِّنُ عَمِّي فَانْكَشَفَ قِنَاعُ قِلْبِهِ، فَمَاتَ مُكَانَهُ، وَأُمَّا أَنَا فَكِدْتُ أَهْلَكَ، ثُمَّ تَمِاسَكْتُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَاعِدَةً غَنْ أَبِي أَسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ شَهِدَّ بَدْرًا، قَالَ، بَعْدَ ۖ أَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ ۖ لَوْ كُنْتُ الْيَوْمَ بِبَدْرِ وَمَعِي بَصِّرِي لَأَرَيْتُكُمْ إِلشِّعْبَ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، لَا أِشُكُّ فِيهِ وَلَا أَتَمَارَى. قُأْلَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بِنُ يَسَارٍ، عَنْ رِجَالِ مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ ٱلنَّجَّارِ، عَنْ أِبِي دَاوُدَ [٣] الْمَازِنِيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ: أَنِّي لَأَتَّبِعُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ لِأَضْرِبَهُۥ إِذْ وَقَعَ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ سَيْفِي، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ غَيْرى ـ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ سِيماً الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرِ عَمَائِمَ بِيضًا قَدْ أَرْسَلُوهَا عَلَى ظُهُورِهِمْ، وَيَوْمَ جُنَيْنِ عَمَائِمَ حُمْرًاـ قَالَ إِبْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: الْعَمَّائِمُ: تِيجَانُ الْعَرَبِ، ِوَكَانَتُّ سِيَّمَا الْمَلَائِكَةِ يَوْمَ بَدْرِ عَمَائِمَ بِيضًا قَدْ أَرْخَوْهَا عَلَى ظُهُورِهِمْ، إلَّا جِبْرِيلُ فَإِنَّهُ كَأَنَتْ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ

[۱] الدبرة: الدائرة. [۲] قَالَ أَبُو ذَر: «قَالَ ابْن سراج: أقدم: كلمة تزجر بهَا الْخَيل. وحيزوم: اسْم فرس جِبْرِيل. وَيُقَال: فِيهِ جيزون». فِيهِ جيزون». [۳] اسْم أَبى دَاوُد هَذَا: عَمْرو، وَقيل: عُمَيْر بن عَامر، (رَاجع الرَّوْض). [۳]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَلَمْ تُقَاتِلْ الْمَلَائِكَةُ فِي يَوْمٍ سِوَى بَدْرٍ مِنْ الْأَيَّامِ، وَكَانُوا يَكُونُونَ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْأَيَّامِ عَدَدًا وَمَدَدًا لَا يَضْرِبُونَ.

(مَقْتَلُ أَبِي جَهْلٍ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَقْبَلَ أَبُو جَهْلٍ يَوْمَئِذٍ يَرْتَجِزُ،
وَهُوَ يُقَاتِلُ وَيَقُولُ:
مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي ... بَازِلُ عَامَيْنِ حَدِيثُ
سنى [١]
لمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي [٢]

َ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ بِبَدْرٍ) (شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ بِبَدْرٍ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ شِعَارُ [٣] أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ شِعَارُ [٣] أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ بَدْرٍ: أَحَدٌ أَحَدٌ.

(عَوْدٌ إِلَى مَقْتَلِ أَبِي جَهْلِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ عَدُوهِ، أَمَرَ بِأَبِي جَهْلٍ أَنْ يُلْتَمَسَ فِي الْقَتْلَى. وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَقِيَ أَبَا جَهْلٍ، كَمَا حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَقِيَ أَبَا جَهْلٍ، كَمَا حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَيْضًا قَدْ حَدَّثَنِي ذَلِكَ، قَالَا: قَالَ مُعَادُ ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ وَأَبُو بَنِي سَلِمَةَ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ وَأَبُو جَهْلٍ فِي مِثْلِ الْحَرَجَةِ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْحَرَجَةُ: وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الشَّجَرُ الْمُلْتَقُ. وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: الْخَطَّابِ: الْخَطَّابِ: قَالَ الْخَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: قَالَ الْخَدِيثِ عَنْ عُمَرَ بْنِ

أَنَّهُ سَأَلَ أَعْرَابِيًّا عَنْ الْحَرَجَةِ، فَقَالَ: هِيَ شَجَرَةٌ مِنْ [٤] الْأَشْجَارِ لَا يُوصَلُ إلَيْهَا- وَهُمْ يَقُولُونَ: أَبُو الْحَكَمِ لَا يُحْلَصُ إلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا جَعَلْتُهُ مِنْ الْحَكَمِ لَا يُحْلَصُ إلَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُهَا جَعَلْتُهُ مِنْ شَأْنِي، فَصَمَدْتُ [٥] نَحْوَهُ، فَلَمَّا أَمْكَنَنِي حَمَلْتُ مَلْتُ مَلْتُ عَلَيْهِ، فَضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً أَطَنَّتْ [٦] قَدَمَهُ عَلَيْهِ، فَضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً أَطَنَّتْ [٦] قَدَمَهُ

ج 1 (ص: ٦٣٥)

<sup>[</sup>۱] الْحَرْبِ الْعَوَانِ: الَّتِي قُوتِل فِيهَا مرَّة، فَهِيَ لذَلِك أَشد الحروبِ. والبازل من الْإبِل: الَّذي خرج نابه، وَهُوَ فِي ذَلِك السن تكمل قُوته. وَهُوَ فِي ذَلِك السن تكمل قُوته. [۲] قَالَ أَبُو ذَر: «وَيُقَالَ: هَذَا الرَّجْزُ لَيْسَ لأَبِي

جهل وَإِنَّمَا تمثل بِهِ» ـ

<sup>[</sup>٣] الشعارِ: الْعَلَاء.

<sup>[</sup>٤] فِي أَ: (بَين) .

<sup>[</sup>٥] صمدت: قصدت.

<sup>[</sup>٦] أطنت قدمه: أطارتها.

بِنصْف سَاقه، فو الله مَا شَبَّهْتهَا حِينَ طَاحَتْ إلَّا بِالنَّوَاةِ تُطِيحُ [١] مِنْ تَحْتِ مِرْضَخَةِ [٢] النَّوَى حِينَ

يُضْرَبُ بِهَا. قَالَ: وَضَرَبَنِي ابْنُهُ عِكْرِمَةُ عَلَى عَاتِقِي، فَطَرَحَ يَدِي، فَتَعَلَّقَتْ بِجَلْدَةٍ مِنْ جَنْبِي، وَأَجْهَضَنِي فَطَرَحَ يَدِي، فَتَعَلَّقَتْ بِجَلْدَةٍ مِنْ جَنْبِي، وَأَجْهَضَنِي وَأَنْ الْقِتَالُ عَنْهُ، فَلَقَدْ قَاتَلْتُ عَامَّةَ يَوْمِي، وَإِنِّي لَأَسْحَبُهَا خَلْفِي، فَلَمَّا آذَتْنِي وَضَعْتُ عَلَيْهَا قَدَمِي، لَأَسْحَبُهَا خَلْفِي، فَلَمَّا آذَتْنِي وَضَعْتُ عَلَيْهَا حَتَّى طَرَحْتُهَا ثُمَّ عَلَيْهَا حَتَّى طَرَحْتُهَا قَلْ ابْنُ إِسْحَاقَ [٤] : ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٤] : ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ قَلَلَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٤] : ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى كَانَ ثَمَّانَ هُوَلِهِ مَقَلِّهُ مُولِي مَقِدْ بِأَبِي جَهْلِ وَهُوَ عَقِيرٌ، مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ، فَضَرَبَهُ حَتَّى أَثْبَتَهُ، فَتَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ وَقَاتَلَ مُعَوِّذُ بْنُ عَفْرَاءَ، فَضَرَبَهُ حَتَّى أَثْبَتَهُ، فَتَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ وَقَاتَلَ مُعَوِّدُ بِأَبِي جَهْلٍ، فَضَرَبَهُ حَتَّى قُتِلَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ بِأَبِي جَهْلٍ، وَشُولُ اللَّهِ عَنْ أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّ فِيمًا بَلَغَنِي الْمَالِي أَثَرِ جُرْحٍ فِي وَقَدْ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْقَتْلَى، إلَى أَثَرٍ جُرْحٍ فِي الْقَتْلَى، إلَى أَثِرٍ جُرْحٍ فِي الْقَتْلَى، إلَى أَثِرٍ جُرْحٍ فِي الْعَنِي عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى، إلَى أَثِرَا مَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَنْ الْمُ الْمَا لِلَهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْ

رُكْبَتِهِ، فَإِنِّي ازْدَحَمْتُ يَوْمًا أَنَا وَهُوَ عَلَى مَأْدُبَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ، وَنَحْنُ غُلَامَانِ، وَكُنْتُ أَشَفَّ مِنْهُ بِيَسِيرٍ، فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكَبَتَيْهِ، فَجُحِشَ [٦] فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلْ أَثَرُهُ بِهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَوَجَدْتُهُ بِآخِرِ رَمَقٍ فَعَرَفْتُهُ، فَوَضَعْتُ بْنُ مَسْعُودٍ: فَوَجَدْتُهُ بِآخِرِ رَمَقٍ فَعَرَفْتُهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي عَلَى عُنُقِهِ- قَالَ: وَقَدْ كَانَ ضَبَثَ بِي مَرَّةً بِمَكَّةَ، فَآذَانِي وَلَكَزَنِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: هَلْ أَخْزَاكِ اللَّهُ

يَا عَدُوَّ اللَّهِ؟ قَالَ: وَبِمَاذَا أَخْزَانِي، أَعْمَدُ

<sup>[</sup>۱] تطیح: تذهب.

<sup>[</sup>۲] المرضخة: الَّتِي يدق بهَا النَّوَى للعلف.

<sup>[</sup>٣] أجهضنَّى: غلبني وَاشْتَدَّ على.

<sup>[</sup>٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «قَالَ ابْن . «هِشَام»

<sup>[</sup>٥] قَالَ السهيليّ: « ... وَذكر الغلامين اللَّذين قتلا

مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ [١] ، أُخْبِرْنِي لِمَنْ الدَّائِرَةُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: للَّه وَلِرَسُولِهِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ضَبَثَ: قَبَضٍ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ. قَالَ

ضَابِئ بْنُ الْحَارِثِ الْبُرْجُمِيُّ [٢]

فَأُصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ... مِنْ الْوُدِّ مِثْلَ فَأَصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَد

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَعَارٌ عَلَى رَّجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ، أَخْبِرْنِى لِمَنْ الدَّائِرَةُ [٣] الْيَوْمَ؟

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ:

قَالَ لِي: لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِي الْغَنَمِ قَالَ: ثمَّ احتززت رَأْسَهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْكُ آللَّه [٤] الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ- قَالَ: وَكَانَتْ يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْكُ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، ثُمَّ أَلْقَيْتُ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ فَحَمِدَ اللَّهَ. قَالَ ابْنُ هِسَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي: أَنَّ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ بِالْمَغَازِي: أَنَّ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَمَرَّ بِهِ: إِنِّي أَرَاكَ كَأَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا، الْعَاصِ، وَمَرَّ بِهِ: إِنِّي أَرَاكَ كَأَنَّ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا، أَرَاكَ تَظُنُّ أُنِّي قَتَلْتُهُ لَمْ أَعْتَذِرْ أَرَاكَ تَظُنُّ أُنِّي قَتَلْتُهُ لَمْ أَعْتَذِرْ إِلَيْكَ مِنْ قَتْلِهِ، وَلَكِنِّى قَتَلْتُهُ لَمْ قَتْلِهِ، وَلَكِنِّى قَتَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ قَتْلِهِ، وَلَكِنِّى قَتَلْتُهُ لَمْ قَتْلِهِ، وَلَكِنِّى قَتَلْتُ

[۱] وَيُقَالَ: «أَعمد من رجل قَتله قومه» ـ قَالَ السهيليّ: «أَي هَل فَوق رجل قَتله قومه وهُوَ معنى تَفْسِير ابْن هشَام حَيْثُ قَالَ: أَي لَيْسَ عَلَيْهِ عَار. وَالْأُولَ تَفْسِير أَبى عُبَيْدَة فِي غَرِيب الحَدِيث. وقد ذكر شَاهدا عَلَيْهِ: وأعمد من قوم كفاهم أخوهم ... صدام الأعادي

حِين فَلت نيوبهاً

قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي من قَوْلهم: عمد الْبَعِير يعمد، إِذَا تَفْسِخِ سِنَامِه فَهَلَكَ: أَي أَهْلِكَ من رجل قَتْلَه قومه وَقَالَ أَبُو ذَر: «يُرِيد: أكبر من رجل قَتَلْتُمُوهُ، على وَقَالَ أَبُو ذَر: «يُرِيد: أكبر من رجل قَتَلْتُمُوهُ، على سَبِيل التحقير مِنْهُ لفعلهم بهِ».

آزِیَد أَن «قبیل من تَمِیم» ، یُرِیَد أَن البرجمي مَنْسُوب إِلَى البراجم وهم أُحیَاء من بنی تَمِیم.

[٣] فِي أَ: «لمن الدبرة» َـ

[٤] قَالَ السهيليّ: «آللَّه الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، هُوَ بالخفض عِنْد سِيبَوَيْهٍ وَغَيره، لِأَن الْإِسْتِفْهَام عوض من الْخَافِض عِنْده، وَإِذا كنت مخبرا قلت: الله. بالنّصب، لَا يُجِيز الْمبرد غَيره، وَأَجَازَ سِيبَوَيْهِ الْخَفْض أَيْضا، لِأَنَّهُ قسم، وقد عرف أن الْمقسم بِهِ الْخَفْض أَيْضا، لِأَنَّهُ قسم، وقد عرف أن الْمقسم بِه

مخفوض بِالْبَاء أَو بِالْوَاو، وَلَا يجوز إِضْمَار حُرُوفُ الْجَرّ إِلَّا فِي مثل هَذَا الْموضع، أَو مَا كثر اسْتِعْمَاله جدا، كَمَا روى أَن رؤبة كَانَ يَقُول: إِذا قيل لَهُ كَيفَ جدا، كَمَا روى أَن رؤبة كَانَ يَقُول: إِذا قيل لَهُ كَيفَ أَصبَحت: خير، عافاك الله» . أصبَحت: خير، عافاك الله» . ج. 1 (ص: ٦٣٧)

خَالِي الْعَاصِ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَأَمَّا أَبُوكَ فَإِنِّي مَرَرْتُ (بِهِ) [١] وَهُوَ يَبْحَثُ بَحْثَ الثَّوْرِ بِرَوْقِهِ [٢] مَرُرْتُ (بِهِ) [٣] عَنْهُ، وَقَصَدَ لَهُ ابْنُ عَمِّهِ عَلِىٌّ فَقَتَلَهُ.

### (قِصَّةُ سَيْفِ عُكَّاشَةَ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَاتَلَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ بْنِ عَبْدِ مَهْسِ بْنِ عَبْدِ مَهْافٌ ، يَوْمَ بَدْرِ بِسَيْفِهِ حَتَّى انْقَطَعَ فِي يَدِهِ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٌ فَأَعْطَاهُ جِذْلًا [٤] مِنْ حَطْبٍ، فَقَالَ: قَاتِلْ بِهَذَا يَا عُكَّاشَةُ فَلَمَّا أَخَذَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَاتِلْ بِهِ مَوْيِلَ الْقَامَةِ، شَدِيدَ وَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ الْمَثْنِ، أَبْيَضَ الْحَدِيدَةِ، فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ الْمَثْنِ، أَبْيَضَ الْحَدِيدَةِ، فَقَاتَلَ بِهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى: تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى: تَعَالَى عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ السَّيْفُ يُسَمَّى: الْمُونَ وَيَلْ عِنْدَهُ يَشْهَدُ بِهِ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُنَى ثَتِلَ فِي الرَّدَّةِ، وَهُو عِنْدَهُ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُنَ خُويْلِدٍ الْأَسَدِيُّ، فَقَالَ طُلَيْحَةُ فِي قَتَلَ فِي الرَّدَةِ، وَهُو عِنْدَهُ فِي قَتَلَ فِي الرَّدَةِ، وَهُو عِنْدَهُ فِي قَتَلَ فَقَالَ طُلَيْحَةُ بْنُ خُويْلِدٍ الْأَسَدِيُّ، فَقَالَ طُلَيْحَةُ فِي ذَلِكَ السَّيْحَةُ فِي ذَلِكَ الْعَيْحَةُ فِي قَتَلَ عَلَى طُلَيْحَةً فِي قَتَلَ عُلَاهُ طُلَيْحَةً فِي ذَلِكَ الْمَقَالَ طُلَيْحَةً فِي ذَلِكَ الْمَسْلِمِينَ وَلَاكَ الْمُ الْمُونِ عِنْدَهُ فِي الرَّدَةِ فَقَالَ طُلَيْحَةُ فِي ذَلِكَ الْمَدَى فَقَالَ طُلَيْحَةً فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ وَلَكَ الْمَالِمِي وَالْمُقَالَ طُلَيْحَةً فِي فَتَلَا لَلْهُ مُنْ مُونِي إِلَيْ الْمُدِينَ وَلَوْلَ عَلْمُ الْمُسْلِمِينَ وَلَكَ الْمُسْلِمِينَ وَلَلْمُ الْمُنْ مُونِ عِنْ مَلْكُونَ فَقَالَ طُلَيْحَةً فِي فَيَالِهُ الْمُسْلِمِينَ وَلَى الْمُلْكِلِهُ الْمُنْمَقِيْ لَا لَكَالَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَلِهُ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْدَلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَى الْمُعَ

فَمَا ظَنُّكُمْ بِالْقَوْمِ إِذْ تَقْتُلُونَهُمْ ... أَلَيْسُوا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا برجَال

فَإِنْ تَكُ أَذَاوُدٌ أُصِبْنَ وَنِسْوَةٌ ... فَلَنْ تَذْهَبُوا ۖ فِرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ [٥]

نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ [٦] إِنَّهَا ... مُعَاوِدَةٌ قِيلَ

[٧] الْكُمَاةُ نَزَالُ [٨] فَيَوْمًا تَرَاهَا فِي الْجِلَالِ مَصُونَةً ... وَيَوْمًا تَرَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ [٩] عَشِيَّةَ غَادَرْتُ ابْنَ أَقْرَمَ ثَاوِيًا ... وَعُكَّاشَةُ الْغِّنْمِيُّ عِنْدَ حِجَالِ [١٠]

[١] زِيَادَة عَن أ.

[۲] الروق: الْقرن.

[۳] حدت: عدلت.

[٤] الجذل: أصل الشَّجَرَة.

[٥] الأذواد: جمع ذود، وَهُوَ مَا بَينِ الثَّلَاثِ إِلَى الْعشْرَة من الْإبل. وَالْفَرغ: أن يطلّ الدَّم وَلَا يطلب بثأره. وحبال: هُوَ ابْن أخى طليحة لَا ابْنه كَمَا قَالَ ابْن هِشَام بعدٍ، وَهُوَ حبال بن مسلمة بن خويلد، ومسلمة أبوهُ، هُوَ الَّذي قتل عكاشة، اعتنقه مسلمة، وضربه طليحة على فرس يُقَال لَهُ: اللزام. [٦] كَذَا فِي أَ، طِ. وَهِي اسْم فرس طليحة، وَفِي

سَأَئِرِ الْأُصُولِ: «الجالة» . وَهُوَ تَحْرِيفَ.

[٧] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «قتل» .

[٨] الكماة: الشجعان، واحدهم: كمِّي، ونزال: اسْم

فعل أمر بمَعْني انْزلَ.

[٩] الْجِلَال: جمع جلّ. والجل للدابة: كَالثُّوب

للإنسان تصان بهِ.

[١٠] ثاويا: مُقيما.

جـ 1 (ص: ٦٣٨)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حِبَالُ: ابْنُ طُلَيْحَةَ [١] بْن خُوَيْلِدٍ. وَابْنُ أَقْرَمَ: ثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ الْأَنْصَارِيُّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُكَّاشَةُ بْنُ مُحْصَنِ الَّذِي قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَدْخُلُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي الْبَدْرِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: مَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ:

إِنَّكَ مِنْهُمْ، أَوْ اللَّهِمّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَبَرَدَتْ الدَّعْوَةُ [٢] مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ وَبَرَدَتْ الدَّعْوَةُ [٢] مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّاشَةُ فِيمَا بَلَغَنَا عَنْ أَهْلِهِ: مِنَّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ، قَالُوا: وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ، قَالُوا: وَمَنْ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ ضِرَارُ بْنُ اللَّهِ؟ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْحَلْفِ. الْأَزْوَرِ الْأَسَدِيُّ: ذَاكَ رَجُلٌ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَيْسَ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

(حَدِيثُ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ بَدْرٍ) قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَنَادَى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ابْنَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: أَيْنَ مَالِي يَا خَبِيثُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا خَبِيثُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَيْ فَلَالٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَمْ يَبْقُ غَيْرُ شِكَّةٍ ويَعْبُوبْ ... وَصَارِمٌ يَقْتُلُ ضُلَّالٍ لَمْ يَبْقُ لَ ضُلَّالٍ الشِّيبْ [٣] الشِّيبْ [٣] فِيمَا ذُكِرَ لِي عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ.

# (طَرْحُ الْمُشْرِكِينَ فِي الْقَلِيبِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْقَتْلَى أَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ [٤] ، طُرِحُوا فِيهِ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَإِنَّهُ الْرَحُوا فِيهِ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَإِنَّهُ الْرَحُوا لِيُحَرِّكُوهُ [٥] ، انْتَفْخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلاَهَا، فَذَهَبُوا لِيُحَرِّكُوهُ [٥] ، فَتَزَايَلَ [٦] لَحْمُهُ، فَأَقَرُّوهُ، وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنْ التَّرَابِ

ج 1 (ص: ٦٣٩)

<sup>[</sup>۱] انْظُر الْحَاشِيَة (رقم ٥ ص ٦٧٣ من هَذَا الْجُزْء)

<sup>[</sup>۲] بردت الدعْوَة، أَي ثبتَتْ. وَيُقَال: برد لي حق على فَلَان، أَي ثَبت.

<sup>[</sup>٣] الشكة: السِّلَاح. واليعبوب: الْفَرْسُ الْكُثير

الجرى. والصارم: السَّيْف الْقَاطِع.

<sup>[</sup>٤] القليب: الْبِئْر.

<sup>[</sup>٥] فِي أَ: «ليخرجوهُ» ـ

<sup>[</sup>٦] تزايل: تفرق.

وَالْحِجَارَةِ. فَلَمَّا أَلْقَاهُمْ فِي الْقَلِيبِ، وَقَفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِي مَا وَعَدَنِي مَا وَعَدَنِي مَا وَعَدَنِي رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّكُمْ حَقًّا؟ فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَبِّي حَقًّا. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَبَّي حَقًّا. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

الكلم قوما مولى ؟ فَقَالَ لَهُمْ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدٌ الطَّوِيلُ. عَنْ أَنسِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ. عَنْ أَنسِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنسِ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَرْفِ اللَّيْلِ وَهُو يَقُولُ: يَا أَهْلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا الْقَلِيبِ، يَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَيَا الْقَلِيبِ، يَا عُتْبَةُ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، فَعَدَّدَ مَنْ أَمَيَّةُ بْنَ خَلَفٍ، وَيَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيبِ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيبِ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِي حَقًّا؟ فَقَالَ مَقًا، فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِي حَقًا؟ فَقَالَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُنَادِي قَوْمًا قَدْ جَيَّفُوا [٢] ؟ قَالَ: مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَهْلِ أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَهْلِ أَنْ يُجِيبُونِي. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ يَوْمَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: يَا الْعِلْمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَشِيرَةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ، وَلَيْبِي كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ، كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ، وَأَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِي لَلْنَاسُ، وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ لِلْمَقَالَةِ الَّتِي قَالَ. وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ لِلْمَقَالَةِ الَّتِي قَالَ.

(شِعْرُ حَسَّانَ فِيمَنْ أَلَقُوا فِي الْقَلِيبِ) : قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ:

# عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيبِ ... كَخَطِّ الْوَحْيِ فِي الْكَثِيبِ [٣]

[۱] قَالَ السهيليّ: «وَعَائِشَة لم تحضر، وَغَيرهَا مِمَّن حضر أَجِفظ للفظه ».

[۲] جيفوا، أي صَارُوا جيفاًـ

[٣] الْكَثِيب: كدس الرمل. والقشيب: الْجَدِيد. قَالَ السهيليّ: «وَلَا معنى لَهُ فِي هَذَا الْبَيْت، لأَنهم إِذا وصفوا الرسوم وشبهوها بالكتب فِي الْوَرق، فَإِنَّمَا يصفونَ الْخط حِينَئِذِ بالدروس والامحاء، فَإِن ذَلِك أدل على عفاء الديار وطموس الْآثَار، وَكَثْرَة ذَلِك فِي الشّعْر تغني عَن الاستشهاد عَلَيْهِ. وَلَكِن أَرَادَ وسان بالقشيب هُنَا: الّذي خالطه مَا يُفْسِدهُ إِمَّا من دنس وَإِمَّا من قدم، يُقال: طَعَام مقشب: إِذا كَانَ فِيهِ السم».

ج 1 (ص: ٦٤٠)

تَدَاوَلُهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْنٍ ... مِنْ الْوَسْمِيِّ مُنْهَمِرٍ سَكُوبِ [١]

فَأَمْسَى رَسْمُهَا خَلَقًا وَأَمْسَتْ ... يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا [۲] الْحَبِيب

فَدَعْ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمٍ ... وَرُدَّ حَرَارَةَ الْصَّدْرِ الْكَئِيب

وَخَبَّرَ بِٱلَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ ... بِصِدْقِ غَيْرٍ إِخْبَارِ الْكَذُوب

بِمَا صَنَعَ الْمَلِيكُ غَدَاةَ بَدْرٍ ... لَنَا فِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ النَّصِيب

غَدَاةَ كَأَنَّ جَمْعَهُمْ حِرَاءٌ ... بَدَتْ أَرْكَانُهُ جُنْحَ

الْغُرُوبِ [٣]

فَلَاقَیْنَاهُمْ مِنَّا بِجَمْعِ ... كَأَسْدِ الْغَابِ مُرْدَانٍ وَشِیبِ أَمَامَ مُحَمَّدٍ قَدْ وَازَرُوهُ ... عَلَى الْأَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ [٤]

بِأَيْدِيهِمْ صَوَارِمُ مُرْهَفَاتٌ … وَكُلُّ مُجَرَّبٍ خَاظِي الْكُعُوبِ [٥]

بَنُو الْأَوْسِ الْغَطَارِفُ وَازَرَتْهَا ... بَنُو النَّجَّارِ فِي الدِّين الصَّلِيبِ [٦]

فَغَادَرْنَا أَبَا جَهْلٍ صَرِيعًا ... وَعُتْبَةَ قَدْ تَرَكْنَا

بِالْجَبُوبِ [٧]

وَشَيْبَةَ قَدْ تَرَكُنَا فِي رِجَالٍ ... ذَوِي حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوا حَسِيبِ

يُنَادِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ لَمَّا ... قَذَفْنَاهُمْ كَبَاكِبَ فِيَ الْقَليب [٨]

أَلَمْ تَجِدُوا كَلَامِي كَانَ حَقًّا ... وَأَمْرُ اللَّهِ يَأْخُذُ بالْقُلُوب؟

فَمَا نَطَقُوا، وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا: ... صَدَقْتَ وَكُنْتَ ذَا رَأْي مُصِيبٍ!

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُلْقَوْا فِي الْقَلِيبِ، أَخِذَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَسُحِبَ إِلَى فَقَلِيبٍ، أَخِذَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَسُحِبَ إِلَى الْقَلِيبِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنِي وَجْهِ الْقَلِيبِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَإِذَا هُوَ كَئِيبٌ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ:

يَا أَبَا حُذَيْفَةَ، لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ أَبِيكَ شَيْءٌ؟ أَوْ كَمَا قَالَ ﷺ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَكَكْتُ فِي أَبِي وَلَا فِي مَصْرَعِهِ،

<sup>[</sup>۱] الوسمي: مطر الخريف.

[۲] يبابا: قفرا. [۳] حراء بِمَكَّة. وجنح الْغُرُوب: حِين تميل الشَّمْس للغروب. للغروب: الغروب: الغروب: الغروب: القح» وَمَعْنَاهُ التزيد والنمو، يُقَال لقحت ويروى: «لقح» وَمَعْنَاهُ التزيد والنمو، يُقَال لقحت الْحَرْب. إِذَا تزيدت. [٥] الصوارم المرهفات: السيوف القاطعة. والخاظى: المكتنز. والكعوب: عقد الْقَنَاة. والخاطى: السَّادة، واحدهم غطريف: وحذفت الْيَاء من الغطاريف» لإقَامَة وزن الشَّعْر. والصليب: الشَّديد. والصليب: الشَّديد، وحده اللَّدْن مَ مَقَالَ الْمُدَادِ اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحِدُ اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحَدُد اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحِدُ اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحِدُ اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحِدُ اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحَدُد اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَحِدُد اللَّهُ مَا الْمُدِد، وَحَدُد اللَّهُ مَا الْمِدِد، وَدِد اللَّهُ مَا الْمُدَد اللَّهُ مَا الْمُدَد اللَّهُ مَا الْمُدِد اللَّهُ مَا الْمُدَد اللَّهُ مَا الْمُدَد اللَّهُ مَا الْمُدَد الْمُدَادِد اللَّهُ مَا الْمُدَادِد اللْمُعَادِد اللْمُدَادِد اللْمُدَادِد اللَّهُ مَا الْمُدَادِد اللْمُدَادِد اللَّهُ مَا الْمُدَادِد اللَّهُ مَا الْمُدَادِد اللْمُدَادِد اللَّهُ مَا الْمُدَادِد اللْمُدَادِد اللْمُدَادِد اللَّهُ مَا الْمُدَادِد اللْمُدَادِد اللْمُدَاد اللْمُدَادِد اللْمُدَا

[٧] الجبوب: وَجه الأَرْضَ. وَقيلَ: هُوَ الْمدر، [٧] الجبوب: عبوبة.

[۸] کباکب: جماعات.

جـ 1 (ص: ٦٤١)

وَلَكِنَّنِي كُنْتُ أَعْرِفُ مَنْ أَبِي رَأْيًا وَحِلْمًا وَفَضْلًا، فَكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَهْدِيَهُ ذَلِكَ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ مَا أَصَابَهُ، وَذَكَرْتُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، بَعْدَ الَّذِي مَا أَصَابَهُ، وَذَكَرْتُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، بَعْدَ الَّذِي مَا أَصْابَهُ، وَذَكَرْتُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ، بَعْدَ الَّذِي كُنْتُ أَرْجُو لَهُ، أَحْزَنَنِي ذَلِكَ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ كُنْتُ أَرْجُو لَهُ، أَحْزَنَنِي ذَلِكَ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَيْرًا.

(ذِكْرُ الْفِتْيَةِ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ٤: ٩٧). وَكَانَ الْفِتْيَةُ الَّذِينَ قُتِلُوا بِبَدْرِ، فَنَزَلَ فِيهِمْ مِنْ الْقُرْآنِ، فِيمَا ذُكِرَ لَنَا: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، قالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها، فَأُولئِكَ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً ٤: ٧٩ فتية مسمّين [١] . مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَسَدٍ أَلُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ وَمِنْ بَنِي مَخْزُومٍ: أَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ وَهْبِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَأَبُو قَيْسِ بْنُ وَهْبِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلَفَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَمُنْ بْنِ وَهْبِ وَهْبِ وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: الْعَاصِ بْنُ مُنبَّهِ بْنِ الْحَجَاجِ بْنِ وَهْبِ وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: الْعَاصِ بْنُ مُنبَّهِ بْنِ الْحَجَاجِ بْنِ عُمْرَ وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: الْعَاصِ بْنُ مُنبَّهِ بْنِ الْحَجَاجِ بْنِ عَمْرَ وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: الْعَاصِ بْنُ مُنبَّهِ بْنِ الْحَجَاجِ بْنِ عَمْرَ وَمِنْ بَنِي سَهْمٍ: الْعَاصِ بْنُ مُنبَّهِ بْنِ الْحَجَاجِ بْنِ عَمْرَ وَمُنْ بَنِي سَهْمٍ: الْعَاصِ بْنُ مُنبَّهِ بْنِ الْحَجَاجِ بْنِ عَمْرَ وَمُنْ بَنِ عَلْمُ اللَّهِ وَمُومٍ إِلْى الْمُدِينَةِ حَبَسَهُمْ فَافَتَتَنُوا، ثُمَّ فَلَكُ مَنْ الْمُدِينَةِ حَبَسَهُمْ فَافَتَتَنُوا، ثُمَّ فَارُوا مَعَ قَوْمِهِمْ إِلَى بَدْرِ فَأُصِيبُوا بِهِ جَمِيعًا. اللَّه جَمِيعًا. اللَّه جَمِيعًا.

إِذِكْرُ الْفَيْءِ بِبَدْرِ وَالْأُسَارَى):

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِمَا فِي الْعَسْكَرِ، مِمَّا جَمَعَ النَّاسُ، فَجَمَعَ، فَاخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، فَقَالَ مَنْ جَمَعَهُ: هُوَ لَنَا، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ وَيَطْلُبُونَهُ: وَاللَّهِ لَوْلَا نَحْنُ مَا أَصَبْتُمُوهُ لَنَحْنُ شَغَلَنَا وَيَطْلُبُونَهُ: وَاللَّهِ لَوْلَا نَحْنُ مَا أَصَبْتُمُوهُ لَنَحْنُ شَغَلَنَا عَنْكُمْ الْقَوْمُ حَتَّى أَصَبْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا اللَّهِ عَنْكُمْ الْقَوْمُ حَتَّى أَصَبْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ عَنْكُمْ الْقَوْمُ حَتَّى أَصَبْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ، وَقَالَ الَّذِينَ كَانُوا اللَّهِ عَلَيْكَا مَخَافَة أَن

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «مُسلمين»

۱**٠-** سيرة ابْن هِشَام**-** ۱ جـ **1 (ص:** ٦٤٢**)** 

أَنْ يُخَالِفَ إِلَيْهِ الْعَدُوُّ: وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا، وَاَلِلَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نَقْتُلَ الْعِدُوَّ إِذْ مَنَحَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَكْتَافَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْنَا أَنَّ نَأْخُذَ الْمَتَاعَ حِينَ لَمْ يَكُنْ دُونَهُ مَنْ يَمْنَعُهُ وَلَكِنَّا خِفْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَرَّةَ الْعَدُوِّ، فَقُمْنَا دُونَهُ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقُّ بِهِ مِنَّاـ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقِ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ مِنْ أُصْحَابِنَا عَنَّ سُلَيْمَانَ ابْنَ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ- وَاسِّمُهُ صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ أَفِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- قَالَ: سَأَلْتُ عُبَادَةُ بْنَ الصَّامِتِ عَنْ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا أَصْحَابُ بَدْرِ نَزَلَتْ حِينَ ِاخْتَلَفْنَا َفِي النَّفَلِ، وَسَاءَتْ فِيهِ أُخُّلَاقُنَا، فَنَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَّا، فَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِهِ، فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ بَوَاءٍ. يَقُولُ: عَلَى ِالسَّوَاءِ. قَالَ إِبْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبِي بِكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ بَنِي سَاعِدِةَ عَنْ أَبِي ٱلسَيْدِ السَّاعِدِى مَالِكِ بْن رَبِيعَةَ، قَالَ: أَصَبْتُ سَيْفُ بَنِي عَائِدٍ [أَ ۗ] اِلْمَخْزُومِيِّينَ إِلَّذِي يُسَمَّى الْهَِرْزُبَانَ يَوْمَّ بَدْر، فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْكُ النَّاسَ أَنْ يَرُدُّوا مَا ُ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ النَّفَلِ، أَقْبَلْتُ حَتَّىِ أَلْقَيْتُهُ فِي النَّفَلِ. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا سُئِلَهُ، فُعَرَفَهُ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ، فَسِأَلَهُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

# (بَعْثُ ابْنِ رَوَاحَةَ وَزَيْدِ بَشِيرِينَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ اللَّهِ ابْنَ رَوَاحَةَ بَشِيرًا إِلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ، الْفَاتِ اللَّهِ ابْنَ رَوَاحَةَ بَشِيرًا إِلَى أَهْلِ الْعَالِيَةِ،

بِمَا فَتَحَ الله تعالى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَى أَهْلِ السَّافِلَةِ. قَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: قَالَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: فَأَتَانَا الْخَبَرُ- حِينَ سَوَّيْنَا التُّرَابَ عَلَى رُقَيَّةَ ابْنَةِ فَأَتَانَا اللَّهِ عَلَى رُقَيَّةَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُنَانَ بْنِ عَفَّانَ. وَسُولِ اللَّهِ عَنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْدَ عُثْمَانَ بْنِ عَلَيْهَا مَعَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَعَ عَلَيْهَا مَعَ عَلَيْهَا مَعَ عَلَيْهَا مَعَ عَلَيْهَا مَعَ

[۱] فِي الْأُصُولَ: «بنى عَائِد» وَفِي الرَّوْضَ: «سيف بنى عَابِد» ـ قَالَ السهيليّ: «بَنو عَابِد فِي مَخْزُوم، وهم بَنو عَابِد بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، وَأَمَا بَنو عَائِد (بِالْيَاءِ والذال الْمُعْجَمَة) مَخْزُوم، وَأَمَا بَنو عَائِد (بِالْيَاءِ والذال الْمُعْجَمَة) فهم بَنو عَائِد ابْن عمران بن مَخْزُوم، رَهْط آل فهم بَنو عَائِد ابْن عمران بن مَخْزُوم، رَهْط آل الْمسيب، والأولون رَهْط آل بنى السَّائِب» . الْمسيب، والأولون رَهْط آل بنى السَّائِب» جـ 1 (ص: ٦٤٣)

عُثْمَانَ - أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ (قَدْ) [١] قَدِمَ - قَالَ : فَجِئْتُهُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُصَلَّى قَدْ غَشِيَهُ النَّاسُ، وَهُوَ يَقُولُ: قُتِلَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو يَقُولُ: قُتِلَ عُتْبَةُ بْنُ وَشَيْبَةُ بْنُ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ جَهْلِ ابْن هِشَامٍ، وَزَمَعَةُ بْنُ خَلَفٍ، وَنُبَيْهُ وَمُنَبِّهُ ابْنَا الْأَسْوَدِ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ الْأَسْوَدِ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَلَمَعَةُ بْنُ خَلَفٍ، وَنُبَيْهُ وَمُنَبِّهُ ابْنَا الْعَاصِ بْنُ هِشَامٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَنُبَيْهُ وَمُنَبِّهُ ابْنَا الْعَاصِ بْنُ هِشَامٍ، وَأَلَد: قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتْ، أَحَقُّ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتْ، أَحَقٌ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتْ، أَحَقٌ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَتْ، وَاللَّهِ يَا بُنَيَّ

(قُفُولُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ بَدْرٍ) (فُفُولُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ بَدْرٍ) ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ قَافِلًا إِلَى الْمَدينَةِ، وَمَعَهُ الْأُسَارَى مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَفِيهِمْ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالْنَصْرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَاحْتَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّفَلِ وَالنَّضُرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَاحْتَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّفَلِ النَّفَلَ النَّفَلَ النَّفَلَ النَّذِي أُصِيبَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، وَجَعَلَ عَلَى النَّفَلِ النَّفَلِ النَّفَلِ عَلَى النَّفَلِ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَبْدُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، فَقَالَ رَاجِزٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : يُقَالُ : إِنَّهُ عَدِيُّ بْنُ أَبِي الْمُسْلِمِينَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : يُقَالُ : إِنَّهُ عَدِيُّ بْنُ أَبِي الْمُسْلِمِينَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : يُقَالُ : إِنَّهُ عَدِيُّ بْنُ أَبِي

أَقِمْ لَهَا صُدُورَهَا يَا بَسْبَسُ ... لَيْسَ بِذِي الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ

وَلَا بِصَحْرَاءِ غُمَيرٍ [٢] مَحْبَسُ ... إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لَا تُخَيَّسُ [٣]

فَحَمْلُهَا عَلَى الطَّرِيقِ أَكْيَسُ ... قَدْ نَصَرَ اللَّهُ وَفَرَّ الْأَخْنَسُ

ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنْ مَضِيقٍ الصَّفْرَاءِ نَزَلَ عَلَى كَثِيبٍ بَيْنَ الْمَضِيقِ وَبَيْنَ النَّازِيَةِ-يُقِالُ لَهِ: سَيْرٌ- إِلَى سَرْحَةٍ بِهِ.

فَقَسَمَ هُنَالِكَ النَّفَلَ الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُسْرِكِينَ عَلَى السَّوَاءِ، ثُمَّ ارْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْمُسْلِمُونَ يُهَنِّئُونَهُ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَهُ الْمُسْلِمُونَ يُهَنِّئُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ لِهُمْ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةً - كَمَا حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةً - كَمَا حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ - : مَا الَّذِي تَهنئوننا بِهِ؟ فو قَتَادَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ - : مَا الَّذِي تَهنئوننا بِهِ؟ فو الله إنْ لَقِينَا

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ، طـ

<sup>[</sup>۲] كَذَا فِي أَ، وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: ﴿عُمَيْرِ ۗ قَالَ أَبُو ذَرِ: ﴿يرْوى هُنَا بِالغِينِ وِبِالعِينِ، وغمير بِالغينِ أَبُو ذَر: ﴿يرْوى هُنَا بِالغِينِ وَبِالعِينِ، وغمير بِالغينِ

مُعْجِمَة هُوَ الْمَشْهُورِ فِيهِ» ـ

<sup>[</sup>۳] فِي م، ر: «لَا تحبس» وهما بِمَعْنى. جـ 1 (ص: ٦٤٤)

إِلَّا عَجَائِزَ صُلْعًا كَالْبُدْنِ الْمُعَقَّلَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ: أَيْ ابْنَ أَخِي، أُولَئِكَ الْمَلَأُ. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ: أَيْ ابْنَ أَخِي، أُولَئِكَ الْمَلَأُ. وَالرُّؤَسَاءُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمَلَأُ: الْأَشْرَافُ وَالرُّؤَسَاءُ.

# (مَقْتَلُ النَّضْرِ وَعُقْبَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُ بْنُ أَبِي الصَّفْرَاءِ قُتِلَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ، قَتَلَهُ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَمَا أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. طَالِبٍ، كَمَا أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعِرْقِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ قُتِلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عِرْقُ الظَّبْيَةِ عَنْ غَيْرِ ابْنِ إَسْحَاقَ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالَّذِي أُسَرَ عُقْبَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِمَةَ [۱] أَحَدُ بَنِي الْعَجْلَان.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ عُقْبَةُ حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ عُقْبَةُ حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِقَتْلِهِ:

فَمَنْ لِلصِّبْيَةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ. فَقَتَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ الْأَنْصَارِيُّ، أُخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، كَمَا حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر.

قَالَ ابْنُ هِشَامَ: وَيُقَالُ قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَيَمَا ذَكَرَ لِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ فِيمَا ذَكَرَ لِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ فِيمَا ذَكَرَ لِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَلَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَبُو هِنْدٍ، مَوْلَى فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَيَّاضِي الْمَوْضِعِ أَبُو هِنْدٍ، مَوْلَى فَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَيَّاضِي الْمَوْضِعِ أَبُو هِنْدٍ، مَوْلَى فَرْوَةَ بْنِ عَمْرُو الْبَيَّاضِي الْمَوْمِيتِ مَمْلُوءٍ حَيْسًا [۲].

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْحَمِيتُ: الزِّقُّ، وَكَانَ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، ثُمَّ شَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ

كَانَ حَجَّامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنْكِحُوهُ، إِنَّمَا هُوَ أَبُو هِنْد امْرُؤ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَنْكِحُوهُ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ، فَفَعَلُوا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ مَضَى وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ، فَفَعَلُوا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَبْلَ الْأُسَارَى بِيَوْمِ.

[۱] قَالَ السهيليّ: «وَسَلَمَة هَذَا بِكَسْرِ اللَّامِ، وَهُوَ سَلَمَة بن ملك، أحد بنى العجلان، بلوى النِّسَب، أنصارى بِالْحلف، قتل يَوْم أحد شَهِيدا». أنصارى بِالْحلف، قتل يَوْم أحد شَهِيدا». [۲] الحيس: السّمن يخلط بِالتَّمْرِ والأقط. جـ 1 (ص: ٦٤٥)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَسْعُدُ [١] بْن زُرَارَةَ، قَالَ: قُدِمَ بِالْأُسَارَى حِينَ قُدِمَ بِهمْ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمَعَةَ زَوْجُ النَّبِى عَلَيْكٌ عِنْدَ آل عَفْرَاءَ، فِي مَنَاحَتِهِمْ عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوَّّذٍ ابْنَىْ عَفْرَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابِ. قَالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَإِللَّهِ إِنِّي لَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتِينَا، فَقِيلَ: هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى، قَدْ أَتِىَ بِهِمْ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ َفِيهِ، وَإِذَا أَبُو ۚ يَزِيدَ سُهَيْلَ بْنُ عَمْرٍو فِي نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ، مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ بِحِّبْلِ قُالَتْ: فَلَا وَاللَّهِ مَا مَلِكَتُ نَفْسِي حِينَ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ كَذَلِكَ أَنْ قُلْتُ: أَيْ أَبَا يِزِيدَ: أِعْطَيْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، أَلَا متم كراما، فو الله مَا أُنْبِهَٰنِي إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْبَيْتِ: يَا سَوْدَةُ، أَعَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُحَرِّضِينَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا مَلَكْتُ

نَفْسِي حِينَ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ. قَالَ ابْنُ إِسْجِاقَ: وَحَدَّثَنِي نُبِيُّهُ بْنُ وَهِبٍ، أُخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَقْبَلُ بِالْأُسَارَىّ فَرَّقَهُمْ َ بَيْنَ أُصْحَابِهِ، وَقَالَ: اسْتَوْصُوا بِالْأُسَارَى خَيْرًا. قَالَ: وَكَانَ أَبُو عَزِيزِ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ، أَخُو مُصْعَبِ بِنْ عُمَيْرِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فِي الْأَسَارَى. قَالَ: فَقَالَ أَبُوَ عَزِيزٍ \* مَرَّ بِي أَخِي مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَرَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَأْسِرُنِي، فَقَالَ \* شُدَّ يَدَيْكَ بِهِ، فَإِنَّ أُمَّهُ ذَاتُ مَتَاعَ، لَعَلَّهَا تَّفْدِيهِ مِنْكَ، قَالَ وَكُنْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ الْأَنْصَارِ حِينَ أَقْبَلُوا بِي مِنْ بَدْرٍ، فَكَّانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ خَصُّونِي بِالْخُبْزِ، وَأَكَلُوا التَّمْرَ، لِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُمَّ بِنَا، مَا تَقَعُ فِي يَدٍ رَجُلِ مِنْهُمْ كِسْرَةُ خُبْزٍ إِلَّا نَفَحَنِي بِهَا. قَالَ: فَأَسْتَحْيِّيَ فَأَرُدُهَا عَلَى أُحِّدِهِمْ [٢] ، فَيَرُدُّهَا عَلَيَّ مَا يَمَسُّهَا.

[۱] فِي م، ر: «سعد» . [۲] هَذِه الْكَلِمَة سَاقِطَة فِي أ. جـ 1 (ص: ٦٤٦)

# (بُلُوغُ مُصَابِ قُرَيْشٍ إِلَى مَكَّةَ):

قَالُ ابْنُ هِشَامٍ: وَكَانَ أَبُو عَزِيزٍ صَاحِبَ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِبَدْرِ بَعْدً النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ، فَلَمَّا قَالَ أَخُوهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ لِأَبِي الْيَسَرِ، وَهُوَ الَّذِي أَسَرَهُ، مَا قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَزِيزٍ: يَا أَخِي، هَذِهِ وَصَاتُكَ بِي، فَقَالَ لَهُ مُصْعَبٌ: إِنَّهُ أَخِي دُونَكَ. فَسَأَلَتْ أُمُّهُ عَنْ أَغْلَى مَا فُدِيَ بِهِ قُرَشِيٌّ، فَقِيلَ لَهَا: أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَبَعَثَتْ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، • فَفَدَتْهُ بِهَا [١]

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَذِمْ مَكَّةَ (بِمصاب) [۲] قُرَيْش الجيسمان بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: قُتِلَ عُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو الْحَكَمِ بْنُ هِشَامٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَأَبُو الْحَكَمِ بْنُ هِشَامٍ، وَأُمَيَّةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَنُبَيِّهُ وَمُنَبِّهُ وَمُنَبِّهُ ابْنَ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو الْبَحْتَرِيِّ بْنُ هِشَامٍ، فَلَمَّا جَعَلَ ابْنَ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو الْبَحْتَرِيِّ بْنُ هِشَامٍ، فَلَمَّا جَعَلَ ابْنَ الْحَجَّاجِ، وَأَبُو الْبَحْتَرِيِّ بْنُ هِشَامٍ، فَلَمَّا جَعَلَ ابْنَ الْحَجْرِ، وَقَوْنَ بْنُ أُمَيَّةَ، وَهُو قَالِدِ وَاللَّهِ إَنْ يَعْقِلُ هَذَا فَاسْأَلُوهُ عَنِّي، قَالُ اللَّهِ إَنْ يَعْقِلُ هَذَا فَاسْأَلُوهُ عَنِّي، فَقَالُوا: (و) [۲] مَا فَعَلَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ؟ قَالَ: ها فَعَلَ حَوْرَ، وَقَدْ وَاللَّهِ رَأَيْتُ أَبَاهُ هُوَ ذَاكَ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ، وَقَدْ وَاللَّهِ رَأَيْتُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ حِينَ قُتِلًا.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَٰ كُنْتُ عُلَامًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَدْ كُلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ وَأَسْلَمَ أُمُّ دَخَلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ وَأَسْلَمَتُ أُمُّ لَفَضْلِ وَأَسْلَمَتُ وَكَانَ الْعَبَّاسُ يَهَابُ قَوْمَهُ وَيَكْرَهُ دَخَلَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَأَسْلَمَ الْعَبَّاسُ وَأَسْلَمَ وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرِ الْفَضْلِ وَأَسْلَمُ وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرِ فَلَافَهُمْ وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ، وَكَانَ ذَا مَالٍ كَثِيرِ فَيَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصِي بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَذَلِكَ مُتَقَدِّقٍ فِي قَوْمِهِ، وَكَانَ أَبُو لَهِبٍ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، فَنَعْوَا، لَمْ يَتَخَلَّفُ رَجُلُ إِلَّا بَعَثَ مَكَانَهُ رَجُلًا، فَلَيْعَ مَكَانَهُ رَجُلًا، فَلَيْعَ مَكَانَهُ رَجُلًا، فَلَيْعَ مَكَانَهُ رَجُلًا، فَلَيْعَ مَكَانَهُ رَجُلًا اللهُ وَأَخْزَاهُ، وَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَيْ أَنْفُسِنَا فَوْ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَي أَنْفُسِنَا وَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَعَرْدُ اللهِ وَعَذِنَا فِي أَنْفُسِنَا فَي أَنْفُسِنَا فَي أَنْفُسِنَا فَي أَنْفُولَ اللهُ وَأَخْزَاهُ، وَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَي أَنْفُسِنَا فَي أَنْفُسِنَا فَوْ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَوْقَ وَعِزًا.

<sup>[</sup>١] وَاسم أَبُو عَزِيز: زُرَارَة، وَأَمه الَّتِي أَرْسلت فِي

فدائه: أم الخناس بنت مَالك العامرية، وَهِي أم أُخِيه مُصعب وَأُخْته هِنْد بنت عُمَيْر، وَهِنْد: هِيَ أَم شيبَة بن عُثْمَان حَاجِب الْكَعْبَة، جد بني شيبَة. وقد أسلم أَبُو عَزِيز هَذَا. (رَاجع الرَّوْض). [۲] زِيَادَة عَن أ، ط. [۳] كبته الله: أذله. جـ 1 (ص: ٦٤٧)

قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا ضَعِيفًا، وَكُنْتُ أَعْمَلُ الْأَقْدَاحَ. أَنْحَتُهَا فِي حجرَة زَمْزَم، فو الله إنِّي لَجَالِسٌ فِيهَا أَنْحَتُ أَقْدَاحِي، وَعِنْدِي أُمُّ الْفَضْلِ جَالِسَةٌ، وَقَدْ سَرَّنَا مَا جَاءَنَا ۗ مِنْ الْخَبَّرِ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو لَهَبٍ يَجُرُّ رِجْلَيْهِ بِشَرِّ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى طُنُبِ [١] ـ الْحُجْرَةِ، فَكَانَ ظَهْرُهُ إِلَى ظَهْرِي، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ إِذْ قَالَ النَّاسُ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ آبْنُ الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ أَبِي سُفْيَانَ الْمُغِيرَةُ- قَدْ قَدِمَ قَالَ: فَقَالَ أَبُو لَهَبِ: هَلُمَّ إِلَىَّ، فَعِنْدَكَ لَعَمْرِي الْخَبَرُ، قَالَ: فَجَلَسَ (إلَيْهِ) [٢] وَالنَّاسُ قِيَامٌ عَلَيْهِ، فَقَالَ ۚ يَا بِن أَخِيٍ، إِلْخْبِرْنِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ لَّقِيبَا الْقَوْمَ فَمَنَحْنَاهُمْ أَكْتَافَنَا يَقُودُونَنَا كَيْفَ شَاءُوا، وَيَأْسِرُونَنَا كَيْفَ شَاءُوا، وَآيْمُ اللَّهِ مَعَ ذَلِكَ مَا لُمْتُ النَّاسَ، لَقِينَا رِجَالَا بِيضًا، عَلَى خَيْل بَلْق، بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَاللَّهِ مَا تُلِيقُ [٣] شَيْئًا، وَلَا يَقُومُ لَهَا شَيْءً. قَالَ أَبُو رَافِع: فَرَفَعْتُ طُنُبَ الْحُجْرَةِ بِيَدَيَّ، ثُمُّ قُلْتُ: تِلْكَ وَاللَّهِ الْمَلَائِكَةُ، قَالَ: فَرَفَعَ أَبُو لَهَبٍ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا وَجْهِي ضَرْبَةً شَدِيدَة. قَالَ: وثاُورته [٤] فَاحْتَمَلَنِي فَضَّرَبَ بِي

الْأَرْضَ، ثُمَّ بَرَكَ عَلَيَّ يَضْرِبُنِي، وَكُنْتُ رَجُلًا ضَعِيفًا، فَقَامَتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى عَمُودٍ مِنْ عُمُدِ الْحُجْرَةِ، فَأَخَذَتْهُ فَضَرَبَتْهُ بِهِ ضَرْبَة فلعت [٥] فِي رَأْسِهِ شَجَّةً مُنْكَرَةً، وَقَالَتْ: اسْتَضْعَفَتْهُ أَنْ غَابَ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَقَامَ موليّا ذليلا، فو الله مَا عَاشَ إِلَّا سَبْعَ لَيَال حَتَّى رَمَاهُ اللَّهُ بِالْعَدَسَةِ [٦] فَقَتَلَتْهُ.

# (نُوَاحُ قُرَيْشٍ عَلَى قَتْلَاهُمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، قَالَ: نَاحَتْ قُرَيْشُ عَلَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، قَالَ: نَاحَتْ قُرَيْشُ عَلَى قَتْلَاهُمْ، ثُمَّ قَالُوا: لَا تَفْعَلُوا فَيَبْلُغُ مُحَمَّدًا

[۱] طُنب الْحُجْرَة: طرفها.

[٢] زيادة عن أ، ط.

[٣] مَا تَلِيق: مَا تبقى.

[٤] ثاورته: وَثَبِت إِلَيْهِ.

[٥] فلعت: شقَّتْ.

[٦] العدسة: قرحَة قاتلة كالطاعون. وَقد عدس

الرجل: إِذا أُصَابَهُ ذَلِك.

ج 1 (ص: ٦٤٨)

وَأَصْحَابه، فيشتموا بِكُمْ، وَلَا تَبْعَثُوا فِي أَسْرَاكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنُوا [١] بِهِمْ لَا يَأْرَبُ [٢] عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ فِي الْفِدَاءِ قَالَ: وَكَانَ الْأَسْوَدُ بْنُ الْمُطَّلِبِ قَدْ أُصِيبَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ، زَمَعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَعَقِيلُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالْحَارِثُ بْنُ زَمَعَةَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَبْكِيَ عَلَى بَنِيهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعَ نَائِحَةً مِنْ اللَّيْل، فَقَالَ لِغُلَامِ لَهُ: وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: أُنْظُرْ هَلْ أُحِلَّ النَّحْبُ، هَلْ بَكَتْ قُولْدُ فَعَلَى قَتْلَاهَا؟

لَعَلِّي أَبْكِي عَلَى أَبِي حَكِيمَةَ، يَعْنِي زَّمَعَةَ، فَإِنَّ جَوْفِي قَدْ احْتَرَقَ. قَالَ: فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ تَبْكِي عَلَى بَعِيرٍ لَهَا أَضِلَّتُهُ. قَالَ:

بَيَ امْرَاهُ بَبِدِي عَلَى بَعِيرٍ لِهَا أَصْلَهُ. قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الْأَسْوَدُ:

أَتَبْكِي أَنْ يَضِلَّ لَهَا بَعِيرٌ ... وَيَمْنَعُهَا مِنْ النَّوْمِ السُّهُودُ

فَلَا تَبْكِي عَلَى بَكْرٍ وَلَكِنْ ... عَلَى بَدْرٍ تَقَاصَرَتْ الْجُدُودُ [٣]

عَلَى بَدْرٍ سَرَاةِ بَنِي هُصَيْصٍ ... وَمَخْزُومٍ وَرَهْطِ أَبِي الْوَلِيدِ

وَبَكِّي إِنْ بَكَّيْتِ عَلَى عَقِيلٍ ... وَبَكِّي خَارِثًا أُسَدَّ الْأُسُود

وَبَكِّيهِمْ وَلَا تَسَمِي جَمِيعًا ... وَمَا لِأَبِي حَكِيمَةَ مِنْ وَبَكِّيهِمْ وَلَا تَسَمِي جَمِيعًا

أَلَا قَدْ سَادَ بَعْدَهُمْ رِجَالٌ … وَلَوْلَا يَوْمُ بَدْرٍ لَمْ يَسُودُوا

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا إِقْوَاءُ [٥] ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ مِنْ أَشْعَارِهِمْ، وَهِيَ عِنْدَنَا إِكْفَاءُ [٦] . وَقَدْ أَسْقَطْنَا مِنْ أَشْعَارِهِمْ، وَهِيَ عِنْدَنَا إِكْفَاءُ [٦] . وَقَدْ أَسْقَطْنَا مِنْ

رَوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ مَا هُوَ أَشْهَرُ مِنْ هَذَا [٧] . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ فِي الْأُسَارَى أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ ضَبَيْرَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لَهُ بِمَكَّةَ ابْنَا كَيِّسًا تَاجِرًا ذَا مَالَ: وكأنّكم بِهِ قَدْ جَاءَكُمْ فِي ابْنَا كَيِّسًا تَاجِرًا ذَا مَالَ: وكأنّكم بِهِ قَدْ جَاءَكُمْ فِي طَلَبِ فِدَاءِ أَبِيهِ، فَلَمَّا قَالَتْ قُرَيْشٌ لَا تَعْجَلُوا [٨] طَلَبِ فِدَاءِ أَبِيهِ، فَلَمَّا قَالَتْ قُرَيْشٌ لَا تَعْجَلُوا إِلَيْمُ، بِفِدَاءِ أُسَرَائِكُمْ،

<sup>[</sup>۱] حَتَّى تستأنوا بهم، أي تؤخروا فداءهم.

[۲] لَا يأرب: لَا يشتَد. [٣] الْبكر: الْفَتى من الْإبِل. [٤] وَلَا تسمى، أي وَلَا تسأمى، فَنقل حَرَكَة الْهَمَزَة ثمَّ حذفهَا. والنديد: الشبيه والمثل. [٥] الْإقواء: اخْتِلَاف فِي حَرَكَة الروي. [٦] قَالَ أَبُو ذَر: «الإكفاء اخْتِلَافَ الْحُرُوف فِى القوافي» ـ [٧] تعقيب ابْن هِشَام على الشَّعْر سَاقِط فِي أَ، طـ [٨] فِي: «لَا تَجْعَلُوا» وَهُوَ تَحْريف. ج 1 (ص: ٦٤٩)

لَا يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحِمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ- وَهُوَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِّي-: صَدَقْتُمْ، لَا تَعْجَلُوا، وَإِنْسَلَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَخَذَ أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ.

(أَمْرُ سُهَيْل بْن عَمْرو وَفِدَاؤُهُ):

(قَالَ) [١] : ثُمَّ بَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي فِدَاءِ الْأَسَارَى، فَقَدِمَ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصِ اِبْنِ الْأَخْيَفِ فِي فَدَاءِ سُهِيْلِ بْن عَمْرِو، وَكَانَ الَّذِي أَسَرَهُ مَالِكُ بْنُ ٱلدُّخْشُمِ، أَخُوَ بَنِي سَالِمِ بْن عَوْفٍ، فَقَالَـ:

أَسَرْتُ سُهَيْلًا فَلَا أَبْتَغِي ... أَسِيرًا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الأمم

وَخِنْدَفُ تَعْلَمُ أَنَّ الْفَتَى ... فَتَاهَا سُهَيْلٌ إِذَا يُظَّلَمْ [7]

ضَرَبْتُ بِذِي الشَّفْرِ حَتَّى انْثَنَى ... وَأَكْرَهْتُ نَفْسِى عَلَى ذِي الْعَلَمِ [٣]

وَكَانَ سُهَيْلٌ رَجُلًا أَعْلَمَ [٤] مِنْ شَفَتِّهِ السُّفْلَىـ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذَا الشِّعْرَ لِمَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن

عَطَاءٍ، أُخُو بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخِطَّابِ قَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَنْزِعْ ثَنِيَّتَىٰ سُهَيْل بْن عَمْرو، وَيَدْلُعُ [٥] لِسَانَهُ، فَلَا يَقُومُ عَلَيْكَ خَطِيبًا فِي مَوْطِّنٍ أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: لَا أُمَثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلُ اللَّهُ بِي وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًّا. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيُلِيُّ قَالَ لِعُمَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إِنَّهُ عَسَى أَنْ يَقُومَ مَقَامًا لَا تَذُمُّهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَأَذْكُرُ حَدِيثَ ذَلِكَ الْمَقَامِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا قَاوَلَهُمْ فِيهِ مِكْرَزٌ وَانْتَهَى إِلَى رِضَاهُمْ، قَالُوا: هَاتِ الَّذِي

[۲] يظلم، أي يُرَاد ظلمهـ

[٣] ذُو الشفر: السَّيْف، والشفر: حَده.

[٤] الأعلم: المشقوق الشُّفة الْعليا. وَأَما المشقوق

الشَّفة السُّفْلي فَهُوَ الْأَفْلَحِ.

[٥] يدلع: يخرج.

جـ 1 (ص: ٦٥٠)

لِّنَا، قَالَ: اجْعَلُوا رِجْلِي مَكَانَ رِجْلِهِ، وَخَلُّوا سَبِيلَهُ حَتَّى يَبْعَثَ إِلَيْكُمْ بِفِدَائِهِ. فَخَلُّوْا سَبِيلَ سُهَيْل، وَحَبَسُوا مِكْرِزًا مَكَانَهُ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ مَكْرَزُ:

<sup>[</sup>١] زيادة عَن أ.

فَدَيْتُ بِأَذْوَادٍ ثَمَانٍ سِبَا فَتَى [١] ... يَنَالُ الصَّمِيمَ غُرْمُهَا [٢] لَا الْمُوَالَيَا

رَهَنْتُ يَدَيَّ وَالْمَالُ أَيْسَرُ مِنْ يَدَيَّ ... عَلَيَّ وَلَكِنِّي خَشِيتُ الْمَخَازِيَا

وَقُلْتُ سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذْهَبُوا بِهِ ... لِأَبْنَائِنَا حَتَّى وَقُلْتُ سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذْهَبُوا بِهِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالشِّعْرِ يُنْكِرُ هَذَا لِمِكْرِز. لِمِكْرِز.

# (أَسْرُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانِ وَإِطِّلَاقُهُ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَ حَدَّثِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَكَانَ لِبِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُمُّ عَمْرِو لِبِنْتُ أَبِي الْمَالِةِ اللَّهُ عَمْرٍو، وَأُخْتُ أَبِي بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ بْنِ أَبِي عَمْرٍو - أَسِيرًا فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ مُعَيْطِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو - أَسِيرًا فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ مُعَيْطِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو - أَسِيرًا فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ مُعَيْطِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو - أَسِيرًا فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ مَعْيْطِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو - أَسِيرًا فِي يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ يَدْنُ أَسْرَى بَدْر.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُسَرَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: فَقِيلَ لِأَبِي سُفْيَانَ: افْدِ عَمْرًا ابْنَكَ، قَالَ: أَيُجْمَعُ [٤] عَلَيَّ دَمِي وَمَالِي! قَتَلُوا حَنْظَلَةَ، وَأَفْدِي عَمْرًا! دَعُوهُ فِي أَيْدِيهِمْ يُمْسِكُوهُ مَا بَدَا لَهُمْ.

قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، مَحْبُوسٌ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِذْ خَرَجَ سَعْدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ أَكَّالٍ، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي مُعَاوِيَةً مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ مُرَيَّةً [٥] لَهُ، وَكَانَ شَيْخًا مُسْلِمًا، فِي

غَنَمٍ لَهُ بِالنَّقِيعِ [٦] ، فَخرج من

<sup>[</sup>۱] ثَمَان، قَالَ أَبُو ذَر: من رَوَاهُ بِكَسْرِ الثَّاء، فَهُوَ

جمع ثمين بِمَعْنى غال. وَمن رَوَاهُ بِفَتْحِهَا فَهُوَ الْعدَد الْمَعْرُوف.

[۲] فِي م، ر: «عرها» والعر: الشَّرّ والأذى. [۳] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «ابْنة عَمْرو» . وَهُوَ تَحْرِيف.

[٤] فِي م، ر: «أَيجتمع» .

[٥] مريّة: تَصْغِير (امْرَأَة).

[٦] كَذَا فِي أَ، ط. والنقيع: مَوضِع قرب الْمَدِينَة، وَفِي م، ر: «بِالبَقِيعِ» وَهُوَ مَوضِع دَاخل الْمَدِينَة، وَفِي م، ر: «فِالبَقِيعِ» وَهُو مَوضِع دَاخل الْمُرَاد هُنَا.

ج 1 (ص: ٦٥١)

هُنَالكَ مُعْتَمِرًا، وَلَا يَخْشَى الَّذِي صُنِعَ بِهِ، لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُحْبَسُ بِمَكَّةَ، إِنَّمَا جَاءَ مُعْتَمِرًا. وَقَدْ كَانَ عَهِدَ قُرَيْشًا لَا يَعْرِضُونَ لِأَحَدٍ جَاءَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا إِلَّا قُرَيْشًا لَا يَعْرِضُونَ لِأَحَدٍ جَاءَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَمِرًا إِلَّا بِخَيْرٍ، فَعَدَا عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَكَّةَ فَحَبَسَهُ بِخَيْرٍ، فَعَدَا عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَكَّةَ فَحَبَسَهُ بِخَيْرٍ، فَعَدَا عَلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ بِمَكَّةً فَحَبَسَهُ إِبْنِهِ عَمْرٍو، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَرُهُ طَلَا أَرُهُ طَا ابْنِ أَكَالٍ أَجِيبُوا دُعَاءَهُ ... تَعَاقَدْتُمْ لَا تُسْلِمُوا السَّيِّدَ الْكَهْلَا تُسْلِمُوا السَّيِّدَ الْكَهْلَا

فَإِنَّ بَنِي عَمْرٍو لِئَامٌ أَذِلَّةٌ ... لَئِنْ لَمْ يَفُكُوا [١] عَنْ فَإِنَّ بَنِي عَمْرٍو لِئَامٌ أَذِلَّةٌ ... لَئِنْ لَمْ الْكَبْلَا

فَأَجَابَهُ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَّانًا فَقَالًا

لَوْ كَانَ سَعْدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا ... لَأَكْثَرَ فِيكُمْ قَبْلَ لَوْ كَانَ سَعْدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا ... أَنْ يُؤْسَرَ الْقَتْلَا

بِعَضْبِ حُسَامٍ أَوْ بِصَفْرَاءَ نَبْعَةٍ ... تَحِنُّ إِذَا مَا أَنْبِضَتْ تَحْفِزُ النَّبِٰلِا [٢]

وَمَشَى بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَهُ وَسَأَلُوهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ عَمْرَو بْنَ أَبِي

سُفْيَانَ فَيَفُكُّوا [٣] بِهِ صَاحِبَهُمْ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَخَلَّى سَبِيلَ سَعْدٍ.

(أُسْرُ أُبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ فِي الْأُسَارَى أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ِبْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، خَتَنُ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ، وَزَوْجُ ابْنَتِهِ زَيْنَِبَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُسَرَّهُ خِرَاشُ [٤] بْنُ الصِّمَّةَ، أَحَدُ بَنِي حَرَامٍ.

(سَبَبُ زَوَاجِ أَبِي الْعَاصِ مِنْ زَيْنَبَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ أَبُو أَلْعَاصِ مِنْ رِجَالِ مَكَّةَ الْمَعْدُودِينَ: مَالًا، وَأَمَانَةً، وَتِجَارَةً، وَكَانَ لِهَالَةً بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، وَكَانَتْ خَدِيجَةُ خَالَتَهُ. فَسَأَلَتْ خَدِيجَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُزَوِّجَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُخَالِفُهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ، فَزَوَّجَهُ، وَكَانَتْ تَعُدُّهُ بِمَنْزِلَةٍ وَلَدِهَا. فَلَمَّا

جـ 1 (ص: ٦٥٢)

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «یکفوا» .

<sup>[</sup>٢] العضب: السَّيْف الْقَاطِع: والصفراء: الْقوس.

والنبع: شجر تصنع مِنْهُ القسىـ

وتحن: أي يصوِت وترها. وأنبضت، أي مد وترها. والإنباض: أن يُحَرك وتر اِلْقوس ويعد. وتحفز

النبل، أي تقذف بِهِ وترميه.

<sup>[</sup>٣] فِي م، ر: «فيكفوا» **.** 

<sup>[</sup>٤] وَقيل: بل الَّذي أسر أبًا الْعَاصِ هُوَ عبد الله بن جُبَيرٍ؞

أَكْرَمَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ بِنُبُوَّتِهِ آمَنَتْ بِهِ خَدِيجَة وَبِنَاتِه، فصدّقنه، وَشَهِدْنَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الْحَقُّ، وَدِنَّ بِدِينِهِ، وَثَبَتَ أَبُو الْعَاصِ عَلَى شِرْكِهِ.

### (سَعْيُ قُرَيْشٍ فِي تَطْلِيقِ بَنَاتِ الرَّسُولِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ):

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ زَوَّجَ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ رُقَيَّةَ، أَوْ أُمَّ كُلْثُومٍ [١] . فَلَمَّا بَادَى قُرَيْشًا بِأَمّْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِالْعَدَاوَةِ، قَالُوا: إِنَّكُم قد فرّغتم مُحَمَّدًا مِنْ هَمِّهِ، فَرُدُّوا عَلَيْهِ بَنَاتِهِ، فَاشْغَلُوهُ بِهِنَّ. فَمَشَوْا إِلَى أبِي الْعَاصِ فَإِقَالُوا لِهُ: فَارِقْ صَاحِبَتَكَ وَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ أَيَّ امْرَأَةٍ مِنْ قَرَيْشٍ شِئْتٍ، قَالَـٰـ: لَا وَاَللَّهِ، إِنِّي [٢] لَا أَفَارِقُ صَاحِبَتِي، وَمَا أَحِبُّ أَنَّ لِي بِامْرَأْتِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ يُثْنِي عَلَيْهِ فِي صِهْرِهِ خَيْرًا، فِيمَا [٣] بَلَغَنِي. ثُمَّ مَشَوْا إِلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي إِلَهَبٍ، فِقَالُوا لَهُ: طَلُّقْ بِنْتَ مُحَمَّدٍ وَنَحْنُ نُنْكِحُكَ أَىَّ اَمْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ شِئْتُ، فَقَالَ: إِنْ زَوَّجْتُمُونِي بِنْتَ أَبَانَ بْن سَعِيدِ بْن الْعَاصِ، أَوْ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ فَارَقْتُهَا ۗ فَزَوَّجُوهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَفَارَقَهَا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَأَخْرَجَهَا اللَّهُ مِنْ يَدِهِ كَرَامَةً لَهَا، وَهَوَانًا لَهُ، وَخَلَّفَ عَلَيْهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بَعْدَهُ.

(أَبُو الْعَاصِ عِنْدَ الرَّسُولِ وَبَعْثُ زَيْنَبَ فِي فِدَائِهِ) : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُحِلُّ بِمَكَّةَ وَلَا يُحَرِّمُ، مَعْلُوبًا عَلَى أُمْرِهِ، وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ زَيْنَبَ مَعْلُوبًا عَلَى أُمْرِهِ، وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَسْلَمَتْ وَبَيْنَ أَبِي الْعَاصِ

بْنِ الرَّبِيعِ، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَأَقَامَتْ مَعَهُ عَلَى إِسْلَامِهَا وَهُوَ عَلَى يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَأَقَامَتْ مَعَهُ عَلَى إِسْلَامِهَا وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، حَتَّى هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا صَارَتْ قُرَيْشٌ إِلَى بدر، صارفهم أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ قُرَيْشٌ إِلَى بدر، صارفهم أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ

[۱] قَالَ السهيليّ: «كَانَت رقية بنت رَسُول الله عَلَيْهُ تَحت عتبَة بن أَبِى لَهِب، وَأَم كُلْثُوم تَحت عتبة، فطلقاهما بعزم أَبِيهِمَا عَلَيْهِمَا وأمهما حِين نزلت: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبِ ١١١: ١. فَأَما عتيبة، فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ أَن يُسَلط الله عَلَيْهِ كَلْبا من كلابه، فافترسه الْأسد من بَين أَصْحَابه وهم نيام حوله، وَأَما عتبَة ومعتب ابْنا أَبِي لَهِب فَأَسْلمَا، وَلَهُمَا عقب».

[۲] فِي الْأُصُولِ: «إِذَا» . [۳] فِي م، ر «فَمَا» وَهُوَ تَحْرِيف.

جـ 1 (ص: ٦٥٣)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبُّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أُسِرَائِهِمْ، بَعَثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ خَدِيجَةُ أَدْخَلَتْهَا بِهَا عَلَى أَبِي الْعَاصِ حِينَ بَنِي عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا رَهَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَا، قَالَتْ: إِنْ رَأَهَا رَقُولُ اللّهِ عَلَيْهَا مَالَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا، وَاقْعُلُوا، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا فَافْعُلُوا، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا فَافْعُلُوا، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا فَقَالُوا: فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ فَأَطْلَقُوهُ، وَرَدُّوا

عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا.

# خُرُوجُ زَيْنَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ

(تَأُهُّبُهَا وَإِرْسَالُ الرَّسُولِ رَجُلَيْنِ لِيَصْحَبَاهَا) : (قَالَ) [١] : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَ عَلَيْهِ، أَوْ وَعَدَ [٢] رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلِي الْمَالِّهِ وَعَدَ [٢] رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي إطْلَاقِهِ، وَعَدَ إلَّا إَيْهِ، أَوْ كَانَ فِيمَا شَرَطَ عَلَيْهِ فِي إطْلَاقِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيُعْلَمُ مَا هُوَ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ أَبُو الْعَاصِ إلَى مَكَّةَ وَخُلِي مَا هُوَ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ أَبُو الْعَاصِ إلَى مَكَّةَ وَخُلِي مَا هُوَ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ أَبُو الْعَاصِ إلَى مَكَّةَ وَخُلِي مَا هُوَ اللَّهِ عَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مَنِيلُهُ، بَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ مَكَانَهُ، فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ [٣] مِنْ الْأَنْصَارِ مَكَانَهُ، فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ [٣] مَنْ الْأَنْصَارِ مَكَانَهُ، فَقَالَ: كُونَا بِبَطْنِ يَأْجَجَ [٣] حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ، فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْبُوانِي بِهَا فَخَرَجَا مَكَانَهُمَا، وَذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ بِشَهْرِ أَوْ شَيْعِهِ [٤] فَخَرَجَا مَكَانَهُمَا، وَذَلِكَ بَعْدَ بَدْرٍ بِشَهْرِ أَوْ شَيْعِهِ [٤] فَلَمَا قَدِمَ أَبُو الْعَاصِ مَكَّةَ أَمَرَهَا بِاللَّحُوقِ بِأَبِيهَا، فَخَرَجَتْ تَجَهَزَ فَلَا مَكَانَهُمَا قَدِمَ أَبُو الْعَاصِ مَكَّةَ أَمْرَهَا بِاللَّحُوقِ بِأَبِيهَا، فَخَرَجَتْ تَجَهَزَ فَخَرَجَتْ تَجَهَزَ فَعَالَ الْمُوقَ بِأَبِهِ الْعَاصِ مَكَّةً أَمْرَهَا بِاللَّحُوقِ بِأَبِيهَا، فَخَرَجَتْ تَجَهَرَ أَلُولُهُ الْعَامِلُ فَعَلَى فَخَرَجَتْ تَجَهَرَا وَتَهُ الْمَالُولُ الْلَهُ فَلَا الْمُولُولُ الْمَاسِلَهُ فَرَعُولُ اللّهُ الْمُولَى الْمُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُ

: (هِنْدُ تُحَاوِلُ تَعْرِفَ أَمْرَ زَيْنَبَ)
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ زَيْنَبَ

[١] زِيَادَة عَن أ.

[۲] فِي م، ٍر: «وأوعد» .

[٣] يأجج: مَوضِع على ثَمَانِّيَةٌ أَمْيَال من مَكَّة.

[٤] شيعه: قريب مِنْهُ.

جـ 1 (ص: ٦٥٤)

أَنَّهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا أَتَجَهَّرُ بِمَكَّةَ لِلْحُوقِ بِأَبِي لَقِيَتْنِي هَنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ:

يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ، أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّكَ تُرِيدِينَ اللُّحُوقَ بِأَبِيكَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا أَرَدْتُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَيْ الْبَنَةَ عَمِّي، لَا تَفْعَلِي، إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ بِمَتَاعِ مِمَّا يَرْفُقُ بِكَ فِي سَفَرِكَ، أَوْ بِمَالٍ تَتَبَلَّغِينَ بِهِ إِلَى أَبِيكَ، يَرْفُقُ بِكَ فِي سَفَرِكَ، أَوْ بِمَالٍ تَتَبَلَّغِينَ بِهِ إِلَى أَبِيكَ، فَلَا تَضْطَنِي [۱] مِنِّي، فَإِنَّهُ لَا فَإِنَّ عِنْدِي حَاجَتَكَ، فَلَا تَضْطَنِي [۱] مِنِّي، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ بَيْنَ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ الرِّجَالِ. قَالَتْ: وَلَكِنِّي خِفْتُهَا، أَرَاهَا قَالَتْ ذَلِكَ إِلَّا لِتَفْعَلَ، قَالَتْ: وَلَكِنِّي خِفْتُهَا، فَأَرْهَ أَرْبِدُ ذَلِكَ، وَتَجَهَّرْتُ أَنْ أَكُونَ أُرِيدُ ذَلِكَ، وَتَجَهَّرْتُ أَنْ أَكُونَ أُرِيدُ ذَلِكَ، وَتَجَهَّرْتُ.

(َمَا أَصَابَ زَيْنَبَ مِنْ قُرَيْشٍ عِنْدَ خُرُوجِهَا وَمَشُورَةُ أَبِي سُفْيَانَ):

فَلَمَّا فَرَغَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جُهَازِهَا قَدَّمَ لَهَا حَمُوهَا كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ أُخُو زَوْجِهَا بَعِيرًا، فَرَكِبَتْهُ، وَأَخَذَ قَوْسَهُ وَكِنَانَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا نَهَارًا يَقُودُ بِهَا، وَهِيَ فِي هَوْدَجٍ لَهَا. وَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَإَخَرَجُوا فِيَّ طَلَبِهَا حَتَّى أَدْرَكُوهَا بِذِي طُوِّى، فَكَانَ أُوَّلَ مِنْ سَبَّقَ إِلَيْهَا هَبَّارُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنّ الْمُطَّلِبِ بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَالْفِهْرِيُّ [٢] أَ، فَرَوَّعَهَا ۖ هَبَّارُّ بِالرُّمْحَ وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ حَامِلًا- فِيمَا يَزْعُمُونَ- فَلَمَّا رِيعَتْ طَرَحَتْ ذَا بَطْنِهَا [٣] ، وَبَرَكَ حَمُوهَا كِنَانَةُ، وَنَثَرَ كِنَانَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَدْنُو مِنِّي رَجُلُّ إِلَّا وَضَعْتُ فِيهِ سَهْمًا، فَتَكَرْكَرَ [٤] النَّاسُ عَنْهُ. وَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ فِي جُلَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: ۚ أَيُّهَا الرَّجُلُّ، كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ ۖ حَتَّى ۗ نُكَلِّمَكَ، فَكَفَّ، فَأَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَِّى وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تُصِبْ، خَرَجْتَ بِالْمَرْأَةِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ عَلَانِيَةً، وَقَدْ عَرَفْتَ مُصِيبَتَنَا وَنَكْبَتَنَا، وَمَا

[۱] لَا تضطني: لَا تستحيي. وَأَصله: الْهَمْز، يُقَال: الستحيت، فَحذف الْهمزَة اضطنأت الْمَرْأَة، إِذا استحيت، فَحذف الْهمزَة تَخْفِيفًا. ويروى: «فَلَا تظطنى» (بالظاء الْمُعْجَمَة) وَهُوَ من ظَنَنْت، بِمَعْنى اتهمت، أي لَا تتهمينى وَلَا تستريبى منى.

[۲] فِي الْأُصُول: «الفِهري» بِدُونِ وَاو. والتصويب عَن الرَّوْض الْأنف. قَالَ السهيليّ: «قَالَ: «قَالَ وَسبق إِلَيْهَا هَبَّار بن الْأسود والفهري، وَلم يسم ابْن إِسْحَاق الفِهري، وَقَالَ ابْن هِشَام هُو نَافِع بن عبد قيس قيس وَفِي غير السِّيرَة أَنه خَالِد بن عبد قيس هَكَذَا ذكره الْبَرُّار فِيمَا بَلغنِي» . وَسَيذكر ابْن هِشَام هُكَذَا ذكره الْبَرُّار فِيمَا بَلغنِي» . وَسَيذكر ابْن هِشَام السَّمه بعد قَلِيل.

[٣] وَذكر عَن غير ابْن إِسْحَاق أَن هَبَّارًا نخس بِهَا الرَّاحِلَة فَسَقَطت على صَخْرَة وَهِي حَامِل، فَهَلَك جَنِينَهَا وَلمِ تزل تهريق الدِّمَاء حَتَّى مَاتَت بِالْمَدِينَةِ بعد إِسْلام بَعْلهَا أَبى الْعَبَّاسِ. (رَاجِع الْاِسْتِيعَابِ وَالرَّوْض).

[٤] تكركر النَّاس عَنهُ: رجعُوا وَانْصَرفُّوا. جـ 1 (ص: ٦٥٥)

بِابْنَتِهِ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ مِنْ بِيْنِ أَظُهُرِنَا، أَنَّ ذَلِكَ عَنْ ذُلِّ أَصَابَنَا عَنْ مُصِيبَتِنَا الَّتِي كَانَتْ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَّا ضَعْفٌ وَوَهْنٌ، وَلَعَمْرِي مَا لَنَا بِحَبْسِهَا عَنْ أَبِيهَا مِنْ حَاجَةٍ، وَمَا لَنَا فِي ذَلِكَ مِنْ ثَوْرَةٍ [۱] ، وَلَكِنْ ارْجِعْ بِالْمَرْأَةِ، حَتَّى إِذَا هَدَأَتْ الْأَصْوَاتُ، وَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنْ قَدْ رَدَدْنَاهَا، فَسُلَّهَا الْأَصْوَاتُ، وَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنْ قَدْ رَدَدْنَاهَا، فَسُلَّهَا

سِرًّا، وَأَلْحِقْهَا بِأَبِيهَا، قَالَ: فَفَعَلَ. فَأَقَامَتْ لَيَالِيَ، حَتَّى إِذَا هَدَأَتْ الْأَصْوَاتُ خَرَجَ بِهَا لَيْلًا حَتَّى أَسْلَمَهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَصَاحِبِهِ، فَقَدِمَا بِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(شِعْرٌ لِأَبِي خَيْثَمَةَ فِيمَا حَدَثَ لِزَيْنِبَ):

قَالَ ابْنُ إِسُّحَاقَ اَ فَُقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةٌ اَوْ أَبُو خَيْثَمَةَ، أَخُو بَنِي سَالِمِ ابْنِ عَوْفٍ، فِي الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِ زَيْنَبَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : هِيَ لِأَبِي خَيْثَمَةَ -: أَتَانِي الَّذِي لَا يَقْدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ ... لِزَيْنَبَ فِيهِمْ مِنْ عُقُوقٍ وَمَأْثَمِ

وَإِخْرَاجُهَا لَمْ يُخْزَ فِيهَا مُحَمَّدٌ ... عَلَى مَأْقِطٍّ وَبَيْنَنَا

عِطْرُ مَنْشَمِ [٢]

وَأَمْسَى أَبُو سُفْيَانَ مِنْ حِلْفِ ضَمْضَمٍ ... وَمِنْ وَأَمْسَى أَبُو سُفْيَانَ مِنْ حِلْفِ ضَمْضَمٍ أَنْفٍ وَمَنْدَمٍ

قَرَنًا ابْنَهُ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمِينِهِ ... بِذِي حَلَقٍ جَلْدٍ

الصَّلَاصِلِ مُحْكِّمِ [٣]

فَأَقْسَمْتُ لَا تَنْفَكُ مِنَّا كَتَائِبُ ... سُرَاةً خَمِيسٍ فِي [٤] لُهَامٍ مُسَوَّمٍ [٥]

[۱] الثؤرة: طلب الثأر.

[۲] المأقط: معترك الْحَرْب وعطر منشم: كِنَايَة عَن شدَّة الْحَرْب، وَهُوَ مثل، وَأَصله فِيمَا زَعَمُوا، أَن منشم كَانَت امْرَأَة من خُزَاعَة تبيع الْعطر وَالطِّيب، فيشترى مِنْهَا للموتى، حَتَّى تشاءموا بهَا لذَلِك. وَقيل: إِن قوما تحالفوا على الْمَوْت فغمسوا وَقيل: إِن قوما تحالفوا على الْمَوْت فغمسوا أَيْديهم فِي طيب منشم الْمَذْكُورَة تَأْكِيدًا للحلف، فضرب طيبها مثلا فِي شدَّة الْحَرْب.

وَقيل: منشم امْرَأَة من غُدَانَة، وَهُوَ بِطن من تَمِيم، ثمَّ من بنى يَرْبُوع بن حَنْظَلَة، وَأَن هَذِه الْمَرْأَة هِيَ صَاحِبَة يسَار، الَّذِي يُقَال لَهُ: يسَار الكواعب، وَأَنه كَانَ عبدا لَهَا، وَأَنه راودها عَن نَفسهَا، فَقَالَت لَهُ: مُهلنى حَتَّى أشمك طيب الجزائر. فَلَمَّا أمكنها من أنفه أنحت عَلَيْهِ بِالْمُوسَى، حَتَّى أوعبته جدعا، فَقيل فِي الْمثل: لَاقَى الَّذي لَاقَى يسَار الكواعب، فَقيل فِي الْمثل: لَاقَى الَّذي لَاقَى يسَار الكواعب، فَقيل: عطر منشم. (رَاجع الْأَمْثَال وفرائد اللآل، فَقيل: عطر منشم. (رَاجع الْأَمْثَال وفرائد اللآل، وَالسَلاصل: جمع وَالرَّوْض) صلصلة، وَهِي صَوت الْحَدِيد.

ىلە، وهِي صوت الحدِيد. [٤] فِي م، ر: «من» .

[٥] الْكَتَائِب: العساكر. والسراة: السَّادة.

وَالْخَمِيس: الْجَيْش: واللهام: الْكثير. والمسوم:

المعلم، من السمة، وَهِي الْعَلامَة.

ج 1 (ص: ٦٥٦)

نَزُوعُ قُرَيْشَ الْكُفْرَ حَتَّى نَعُلَّهَا [١] ... بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الْوُوعُ بِمِيسَمِ [٢] الْأُنُوفِ بِمِيسَمِ [٢] نُنَزِّلُهُمْ أَكْنَافَ نَجْدٍ وَنَخْلَةٍ ... وَإِنْ يُتْهِمُوا بِالْخَيْلِ وَالرَّجْلِ نُتْهِمُ [٣] وَالرَّجْلِ نُتْهِمُ آثَارَ يَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا [٤] ... وَتُلْحِقُهُمْ آثَارَ يَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا [٤] ... وَتُلْحِقُهُمْ آثَارَ وَيُنْدَمَ قَوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى أَمْرِهِمْ وَأَيُّ وَيَنْدَمَ قَوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى أَمْرِهِمْ وَأَيُّ عِينٍ تَنَدُّمُ فَوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا ... عَلَى أَمْرِهِمْ وَأَيُّ فِينَانَ إِمَّا لَقِيتُهُ ... لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تَخْلِصْ عَيْلٍ اللَّهُ الْفَيَانَ إِمَّا لَقِيتُهُ ... لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تَخْلِصْ فَابِهُ فَيَانَ إِمَّا لَقِيتُهُ ... لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تَخْلِصْ فَارِ فَارِ فَيْرِي فِي الْحَيَاةِ مُعَجَّلِ ... وَسِرْبَالِ قَارٍ فَيْرِي فِي الْحَيَاةِ مُعَجَّلٍ ... وَسِرْبَالِ قَارٍ فَارِ فَارِ فَارِ وَسُرْبَالِ قَارٍ عَنْ يَا لَمُ لَكُونَ يَا قُي الْحَيَاةِ مُعَجَّلٍ ... وَسِرْبَالِ قَارٍ فَيْ الْحَيَاةِ مُعَجَّلٍ ... وَسِرْبَالِ قَارٍ فَيْرُا فَيْ الْمُ لَا يَقِيتُهُ مُعَجَّلٍ ... وَسِرْبَالِ قَارٍ فَيْلِ فَارٍ فَلَا لَهُ عَلَى الْمَيَاةِ مُعَجَّلٍ ... وَسِرْبَالِ قَارٍ فَيْ الْحَيَاةِ مُعَجَّلٍ ... وَسِرْبَالٍ قَارٍ فَيْرَا لَا لَهُ عَلَى الْمَيْرَا فَيْ الْمُعَالِ ... وَسِرْبَالٍ قَارٍ ... وَسِرْبَالٍ قَارٍ ... وَسِرْبَالٍ قَارٍ ... فَالْمُعَدِّلُ ... وَسِرْبَالٍ قَارٍ ... فَوْرَا مِنْ يَا لَالْمُ يَا لَعُونَا وَلَا الْمَالِ قَارٍ ... فَمْ مَا يَعْمَا يَا مُعْمَالًا ... وَسُرْبَالٍ قَارً ... فَالْمُعْرَا ... وَسُرْبَالًا فَالْمُعْرِلُ ... وَسِرْبَالًا قَارً

خَالِدًا فِي جَهَنَّمَ [٦] خَالِدًا فِي جَهَنَّمَ [٦] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُرْوَى: وَسِرْبَالِ نَارٍـ

(الْخِلَافُ بَیْنَ ابْنِ إِسْحَاقَ وَابْنِ هِشَامٍ فِي مَوْلَی : يَمِینِ أَبِی سُفْيَانَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَوْلَى يَمِينِ أَبِي سُّفْيَانَ، الَّذِي يَعْنِى: عَامِرَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ:

كَانَ فِي الْأُسَارَى، وَكَانَ حِلْفُ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى حَرْبِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مَوْلَى يَمِينِ أَبِي سُفْيَاٰنَ ، الَّذِي يَعْنِي: عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَأُمَّا يَعْنِي: عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْحَضْرَمِيِّ فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ.

# (شِعْرُ هِنْدٍ وَكِنَانَةُ فِي خُرُوجِ زَيْنَبَ):

وَلَمَّا انْصَرَفَ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى زَّيْنَبَ لَقِّيَتْهُمْ هَنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُمْ: أَفِي السِّلْمِ أَعْيَارٌ جَفَاءً وَغِلْظَةً ... وَفِي الْحَرْبِ أَشْبَاهُ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ [٧] وَقَالَ كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ فِي أُمْرِ زَيْنَبَ، حِينَ دَفَعَهَا وَقَالَ كِنَانَةُ بْنُ الرَّبِيعِ فِي أُمْرِ زَيْنَبَ، حِينَ دَفَعَهَا

إِلَى الرَّجُلَيْنِ [٨]:

[۱] كَذَا فِي أَ. ونزوع قُرَيْش الْكَفْر: نسوقهم كَمَا تساق الْإبِل. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «نروع» [۲] نعلها، أي نستذلهم، ونعيد عَلَيْهِم الكرة، وبخاطمة، أي بِمَا تخطمهم بِهِ. يُقَال خطمه بالخطام، أي جعله على أنفه، يُرِيد الْقَهْر وَالْغَلَبَة. والميسم: الحديدة الَّتِي توسم بهَا الْإبِل. [۳] الأكناف: النواحي. ونجد: يُرِيد بِهِ مَا ارْتَفع من

أرض الْحجاز. ونخلة: مَوضِع قريب من مَكَّة: وَاتهم: إذا أَتَى تهَامَة، وَهِي مَا انخفض من الأَرْض. [٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَيَد الدَّهْر، أَي أَبَد الدَّهْر. وَفِي سَائِر الأَصُول: «بدا الدَّهْر» .. وَهُو تَحْرِيف. [٥] السرب (بِالْكَسْرِ) : الطَّرِيق. (وبالفتح) : المَال الَّذي يرْعَى. وَعَاد وجرهم: أمتان قديمتان. النّذي يرْعَى. وَعَاد وجرهم: أمتان قديمتان. [٦] القار: الزفت. [٧] السّلم (بِفَتْحِ السِّين وَكسرهَا) : الصُّلْح. والأعيار جمع: عير، وَهُوَ الْحمار. وَالنِّسَاء العوارك: والأعيار جمع: عير، وَهُوَ الْحمار. وَالنِّسَاء العوارك: الْحيض، يُقَال: عركت الْمَرْأَة: إذا حَاضَت. الْمَرْأَة: إذا حَاضَت. [٨] يُرِيد «بِالرجلَيْنِ» : زيد بن حَارِثَة والأنصاري الذي كَانَ مَعَه. [٨] الذي كَانَ مَعَه. [٨]

عَجِبْتُ لِهَبَّارٍ وَأَوْبَاشِ قَوْمِهِ ... يُرِيدُونَ إِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ [١] وَلَسْتُ أُبَالِي مَا حَيِيتُ عَدِيدَهُمْ ... وَمَا اسْتَجْمَعْتُ [۲] قَبْضًا يَدِي بِالْمُهَنَّدِ

(الرَّسُولُ يُحِلُّ دَمَ هَبَّارٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ! إِنْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ سَرِيَّةً أَنَا فِيهَا، فَقَالَ لَنَا: إِنْ ظَفِرْتُمْ بِهَبَّارِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، أَوْ الرَّجُلِ (الْآخَرِ) [٣] ظَفِرْتُمْ بِهَبَّارِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، أَوْ الرَّجُلِ (الْآخَرِ) [٣] لَلْذِي سَبَقَ مَعَهُ إِلَى زَيْنَبَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ! وَقَدْ سَمَّى ابْنُ إِسْحَاقَ الرَّجُلَ فِي حَدِيثِهِ (وَقَالَ! وَقَدْ سَمَّى ابْنُ إِسْحَاقَ الرَّجُلَ فِي حَدِيثِهِ (وَقَالَ! هُوَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ قَيْسٍ) [٣] - فَحَرَّقُوهُمَا بِالنَّارِ.

قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ بَعَثَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِتَحْرِيقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ، وَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ، وَأَيْتُ أَنَّهُ لِهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا.

إسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

# (اسْتِيلَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تِجَارَةٍ مَعَهُ وَإِجَارَةُ زَيْنَبَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَقَامَ أَبُو الْعَاصِ بِمَكَّةً، وَأَقَامَتُ وَرَيْنَبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِلْمَدِينَةِ، حِينَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ، حَتَّى إِذَا كَانَ قُبَيْلَ الْفَتْحِ، خَرَجَ أَبُو الْعَاصِ تَاجِرًا إِلَى الشَّامِ، وَكَانَ رَجُلًا مَأْمُونًا، بِمَالٍ لَهُ وَأَمْوَالٍ لِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْضَعُوهَا مَعَهُ، فَلَمَّا لَهُ وَأَمْوَالٍ لِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْضَعُوهَا مَعَهُ، فَلَمَّا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَأَقْبَلَ قَافِلًا، لَقِيَتْهُ سَرِيَّةٌ لِرَسُولِ فَرَغَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَأَقْبَلَ قَافِلًا، لَقِيَتْهُ سَرِيَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْتَ اللَّيْلِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْتَ اللَّيْلِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْتَ اللَّيْلِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْتَ اللَّيْلِ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّرِيَّةُ فِي طَلَبِ مَالِهِ، فَلَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّرِيَّةُ إِلَى الصَّبْحِ - كَمَا حَدَّتَنِي فَلَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَى الصَّبْحِ - كَمَا حَدَّتَنِي فَلَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى الصَّبْحِ - كَمَا حَدَّتَنِي فَلَمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْكَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِهُ اللَّهُ الْكَافِ مَنْ رُومَانَ عَلَى الْهُ الْمُؤْلِ مُنْ رُومَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ مَنْ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَمَانَ وَيَعْ فَلَقَا مَنْ وَمَانَ وَالْمُهُ الْمَالِهُ الْمُؤْلِ وَمَانَ وَالْمَا فَرَعِ مَنْ وَمَانَ وَلَا اللَّهِ وَالْمَلْقِهُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَلْقِيْلُ الْمَالِهِ الْمَلْمُ فَيْنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ مَلَى الْمَالَةُ الْمَالِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْم

<sup>[</sup>۱] أوباش الْقَوْم: ضُعَفَاؤُهُمْ الَّذِين يلصقون بهم ويتبعونهم. وإخفاري، أي نقض عهدي. ويتبعونهم. والعديد: الْكَثْرَة وَالْجَمَاعَة. وَفِي لَمُ طَ. والعديد: الْكَثْرَة وَالْجَمَاعَة. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فديدهم». والفديد: الصُّرَاخ. الصُّرَاخ. [۳] زيَادَة عَن أ.

فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ، صَرَخَتْ زَيْنَبُ مِنْ صُفَّةِ [١] النِّسَاءِ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ السَّلَاةِ النِّسِعِ. قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسِ، هَلْ سَمِعْتُمْ مَا النَّاسِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسِ، هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا اللَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ. ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ. ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَيْكَ، فَقِالَ: أَيْ بُنِيَّةُ، أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وَلَا يَخْلُصُنَّ إِلَيْكَ، فَإِنَّكَ لَا تَحْلُصُنَّ إِلَيْكَ، فَإِنَّكَ لَا تَحْلُينَ لَهُ. تَعِلِينَ لَهُ لَكِينَ لَهُ لَيْ بُنِيَّةُ، أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وَلَا يَخْلُصُنَّ إِلَيْكَ، فَإِنَّكَ لَا تَحْلِينَ لَهُ.

(الْمُسْلِمُونَ يَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَالَهُ ثُمَّ يُسْلِمُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَيْ بَعْثَ إِلَى السَّرِيَّةِ الَّذِينَ أَصَابُوا مَالَ أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ أَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا، فَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَهُوَ فَيْءُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ، فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ، فَقَالُوا: عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلُ بِالشَّنَةِ [٢] يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ نَرُدُهُ عَلَيْهِ، فَرَدُّوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلُ بِالشَّنَّةِ [٢] يَا لِللَّذَاوِ، وَيَأْتِيَ الرَّجُلُ بِالشَّظَاظِ الرَّجُلُ إِللللَّانَةِ إِلللَّالَاثِي بِالشَّظَاظِ وَبِالْإِدَاوَةِ [٣] ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لِيَأْتِي بِالشَّظَاظِ وَبِالْإِدَاوَةِ [٣] ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لِيَأْتِي بِالشَّظَاظِ وَبِالْإِدَاوَةِ [٣] ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لِيَأْتِي بِالشَّظَاظِ وَبِالْإِدَاوَةِ [٣] ، حَتَّى رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ بِأَسْرِهِ، لَا يَفْقِدُ مِنْهُ وَبِالْإِدَاوَةِ أَي إِللللَّفَعَ مَعَهُ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالًا لَيْ مَعْمَدُ مُعْمَدُ مُعْمُ مَعْمَهُ مُعَلًا فَي مَالًا مَعْمَ مُعَهُ مُ عَنْدِي مَالًا لَمْ مَعْمَدُ مُ عَنْدِي مَالًا لَمْ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالً لَمْ مَعْمَد مَعْدَى مَالً لَمْ مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، هَلْ بَقِيَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عِنْدِي مَالً لَمْ مَعْمَد مَعْدَى مَالً لَمْ

يَأْخُذْهُ، قَالُوا: لَا. فَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ وَجَدْنَاكَ وَفِيًّا كَرِيمًا قَالَ: فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاللَّهِ مَا مَنَعَنِي مِنْ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُ إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أُرَدْتُ أَنْ آكُلَ عِنْدَهُ إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أُرَدْتُ أَنْ آكُلَ عِنْدَهُ إِلَّا تَخَوُّفُ أَنْ تَظُنُّوا أَنِّي إِنَّمَا أُرَدْتُ أَنْ آكُلَ أَمُوالَكُمْ، فَلَمَّا أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَفُرَغْتُ مِنْهَا أَسْلَمْتُ. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(زَوْجَتُهُ تَردُ إِلَيْهِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصِيُّنِ عَنْ الْبُنُ الْحُصِيُّنِ عَنْ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

[١] الصّفة: السَّقِيفَة.

[۲] الشنة: السقاء الْبَالِي.

[٣] الْإِدَاوَة: إِنَّاء صَغِير من جلَّد.

[٤] الشظاظ: خَشَبَّة عقفاءً تدخلٍ فِي عُروتي

الجوالق، وَالْجِمعُ: أَشْظةً.

ج 1 (ص: ۲۵۹)

رَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ . [۲] (بَعْدَ سِتٌ سِنِينَ) [۲] . [۲]

(مَثَلْ مِنْ أَمَانَةِ أَبِي إِلْعَاصِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً: أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمَ مِنْ الشَّامِ وَمَعَهُ أَمْوَالُ الْمُشْرِكِينَ، قِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُسْلِمَ وَتَأْخُذَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ، فَإِنَّهَا أَمْوَالُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ أَبُو الْعَاصِ: بِنْسَ مَا أَبْدَأُ بِهِ إِسْلَامِي أَنْ أَخُونَ أَمَانَتِي. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ التَّنُّورِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أِبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي الْعَاصِــ

(الَّذِينَ أَطْلَقُوا مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَكَانَ مِمَّنْ سُمِّيَ لَنَا مِنْ الْأُسَارَى مِمَّنْ مُنَّ عَلِيْهِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ شَمْسِ مَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ بُعِثَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِفِدَائِهِ. وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ (بْنَ يَقَظَةَ) [٢] : الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبِ بْنَ الْحَارِثِ بْن عُبَيْدَةَ بْن عُمَرَ بْن مَخْزُومٍ، كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَتَرَكَ فِي أَيْدِيهِمْ حَتَّى خَلُّوْا سَبِيلَهُ. ۚ فَلَحِقَ بِقَوْمِهِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أُسَرَهُ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، أَبُو أَيُّوبَ

(الْأَنْصَارِيُّ) [٣] ، أُخُو بَنِي النَّجَّارِ.

<sup>[</sup>١] قَالَ السهيليّ: «ويعِارض هَذَا الحَدِيث مَا رَوَاهُ عَمْرُو بن شُعَيْتِ عَن أَبِيه عَن جده أن النَّبِي ﷺ: ردهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِ جَدِيدٍ. وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل، وَإِن كَانَ حَدِيث دَاوُد بن الْحصينّ أصح إسْنَادًا عِنْد أهل الحَدِيث. وَلَكِن لم يقل بهِ أحد من الْفُقَهَاء فِيمَا علمت، لِأَن الْإِسْلَام قد كَانَ فرق بَينهمَا قَالَ الله تَعَالَى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ٦٠: ١٠. وَمن جمع بَين الْحَدِيثين قَالَ فِي حَدِيث ابْن عِبَّاس: معنى ردهَا عَلَيْهِ على النُّكَاحِ الأول، أي على مثل النِّكَاحِ الأول فِي الصَدَاق والحباء، لم يحّدث على ذَلِك من شَرط وَلّا غيره».

[۲] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أ. [۳] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ٦٦٠)

قَالَ ابْنُ إِسْحِاقَ: وَصَيْفِيُّ بْنُ أَبِي رِفَاعَةَ بْنِ عَابِدِ [١] بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْنّ مَخْزُومٍ، تُرِكِ فِي أَيْدِي أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ فِي فِدَائِهِ أَخِذُوا عَلَيْهِ لِيَبْعَثُنَّ إِلَيْهِمْ بِفِدَائِهِ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَلَمْ يَفِ لَهُمْ بشَيْءٍ، فَقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ فِي ذَلِكَ: وَمَا كَانَ صَيْفِى لِيُوفِى ذِمَّةً [٢] ... قَفَا ثَعْلَبٍ أَعْيَا بِبَعْضِ الْمَوَارِدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو عَزَّةَ، عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُثْمَانَ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ حُذَافَةِ ابْن جُمَحَ، كَانَ مُحْتَاجًا عُثْمَانَ بْنِ ذًا بَنَاتٍ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لقد عرفت مَالِي مِنْ مَال، وَإِنِّي لَذُو حَاجِةٍ، وَذُو عِيَال، فَامْنُنِ عَلَّىَّ، فَمَنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ أَلَّا يُظَاَّهِرَ [٣] عَلَيْهِ أَحَدًا. فَقَالَ أَبُو عَزَّةَ فِي ذَلِكَ، يَمْدَحُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيَذْكُرُ فَضْلَهُ فِي قَوْمِهِ: مَنْ مُبَلِّغٌ عَنِّى الرَّسُولَ مُحَمَّدًا ... بِأَنَّكَ حَقَّ وَالْمَلِيكُ حَمِيدُ وَأَنْتَ امْرُؤ تَدْعُو إِلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى ... عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ الْعَظِيمِ شَهيدُ وَأَنْتَ امْرُؤُ بُوِّئْتَ فِينَا مَبَاءَةً … لَهَا دَرَجَاتٌ سَهْلَةٌ وَصُعُودُ [٤] فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبٌ ... شَقِىٌّ وَمَنْ سَالَمَتْهُ لَسَعيدُ

وَلَكِنْ إِذَا ذُكِّرْتُ بَدْرًا وَأَهْلَهُ ... تَأَوَّبَ مَا بِي: حَسْرَةٌ [٥] وَقُعُودُ

#### (ثَمَنُ الْفِدَاءِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَانَ فِدَاءُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةَ اللَّهِ مِشَامٍ: كَانَ فِدَاءُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةَ اللَّهِ دِرْهَمٍ، إِلَّا مَنْ لَا شَيْءَ لَلَّهِ دِرْهَمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ لَلَّهِ عَلَيْهِ لَهُ فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

[۱] فِي الْأُصُول: «عَائِذ» . والتصويب عَن شرح السِّيرَة لأبى ذَر. قَالَ أَبُو ذَر: «قَالَ الزبير ابْن بكار فِيمَا حكى الدارقطنيّ عَنهُ: كل من كَانَ من ولد عمر بن مَخْزُوم فَهُوَ عَابِد، يعْنى بِالْبَاء وَالدَّال الْمُهْملَة: وكل من كَانَ من ولد عمران بن مَخْزُوم فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة والذال الْمُعْجَمَة» . فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة والذال الْمُعْجَمَة» . وَفِي فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة والذال الْمُعْجَمَة» وَفِي كَذَا فِي ديوَان حسان طبع أوربا: «ذمَّة» وَفِي الأَصْل: «أَمَانَة» . [۲] كَذَا فِي ديوَان حسان طبع أوربا: «أَمَانَة» . [۴] المظاهرة: المعاونة . [٤] بوئت فِينَا مباءة، أي نزلت فِينَا منزلَة . [٥] تأوب: رَجَعَ . [٥]

إِسْلَامُ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ

# (صَفْوَانُ يُحَرِّضُهُ عَلَى قَتْلِ الرَّسُولِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ۚ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَّنُ جَعْفَرٍ ۚ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ۚ جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ ۚ جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ الْجُمَحِيُّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ مُصَابِ وَهْبٍ الْجُمَحِيُّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ مُصَابِ أَهْلِ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِجْرِ بِيَسِيرٍ، وَكَانَ عُمَيْرُ

بْنُ وَهْب شَيْطَانًا مِنْ شَيِاطِين قُرَيْشٍ، وَمِمَّنْ كَانَ يُؤْذِي رَسُّولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، وَيَلْقَوْنَ مِنْهٍ عَنَاءً وَهُّوَ بِمَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُهُ وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي أَسَارَى قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَسَرَهُ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ أَحَدُ بَنِيَّ

ۯؙڔؘؽۊؖؖؖ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْن الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَذَكَّرَ أُصْحَابَّ الْقَلِيبِ وَمُصَابَهُمْ، فَقَالَ صَفْوَانُ: وَاللَّهِ إِنْ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ خَيْرٌ، قَالَ لَهُ عُمَيْرٌ: صَدَقَتْ وَاللَّهِ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا دَيْنُ عَلَيَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي قَضَاءٌ وَعِيَالٌ أَخْشَى عَلَيْهِمْ الضِّيْعَةَ بَعْدِي، لِرَكِّبْتُ إِلِّي مُحَمَّدٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَإِنَّ لِي قِبَلَهُمْ عِلَّةً: إِبْنِي أِسِيرٌ فِي أَيْدِيهِمْ، قَالَ: فَاغْتَنَمَهَا صَفْوَانُ وَقَالَ: عَلَىَّ دَيْنُكَ، أَنَّا ۚ أَقْضِيهِ عَنْكَ، وَعِيَالُكَ مَعَ عِيَالِي أَوَاسِيهِمْ مَا بَقُوا، لَا يَسَعُنِي شَيْءٌ وَيَعْجِزُ عَنْهُمْ، فَقُالَ لَهُ عُِمَيْرٌ: فَّاكْتُمْ شَأْنِي وَشَأْنَكَ، قَالَ: أَفْعَلَ.

(رُؤْيَةُ عُمَرَ لَهُ وَإِخْبَارُهُ الرَّسُولَ بِأَمْرِهِ):

قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عُمَيْرٌ بِسَيْفِهِ، فَشُحِذَ لَهُ وَسُمَّ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى نَفَرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَتَحِدَّثُونَ عَنْ ِيَوْمِ بَدْرٍ، وَيَذْكُّرُونَ مَا أَكْرَمَهُمْ اللَّهُ بِهِ، وَمَا أَرَاهُمْ مِنَّ عَدُوِّهِمْ، إذْ نَظَرَ عُمَرُ إلَى عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ حِينَ أَنَاخَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ، فَقَالَ: هَذَّا الْكَلْبُ عَدُوُّ اللَّهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ، وَٱللَّهِ مَا جَاءَ إِلَّا لِشَرِّ، وَهُوَ الَّذِي حَرَّشَ [١] بَيْنَنَا، وَحَزَرْنَا [٢] لِلْقَوْمِ

يَوْمَ بَدْرٍ. ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، هَذَا عَدُوُّ

رش: أفسد. [۱] حرش: أفسد. تُقْدِير الْعدَد تخمينا. [۲] جـ 1 (ص: ٦٦٢)

اللَّهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ، قَالَ فَأَدْخَلَهُ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتَّى أَخَذَ بِحِمَالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ فَلَبَّبَهُ بِهَا، وَقَالَ لِرِجَالٍ مِمَّنْ كَانُوا مَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ فَلَبَّبَهُ بِهَا، وَقَالَ لِرِجَالٍ مِمَّنْ كَانُوا مَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ مِنْ الْأَنْصَارِ: أُدْخُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَعْهُ مِنْ الْأَنْصَارِ: أُدْخُلُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ، فَاجْلِسُوا عِنْدَهُ، وَاحْذَرُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ، فَاجْلِسُوا عِنْدَهُ، وَاحْذَرُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَهُ اللللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْهُ اللللللِهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْ

(الرَّسُولُ يُحَدِّثُهُ بِمَا بَيَّتَهُ هُو وَصَفْوَانُ فَيُسْلِمُ) : فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ، وَعُمَرُ آخِذُ بِحِمَالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنْقِهِ، قَالَ: أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ، أَدْنُ يَا عُمَيْرُ، فَدَنَا فَيَا عُمْرُ، أَدْنُ يَا عُمَيْرُ، فَدَنَا ثُمَّ قَالَ: الْعَمُوا صَبَاحًا، وَكَانَتْ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثَمَّ قَالَ: الْعَمُوا صَبَاحًا، وَكَانَتْ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَعْمُ مَنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةً أَهْلِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عُمَيْرُ، بِالسَّلَامِ: تَحِيَّةُ أَهْلِ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتُ بِهَا خَيْرٍ مِنْ تَحِيَّةٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ: فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتُ بِهَا لَلْهُ لَكُنْتُ عَلَى اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتُ بِهَا لَلْهُ لِكَذِيثُ عَهْدٍ، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ؟ قَالَ: فَمَا بَالُ السَّيْفِ فِي عُنُقِكَ؟ قَالَ: قَبَحَهَا اللَّهُ عَلْدُ الْأُسِيرِ الَّذِي فِي أَيْدِيكُمْ فَأَحْسِنُوا فِيهِ، وَلَا السَّيْفِ فِي عُنُقِكَ؟ قَالَ: قَبَحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُوفٍ، وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئًا؟ قَالَ: أَصُدُقَالَ الْصُدُقْنِي، مَنْ سُيُوفٍ، وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئًا؟ قَالَ: أَصْدُقْنِي، مَنْ سُيُوفٍ، وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّا شَيْئًا؟ قَالَ: أَصْدُقَالَ الْمُدُقِنِي، مَا الَّذِي جِئْتَ لَهُ؟ قَالَ: مَا لَذِي جِئْتَ لَهُ؟ قَالَ: مَا لِذَي خِئْتُ اللَّهُ لِلْدَلِكَ، قَالَ: بَلْ قَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ

أُمَيَّةَ فِي الْحِجْرِ، فَذَكَرْتُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قُلْتُ: لَوْلَا دَيْنٌ عَلَيَّ وَعِيَالٌ عِنْدِي قَرَرْجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحَمَّدًا، فَتَحَمَّلَ لَكَ صَفْوَانُ لِخَرَجْتُ حَتَّى أَقْتُلَ مُحَمَّدًا، فَتَحَمَّلَ لَكَ صَفْوَانُ بِدَيْنِكَ وَعِيَالِكَ، عَلَى أَنْ تَقْتُلَنِي لَهُ، وَاللَّهُ حَائِلٌ بِدَيْنِكَ وَبِيْنَ ذَلِكَ، قَالَ عُمَيْرٌ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَالْ عُمَيْرٌ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَالْ عَمَيْرُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا أَنا وَصَفوَان، فو الله إني لَأَعْلَمُ مَا خَبِرِ السَّمَاءِ، وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنْ الْوَحْي، وَهَذَا أَمْرٌ خَبْرِ السَّمَاءِ، وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنْ الْوَحْي، وَهَذَا أَمْرٌ فَبِرِ السَّمَاءِ، وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْكَ مِنْ الْوَحْي، وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَحْضُرْهُ إِلَّا اللَّهُ، فَالْحَمْدُ للّه الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ، وَسَاقَنِي هَذَا الْمَسَاقَ، ثُمَّ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَقَالَ وَسَفُوانَ هُو الله إني لِلْإِسْلَامِ، وَسَاقَنِي هَذَا الْمَسَاقَ، ثُمَّ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَقَالَ وَسَفُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَأَقْرِئُوهُ وَلَيْ وَالله إِنَّ لَكُولُ وَلُوهُ وَسَعُوا لَهُ أَسِيرَهُ، فَفَعَلُوا وَلَاهُ أَسِيرَهُ، فَفَعَلُوا لَوْ اللَّهُ وَلَيْوَا لَهُ أَسِيرَهُ، فَفَعَلُوا لَهُ أَسِيرَهُ، فَفَعَلُوا لَهُ أَسِيرَهُ، فَفَعَلُوا لَهُ أَسِيرَهُ، فَفَعَلُوا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالَّهُ وَلَا لَهُ أَلْكُولُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَالْمُهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ أَلْمَلَامُ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمْ الْمُولُولُ لَيْوَلُولُ لَكُولُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَوْلُ لَكُولُ لَا لَهُ وَلَا لَوْلُولُ لَهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمَلَوْلُ لَا لَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالَ لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّ

(رُجُوعُهُ إِلَى مَكَّة يَدْعُو لِلْإِسْلَامِ):

ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جَاهِدًا عَلَى إطْفَاءِ نُورِ الله، شَدِيدَ الْأَذَى لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الله تعالى، نُورِ الله، شَدِيدَ الْأَذَى لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ الله تعالى، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَأْذَنَ لِي، فَأَقْدَمَ مَكَّةَ، فَأَدْعُوهُمْ إلَى وَأَنَا أُحِبُ أَنْ تَأْذَنَ لِي، فَأَقْدَمَ مَكَّةَ، فَأَدْعُوهُمْ إلَى الله تَعَالَى، وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَإِلَى الْإِسْلَامِ، لَعَلَّ الله يَهْدِيهِمْ، مَا يَهْدِيهِمْ، يَهْدِيهِمْ،

ج 1 (ص: ٦٦٣)

وَإِلَّا آذَيْتُهُمْ فِي دِينِهِمْ كَمَا كُنْتُ أُوذِي أَصْحَابَكَ فِي دِينِهِمْ؟ قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَحِقَ بِمَكَّةً وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ حِينَ خَرَجَ عُمَيْرُ ابْن وَهْب، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمِيَّةً حِينَ خَرَجَ عُمَيْرُ ابْن وَهْب، يَقُولُ: أَبْشِرُوا بِوَقْعَةٍ تَأْتِيكُمْ الْآنَ فِي أَيَّامٍ، تُنْسِيكُمْ وَقْعَةَ بَدْرٍ، وَكَانَ صَفْوَانُ يَسْأَلُ عَنْهُ الرُّكْبَانَ، حَتَّى وَقْعَةَ بَدْرٍ، وَكَانَ صَفْوَانُ يَسْأَلُ عَنْهُ الرُّكْبَانَ، حَتَّى قَدِمَ رَاكِبٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ إِسْلَامِهِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَهُ قَدِمَ رَاكِبٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ إِسْلَامِهِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يُكلِّمَهُ أَبْدًا، وَلَا يَنْفَعَهُ بِنَفْعِ أَبَدًا، وَلَا يَنْفَعَهُ بِنَفْعِ أَبَدًا،

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمَّا قَدِمَ عُمَيْرٌ مَكَّةَ، أَقَامَ بِهَا يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيُؤْذِي مَنْ خَالَفَهُ أَذًى شَدِيدًا، فَأُسْلُمَ عَلَى يَدَيْهِ نَاسٌ كَثِيرٌ.

(هُوَ أُوِ ابْنُ هِشَامٍ الَّذِي رَأَى إِبْلِيسَ. وَمَا نَزَلَ فِيهِ): قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَإَعُمَيْرُ بْنُ وَهْبِ، أَوْ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، قَدْ ذُكِرَ لِي أُحَدُهُمَا، الَّذِي زَأِى إِبْلِيسَ حِينَ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالًا: أَيْنِ، أَي سراق؟ وَمَثَلُ [١] عَدُوُّ اللَّهِ فَذَهَبَ، فَأَنْزَلُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِـ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقال لَا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ ٨: ٤٨. فَذَكَرَ اسْتِدْرَاجَ إِبْلِيسَ إِيَّاهُمْ، وَتَشَبُّهَهُ بِسُرَاقَةَ بْن مَالِكِ بْن جُعْشُمٍ لَهُمْ، حِينَ ذَكَرُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِّى بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ مَنَاِةَ بْنِ كِنَانَةَ فِي الْحَرْبِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُمْ. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانَ ٨: ٨٤ وَنَظَرَ عَدُوُّ اللَّهِ إِلَى جُنُودِ اللَّهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، قَدْ أَيَّدَ اللَّهُ بِهِمْ رَسُولَهُ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ عَلَى عَدُوِّهِمْ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ٤٨ ٨ وَصَدَقَ عَدُوُّ اللَّهِ، رَأَى مَا لَمْ يَرَوْا، وَقَالَ: إِنِّى أَخافُ اللَّهَ، وَالله شَدِيدُ الْعِقابِ ٨: ٤٨. فَذُكِرَ لِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلِ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ لَا يُنْكِرُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَّانَ يَوْمُ بَدُّرِ، وَّالْتَقَى اِلْجَمْعَانِ نَكَصِ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَأَوْرَدَهُمْ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: نَكَصَ: رَجَعَ. قَالَ أَوْسُ بْنُ حَجَرٍ،

# أَحَدُ بَنِي أُسَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ:

[۱] مثل، أي لطئ بِالْأَرْضِ واختفى، وَهُوَ من الأَضداد، يكون الماثل: الْقَائِم:، وَيكون الماثل الأضداد، يكون الماثل: اللاطئ بِالْأَرْضِ. جـ 1 (ص: ٦٦٤)

نَكَصْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ يَوْمَ [١] جِئْتُمْ ... تُزَجُّونَ أَنْفَالُ الْخَمِيسِ الْعَرَمْرَمِ [٢] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. (شِعْرٌ لِحَسَّانَ فِى الْفَخْرِ بِقَوْمِهِ وَمَا كَاْنَ مِنْ تَغْرِيرِ إِبْلِيسَ بِقُرَيْشٍ): قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ: قَوْمِى الَّذِينَ هُمْ آوَوْا نَبِيَّهُمْ … وَصَدَّقُوهُ وَأَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ إِلَّا خَصَائِصَ أَقْوَامٍ هُمْ سَلَفٌ ... لِلصَّالِحِينَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ مُسْتَبْشِرِينَ بِقَسْمِ اللَّهِ قَوْلُهُمْ … لَمَّا أَتَاهُمُ كَرِيمُ الْأُصْلِ مُخْتَارُ: [٣] أَهْلًا وَسَهْلًا فَفِي أَمْنِ وَفِي سَعَةٍ ـَ.. نِعْمَ النَّبِيُّ وَنِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ فَأَنْزَلُوهُ بِدَارِ لَا يُخَافُ بِهَا ... مَنْ كَانَ جَارَهُمْ دَارًا هِيَ الدَّارُ وَقَاسَمُوهُ بِهَا الْأَمْوَالَ إِذْ قَدِمُوا ... مُهَاجِرِينَ وَقَسْمُ الْحَاحِدِ النَّارُ سِرْنَا وَسَارُوا إِلَى بَدْرٍ لِحَيْنِهِمْ ... لَوْ يَعْلَمُونَ يَقِينَ الْعِلْمِ مَا سَارُوا دَلَّاهُمْ بِغُرُورِ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ ... إِنَّ الْخَبِيثَ لِمَنْ وَالَاهُ

غَرَّارُ فَأَوْرَدَهُمْ ... شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيهِ الْجَزْيِ وَالْعَارُ الْفَوَارِدِ فِيهِ الْجَزْيِ وَالْعَارُ وَالْعَارُ ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلَّوْا عَنْ سَرَاتِهِمْ ... مِنْ مُنْجِدِينَ ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلَّوْا عَنْ سَرَاتِهِمْ ... مِنْ مُنْجِدِينَ وَمْ الْتَقَيْنَا فَوَلَّوْا عَنْ سَرَاتِهِمْ ... مِنْ مُنْجِدِينَ وَمْ الْأَوْا [٤] ثُمَّامُ فَوْلَهُ « وَمِنْهُمْ فَرْقَةٌ غَارُوا [٤] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ أَنْشَدَنِي قَوْلَهُ « قَوْلَهُ مُخْتَارُ الْأَصْلِ مُخْتَارُ لَمَّا الْأَصْلِ مُخْتَارُ .. وَيَدِ الْأَنْصَارِيُّ. وَيُدِ الْأَنْصَارِيُّ.

# الْمُطْعِمُونَ مِنْ قُرَيْشٍ

(مِنْ بَنِي هَاشِمٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ الْمُطْعِمُونَ [٥] مِّنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ تُمَّ مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: الْعَبَّاسَ بْنِ هَاشِمٍ.

[۱] فِي أ: «ثمَّ» .

[۲] تزجون تساقون سوقا رَفِيقًا، وَفعله: زجى

يزجى (بالتضعيف) . وَالْخَمِيس: الْجَيْش.

والعرمرم: الْكثير الْمُجْتَمعَ.

[٣] الْقسم: الْحَظ والنصِيب.

[٤] سراة الْقَوْم: خيارهم. وغاروا: قصدُوا الْغَوْر،

وَهُوَ مَا انخفض من الأَرْض، يُرِيد:

تشتتوا

[٥] المطعمون: من كَانُوا يطْعمُون الْحَاجِ فِي كل موسم يعدون لَهُم طَعَاما وينحرون لَهُم إبِلا في الْجَاهِلِيَّة.

جـ **1** (ص: ٦٦٥**)** 

#### (مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ):

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْن عَبْدِ مَنَافٍ**:** ّعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْن عَبْدِ شَمْسٍ.

# (مِنْ بَنِي نَوْفَلِ):

وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: الْحَارِثَ بْنَ عَامِرِ [١] بْنِ ۚ نَوْفَلٍ، وَطُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلٍ، يَعْتَقِبَانِ ذَلكَ.

# (مِنْ بَنِي أُسَدٍ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: أَبَا الْبَخْتَرِيِّ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُسَدٍ.

وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامِ بْنِ خُوَيْلِدِ بْنِ أُسَدٍ: يَغَّتَقِبَانَ ذَلِكَ.

َ (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِثِ بْنِ كَلْدَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ.

# (نَسَبُ النَّضْر):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ بْن عَلْقَمَةَ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْن عَبْدِ الدَّارِ -

# (مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) ِ:

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنْ يِقَظَةَ: أَبَا [٢] جَهْلِ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَّةِ ابْن عَبْدِ اَللَّهِ بْن عُمَرَ بْن مَخْزُومٍ.

: (مِنْ بَنِي جُمَحَ) وَمِنْ بَنَى جُمَحَ: أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْن جُمَحَ: بْن جُمَحَ: بْن جُمَحَ: بْن جُمَحَ:

(مِنْ بَنِي سَهْمٍ)

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو: نُبَيْهًا وَمُّنَبِّهًا ابْنَيْ الْبُنَيْ الْبَنْ الْبَنْ الْمُحَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، لَكَجَّاجِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، لَكَجَابِ ذَلِكَ.

[۱] فِي م، ر: «عَمْرو» . وَهُوَ تَحْرِيف. [۲] فِي م، ر: «أُبُو» وَهُوَ تَحْرِيف. جـ 1 (ص: ٦٦٦)

(مِنْ بَنِي عَامِرٍ):

وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: سُهَيْلَ بْنَ عَمْرُو بْنِ عَبْدِ شَهْ مُلْ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ نَصْرِ ابْن

أَسَمَاءُ خَيْلِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ مِنْ الْخَيْلِ، فَرَسُ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: السَّبَلُ [٢] ، وَفَرَسُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو الْبَهْرَانِيِّ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: بَعْزَجَةُ، وَيُقَالُ: سَبْحَةُ، وَفَرَسُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْيَعْسُوبُ.

(خَيْلُ الْمُشْرِكِينَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَمَعَ الْمُشْرِكِينِ مَائَّةَ فَرَسِّ [٣] .

# نُزُولُ سُورَةِ الْأَنْفَالِ

(مَا نَزَلَ فِي تَقْسِيمِ الْأَنْفَالِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [٤]: فَلَمَّا انْقَضَى أَمْرُ بَدْرٍ، أَنْزَلَ الله تعالى فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ الْأَنْفَالَ بِأَسْرِهَا، فَكَانَ مِمَّا الله تعالى فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ الْأَنْفَالَ بِأَسْرِهَا، فَكَانَ مِمَّا لَله تعالى فِيهِ أَنْ أَنْ الله تعالى فِي النَّفَلِ حِينَ اخْتِلَافِهِمْ فِي

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨: ١.

فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ- فِيمَا بَلَغَنِي- إِذَا سُئِلَ عَنْ الْأَنْفَالِ، قَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَهْلِ [٥] بَدْرٍ نَزَلَتْ، حِينَ الْأَنْفَالِ، قَالَ: فِينَا مَعْشَرَ أَهْلِ [٥] بَدْرٍ، فَأَنْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا اخْتَلَفْنَا فِي النَّفَلِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَنْتَزَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَيْدِينَا حِينَ سَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَرَدَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حِينَ سَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقُنَا، فَرَدَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>[</sup>۱] إِلَى هُنَا ينتهى الْجُزْء التَّاسِع من سيرة ابْن هِشَام بحَسب تقسيمه.

<sup>[</sup>۲] فِي الْأُصُولِ: «السَّيْل» بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة، وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع شرح السِّيرَة لأبي ذَر

والقاموس وَشَرحه) ـ

<sup>[</sup>٣] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. وَقد زَادَت طُ عَلَيْهَا:

<sup>«</sup>فِيمَا ذكرَ ٍلي عمر مولى غِفرة» ـ

<sup>[</sup>٤] فِي م، ر: «قَالَ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الْملك بن هِشَام قَالَ: حَدِثنَا زِيَاد بن عبد الله البكائِي عَن

مُحَمَّد ابنن إِسْحَاقِ المطلبِي، قَالَ» .

<sup>[</sup>٥] فِي أَ، ط: «أَضْحَاب» **.** 

عَنْ بَوَاءٍ- يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ- وَكَانَ فِي ذَلِكَ تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتُهُ، وَطَاعَتُهُ، وَطَاعَتُهُ رَسُولِهِ ﷺ، وَصَلَاحُ ذَاتِ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ، وَطَاعَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَاعِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

### (مَا نَزَلَ فِي خُرُوجِ الْقَوْمِ مَعَ الرَّسُولِ لِمُلَاقَاةِ قُرَيْشٍ):

ثُمَّ ذَكَرَ الْقَوْمَ وَمَسِيرَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ عَرَفَ الْقَوْمُ أَنَّ قُرَيْشًا قَدْ سَارُوا إِلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا يُريدُونَ الْعِيرَ طَمَعًا فِي الْغَنِيمَةِ، فَقَالَ: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ، وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجادِلُونَكَ فِي أَلْحَقُّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمِا يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ٨: ٥-٦: أَيْ كَرَاهِيَةً لِلِقَاءِ الْقَوْمِ [١] ، وَإِنْكَارًا لِمَسِيرٍ قَرَيْشٍ، حِينَ ذُكِرُوا لَهُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إحْدَى، الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لِكُمْ، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ٨َ: ٧: أَيْ الْغَنِيمَةَ دُونَ الْحَرْبِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِّماتِهِ، وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكَافِرِينَ ٨: ٧: أَيْ بِالْوَقْعَةِ الَّتِي أَوْقَعَ بِصَنَادِيدِ قُرَيْشٍ وَقَادَتِهِمْ يَوْمَ بَذْرُ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ٨: ٩: أَىْ لِدُعَائِهِمْ حِينَ نَظَرُواْ إِلَى كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ، وَقِلَّةٍ عَدَدِّهِمْ فَاسْتَجِابَ لَكُمْ ٨: ٩ بِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدُعَائِكُمْ أُنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ٨: ٩ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ٨: ١١: أَيْ أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ الْأَمَنَةَ حِينَ نِمْتُمْ لَا تَخَافُونَ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءً ٨: ١١ لِلْمَطِرِ الَّذِي أَصَابَهُمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَحَبَسَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَسْبِقُوا إِلَى الْمَاءِ،

وَخَلَّى سَبِيلَ الْمُسْلِمِينَ إلَيْهِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ، وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ ٨: ١١: أَيْ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ شَكَّ الشَّيْطَانِ، لِتَخْوِيفِهِ إِيَّاهُمْ عَدُوَّهُمْ، وَاسْتِجْلَادِ [٢] الْأَرْضِ لَهُمْ، حَتَّى انْتَهَوْا إلَى مَنْزِلِهِمْ الَّذِي سَبَقُوا إلَيْهِ عَدُوَّهُمْ.

(مَا نَزَلَ فِي تَبْشِيرِ الْمُسْلِمِينَ بِالْمُسَاعَدَةِ وَالنَّصْرِ، وَتَحْرِيضِهِمْ): ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أُنِّي مُعَكُمْ فَثَبُتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ٨: ١٢:

[۱] فِي أ: «الْعَدو» . [۲] استجلاد الأَرْض: شدتها. جـ 1 (ص: ٦٦٨)

أَيْ آزِرُوا [١] الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ. ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمِن يُشَاقِقِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ٨: ١٣- يُشاقِقِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ٨: ١٣- يُشاقِقِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ٨: ١٣- كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبِارَ. وَمِن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبِارَ. وَمِن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إلى فِئَةٍ، فَقَدْ باءَ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إلى فِئَةٍ، فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ، وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ٨: ١٥- بِغَضْبٍ مِنَ اللَّهِ، وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ٨: ١٥- إِذَا لَقُوهُمْ، وَقَدْ وَعَدَهُمْ اللَّهُ فِيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ فَالَهُ فَيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ فِيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ فَيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ فَيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ فَيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ الْمَا لِلَهُ فَيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ فَيهُمْ اللَّهُ فَيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ اللَّهُ فِيهِمْ مَا وَعَدَهُمْ الْمُفَا

(مَا نَزَلَ فِي رَمْيِ الرَّسُولِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْحَصْبَاءِ):
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي رَمْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاهُمْ
بِالْحَصْبَاءِ مِنْ يَدِهِ، حِينَ رَمَاهُمْ: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمى ٨: ١٧: أَيْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ
بِرَمْيَتِكَ، لَوْلَا الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ نَصْرِكَ، وَمَا
أَلْقَى فِي صُدُورِ عَدُوكَ مِنْهَا حِينَ هَزَمَهُمْ اللَّهُ
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً ٨: ١٧: أَيْ لِيُعَرِّفَ
وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي إِظْهَارِهِمْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي إِظْهَارِهِمْ عَلَى
عَدُوهِمْ، وَقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ، لِيَعْرِفُوا بِذَلِكَ حَقَّهُ،
عَدُوهِمْ، وَقِلَّةٍ عَدَدِهِمْ، لِيَعْرِفُوا بِذَلِكَ حَقَّهُ،
وَيَشْكُرُوا بَذَلِكَ نِعْمَتِهُ

(مَا نزل فِي الاستفتاح):

ثُمَّ قَالَ: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ ١٩ . ١٩ أَيْ لِقَوْلِ أَبِي جَهْل:

اللَّهُمَّ أَقْطَعَنَا لِلرَّحِمِ، وَآتَانَا بِمَا لَا يُعْرَفُ، فَأَحِنَّهُ الْغُدَاةَ. وَالْاِسْتِفْتَاحُ: الْإِنْصَافُ فِي الدُّعَاءِ. الْغَدَاةَ. وَالْاِسْتِفْتَاحُ: الْإِنْصَافُ فِي الدُّعَاءِ. يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَإِنْ تَنْتَهُوا ١٩: أَيْ لِقُرَيْشِ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ٨: ١٩: أَيْ بِمِثْلِ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَصَبْنَاكُمْ بِهَا يَوْمَ بَدْرٍ: وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ الْوَقْعَةِ الَّتِي أَصَبْنَاكُمْ بِهَا يَوْمَ بَدْرٍ: وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ ٨: وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ وَكَثْرَتَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ لَنْ تُغْنِيَ ١٩: أَيْ أَنْ عُدَدُكُمْ وَكَثْرَتَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ لَنْ تُغْنِيَ

عَنْكُمْ شَيْئًا، وَإِنِّي مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْصُرَهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ.

[۱] فِي أَ، ط: «وازروا» وهما بِمَعْنى. جـ **1** (ص: ٦٦٩)

(مَا نَزَلَ فِي حَضِّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَاعَةِ الرَّسُول): ثُمَّ قَالٌ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُواِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلا تَوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ٨: ٢٠: أَيْ لَا تُخَالِفُوا أَمْرَهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ لِقَوْلِهِ، وَتَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ مِنْهُ، وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٨: ٢١: أَيْ كَالْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ لَهُ الطَّاعَةَ، وَيُسِرُّونَ لَّهُ الْمَعْصِيَةَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٨: ٢٢: أَيْ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، بُكُمُّ عَنَّ الْخَيْرِ، صُمُّ عَنْ الْحَقِّ، لَا يَعْقِلُونَ: لَا يَعْرِفُونَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مِنْ النِّقْمَةِ وَالتَّبَاعَةِ [١] وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهُمْ خَيْراً لِلْأَسْمَعَهُمْ ٨: ٢٣، أَيْ لَأَنْفَذَ لَهُمْ قَوْلَهُمْ الَّذِيَ قَالُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَلَكِنَّ الْقُلُوَّبَ خَالَفَتُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَلُو خَرِجُوا مَعكُمْ لَتَوَلُّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٨: ٢٣، مَا وَفَوْا لَكُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا خَرَجُوا عَلَيْهِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُّولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ٨: ٢٤: أَيْ لِلْحَرْبِ الَّتِي أَعَزَّكُمْ اللَّهُ بِهَا بَعْدَ الذُّلِّ، وَقَوَّاكُمْ بِهَا بَعْدَ الضَّغْفِ، وَمَنَعَكُمْ بِهَا مِنْ عَدُوِّكُمْ بَعْدَ الْقَهْرِ مِنْهُمْ لَكُمْ، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُّ النَّاسُ، فَآواْكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨: ٢٦- ٢٧ أَىْ لَا تُظْهِرُوا لَهُ مِنْ الْحَقِّ مَا يَرْضَى بِهِ مِنْكُمْ، ثُمَّ تُخَالِفُوهُ َفِي السِّرِّ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هَلَاكُ لِأَمَانَاتِكُمْ، وَخِيَانَةٌ ۖ لِأَنْفُسِكُمْ- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً، وَيُكَفِّرْ

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله ذُو الْفَصْٰلِ الْعَظِيمِ ١٦ : ٢٩: أَيْ فَصْلًا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، لِيُظْهِرَ اللَّهُ بِهِ مَقَّكُمْ، وَيُطْفِئَ بِهِ بَاطِلَ مَنْ خَالَفَكُمْ.

(مَا نَزَلَ فِي ذِكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّسُولِ):

ثُمَّ ذَكَّرَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، حِينَ مَكَرَّ بِهِ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ أَوْ يُثْبِتُوهُ أَوْ يُخْرِجُوهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَالله خَيْرُ الْماكِرِينَ ٨: ٣٠: أَيْ فَمَكَرْتُ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَالله خَيْرُ الْماكِرِينَ ٨: ٣٠: أَيْ فَمَكَرْتُ بِيَمْ مَا لَمْتِينِ حَتَّى خَلَّصْتُكَ مِنْهُمْ.

التباعة: والتبعة: طلب الْمَرْء بِمَا ارْتكب عَن مظالم. مظالم: جـ 1 (ص: ٦٧٠)

(مَا نَزَلَ فِي غِرَّةِ قُرَيْشٍ وَاسْتِفْتَاحِهِمْ):

ثُمَّ ذَكَرَ غِرَّةَ قُرَيْشَ وَاسَّتِفْتَاحَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، إِذْ قَالُوا: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ٨: ٣٢ أَيْ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ ٨: ٣٢ كَمَا أَمْطَرْتهَا عَلَى قَوْمٍ لُوطٍ أَوِ ائْتِنا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٨: ٣٢ أَيْ بَعْضِ مَا عَذَّبْتُ بِهِ الْأُمَمَ وَبَنْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٨: ٣٢ أَيْ بَعْضِ مَا عَذَّبْتُ بِهِ الْأُمْمَ قَبْلَنَا، وَكَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُنَا وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُهُ، وَلَمْ يُعَذَّبُ أُمَّةً وَنَبِيُّهَا مَعَهَا حَتَّى يُخْرِجَهُ مَنْ قَوْلِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْنَبِيَّةِ عَلَيْكَةً مَنْ اللَّهُ لِيَعَدِّبُهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَاسْتِفْتَاحَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، حِينَ نَعَى سُوءَ أَظُهُرِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ عَلَيْكَةً مَنْ وَلَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَما كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبُهُمْ وَلَى وَما لَهُمْ أَلًا وَمَا لَهُمْ أَلًا وَمَا لَهُمْ أَلًا وَمَا لَهُمْ أَلًا وَمَا لَهُمْ أَلًا لَيْعَذِّ لَهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ وَمُ لَمُعَدِّ بَيْنَ أَطْهُرِنَا، ثُمَّ قَالَ وَما لَهُمْ أَلًا وَمَا لَهُمْ أَلًا

يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ٨: ٣٤ وَإِنْ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَإِنْ كَنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا يَسْتَغْفِرُونَ كَمَا يَقُولُونَ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ كَانُوا أَيْ مَنَ بِاللَّه وَعَبْدَهُ: أَيْ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ٨: ٣٤: أَيْ مَنْ آمَنَ بِاللَّه وَعَبْدَهُ: أَيْ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ ٨: ٣٤: أَيْ مَنْ الْولِياءَهُ إِنْ أُولِياوُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ٨: ٣٤ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ حُرْمَتَهُ وَيُقِيمُونَ الْمُتَّقُونَ ٨: ٣٤ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ مَنْ الْمَنْ بِكَ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ: أَيْ أَنْتَ وَمَنْ آمَنَ بِكَ وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨: ٣٤ لَيْ مَنْ الْمُنْ تَلَالِي مَالِيَّ مَنْ الْمُنْ تَلَالِي مَنْ الْمُنْ تَلِيْكُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا اللَّهُ مَنْ الْمُنْ تَلْمُونَ ٨: ٣٤ لَيْ مَنْ الْمُنْ تَلِيْكُ وَلِكِنَ أَنْ مُنْ الْمُنْ تَلِيْكُ وَلِكِنَ أَكُنُ مَنْ الْمُنْ تَلِيْكُ وَلِكِنَ أَكُنُ مَنْ الْمُنْ تَلِيْكُ وَلِكِنَ أَكُنُ مَنْ الْمُنْ تَلْمُونَ ٨: ٣٤ لَيْ مَنْ الْمُنْ تَلِي اللّهُ عَلْمُونَ ٨: ٢٤ لَيْ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَمُونَ ٨: ٢٤ لَيْنُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَمُونَ ٨: ٢٤ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُمْ اللّهُ مُونَ هُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُ اللّهُ عَلَيْكُونَ هُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ الللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَما كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ٨: ٣٥ الَّتِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَدْفَعُ بِهَا عَنْهُمْ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً ٨: ٣٥.

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ) : قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْمُكَاءُ: الصَّفِيرُ. وَالتَّصْدِيَةُ: [١] (ابْنُ شَدَّادٍ) [١] التَّصْفِيقُ. قَالَ عَنْتَرَةُ بْنُ عَمْرٍو (ابْنُ شَدَّادٍ) الْعَبْسِيُّ:

وَلَرُبَّ قِرْنٍ قَدْ تَرَكْتُ مُجَدَّلًا ... تَمْكُو فَرِيصَّتُهُ [۲] كَشِدْق الْأَعْلَمِ

يُعْنِي: صَوْتَ خُرُوجِ الدَّمِ مِنْ الطَّعْنَةِ، كَأَنَّهُ الصَّفِيرُ. وَهَالَ الطِّرِمَّاحُ بْنُ وَهَالَ الطِّرِمَّاحُ بْنُ وَهَالَ الطِّرِمَّاحُ بْنُ حَكِيمٍ الطَّائِيُّ: حَكِيمٍ الطَّائِيُّ:

[۲] مجدلا: أي لاصقا بالجدالة، وَهِي الأَرْضُ. والفريصة: بضعَة فِي مرجع الْكَتف. وَيُرِيد «بالأعلم»: الْجمل. وَهُوَ فِي الأَصْل: المشقوق شفته الْعليا.

جـ **1** (ص: ۲۷۱)

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أ.

لَهَا كُلَّمَا رِيعَتْ صَدَاةٌ وَرَكْدَةٌ ... بِمُصْدَانَ أَعْلَى ابْنَيْ

شَمَامِ الْبَوَائِن [١]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. يَعْنِي الْأُرْوِيَّةَ، يَقُولُ: إِذَا فَزِعَتْ قَرَعَتْ بِيَدِهَا الصَّفَاةَ ثُمَّ رَكَدَتْ تَسْمَعُ صَدَى قَرْعِهَا بِيَدِهَا الصَّفَاةَ مِثْلُ التَّصْفِيقِ.

بِيدِها الصفاه مِن التصفيقِ. [٢] . وَالْمُصْدَانَ: الْحِرْزُ [٢]

وَابْنَا شَمَامِ: جَبَلَان.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَلِكَ مَا لَا يُرْضِي الله تَعالَى وَلَا يُرْضِي الله تَعالَى وَلَا يُرضِي الله تَعالَى وَلَا يُحِبُّهُ، وَلَا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ فَدُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣: ١٠٦: أَيْ لِمَا فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣: ١٠٦: أَيْ لِمَا فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣: ١٠٦: أَيْ لِمَا فَذُوقَعَ بِهِمْ يَوْمَ بَدْر مِنْ الْقَتْل.

# (الْمُدَّةُ بَيْنَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٧٣: ١ وَبَدْرٌ):

قَالَ ابْنُ إِشْحَاقَ: ۚ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ النَّهِ النَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ بَيْنَ نُزُولِ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٧٣: ١، وَقَوْلِ اللَّهِ كَانَ بَيْنَ نُزُولِ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ٧٣: ١، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا: تَعَالَى فِيهَا:

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَحِيماً. وَطَعاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَحِيماً. وَطَعاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذاباً أَلِيماً لَدَيْنا أَنْكالًا وَجَدِيماً. ١٣- ١٣ إِلَّا يَسِيرٌ، حَتَّى أَصَابَ اللَّهُ قُرَيْشًا بِدْر. بالْوَقْعَةِ يَوْمَ بَدْر.

(تَفْسِيرُ ابْن هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ).

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ٱلْأَنْكَالُ: ٱلْقَيُودُ، وَاجْدُهَا: نِكُلُّ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ٱلْأَنْكَالُ: ٱلْقَيُودُ، وَاجْدَهَ بْنُ الْعَجَّاجِ:

يَكْفِيكَ نِكْلِي بَغْيَ كُلِّ نِكُلِّ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُـ

### (مَا نَزَلَ فِيمَنْ عَاوَنُوا أَبَا سُفْيَانَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ قَالَ الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٨: ٣٦ يَعْنِي النَّفَرَ الَّذِينَ مَشَوْا إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَإِلَى مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي تِلْكَ التِّجَارَةِ، فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُقَوُّوهُمْ بِهَا عَلَى حَرْبِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَفَعَلُوا.

اً صداة، أَي تصفير. والركدة: السّكُون. والمصدان: جمع مصاد، وَهُوَ الْجِدَار. وَابْن شمام: والمصدان: جمع مصاد، وَقيل: إنَّهُمَا رأسان هضبتان تتصلان بجبل شمام. وَقيل: إنَّهُمَا رأسان للجبل وتسميهما الْعَرَب أبانين والبوائن: الَّتِي بَان للجبل وتسميهما الْعَرَب أبانين والبوائن: الَّتِي بَان بعض.

رَبُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ يَعْرَزُ مَن لَجًا إِلَيْهِ. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولَ: «الْحزن» . وَلَعَلَّهُ محرفُ عَن الْجدر. (انْظُر مُعْجم مَا استعجم للبكرى «شمام» ) . للبكرى «شمام» ) . جـ 1 (ص: ۲۷۲)

ثُمَّ قَالَ: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا ٨: ٣٨ لِحَرْبِكَ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ٨: ٣٨ أَيْ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ.

# (الْأَمْرُ بِقِتَالِ الْكُفَّارِ):

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: وَقاتِلُوهُمُّ حَتَّى َ لَا تَّكُونَ فِتَّنَةٌ وَقَاتِلُوهُمُّ حَتَّى لَا يُفْتَنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ٨: ٣٩: أَيْ حَتَّى لَا يُفْتَنَ مُؤْمِنٌ عَنْ دِينِهِ، وَيَكُونَ التَّوْحِيدُ للَّه خَالِصًا لَيْسَ لَهُ

فِيهِ شَرِيكٌ، وَيُخْلَعَ مَا دُونَهُ مِنْ الْأَنْدَادِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِنْ تَوَلَّوْا ٨: ٣٩- ٤٠ عَنْ أَمْرِكَ إِلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ كُفْرِهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ ٨: ٤٠ الَّذِي أَعَزَّكُمْ وَنَصَرَكُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فِي كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَقِلَّةِ عَدَدِكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٨: ٤٠.

(مَا نَزَلَ فِي تَقْسِيمِ الْفَيْءِ):

ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ مَقَاسِمَ الْفَيْءِ وَحُكْمَّهُ فِيهِ، حِينَ ٓ أَحَلِّهُ لَهُمْ، فَقَالَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتِامِي وِّالْمَساكِين وَابْنِ السَّبِيلَ إِنْ كُنَّتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلَىَ عَبْدِناً يَوْمَ الْفُّرْقَان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَالله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٨: أَعْ أَيْ يَوْمَ فَرَّقْتُ فِيهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِّلِ بِقُدْرَتِي يَوْمَ ٱلْبَقَى الْجَمْعَانِ مِنْكُمْ وَمِنْهُمْ إِذْ أَنَّتُمْ بِالْغُدْوَةِ الدُّنْيا ٨: ٤٢ مِنْ الْوَادِي وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ ۚ الْقُصْوَى ٨: ٤٢ مِنْ إِلْوَادِي إِلَى مَكَّةَ وَالرَّكِّبُ أَسْفَلَ مِنْكُمٍ ٨: ٤٢: أَيْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ الَّتِي خَرَجْتُمْ لِتَأْخُذُوهَا وَخَرَّجُوا لِيَمْنَّعُوهَا عَنْ غَيْرَ مِيعَادٍ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِيَ الْمِيعادِ ٨: ٤٢ أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَنْ مِيعَادٍ مِنْكُمّْ وَمِنْهُمْ ثُمَّ بَلَغَكُمْ كَثْرَةُ عَدِدِهِمْ، وَقِلَّةُ عَدَدِكُمْ مَا لَقِيتُمُوهُمْ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ٨ ٰ ٤٢ ٰ أَيْ لِيَقْضِيَ مَا إِلَرَادَ بِقُدْرَتِهِ مِنْ إعْزَازِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ وَإِذْلَإِلِ الْكُفِّرِ وَأَهْلِهِ عَنْ غَيْرِ بَلَاءٍ [١] مِنْكُمْ فَفَعَلَ مَا أْرَادَ مِنْ ذَلِكَ بِلُطْفِهِ، ثُمَّ قَالَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَيَحْيى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ

[۱] فِي أ، ط: «ملاء» . جـ **1** (ص: ٦٧٣)

أَيْ لِيَكْفُرَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ الْحُجَّةِ لِمَا رَأَى مِنْ الْآيَةِ وَالْعِبْرَةِ، وَيُؤْمِنُ مَنْ آمَنَ عَلَى مِثْلِ ذلكَ.

(مَا نَزَلَ فِي لُطْفِ اللَّهِ بِالرَّسُولِ) :

ثُمَّ ذَكَرَ لُطْفَهُ بِهِ وَكَيْدَهُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِذْ يُزِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا، وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتِنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ٨: ٤٣، فَكَانَ مَا أَرَاكَ مِنْ ذَلِكَ نِعْمَةً مِنْ السُّدُورِ ٨: عَهُ، فَكَانَ مَا أَرَاكَ مِنْ ذَلِكَ نِعْمَةً مِنْ نِعْمِهِ عَلَيْهِمْ، شَجَّعَهُمْ بِهَا عَلَى عَدُوهِمْ، وَكَفَّ بِهَا نِعْمِهِ عَلَيْهِمْ، شَجَّعَهُمْ بِهَا عَلَى عَدُوهِمْ، وَكَفَّ بِهَا عَلَى عَدُوهِمْ، لِعِلْمِهِ بِمَا عَنْهُمْ مَنْ ضَعْفِهِمْ، لِعِلْمِهِ بِمَا عَنْهُمْ مَنْ ضَعْفِهِمْ، لِعِلْمِهِ بِمَا فِيهِمْ مِنْ ضَعْفِهِمْ، لِعِلْمِهِ بِمَا

- قَالَ [٢] ابْنُ هِشَامٍ: تُخُوِّفَ: مُبَدَّلَةٌ مِنْ كَلِّمَةٍ ذَكَرَهَا ابْنُ إِسْحَاقَ وَلَمْ أَذْكُرْهَا [٣] وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي الْعُيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ٨: ٤٤: أَيْ لِيُؤَلِّفُ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا ٨: ٤٤: أَيْ لِيُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ لِلنِّقْمَةِ مِمَّنْ أَرَادَ الْإِنْتِقَامَ مِنْهُ، وَلَيْنِهُمْ وَالْإِنْعَامَ عَلَى مَنْ أَرَادَ إِتْمَامَ النَّعْمَةِ عَلَيْهِ، مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ. وَلَايَتِهِ. وَلَايَتِهِ.

#### (مَا نَزَلَ فِي وَعْظِ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْلِيمِهِمْ خُطَطَ الْحَرْبِ):

ثُمَّ وَعَظَهُمْ وَفَهَّمَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمُّ أَنْ يَسْيرُوا بِهِ فِي حَرْبِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً ٨: ٤٥ تُقَاتِلُونَهُمْ فِي سَبِيلِ الله تعالى فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً ٨: ٤٥ الَّذِي لَهُ بَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَالْوَفَاءَ لَهُ بِمَا أَعْطَيْتُمُوهُ مِنْ بَيْعَتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا بَيْعَتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنْعَوا فَيَتَفَرَّقَ بَيْعَتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنْعَوا فَيَتَفَرَّقَ تَنازَعُوا فَيَتَفَرَّقَ الْمَرُكُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ٨: ٤٦ أَيْ وَتَذْهَبَ حِدَّتُكُمْ أَمْرُكُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ٨: ٤٦ أَيْ وَتَذْهَبَ حِدَّتُكُمْ أَمْرُكُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ٨: ٤٦ أَيْ إِنِّي وَتَذْهَبَ حِدَّتُكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ مَعَكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ وَيِئاءَ النَّاسِ ٨: ٤٧: وَياءَ النَّاسِ ٨: ٤٧: وَياءَ النَّاسِ ٨: ٤٧: وَيَاءَ النَّاسِ ٨: لَا تَكُونُوا كَأَبِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِينَ قَالُوا: لَا فَنْ لَا تَكُونُوا كَأَبِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِينَ قَالُوا: لَا فَيْ لَا تَكُونُوا كَأَبِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ، الَّذِينَ قَالُوا: لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَأْتِيَ بَدْرًا فَنَنْحَرَ بِهَا نَرْجِعُ حَتَى نَأْتِيَ بَدْرًا فَنَنْحَرَ بِهَا فَرَبُوا فَيَنْحَرَ بَهَا

[۱] فِي أ: «يتخوف» ـ

[٢] هَذِه الْعَبارَة سَاقِطَة فِي أَـ

[٣] قَالَ أَبُو ذَر: «يُقَال: الْكَلِمَة (تخويف) بِفَتْح

التَّاء وَالْخَاء وَالْوَاو، وَقيل: كَانَت (تخوفت) وَأَصْلح ذَلِك ابْن هِشَام لشناعة اللَّفْظ فِي حق الله

تعالى ـ

[٤] فِي أَ: «وَيذْهب حدكم» وهما بِمَعْنى.

٤٣- سيرة ابْن هِشَام- ١

ج 1 (ص: 3٧٤)

الْجُزُرَ وَتُسْقَى بِهَا الْخَمْرَ، وَتَعْزِفُ عَلَيْنَا فِيهَا الْقِيَانُ، وَتَسْمَعُ الْعَرَبُ: أَيْ لَا يَكُونُ أَمْرُكُمْ رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَتَسْمَعُ الْعَرَبُ: أَيْ لَا يَكُونُ أَمْرُكُمْ رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَلَا اللّهِ النّيَّةَ وَلَا الْتِمَاسَ مَا عِنْدَ النّاسِ وَأَخْلِصُوا للّه النّيَّةَ وَالْحِسْبَةَ فِي نَصْرِ دِينِكُمْ، وَمُوازَرَةِ نَبِيّكُمْ، لَا تَعْمَلُوا وَالْحِسْبَةَ فِي نَصْرِ دِينِكُمْ، وَمُوازَرَةِ نَبِيّكُمْ، لَا تَعْمَلُوا إِلّا لِذَلِكَ وَلَا تَطْلُبُوا غَيْرَهُ. اللّهَ يُطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ

لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ٨: ٤٨. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَقَدْ مِضَى تَفْسِيرُ هَذِهِ الْآيَةِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمُّ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ الْكَفْر، وَمَا يَلْقَوْنَ عِنْدَ مَوْتِهِمْ، وَوَصَفَهُمْ بِصِفَتِهِمْ، وَأَخْبَرَ نَبِيَّهُ وَ اللَّهُ عَنْهُمْ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى أَنْ قَالِّ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ٨: ٧٥ أَيْ فَنَكِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَائِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطِّعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمن رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ٨: ٦٠.. إِلَى قُوْلِهِ تَعَالَى: وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوَفَّ إِلَيْكُمْ، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٨: ٦٠: أَيْ لَا يَضِيعُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُهُ فِي الْآخِرَةِ، وَعَاجِلُ خِلَّفَهُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: وَّإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمَ فَاجْنَحْ لَهَا ٨: ٦١: أَيْ إِنْ دَعَوْكَ إِلَى السَّلْمِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَصَالِحْهُمْ غَلَيْهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ٨: ٦١ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ .71 : 1

(تَفْسِيرُ ابْنِ هِشَامٍ لِبَعْضِ الْغَرِيبِ)
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: جَنَحُوا لِلسَّلْمِ: مَالُوا إِلَيْكَ لِلسَّلْمِ. الْجُنُوحُ: الْمَيْلُ. قَالَ لَبِيدُ بْنُ رَبِيعَةَ: الْجُنُوحُ الْهَالِكِيَّ عَلَى يَدَيْهِ ... مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ النِّصَالِ [١] جُنُوحُ الْهَالِكِيَّ عَلَى يَدَيْهِ ... مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ النِّصَالِ [١] النِّصَالِ [١] وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ (يُرِيدُ: الصَّيْقَلَ الْمُكِبَّ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ (يُرِيدُ: الصَّيْقَلَ الْمُكِبَّ عَلَى عَمَلِهِ. النَّقْبُ صَدَأُ السَّيْفِ. وَلِي كِتَابِ الله تعالى: يَجْلُو السَّيْفَ) [٢] . وَالسَّلْمُ (أَيْضًا) فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ٤٧: ٣٥،

وَيُقْرَأُ: «إِلَى السِّلم» ، وَهُوَ ذَلِكَ الْمَعْنَى. قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى:

[۱] الهالكى: الْحداد والصيقل، نِسْبَة إِلَى الْهَالِك بن أَسد أول من عمل الْحداد. أُسد أول آ] زِيَادَة عَن أ. جـ 1 (ص: ۲۷۵)

وَقَدْ قُلْتُمَا إِنْ نُدْرِكُ السِّلْمَ وَاسِعًا ... بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنْ الْقَوْلِ نَسْلَمْ وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي ٱلْحَسَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ٨: ٦١ لِلْإِسْلَامِ. وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ٢٤ ٨٠٨، وَيُقْرَأُ «فِي السَّلْم»، وَهُوَ الْإِسْلَامُ. قَالَ ٢٠٨، وَيُقْرَأُ «فِي السَّلْم»، وَهُوَ الْإِسْلَامُ. قَالَ

فَمَا أَنَابُوا لِسَلْمٍ حِينَ تُنْذِرُهُمْ ... كُسُلُ الْإِلَهِ وَمَا كَانُوا لَهُ عَضُّدَا [١]

وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَتَقُولُ الْعَرَبُ لِدَلُو تُعْمَلُ مُسْتَطِيلَةً: السَّلْمُ. قَالَ طَرَفَةُ بْنُ الْعَبْدِ، أَحَدُ بَنِي قَيْسِ بِْنِ ثَعْلَبَةَ، يَصِفُ نَاقَةً لَهُ:

لَهَا مِرْفَقَانِ أَفْتَلَانِ كَأُنَّمَا ... تَمُرُّ بِسَلْمَى دَالِحٍ [٢] مُتَشَدِّدٍ [٢]

رُوَيُرْوَى: دَالِجٍ) [٣] . وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ٨: ٦٢ هُوَ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ٨: ٦٢ هُوَ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ.

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ٨: ٦٢ بَعْدَ الضَّعْفِ

وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ١٠ : ٦٣ عَلَى الْهُدَى الَّذِي بَعَثَكَ اللَّهُ بِهِ إِلَيْهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْهُدَى الَّذِي جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَلِكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَلِكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ عَزِيزٌ الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفِي الَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ عَزِيزٌ بَيْنَهُمْ ٨: ٦٣ بِدِينِهِ النَّذِي جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ عَزِيزٌ مَعَ هُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ عَزِيزٌ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمِن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ، إِنْ يَكُنْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ، إِنْ يَكُنْ يَا أَيُّهُا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنٍ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَقْقَهُونَ ٨: ٦٤ - ٦٥: أَيْ لَا يُقَاتِلُونَ عَلَى نِيَّةٍ وَلَا حَقِّ يَفْقَهُونَ ٨: ٦٤ - ٦٥: أَيْ لَا يُقَاتِلُونَ عَلَى نِيَّةٍ وَلَا حَقِّ يَفْقَهُونَ ٨: ٢٤ - ٦٥: أَيْ لَا يُقَاتِلُونَ عَلَى نِيَّةٍ وَلَا حَقِّ يَفْقَهُونَ ٨: ٢٤ - ٦٥: أَيْ لَا يُقَاتِلُونَ عَلَى نِيَّةٍ وَلَا حَقً

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ

[١] أناب: رَجَعَ.

[۲] الدالح: الّذي يمشى بِحمْلِهِ منقبض الخطو [۲]

[٣] زِيَادَة عَن أَ. والدالج: الّذي يمشى بالدلو بَين [٣] . الْحَوْض والبئر

ج 1 (ص: ۲۷٦)

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ اشْتَدْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَعْظَمُوا أَنْ يُقَاتل عشرُون مِائَتَيْنِ، وَمِائَة أَلْفًا، فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى، فَقَالَ: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَالله مَعَ الصَّابِرِينَ ٨: ٦٦. قَالَ: فَكَانُوا إِذَا كَانُوا عَلَى الشَّطْرِ مِنْ عَدُوِّهِمْ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَفِرُّوا مِنْهُمْ، وَإِذَا كَانُوا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ وَجَازَ لَهُمْ كَانُوا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ وَجَازَ لَهُمْ أَنْ يَتَحَوَّزُوا عَنْهُمْ.

(مَا نَزَلَ فِي الْأُسَارَى وَالْمَغَانِمِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثُمَّ عَاتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأُسَارَى، وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَأَخْذِ الْمَغَانِمِ [١] ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ قَبْلَهُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ وَأَخْذِ الْمَغَانِمِ [١] ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ قَبْلَهُ مِنْ عَدُوِّ لَهُ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نُصِرْتُ بِالرُّغِّبِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مِسْجِدًا [٢] وَطَهُورًا، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَأُحِلَّتُ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحْلَلْ لِنَبِيِّ كَانَ قَبْلِي، وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، خَمْسٌ لَمْ يُؤْتَهُنَّ نَبِيٌّ قِبْلِي. قُالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَقَالَ: مَا كَانَ لِنَبِيِّ ٨: ٦٧: أَيْ قُبْلَكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرِى ٨: ٦٧ مِنْ عَدُوَّهِ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ٨: ٦٧، أَيْ يُثْخِنَ [٣] عَدُوَّهُ، حَتَّى يَنْفِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا ٨: ٦٧: أَىْ الْمَتَاعَ، الْفِدَاءَ بِأَخْذِ الرِّجَالِ وَالله يُرِيدُ الْآخِرَةَ ٨: ٢٦: أَيْ قَتْلَهُمْ لِظُهُورِ الدِّينَ الَّذِي يُرِّيدُ إِظْهَارَهُ، وَاَلَّذِى تُدْرِّكُ بِهِ الْآخِرَةُ لَّوْلِا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أُخَذْتُمْ ٨: ٦٨: أَيْ مِنْ الْأَسَارَى وَالْمَغَانِمِ عَذابٌ عَظِيمٌ ٨: ٨٦: أَيْ لَوْلَا أَنَّهُ سَبَقَ مِنِّي ۗ أُنِّي لَا أُعَدُّبُ إِلَّا بَعْدَ النَّهْيِ وَلَمْ يَكُ نَهَاهُمْ، لَعَذَّبْتُكُمْ فِيمَا صَنَعْتُمْ، ثُمَّ أَحَلَّهَا لَهُ وَلَهُمْ رَحْمَةً مِنْهُ، وَعَائِدَةٍ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨: ٦٩.

[١] فِي أَ: «الْغَنَائِم».
[٢] فِي أَ: «مَسَاجِد».
[٣] الْإِثْخَانَ: التَّضْيِيق على الْعَدو.
جـ 1 (ص: ٦٧٧)

ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرِى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهِ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مُؤْتِكُمْ خَيْراً مُؤْتِكُمْ خَيْراً مُؤْتِكُمْ خَيْراً مُؤْتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ ٨: ٧٠.

وَحَضَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّوَاصُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ):
وَحَضَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّوَاصُلِ، وَجَعَلَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارَ أَهْلَ وِلَايَةٍ فِي الدِّينِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ، وَالْأَنْصَارَ أَهْلَ وِلَايَةٍ فِي الدِّينِ دُونَ مَنْ شَمَّ قَالَ إِلَّا يُوَالِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مِنْ دُونِ الْكَافِرِ، وَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ دُونَ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرَ دُونَ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُؤْمِنِ الللهَ بِعُدُ وَهُاجَرُوا مُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُ وَاللهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُ عَلَيمٌ هُ اللهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُ عَلَيمٌ هُ اللهُ اللهُ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُ عَلَيمٌ هُ الْمُؤْمِنِ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْ

مَنْ حَضَرَ بَدْرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ

(مِنْ بنى هَاشم وَالْمطلب) :

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَذِهِ تَسْمِيَةُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنْ (قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ) [١] بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ غَالِبِ قُصَيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ فُصِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فَهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كَنَانَةَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ شَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ [٢] ، ابْنُ عَبْدِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْدُ اللَّهِ، وَأَسَدُ رَسُولِهِ، عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ شَيْمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ شَيْمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَاللّهِ بْنِ هَاشِمٍ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَمَلِي اللّهِ هَالِبِ بْنِ هَاشِمٍ، اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ ال

[۱] زِيَادَة عَن أَ. [۲] فِي أَ: «الْمُسلمين» . جـ 1 (ص: ۲۷۸)

وَزَيْدُ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ الْكَلْبِيُّ، أَنْعَمَ (اللَّهُ) [١] عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ [٢] بْنِ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ عَوْفِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ عَوْفِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ بَكْرِ ابْن عَوْفِ بْنِ عُذْرَةَ بن زيد اللَّات بْنِ رُفَيْدَة [٣] بْنِ ثَوْرِ بْنِ كَعْبِ بْنِ وَبْرَةَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَنَسَةُ: حَبِشِيُّ، وَأَبُو كَبْشَةً: فَارِسِيُّ، قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَرْثَدٍ كَنَّازُ بْنُ حِصْنِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَرْثَدٍ كَنَّازُ بْنُ حِصْنِ بْنِ يَرْبُوعِ ابْن خَرَشَةَ بْن سَعْدِ بْن

طَرِيفِ بْنِ جِلَّانَ [٤] بْنِ غَنْمِ بْنِ غَنِيِّ بْنِ يَعْصُرَ بْنِ فَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ. شَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَنَّازُ بْنُ حُصَيْنٍ. قَالَ ابْنُ إَبِي مَرْثَدِ، حَلِيفَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَابْنُهُ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، حَلِيفَا حَمْزَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَعُبَيْدَةَ [٥] بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِب، وَأَخَوَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْحُصَيْنُ بْنُ الْمُطَّلِب، وَأَخَوَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ الْحَارِثِ، وَالْحُصَيْنُ بْنُ

الْحَارِثِ، وَمِسْطَحٌ، وَاسْمُهُ: عَوْفُ بْنُ أَثَاثَةَ بْن عَبَّادِ

(مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ)

بْن الْمُطَّلِبِ. اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا.

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ شَمْسٍ، وَ عَبْدِ شَمْسٍ، عَفْلَ بْنِ أَمَيَّةَ ابْن عَبْدِ شَمْسٍ، تَخَلَّفَ عَلَى امْرَأَتِهِ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَتِهِ رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى امْرَأَتِهِ رُقَيَّةً بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ : وَأَجْرِي يَا فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِسَهْمِهِ، قَالَ : وَأَجْرِي يَا رَسُولُ اللَّهِ؟

[١] زِيَادَة عَنِ أَ.

[۲] وبهذه الرِّوَايَة ذكره ابْنَ عبد الْبرـ

(٣] كَذَا فِي م، ر. والاستيعاب. وَفِي أ: «زفيدة» بالزاى.

[٤] كَذَا فِي م، ر. وَفِي أ «حلان» بِالْحَاء الْمُهْملَة. قَالَ أَبُو ذَر: «وَقع هُنَا بِالْجِيم والحاء الْمُهْملَة أَيْضا،

وَصَوَابه بِالْجِيمِ» ـ

[٥] فِي م، ر،: «عبيد» . وَهُوَ تَحْرِيف (رَاجع

الطَّبَرِيِّ والاستيعاب) ـ

َج **1** (ص: ۲۷۹)

قَالَ: وَأَجْرُكَ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ

عَبْدِ شَمْسٍ، وَسَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ أَبِي حُذَيْفَةَ: مِهْشَمٌ [١] .

#### (نَسَبُ سَالِمٍ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَسَالِمٌ، سَائِبَةٌ لِثُبَيْتَةَ بِنْتِ يَعَارَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ عَلْمَ إِلَى بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، سَيَّبَتْهُ فَانْقَطَعَ إِلَى بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، سَيَّبَتْهُ فِأَنْقَطُعَ إِلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فَتَبَنَّاهُ، وَيُقَالُ: كَانَتْ ثُبَيْتَةُ بِنْتُ يَعَارَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً، تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ، فَأَعْتَقَتْ سَالِمًا سَائِبَةً، فَقَيْلَ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً فَيَلِ: سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفِةً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَعَمُوا أَنَّ صُبَيْحًا مَوْلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ تَجَهَّزَ لِلْخُرُوجِ مَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بَعِيرِهِ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، ثُمَّ شَهِدَ صُبَيْحٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ.

### (مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ)

بْنِ دُودَانَ ابْن أَسَدٍ، وَأَبُو سِنَانِ بْنُ مِحْصَنِ بْنٍ حُرْثَانَ بْنِ قَيْسٍ، أَخُو عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، وَابْنُهُ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ، وَمُحْرِزُ بْنُ نَصْلَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [٤] بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَبِيرِ

[۱] قَالَ أَبُو ذَر: «اسْم أَبى حُذَيْفَة هَذَا قيس، وَأَما مهشم، فَهُوَ أَبُو حُذَيْفَة بن الْمُغيرَة بن عبد الله أَبُو مُحَمَّد بن مَخْزُوم».

[۲] فِي الْإِسْتِيعَابُ: «كثيرُ» .

[٣] زِيَادَة عَن أَ، طَ، وأَلاستيعاب وَأُسد الغابة. [٣] فِي م، ر: «عبيد الله» . وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع الاسْتيعَاب) .

ج 1 (ص: ٦٨٠)

ابْن غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أُسَدٍ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ بْنِ سَخْبَرَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ لُكَيْزِ ابْن عَامِرِ بْنِ غَنْمٍ بْنِ دُودَانَ بْنِ أُسَدٍ.

### (مِنْ حُلَفَاءِ بَنِي كَبِيدٍ):

وَمِنْ حُلَفَاءِ بَنِي كَبِيرٍ بْنِ غَنْمِ بْنِ دُودَانَ بْنِ أُسَّدٍ: ثَقْفُ بْنُ عَمْرٍو، وَأُخَوَاهُ: مَالِكُ بْنُ عَمْرٍو، وَمُدْلِجُ بْنُ عَمْرِو، عَمْرٍو،

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مِدْلَاجُ [١] بْنُ عَمْرٍو. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهُمْ مِنْ بَنِي حَجْرٍ، آلِ بَنِي سُلَيْمٍ. وَأَبُو مَخْشِيِّ، حَلِيفٌ لَهُمْ. سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو مَخْشِيِّ طَائِيٌّ، وَاسْمُهُ: سُوَيْدُ بْنُ مَخْشِيٍّ

### (مِنْ بَنِي نَوْفَل)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَاّفٍ: عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ بْنِ جَابِرِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ نُسَيْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَازِنِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ خَصَفَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْلَانَ، وَخَبَّابٌ، مَوْلَى عُتْبَةَ بْنِ غَرْوَانَ - رَجُلَانِ.

# (مِنْ بَنِي أَسَدٍ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ: الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بْنِ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدٍ، وَحَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ، وَسَعْدٌ مَوْلَى حَاطِبٍ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةً، وَاسْمُ أَبِي بَلْتَعَةَ: عَمْرُو، لَخْمِيُّ، وَسَعْدٌ مَوْلَى حَاطِبٍ، كَلْبِيُّ.

# (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدُّارِ بْنِ قُصَيِّ: مُضْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمِ ابْن عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ مُنَافِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ، وَسُوَيْبِطُ بْنُ سَعْدِ بْنِ حُرَيْمِلَةَ بْنِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ. مَالِكِ ابْن عُمَيْلَةَ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ. مَالِكِ ابْن عُمَيْلَةَ بْنِ السَّبَّاقِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ. رَجُلَانِ.

# (مِنْ بَنِي زُهْرَةَ):

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ: عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْن عَبْدِ

اً] وبالروايتين ذكره ابْن عبد الْبر فِي كِتَابه «الْإِسْتِيعَاب» .

جـ **1** (ص: ٦٨١)

ابْن الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ- وَأَبُو وَقَاصٍ- وَأَبُو وَقَاصٍ لَا الْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ. وَقَاصٍ [۱] مَالِكُ بْنُ أَهَيْبِ ابْن عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ. وَقَاصٍ. وَأَخُوهُ عُمَيْرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ.

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ: الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ مَطْرُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ ثَوْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ هَزْلِ ابْن قَائِشِ بْنِ دُرَيْمِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ أَهْوَدَ بْنِ بَهْرَاءَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةً.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: هَزْلُ بْنُ قَاسِ بْنِ ذَرِّ-وَدَهِيرُ بْنُ ثَوْرٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ شَمْحٍ بْنِ مَخْزُومِ بْنِ صَاهِلَةَ بْنِ كَاهِلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَمَسْعُودُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ حَمَالَةَ بْنِ غَالِبِ بْنِ مُحَلِّمِ بْنِ عَائِذَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ الْهُونِ بْنِ بْنِ غَالِبٍ بْنِ مُحَلِّمِ بْنِ عَائِذَةَ بْنِ سُبَيْعِ بْنِ الْهُونِ بْنِ خُزَيْمَةَ، مِنْ الْقَارَةِ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: الْقَارَةُ: لَقَبٌ لَهُمْ. وَيُقَالَ: قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

وَكَانُوا رُمَاةً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ بْنِ [۲] غُبْشَانَ بْنِ سُلَيْمِ ابْن مَلَكَانِ بْنِ أَفْصَى نَضْلَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، مِنْ خُزَاعَةَ. بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، مِنْ خُزَاعَةَ. وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، لِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ: ذُو الشِّمَالَيْنِ، لِأَنَّهُ كَانَ أَعْسَرَ، وَاسْمُهُ عُمَيْرٌ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَبَّابُ بْنُ الْأَرَتُ، ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَلَهُ عَقِبٌ، وَهُمْ بِالْكُوفَةِ، وَيُقَالُ: خَبَّابٌ مِنْ خُزَاعَةَ [٣]

(۱] فِي أَ: «وَسعد بن أَبى وَقاص مَالك بن أهيب ... إِلَخ» ...

[۲] فِي م، ر: «مَن».
[۳] وَالصَّحِيح أَنه تميمى النِّسَب لحقه السباء فِي الْجَاهِلِيَّة، فاشترته امْرَأَة من خُزَاعَة وأعتقته، وَكَانَت من حلفاء بنى عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد الْحَارِث بن زهرَة، فَهُوَ تميمى بِالنِّسَبِ، خزاعيّ بالْوَلَاءِ، زهري بِالْحلف. (رَاجع الاِسْتِيعَاب).
[۲۸۲]

(مِنْ بني تيم):

قَالَ ابْنِ إِسْحَاق: وَمِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ، أَبُو (بَكْرٍ) قَالَ ابْنِ عِلْمِد بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْد بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ. عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اسْمُ أَبِي بَكْرٍ: عَبْدُ اللَّهِ، وَغَتِيقُ:

لَقَبُّ، لِخُسْنٍ وَجْهِهِ وَعِتْقِهٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبِلَالٌ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ- وَبِلَالٌ مُولَى أَبِي بَكْرٍ- وَبِلَالٌ مُولَّدُ مِنْ مُولَّدِي بَنِي جُمَحَ، اشْتَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أُمُولَّدُ مِنْ مُولَّدِي بَنِي جُمَحَ، اشْتَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَهُو بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، لَا عَقِبَ لَهُ- وَهُو بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، لَا عَقِبَ لَهُ- وَعَامِرُ ابْنِ فَهَيْرَةَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، مُوَلَّدٌ مِنْ مُوَلَّدِي الْأَسْدِ، أَسْوَدُ، اشْتَرَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُمْ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَصُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ، مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسط.

(نَسَبُ النَّمِرِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: النَّمِرُ: ابْنُ قَاسِطِ بْنِ هِنْبِ بْنِ أَفْصَى بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ ابْن رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ، وَيُقَالُ: مُهْيِّ بْنِ جَدِيلَةَ بْنِ أَسَدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ، وَيُقَالُ: صُهِيْبٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ، وَيُقَالُ: صُهِيْبٌ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، وَيُقَالُ: عُمْ رُومِيٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ: إِنَّمَا كَانَ أَسِيرًا فِي الرُّومِ فَاشْتُرِيَ مِنْهُمْ وَاللَّهِ بَنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، كَانَ السِّيلِ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، كَانَ اللَّهِ بْنِ مَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، كَانَ اللَّهِ بُنِ مَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، كَانَ اللَّهِ مُنْ بَدْرٍ، عَمْرو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، كَانَ اللَّهِ مُنْ بَدْرٍ، عَمْرو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ، كَانَ اللَّهِ مُنْ مَنْ مَنْ بَدْرٍ، فَقَدِمَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ بَدْرٍ، فَكَلَّمَهُ، فَصَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، فَقَالَ وَأَجْرِي يَا رَسُولً فَرَا وَأَجْرِي يَا رَسُولً فَكَلَّمَهُ، فَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ، فَقَالَ وَأَجْرُكِ خَمْسَةُ نَفَر. فَلَا وَأَجْرُكَ خَمْسَةُ نَفَر. وَاللَّهُ وَالْ وَأَجْرُكَ خَمْسَةُ نَفَر. وَاللَّهِ عَلَى وَالْدَالِهُ وَالْتَالَةُ وَالْمَا لَلْهُ عَمْرِهِ بْنِ تَعْمَلِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ اللَّهِ عَمْرَى وَقَالَ وَأَجْرُكَ خَمْسَةُ نَفَر.

(مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بُّنِ يَقَظَةَ بُنِ مُخْرُومِ بُنِ عَبْدِ الْأَسَدِ مُرَّةَ: أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ

[۱] زِيَادَة عَن أَ، ط. جـ 1 (ص: ٦٨٣)

وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَشَمَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ هَرْمِيٍّ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَخْزُومٍ.

### (سَبَبُ تَسْمِيَةِ الشَّمَّاسِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَاسْمُ شَمَّاسٍ: عُثْمَانُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ

شَمَّاسًا، لِأَنَّ شَمَّاسًا مِنْ الشَّمَامِسَةِ قَدِمَ مَكَّةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ جَمِيلًا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ جَمَالِهِ فَقَالَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَكَانَ خَالَ شَمَّاسٍ: هَا أَنَا اللَّهُ بِشَمَّاسٍ أَحْسَنَ مِنْهُ، فَأَتَى بِابْنِ أُخْتِهِ عُثْمَانَ آتِيكُمْ بِشَمَّاسًا، فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ بْنِ عُثْمَانَ فَسُمِّيَ شَمَّاسًا، فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ بْنِ عُثْمَانَ فَسُمِّيَ شَمَّاسًا، فِيمَا ذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَالزُّهْرِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْمُ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَّمِ، وَاسْمُ وَاسْمُ أَبِي الْأَرْقَمِ: عَبْدُ مَنَافِ بْنِ السَدِ، وَكَانَ أَسَدُ أَبِي [١] الْأَرْقَمِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، يُكَنَّى: أَبَا جُنْدُبِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، يُكَنَّى: أَبَا جُنْدُبِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، يُكنَّى: أَبَا جُنْدُبِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ابْنِ يَاسِر.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، عَنْسِيُّ، مِنْ مَدْحِجٍ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمُعَتِّبُ بْنُ عَوْفِ بْنِ عَامِرِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَفِيفِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ حُبْشِيَّةَ بِن سَلُولَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ، وَهُوَ الَّذِي كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ، وَهُوَ الَّذِي يُدْعَى: عَيْهَامَةَ [۲] . خَمْسَةُ نَفَرِ

# (مِنْ بَنِي عَدِيٍّ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ: عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ نَفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ رِيَاحِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ [٣] بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيٍّ، وَأَخُوهُ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمِهْجَعٌ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ أَوَّل قَتِيلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ الصَّفَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، رُمِي بَسْهُمٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مِهْجَعٌ، مِنْ عَكِّ بْنِ عَٰدْنَاْنَٰ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَمْرُو بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ أَذَاةَ [٤] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «وَأَبُو الأرقم» .

[۲] العيهامة: الطَّوِيلِ الْعُنُق. [۳] كَذَا فِي الْإِسْتِيعَابِ وَالرَّوْضِ. وَفِي الْأُصُولِ: « وَالْمَعْرُوف ... بن عبد الله بن قرط بن ريَاح» . وَالْمَعْرُوف فِي نِسْبَة تَقْدِيم ريَاح على عبد الله. وفي م، ر. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ والاستيعاب: «أَدَاة» بِالدَّالِ الْمُهْملَة. قَالَ أَبُو ذَر: «وأداة، كَذَا وَقع هُنَا بِالدَّالِ الْمُهْملَة، وبالذال «وأداة، كَذَا وَقع هُنَا بِالدَّالِ الْمُهْملَة، وبالذال الْمُعْجَمَة، ذكره أَبُو عبيد عَن ابْنِ الْكَلْبِيّ» . « 1 (ص: ١٨٤)

ابْن قَرْطِ بِن رِيَاحِ بْن رَزَاحِ بْن عَدِيّ بْن كَعْب، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ َبْنُ سُرَاقَةَ، وَوَاقِدُ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ مَنَافِ بْن عَرِين بْن ثَعْلَبَةَ بْن يَرْبُوع بْن حَنْظَلَةً بْن مَالِكِ بْن زَيْدِ مَنَاةَ بْن تَمِيمٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَخَوْلِيُّ بْنُ أَبِي خَوْلِيِّ، وَمَالِكُ بْنُ أَبِي خَوْلِيِّ، حَلِيفَانِ لَهُمْــُ قَالَ أَبْنُ هِشَامٍ: أَبُو خَوْلِيٍّ، مِنْ بَنِي عِجْلِ بْنِ لَجَيْمِ بْن صَعْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ. قَالُ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، حَلِيفُ آلَ الْخَطَّابِ، مِنْ عَنْزِ بْنِ وَائِلَــُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَنْزُ بْنُ وَائِلَ: ابْنُ قَاسِطِ بْنَ هِنْبِ أَفْصَى بْن جَدِيِلَةَ بْن أُسَدِ بْن رَبِيعَةَ بْن نِزَارِ، وَيُقَّالُ: أَفْصَى: ابْنُ دُعْمِيِّ بْنِ جَدِيلةً. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَامِرُ بْنُ الْبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ نَاشِبِ بْنِ غَيْرَةَ، مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ، وَعَاقِلُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَخَالِدُ بْنُ الْبُكَيْرِ، وَإِيَاسُ بْنُ الْبُكَيْرِ، حُلَفَاءُ بَنِي عَدِيٌّ بْنِ كَعْبٍ، وَسَعِيدُ بِنُ زَيْدِ بْن عَمْرِو بْن نُفَيْلِ ّبْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ِ ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطَ ٕبْنِ رِيَاحَ بْن زَزَاحَ بْن عَدِيِّ بْن كَعْبِ، قَدِمَ مِنْ الشَّأْمِ بَعْدَ مَا

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَدْرٍ، فَكَلَّمَهُ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَهْمِهِ، قَالَ: وَأَجْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَأَجْرُكَ. أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

# (مِنْ بَنِي جُمَحَ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي جُمَحَ بْنِ عَمْرُو بْنَ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ
عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ اَبْن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ
بْنِ جُمَحَ، وَابْنُهُ السَّائِبُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَخَوَاهُ قُدَامَةُ
بْنِ جُمَحَ، وَابْنُهُ السَّائِبُ بْنُ عَثْمَانَ، وَأَخَوَاهُ قُدَامَةُ
بْنِ بُنُ مَظْعُونٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ
الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ ابْن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ ابْن وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ
جُمَحَ، خَمْسَةُ نَفَر.

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ كُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ ابْن عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ [١] ـُنِ سَهْمٍ ، رَجُلُ.

[۱] فِي الْأُصُول: «سعيد» وَهُوَ تَحْرِيف. وَقد تقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ فِي الْجُزْء الأول. جـ 1 (ص: ٦٨٥)

### (مِنْ بَنِي عَامِرٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، ثُمُّ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حِسْلِ بْنِ عَامِرٍ: أَبُو سَبْرَةَ بْنِ أَبِي رُهْمِ بْنِ عَبْدِ وُدُ بْنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْنِ حِسْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَالِكِ بْنِ حِسْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَالِكِ، بْنِ مَالِكٍ، وُدُ بن ابْن نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ وُدُ بن ابْن نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ - كَانَ خَرَجَ مَع عَبْدِ وُدً بنِ نَصْرِ ابْن مَالِكِ بْنِ حِسْلٍ - كَانَ خَرَجَ مَع أَبِيهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَلَمَّا نَزَلَ النَّاسُ بَدْرًا فَرَّ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، فَلَمَّا نَزَلَ النَّاسُ بَدْرًا فَرَّ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَشَهِدَهَا مَعَهُ- وَعُمَيْرُ بْنُ عَوْفٍ، مَوْلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ. خَمْسَةُ نَفَرٍ. خَمْسَةُ نَفَرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، مِنْ الْيَمَنِ.

### (مِنْ بَنِي الْحَارِثِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بَنِ فِهْرٍ: أَبُو عُبِيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَهُو عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ بْنِ هِلَالِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعَمْرُو بْنُ الْجَارِثِ بْنِ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي شَدَّادِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَسُهِيْلُ بْنُ وَهْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَسُهِيْلُ بْنُ وَهْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَسُهِيْلُ بْنِ أَبِي أَمِي أُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ وَهْبِ الْحَارِثِ، وَأَخُوهُ صَفْوَانُ بْنُ وَهْبٍ، وَهُمَا ابْنَا بَيْضَاءَ، وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ أُهَيْبِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أُهَيْبِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أُهَيْبِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أُهَيْبِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أُهَيْبِ وَعَمْرُو بْنُ أَبِي سَرْحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلَالٍ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ ضَبَّةَ بْنِ الْحَارِثِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فَنْ الْحَارِثِ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَمْ فَوْ أَبْ الْمَارِثِ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَمْ الْمُارِثِ خَمْسَةُ نَفَرِ أَيْ الْمُونِ بَنِ الْمُالِ الْنِ الْمَارِثِ خَمْسَةُ نَفَرِ أَنِ الْمَارِثِ أَنْ الْمُعَلِدِ وَمُعْلَا لِيْعَالِ الْمُلَالِ بْنِ أَيْبِ الْمُعَلِّ فَيْ الْمُعَالِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِي الْمُعْرِفِ بْنَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِفِ الْمُعْرِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِعِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمِعْلِي الْمُعْلِي ال

#### (عَدَدُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ):

فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ، ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا. قَالَ اللّهِ عَلَيْمَ ابْنُ هِشَامٍ: كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ ابْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ ابْنِ إِسْحَاقَ، يَذْكُرُونَ فِي الْمُهَاجِرِينَ بِبَدْرٍ، فِي بَنِي إِسْحَاقَ، يَذْكُرُونَ فِي الْمُهَاجِرِينَ بِبَدْرٍ، فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ: وَهْبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، وَفِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ. وَفِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ.

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي الرَّوْض والاستيعاب. وَفِي الْأُصُول: «عِيَاض بن أَبى زُهَيْر» وَهُوَ تَحْرِيف. (ص: ٦٨٦)

#### -الْأَنْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ

(مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهِلِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَشَهِدَ بَدْرًّا مَغَّ رَسُولِ اللَّهِ وَكُلِلَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ الْأَوْسِ بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ الْأَوْسِ بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ النَّعْمَانِ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ النَّعْمَانِ وَالْحَارِثُ بْنِ أَنْسِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ امْرِئِ النَّعْمَانِ وَالْحَارِثُ بْنِ أَنْسِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ. الْقَيْسِ أَنْ الْمُرِئِ النَّعْمَانِ وَالْحَارِثُ بْنِ أَنْسِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ. الْقَيْسِ أَنْ الْمُرِئِ الْقَيْسِ الْنِ وَالْحَارِثُ بْنِ أَنْسِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ. الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْقَيْسِ الْمُلْ وَالْحَارِثُ الْقَيْسِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ الْمُلْكِ اللَّهِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُولِ الللَّهِ الْمُلْكِلِلْكُولِ الللّهِ الْمُلْكِلِلْكُولِ اللللْكِلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْكُولِ اللْلْكُولُ الْمُلْكِلِلْكُولِ الْمُلْكِلِلْلِلْكُلِكُولِ اللْمُلْكِلْكُولِ الْمُلْكُلِكُ الْمُلْكُولِ الْمُلْكُولِ الْمُلْكُلُولِ اللللْمُلْكِلِلْكُولِ الْمُلْكِلِلْكُولِ ا

(مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ كَعْبٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ كَغْبِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ: سَغُدُ بْنُ زَيْدِ بْن مَالِكِ بْن عُبَيْدٍ.

وَمِنْ بَنِي زَعُورَا بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ: زَعْوَرَا [۱]- سَلَمَةُ ابْن سَلَامَةَ بْنِ وَقَشِ بْنِ وَقَشِ بْنِ وُغْبَةَ بْنِ زَعُورَا، وَسَلَمَةُ بْنُ تَابِتِ بْنِ وَقَشٍ، وَرَافِعُ بْنُ يَزِيدَ زَعُورَا، وَسَلَمَةُ بْنُ تَابِتِ بْنِ وَقَشٍ، وَرَافِعُ بْنُ يَزِيدَ نِعُورَا، وَسَلَمَةُ بْنُ خَزْمَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَارِثِ حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي مَحْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي مَحْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ مَسْلَمَةُ بْنُ أسلم بن حريش بْنِ عَدِيً بْنِ الْحَارِثِ، وَسَلَمَةُ بْنُ أسلم بن حريش بْنِ عَدِي بْنِ الْحَارِثِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَدِي بْنِ مَحْدَعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَدِي بْنِ مَحْدَعَةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَلِيكُ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَلِيكُ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَلَيْ لَكُمْ بْنِ الْحَارِثِ، وَسَلَمَةُ بْنُ أسلم بن حريش بْنِ عَدِي بْنِ الْحَارِثِ، وَسُلَمَةُ بْنُ أَسْلَمُ بَنِ عَلِيكُ لَهُمْ مِنْ بَنِ عَدِي فَلْ الْبُنُ هِشَامٍ: أَسْلَمُ: بْنُ حَرِيسِ بْنِ عَدِي فِي الْمَالِ الْنُ هِشَامٍ: أَسْلَمُ: بْنُ حَرِيسِ بْنِ عَدِي فِي

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ، وَعُبَيْدُ بْنُ التَّيْهَانِ. التَّيْهَانِ.

[۱] فِي هَامِش م: «قَوْله: وَيُقَال «زعورا» ضبط فِي بعض النُسخ الأول بِفَتْح الزاى وَضم الْعين وَسُكُون الْوَاو، وَضبط الثَّانِي بِفَتْح الزاى وَسُكُون الْعين وَفتح الْوَاو» . وَهَكَذَا ضبط فِي (أ) بالقلم، الْعين وَفتح الْوَاو» . وَهَكَذَا ضبط فِي (أ) بالقلم، وبهذه الْأَخِيرَة ضَبطه الْقَامُوس (مَادَّة زعر) . [۲] فِي م، ر، هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي: «زعبة» بِالْعينِ الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف. (رَاجع الْإسْتِيعَاب، وَأَسْمَاء من شهد بَدْرًا، والإصابة، والقاموس) . من شهد بَدْرًا، والإصابة، والقاموس) . (ح. 1 (ص: ۱۸۷)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَتِيكُ بْنُ التَّيْهَانِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ. خَمْسَةَ عَشَرَ وَجُلًا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ: أَخُو بَنِي زَعُورَا، وَلُقَالُ: مِنْ غَسَّانَ. وَيُقَالُ: مِنْ غَسَّانَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَنْ بَنِي ظَفَرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ كَعْبٍ، وَكَعْبُ: هُوَ ظَفَرٌ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ظَفَرُ: ابْنُ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْأَوْسِ: قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَوَادٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ أُوْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَوَادٍ، بْنُ أُوْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَوَادٍ. رَجُلَان.

### (سَبَبُ تَسْمِيَةِ عُبِيْدٍ بِمِقْرَنِ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُبَيْدُ بْنُ أَوْسٍ الَّذِي يَقَالُ لَهُ: مُقَرَّنٌ، لِأَنَّهُ قَرَنَ أَرْبَعَةَ أَسْرَى فِي يَوْمِ بَدْرٍ. وَهُوَ

# الَّذِي أُسَرَ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَئِذٍ.

(مِنْ بَنِي عَبْدِ بن رَزَاحَ وَحُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أَ وَمِنْ بَنِ عَبْدٍ، وَمُعَتَّبُ بْنُ عَبْدٍ [۱] . فَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ. وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ [۲] ، مِنْ بَلِيٍّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ. وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ [۲] ، مِنْ بَلِيٍّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقٍ. وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ [۲] ، مِنْ بَلِيٍّ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارِقَ ثَفَر.

(مِنْ بَنِي حَارِثَةَ):

وَمِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأُوسِ! مَسْعُودُ ابْن سَعْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأُوسِ! مَسْعُودُ ابْن سَعْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَارِثَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ! وَيُقَالُ! مَسْعُودُ بْنُ عَبْدِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ! وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ! وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ! وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَلَاتِ وَمِنْ جَلَوْ بْنِ مَجْدَعَةَ ابْن حَارِثَةً. وَاسْمُهُ! هَانِي بْنُ نَيَّارٍ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ وَاسْمُهُ! هَانِي بْنِ نَيَّارِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ وَاسْمُهُ! هَانِي بْنِ نَيَّارِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ وَاسْمُهُ! هَانِي بْنِ نَيَّارِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ هُنَيِّ بْنِ نَبْ بَيْ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ بْنِ مُلْوَا بْنِ هُمَيْمِ بْنِ كَلَابِ وَيُعْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ الْمَاعَةِ وَلَاثَةُ نَفَرٍ وَلَاثَةً لَنَو الْمَاعَةُ وَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ فَضَاعَةً وَلَاثَةُ نَفَرٍ الْوَلَاثَةُ نَفَرٍ وَلَاثَةً وَلَاثَةُ نَفَرٍ وَلَاثَةً وَلَاثَةً وَلَاثَةً وَلَاثَةً وَقَلَاثَةً وَلَاثَةً وَلَاثَةً وَلَوْلِ الْمُؤْلِ الْمَاعِقِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَاعَةُ وَلَاثَةً وَلَوْلِ الْمَاعِةُ وَلَاثَةً وَلَوْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمَالَةُ وَلَوْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «عبيد» وَهُوَ تَحْرِيف.
د (حَمَن حَلْفَائَهُم ثُمَّ مِن بِلَى» .
ج 1 (ص: ۱۸۸)

<sup>(</sup>مِنْ بَنِي عَمْرٍو):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ

مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ
بْنِ قَيْسِ وَقَيْسُ أَبُو الْأَقْلَحِ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ
أَمَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ - وَمُعَتِّبُ بْنُ قُشَيْرِ بْنِ مُلَيْلٍ بْنِ الْأَزْعَرِ بْنِ
بْنِ الْعَطَّافِ بْنِ ضُبَيْعَةَ، وَأَبُو مُلَيْلٍ بْنُ الْأَزْعَرِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ الْعَطَّافِ ابْن ضُبَيْعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مَعْبَدِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ الْعَطَّافِ بْنِ ضُبَيْعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مَعْبَدِ بْنِ
الْأَزْعَرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْعَطَّافِ بْنِ ضُبَيْعَةَ.
الْأَزْعَرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْعَطَّافِ بْنِ ضُبَيْعَةً.
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُمَيْرُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ بْنِ وَاهِبِ [١] بْنِ الْعُكَيْمِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَجْدَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ: ابْنِ عَمْرٍو، وَعَمْرٌو [٢] الَّذِي يُقَالُ لَهُ: بَحْزَجُ [٣] بْنُ حَنْسِ [٤] ابْن عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. خَمْسَةُ نَفَر.

(مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ):

وَمِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكٍ أَ مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ
الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ
الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسِ
الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنُ سَاعِدَة،
ابْن عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ أُمَيَّةَ: وَعُويْمُ بْنُ سَاعِدَة،
وَرَافِعُ بْنُ عُنْجُدَةً وَعُنْجُدَةُ أُمُّهُ، فِيمَا قَالَ ابْنُ
وَرَافِعُ بْنُ عُنْجُدَةً وَعُنْجُدَةُ أُمُّهُ، وَيَمَا قَالَ ابْنُ
وَمَامٍ وَعُبَيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ [٥] ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ
حَاطِبٍ.
حَاطِبٍ.

وَزَعَمُوا أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَالْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ خَرَجَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَجَّعَهُمَا، وَأَمَّرَ أَبَا لَبَابَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَ لَهُمَا بِسَهْمَيْنِ مَعَ أَبَا لَبُابَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَ لَهُمَا بِسَهْمَيْنِ مَعَ أَبَا لَبُابَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَ لَهُمَا بِسَهْمَيْنِ مَعَ أَنْفَرٍ. وَسُعَةُ نَفَرٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: رَدَّهُمَا مِنْ الرَّوْحَاءِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَحَاطِبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ

# أُمَيَّةَ وَاسْمُ أَبِي لُبَابَةَ: بَشِيرٌ.

[١] كَذَا فِي الْأُصُولِ والطبري. وَفِي الْإِسْتِيعَابِ:

«وهب» **.** 

[٢] فِي م، ر: «وَهُوَ الَّذي … إِلَخ» . [٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي ط: «تِخرج» وَفِي سَائِر

الْأُصُولَ: «يخرج» ـ

[٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِرِ الْأُصُولِ: «ابْن

خنس» وَفِي الإسْتِيعَابِ: «ابْن خناس، وَيُقَال:

ابن خنساء» ـ

[٥] ضبط بالقلم فِي بعض النّسخ بِضَم وبفتح.

وبفُتح ثمَّ كسرـ

ج 1 (ص: ۲۸۹)

### (مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ: أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ابْن خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ.

وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَلِيٍّ: مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ ضَبَيْعَةَ وَثَابِتُ بْنُ أَقْرَمَ [۱] بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْعَجْلَانِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَزِيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَرِبْعِيُّ ابْنُ رَافِعِ بْنِ زَيْدِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَرَبْعِيُّ ابْنُ رَافِعِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَخَرَجَ عَاصِمُ بْنُ بَنِ عَدِيٍّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلَانِ، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَوْدًى وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ [۲] . سَبْعَةُ نَفَرٍ. وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ مَعَ أَصْحَابِ بَدْرٍ [۲] . سَبْعَةُ نَفَرٍ.

### (مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً)

وَمِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الْبُرَكِ [٣]- وَاسْمُ الْبُرَكِ أَمْرُو الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ- وَعَاصِمُ بْنُ قَيْسٍ. الْبُرَكِ أَمْرُو الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ- وَعَاصِمُ بْنُ قَيْسٍ ابْنُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ابْنُ ثَعْلَبَةً. وَأَبُو ضَيَّاحٍ بْنُ ثَابِتِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ أُمِيَّةً بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَأَبُو حَنَّةً. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَهُو أَجُو أَبِي ضَيَّاحٍ، وَيُقَالُ: أَبُو وَلَيَّ الْبُرَكُ بْنُ ثَعْلَبَةً، وَأَبُو حَنَّةً وَاللَّهُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ النَّعْمَانِ الْفَيْسِ الْبُرَكُ بْنُ ثَعْلَبَةً. وَاللَّهُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَالِمُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسَالِمُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَعْلَبَةً بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةً بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةً بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةً النَّعْمَانِ بْنِ أُمَيَّةً بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةً لِي النَّعْمَانِ بْنِ أُمَيَّةً بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةً اللَّهُ اللَّهُ مُونِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَبَةً بْنِ امْرِئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَمَةً اللَّهُ عُمَانِ بْنِ أُمِيَّةً بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْمَانِ بْنِ أُمِيَّةً بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْلَمَةً اللَّهُ عُمَانِ بْنِ أُمْيَةً بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ ابْن ثَعْمَانِ بْنِ أُمْيَةً بْنِ امْرِئِ الْمُرِئِ الْمُرْئِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْنُ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرْئِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُولِ الْمُرْئِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرَائِ الْمُرِائِ الْمُرَائِ الْمِلْ الْمُرَائِ الْمُرَائِ

جـ 1 (ص: ٦٩٠)

<sup>[</sup>۱] كَذَا فِي أَ، والاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول. «أَرقم»

<sup>[</sup>۲] كَانَ سَبَب رد رَسُول الله ﷺ لعاصم أنه بلغه شَيْء عَن أهل مَسْجِد الضرار، وَكَانَ قد اسْتَخْلَفَهُ على قبَاء والعالية، فَرده لينْظر فِي ذَلِك (رَاجع الرَّوْض).

<sup>[</sup>٣] يرْوى بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الرَّاء، كَمَا يرْوى أَيْضا بضَم الْبَاء وَفتح الرَّاء.

<sup>[</sup>٤] وَيُقَالَ فِيهِ أَيْضا: أَبُو حَيَّة (بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّة) وَصَوَابه (كَمَا فِي الاِسْتِيعَاب) بِالْمُوَحَّدَةِ التَّحْتِيَّة، وَصَوَابه (كَمَا فِي الاِسْتِيعَاب) كِمَا قَالَ ابْن هِشَام.

٤٤- سيرة ابْن هِشَام- ١

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: ثَابِتُ: ابْنُ عَمْرِو [١] بْنِ تَعْلَبَةَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ الْمُورِئِ الْقَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ، ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بِسَهْمٍ مَعَ النُّعْمَانِ، ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بِسَهْمٍ مَعَ النُّعْمَانِ، ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَسْعَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي جُحْجَبِيٍّ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي جَحْجَبِيِّ بَنِ كُلْفَةُ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَوْفٍ بْنِ عَوْفٍ بْنِ كُلْفَةَ بْنِ كُلْفَةً وَيُقَالُ: الْجَرِيشِ بْنِ جَحْجَبِيِّ بْنِ كُلْفَةَ وَيَقَالُ: الْحَرِيشِ بْنِ جَحْجَبِيٍّ بْنِ كُلْفَةَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْحَرِيشِ بْنِ جَحْجَبِيٍّ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي أُنْيُفٍ: أَبُو عَامِرٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ابْنِ بَيْحَانَ [٢] بْنِ عَامِرٍ عُقِيلٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ أُنْيَفِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ ابْن تَيْمِ بْنِ إَرَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَمْدِهِ ابْن عَمْرِو ابْن عَمْدِو ابْن عَمْدِو ابْن قَسْمِيلِ [٤] بْنِ فَرَانَ [٥] بْنِ بَلِيِّ بْنِ عَمْدِو ابْن الْحَافُ بْنِ قَضَاعَةً. رَجُلَانِ الْحَافُ بْنِ قَضَاعَةً. رَجُلَانِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ تَمِيمُ بْنُ إِرَاشَةَ، وَقِسْمِيلُ بْنُ فَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ تَمِيمُ بْنُ إِرَاشَةَ، وَقِسْمِيلُ بْنُ فَارَانَ قَالً ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ تَمِيمُ بْنُ إِرَاشَةَ، وَقِسْمِيلُ بْنُ فَارَانَ قَالً ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ تَمِيمُ بْنُ إِرَاشَةَ، وَقِسْمِيلُ بْنُ فَارَانَ قَالً ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ تَمِيمُ بْنُ إِرَاشَةَ، وَقِسْمِيلُ بْنُ

(مِنْ بَنِي غُنْمٍ)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي غَنْمَ بْنِ السَّلْمَ ابْنِ السَّلْمَ بْنِ الْأَوْسِ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةً امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةً بْنِ الْخَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّاطِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّاطِ بْنِ عَرْفَجَةً، بْنِ حَارِثَةَ ابْن غَنْم، وَمُنْذِرُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ عَرْفَجَةً، وَمَالِكُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ عَرْفَجَةً. وَمَالِكُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ عَرْفَجَةً قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَرْفَجَةُ: ابْنُ كَعْبِ بْنِ النَّحَاطِ بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَرْفَجَةُ: ابْنُ كَعْبِ بْنِ النَّحَاطِ بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَرْفَجَةُ: ابْنُ كَعْبِ بْنِ النَّحَاطِ بْنِ عَرْفَجَةً بْن غَنَمٍ. كَعْبِ بْنِ حَارِثَةَ بْن غَنَمٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْحَارِثُ بْنُ عَرْفَجَةَ، وَتَمِيمٌ، مَوْلَى بَنِي غَنَمٍ. خَمْسَةُ نَفَرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: تَمِيمٌ: مَوْلَى سَعْدِ بْن خَيْثَمَةً.

[۱] فِي الْاسْتِيعَاب: «ثَابِت بِن كَلْفَة بِن ثَعْلَبَة». الْأُصُول، وَفِي سَائِر الْأَصُول: «تيجان». الْأُصُول: «تيجان». الْأُصُول: «عبيلة». [۳] فِي الْاسْتِيعَاب: «عبيلة». [٤] فِي م، ر: «قسمل» وَهُو تَحْرِيف. [٥] يرْوى بتَخْفِيف الرَّاء وتشديدها. [٩] بروى بتَخْفِيف الرَّاء وتشديدها.

### (مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةً وَحُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ جَبْرُ [۱] بْنُ عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ هَيْشَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَمَالِكُ بْنُ نُمَيْلَةَ، بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَمَالِكُ بْنُ نُمَيْلَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ مُزَيْنَةَ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَصَرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَلِيٍّ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

### (عَدَدُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْأَوْسِ) :

فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ أَلْأَوْسِ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ أَلْأَوْسِ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأُجْرِهِ، أَحَدٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا ۗ

### (مِنْ بَنِي امْرِئِ الْقَيْسِ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَشَهِدَ بَدْرًا مَنْعَ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ الْفَرْرَجِ بْنِ مِنْ الْفَسْلِمِينَ، ثُمَّ مِنْ الْفَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ الْخَزْرَجِ بْنِ

حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْمَرِئِ الْقَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَمْرِو بْنِ أَبِي زُهَيْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ، وَخَلَّدُ بْنِ مَمْرِو بْنِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ، وَخَلَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَرِئِ الْقَيْسِ، وَخَلَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ حَارِثَةَ بْنِ وَخَلَّدُ بْنِ سُويْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَارِثَةَ بْنِ وَخَلَّدُ بْنُ سُويْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ فَعَلِهِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ الْمُرِئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ الْمُرِئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ الْمُرِئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرِ الْمُرِئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرِ الْمُرْئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ الْمُرِئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرِ الْمُرْئِ الْقَيْسِ. أَرْبَعَةُ نَفَرِ الْمُرِئِ الْمُعْرِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُولِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْفِ الْمُرْئِ الْمِلْ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْفِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمِلْكِ الْمُرْفِ الْمُرْئِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِي الْمُرْفِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْئِ الْمُرْفِ الْمُرْفِقُ الْمُرْعِلِ الْمُرْعُ الْمُرْعِ الْمُولِ الْمُرْعِلِ الْمُرَ

### (مِنْ بَنِي زَيْدٍ):

وَمِنْ بَنِي زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةٌ بْنِ كَعْبُ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بَشِيرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ خِلَاسِ بْنِ زَيْدٍ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالَ: جُلَاسٌ، وَهُوَ عِنْدَنَا خَطَأً - وَأَخُوهُ سِمَاكُ بْنُ سَعْدٍ. رَجُلَان.

#### (مِنْ بَنِي عَدِيٍّ):

وَمِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ الْسَيْعُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَيْشَةَ [٢] بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَدِيٍّ، وَعَبَّادُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَيْشَةَ، أَكُوهُ. أَكُوهُ. أَخُوهُ.

<sup>[</sup>۱] وَيُقَالَ فِيهِ: «جَابِر» (رَاجع الْإِسْتِيعَابِ) .

<sup>[</sup>۲] وَيُقَالَ: ابْن عَائِشَة، (رَاجع الْاسْتِيعَاب) . جـ 1 (ص: ٦٩٢)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَيْسٌ: ابْنُ عَبَسَةَ بْنِ أُمَيَّةَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْسٍ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي أَحْمَرَ):

وَمِنْ بَنِي أَحْمَرَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ يَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَحْمَرَ، وَهُوَ لَيْدِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَحْمَرَ، وَهُوَ لَلْكِ بْنِ أَحْمَرَ، وَهُوَ اللّذِي يُقَالُ لَهُ: ابْنُ فُسْحُمَ رَجُلْ. وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ الْقَيْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: فُسْحُمُ أُمُّهُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ الْقَيْنِ بَسْر. وَسْر.

(مِنْ بَنِي جُشَمَ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَوَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُمَا الْخَزْرَجِ، وَزَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ عُتْبَةَ [۱] بْنِ عَمْرِو التَّوْأَمَانِ: خُبَيْبُ بْنُ إِسَافِ بْنِ عُتْبَهُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ بْنِ خَدِيجِ ابْنِ عَامِرِ بْنِ جُشَم، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَخُوهُ حُرَيْثُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْوا، وَسُفْيَانُ بْنُ بَشْرٍ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سُفْيَانُ بْنُ نَسْرِ [۲] بْنِ عَمْرِو بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: سُفْيَانُ بْنُ نَسْرٍ [۲] بْنِ عَمْرِو بْنِ وَلْدِ.

(مِنْ بَنِي جِدَارَةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي جِدَارَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ: تَمِيمُ بْنُ يَعَارَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخَزْرَجِ: تَمِيمُ بْنُ يَعَارَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَمَيْرٍ مِنْ عَمَيْرٍ مِنْ عَمَيْرٍ مِنْ بَنِ أَمَيَّةَ بْنِ جِدَارَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةً .

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَدِيِّ

بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ جِدَارَةَ [٣] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَيْدُ بْنُ الْمُزَيَّنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيً بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ جِدَارَةَ. عَدِيً بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ جِدَارَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: زَيْدُ بْنُ الْمُرِّيِّ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْفُطَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْفُطَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ قِدَارَةَ. أُمَيَّةَ بْنِ جِدَارَةَ نَفَر.

[۱] عتبَة، بِكَسْر الْعين وَفتح التَّاء، وَهُوَ الصَّوَابِ فِي ضَبطه. (رَاجع شرح السِّيرَة لأبى ذَر) . [۲] وَهَذِه الرِّوَايَة هِيَ الْأَصَح. (رَاجع الِاسْتِيعَاب وَشرح السِّيرَة لأبى ذَر) . [۳] الِاسْتِيعَاب «حذارة» بِالْحَاء الْمُعْجَمَة. جـ 1 (ص: ۱۹۳)

# (مِنْ بَنِي الْأَبْجَرِ):

وَمِنْ بَنِي الْأَبْجَرِ، وَهُمْ بَنُو خُدْرَةَ ۗ[۱] ، بَٰنِ عَوْفِ بَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْأَبْجَرِ. رَجُلُ.

### (مِنْ بَنِي عَوْفٍ):

وَمِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُمْ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ بْنِ غَنْمِ ابْن عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُمْ بَنُو الْحُبْلَى: سَالِمُ بْنُ غَنْمِ ابْن عَوْفِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْحُبْلَى، لِعِظَمِ بَطْنِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَرْفِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْحُبْلَى، لِعِظَمِ بَطْنِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيًّ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ اللَّهِ بْنِ أَبِيٍّ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ مُلُولً إِنْ سَلُولً [٢] ، وَإِنَّمَا سَلُولً اللَّهِ اللَّهِ مُرَاقًةً، وَهِيَ أُمُّ أُبَيٍّ: وَأُوسُ بْنُ خَوْلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْرَاقَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُرَاقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُلْولُ الْمُلْولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُسْلِمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِ

# بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي جُزْءٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي جَزْءِ [٣] بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِم بْنِ جَزْءٍ، غَنْمٍ: زَيْدُ بْنُ وَدِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ بْنِ جَزْءٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ كَلَدَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ غَطْفَانَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نَعْلَبَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ سَالِمِ ابْن غَنْمٍ، وَعَامِرُ بْنُ بَلْكَ بْنِ سَالِمِ ابْن غَنْمٍ، وَعَامِرُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ عَامِرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هِشَامٍ: هِشَامٍ: هِشَامٍ:

وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ مِنْ بَلِيٍّ، مِنْ قُضَاعَةً. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو حُمَيْضَةَ [٤] مَعْبَدُ بْنُ عَبَّادِ بْنُ الْمُقَدَّمِ بْنِ سَالِمِ ابْنِ غَنْمٍ. بْنِ سَالِمِ ابْنِ غَنْمٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مَغَّبَدُ بْنُ عَبَادَةٌ بَن قَشَعْر [٥] بْنِ الْمُقَدَّمِ، وَيُقَالُ: عُبَادَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ الْقُدْمِ [٦] .

رِّ بَارِيَادَة عَن أ. [۲] زِيَادَة عَن أ.

قَالَ السهيليّ: «وَذكر أَبُو بَحر أَنه قَيده عَن أَبى الْوَلِيد (جُزْء) بِسُكُون الزاى وَأَنه لم يجده عَن غَيره الْا بكَسْر الزاى».

[٤] كَذَا فِي أَ، ط. وَفِي سَائِر اَلْأُصُول: «أَبُو خميصة» ، وَمَا أَثْبَتْنَاهُ عَن (أَ، ط) ذكره ابْن عبد الْبر فِي الْإِسْتِيعَاب، ثمَّ قَالَ: «كَذَا قَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن إِسْحَاق: أَبُو حميضة، وَغَيره بقول فِيهِ: أَبُو حميصة» .

[٥] فِي م، ر: « ... عباد بن قشعر بن الفدم» .

<sup>[</sup>۱] فِي م، ر: «حدرة» بِالْحَاء الْمُهْملَة، وَهُوَ تَصْحِيف (رَاجع الطَّبَريّ) .

#### [٦] فِي م، ر: « ... عباد بن قيس بن الفدم» . جـ **1** (ص: ٦٩٤)

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَامِرُ بْنُ الْبُكَيْرِ، حَلِيفٌ لَهُمْ. سِتَّةُ نَفَرٍ سِتَّةُ نَفَرٍ سِتَّةُ نَفَرٍ وَيُقَالُ: عَاصِمُ بْنُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَامِرُ بْنُ الْعُكَيْرِ، وَيُقَالُ: عَاصِمُ الْعُكَيْرِ، وَلَيْقَالُ: عَامِرُ بْنُ الْعُكَيْرِ، وَيُقَالُ: عَاصِمُ الْعُكَيْرِ، وَلَيْقَالُ: عَامِرُ بْنُ الْعُكَيْرِ، وَيُقَالُ: عَامِرُ الْعُكَيْرِ، وَيُقَالُ: عَامِرُ اللّهُ عَلَيْرِ، وَيُقَالُ: عَامِرُ اللّهُ عَلَيْرٍ، وَيُقَالُ: عَامِرُ اللّهُ عَلَيْرِ، وَيُقَالُ: وَاللّهُ عَلَيْرِ، وَيُقَالُ: وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْرِ، وَلَيْقَالُ: وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْرِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْرِهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْرِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْرِهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### (مِنْ بَنِي سَالِمٍ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي سَالِمَ بْنِ عَوْفَ بْنِ عَوْفَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ غَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ مَالِكِ غَنْمِ بْنِ سَالِمٍ: نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ مَالِكِ غَنْمِ بْنِ الْعَجْلَانِ. رَجُلُ.

(مِنْ بَنِي أَصْرَمَ):

وَمِنْ بَنِي أَصْرَمَ بْنِ فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمُ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هَذَا غَنْمُ بْنُ عَوْفٍ، أَخُو سَالِمِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَغَنْمُ بْنُ سَالِمٍ، الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ-: عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بْنِ قَيْسِ ابْن أَصْرَمَ، وَأَخُوهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ. رَجُلَانِ.

(مِنْ بَنِي دَعْدٍ):

وَمِنْ بَنِي دَعْدِ بْنِ فِهْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غُنَمْ ۚ ٱلنَّعْمَانُ بْنُ
مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ دَعْدٍ، وَالنُّعْمَانُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ.
قُوْقَلُ [١] . رَجُلُ.
وَمِنْ بَنِي قُرْيُوشِ [٢] بْنِ غَنْمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ لَوْذَانَ
بْنِ سَالِمٍ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:
إِنْ سَالِمٍ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:

وَيُقَالُ قُرْيُوسُ بْنُ غَنْمٍ- ثَابِتُ بْنُ هَزَّالِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قُرْيُوشٍ. رَجُلْ. وَمِنْ بَنِي مَرْضَخَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمٍ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ بْنِ مَرْضَخَةَ. رَجُلْ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ: ابْنُ مَالِكِ بْنِ الدُّخْشُمِ بْنِ مَرْضَخَةَ.

### (مِنْ بَنِي لَوْذَانَ وُحَلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي لُّوْذَانَ بْنِ سَالِمٍ: ۗ رَبِّيعُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ ابْنِ أُمَيَّةَ بْنِ لَوْذَانَ، وَأُخُوهُ وَرَقَةُ بْنُ إِيَاسٍ، وَعَمْرُو بْنُ إِيَاسٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

[۱] كَذَا فِي أَ، ط والاستيعاب. وسمى كَذَلِك. لِأَن النُّعْمَان كَانَ عَزِيزًا فَكَانَ يُقَال للقائف إذا جَاءَهُ: النُّعْمَان كَانَ عَزِيزًا فَكَانَ يُقَال للقائف إذا جَاءَهُ: قوقل حَيْثُ شِئْت فَأَنت آمن. وَفِي سَائِر الْأُصُول: «فوقل» بِالْفَاءِ وَهُوَ تَصْحِيف.

[۲] فِي م، ر هُنَا: «قربوس» . جـ **1** (ص: ٦٩٥)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَمْرُو بْنُ إِيَاسٍ، أَخُو رَبِيعٍ وَوَرَقَةً.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَلِيٍّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي غُصَيْنَةً- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ:

غُصَيْنَةُ، أُمُّهُمْ، وَأَبُوهُمْ عَمْرُو بْنُ عِمَارَةَ- الْمُجَذَّرُ بْنُ ذِيادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِمَارَةَ بْنِ ذِيادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ مَشْنُوً بْنِ مَالِكِ بْنِ غُصَيْنَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ بُتَيْرَةَ بْنِ مَشْنُوً بْنِ مَالِكِ بْنِ غُمَيْلَةَ بْنِ إِرَاشِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَيْلَةَ بْنِ وَسَلِمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمَيْلَةَ بْنِ

قِسْمِيلِ بْنِ فَرَانَ [١] بْنِ بَلِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِّ بْنِ قَصَاعَةً.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَسْرُ [٢] بْنُ تَمِيمِ بْنِ ابْنُ هَارَانَ [٣] . [٣]

وَاسْمُ الْمُجَذَّرِ: عَبْدُ اللَّهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُبَادَةُ بْنُ الْخَشْخَاشِ [٤] بْنِ عَمْرِو بْنِ زُمْزُمَةَ، وَنَحَّابُ [٥] بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَزَمَةً

[٦] بننِ أُصْرَم بنٍ عَمْرِو بنِ عِمَارَةً.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ بَحَّاثُ [٧] بْنُ ثَعْلَبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَزَمَةَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَزَمَةَ بْنِ أَصْرَمَ. وَزَعَمُوا أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَصْرَمَ. وَزَعَمُوا أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَصْرَمَ. وَزَعَمُوا أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - حَلِيفٌ لَهُمْ - مِنْ بَهْرَاءَ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، خَمْسَةُ نَفَر. خَمْسَةُ نَفَر.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُتْبَةَ بْنُ بَهْزٍ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ.

#### (مِنْ بَنِي سَاعِدَةً):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي سَاعِدَةَ بَْنِ كَعْبِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ: الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ: الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ: الْخَزْرَجِ بْنِ ضَاعِدَةَ: أَبُو دُجَانَةَ، سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ.

<sup>[</sup>۱] يرْوی بتَخْفِيف الرَّاء وبتشديدها، وبتخفيفها دُرِيْد.

<sup>[</sup>۲] فِي م، ر: «قشر» **.** 

<sup>[</sup>٣] فِي مَ، ر: «ناران» **.** 

<sup>[</sup>٤] فِي م، ر: «عبآد» وَهُوَ تَحْرِيف. أَكْثَرَ الْأُصُولَ والاستيعاب، وَفِي أَ: [٥] كَذَا فِي أَكْثَرَ الْأُصُولَ والاستيعاب، وَفِيهُ رِوَايَاتُ غَيرهَا. [٦] الْأُصُولَ: «خزمة» بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَهُوَ

تَصْحِيفٍ. (رَاجع الاسْتِيعَاب).

[۷] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولَ: «نحاث» . وكلا الرِّوَايَتَيْنِ ذكرهما ابْن عبد الْبر وَنسب الأول لِابْنِ الْكَلْبِيّ، وَالثَّانيَة إِلَى إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن الْكَلْبِيّ، وَالثَّانيَة إِلَى إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن إِسْحَاق، ثمَّ قَالَ أَبُو عَمْرو: القَوْل عِنْدهم قَول إِسْحَاق، ثمَّ قَالَ أَبُو عَمْرو: القَوْل عِنْدهم قَول إِسْحَاق، ثمَّ قَالَ أَبُو عَمْرو: القَوْل عِنْدهم الْكَلْبِيّ.

ج 1 (ص: ١٩٦٦)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو دُجَانَةَ: (سِمَاكُ) [١] بْنُ أَوْسِ بْنِ خَرَشَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خُنَيْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ ابْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. مَارِثَةَ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ عَبْدِ وُدِّ ابْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. رَجُلَانِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: الْمُنْذِرُ: ابْنُ عَمْرِو بْنِ خَنْبَشَ [٢]

(مِنْ بَنِي الْبَدِّيِّ وَحُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِيَ الْبَدِيُّ بْنِ عَامِر ٰبْنِ عَامِر ٰبْنِ عَوْفِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ سَاعِدَةَ: أَبُو أُسَيْدٍ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْبَدِيِّ [٣] ، وَمَالِكُ بْنُ أَبُو أُسَيْدٍ مَالِكُ بْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى الْبَدِيِّ . رَجُلَانِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى الْبَدِيِّ . رَجُلَانِ قَالَ ابْنُ الْبَدِيِّ . وَمَالِكُ بْنُ مَسْعُودٍ ! ابْنُ الْبَدِيِّ ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: مَالِكُ بْنُ مَسْعُودٍ! ابْنُ الْبَدِيِّ ، فِيمَا ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلَ الْعِلْمِ. ذَكَرَ لِي بَعْضُ أَهْلَ الْعِلْمِ.

(مِنْ بَنِي طَرِيفٍ وَجُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي ظُرِيفَ بْنِ الْخَزْرَجِ ۚ بْنِ سَاعِدَةَ: عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ حَقِّ ابْنِ أُوسِ بْنِ وَقَشٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ طَرِيفٍ. رَجُلُ. وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ، مِنْ جُهَيْنَةَ: كَعْبُ بْنُ حِمَارِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: كَعْبٌ: ابْنُ جَمَّازٍ، وَهُوَ مِنْ غُبْشَانَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَضَمْرَةُ وَزِيَادٌ وَبَسْبَسُ، بَنُو

عَمْرٍو.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ضَمْرَةُ وَزِيَادٌ، ابْنَا بَشَرٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، مِنْ بَلِيً. .خَمْسَةُ نَفَر

### (مِنْ بَنِي جُشَمَ)

وَمِنْ بَنِي جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِيَّ سَلِمَةَ ٰبْنِ سَعْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَسَدِ بْنِ سَارِدَةَ ابْن تَزِيدَ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ: خِرَاشُ بْنُ الصِّمَّةِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَالْحُبَابُ

[١] زِيَادَة عَن أَـ

[٢] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأُصُولُ: «خُنَيْس» ـ

[٣] فِي الإسْتِيعَابِ: «الْبدن» .

ج 1 (ص: ٦٩٧)

ابْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَعُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ حَرَامٍ، وَتَمِيمٌ مَوْلَى خِرَاشِ بْنِ الصَّمَّةِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامٍ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَمُعَوِّذُ ثَعْلَبَةَ بْنِ حَرَامٍ وَمُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، وَمُعَوِّذُ ابْن بَنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَخَلَّادُ ابْن عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَعُقْبَةُ [۱] بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَعُقْبَةُ [۱] بْنُ عَمْرِو بْنِ نَابِي بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَسْوَدَ عَامِرِ بْنِ نَابِي بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَسْوَدَ عَامِرِ بْنِ نَابِي بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، وَحَبِيبُ بْنُ أَسْوَدَ

آ ، مَوْلَى لَهُمْ، وَثَابِتُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَيْدِ ابْنِ الْمَدْعُ، وَثَابِتُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْجَذَعُ، الْحَارِثِ ابْنِ حَرَامٍ وَثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ حَرَامٍ. وَعُمَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ حَرَامٍ. الْنَا عَشَرَ رَجُلًا. الْنَا عَشَرَ رَجُلًا.

### (نَسَبُ الْجَمُوح):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَكُلُّ مَا كَانَ هَاهُٰنَا الْجَمُوحُ، ۚ (َفَهُوَ الْجَمُوحُ ، ۚ (َفَهُوَ الْجَمُوحُ ) [٣] بْنُ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ جَدِّ الْجَمُوحُ بْنُ حَرَامٍ [٥] الصِّمَّةِ (بْنِ عَمْرٍو) [٤] ، فَإِنَّهُ الْجَمُوحُ بْنُ حَرَامٍ [٥]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عُمَيْرُ بْنُ الْحَارِثِ: ابْنُ لَبْدَةَ بْنِ قَالَ ابْنُ لَبْدَةَ بْنِ

### (مِنْ بَنِي عُبَيْدٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غُنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي خَنْسَاءَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عَبَيْدٍ: بُشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورِ بْنِ صَحْرِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ خَنْسَاءَ، وَالطُّفَيْلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاءَ، وَالطُّفَيْلُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاءَ، وَالطُّفَيْلُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ ضَحْرِ بْنِ صَحْرِ بْنِ صَحْرِ بْنِ خَنْسَاءَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَدِّ بْنِ قَيْسِ بْنِ صَحْرِ بْنِ أَلْيَهِ بْنِ صَحْرِ بْنِ أَلْيَهِ بْنِ صَحْرِ بْنِ أَمْيَّةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَحْرِ بْنِ أَمْيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ ضَحْرِ بْنِ أَمْيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ، وَجَبَّارُ بْنُ صَحْرِ بْنِ أَمْيَّةَ بْنِ خَنْسَاء، وَجَبَّارُ بْنُ صَحْرِ بْنِ أَمْيَّةَ بْنِ خَنْسَاء، وَجَبَّارُ بْنُ صَحْرِ بْنِ أَمْيَّةَ بْنِ خَنْسَاء، وَخَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيِّر، وَخَيْرَ [٦] ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيِّر، وَخَيْر، وَخَيْر لِيْ أَمْيَّةَ بْنِ خَمْيِّر، وَخَيْر لِيْ أَمْيَّةَ بْنُ حُمَيِّر، وَخَيْر لِيَا أَمْيَّةَ بْنُ حُمَيِّر، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيِّر، وَخِيهُ وَعْبُدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيِّر، وَخِيهَ وَمْ بَنِي دُهْمَانَ وَسْعَةُ نَفَرٍ وَلِيهَ وَمْ بَنِ الْهُ بْنُ حُمَيِّر، وَلِي فَلْولِ لَهُمْ مِنْ أَشْجَعَ، مِنْ بَنِي دُهْمَانَ وَيْسُعَةُ نَفْرٍ وَلِي فَانِ لَهُمْ مِنْ أَشْجَعَ، مِنْ بَنِي دُهْمَانَ وَيْسُعَةُ نَفْرٍ وَلِيَا لَهُمْ مِنْ أَشْجَعَ، مِنْ بَنِي دُهْمَانَ وَيْسُعَةُ نَفْرٍ وَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَعْدَ وَيْ وَيْسِ الْمَاتِ وَلِي مُنْ الْمُعْتَى وَالْمُ وَلْ أَنْ وَالْمُ وَلَاءً وَيْسُونَ الْمَالَ وَيْسُ وَالْلَهِ الْمُ وَلِيْ الْمُعْتَ وَالْمُ وَلَى الْمُولِ وَالْمُ وَلَا اللّهِ وَلَالْمُ وَلَا اللّهِ الْمُعْتَى وَالْمَالَ وَالْمُ وَلَا اللّهِ الْمَالَ وَالْمُ الْمُ وَلَا اللّهِ الْمُ وَالْمُ وَلَهُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَ وَلَالْمُ وَالْمَالَ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ وَلَا اللّهِ الْمُعْتَلِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهِ الْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُولُولُولُو الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ

<sup>[</sup>۱] فِي أَ: «عتبَة» وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع الْإِسْتِيعَاب

والطبري وَابْنِ الْأَثِيرِ) ـ

<sup>[</sup>۲] فِي أ: «الأسود» .

رِیَادَة عَن م، ر.رِیَادَة عَن أ.

[٥] وزادت م: بعد هَذِه الْكَلِمَة هَذِه الْعبارَة: «قَالَ ابْن هِشَام: وَيُقَال: الصَمَّة بن عَمْرو بن الجموح ابْن حَرَام» وَلَا معنى لهَذِهِ الزِّيَادَة. حَرَام» وَلَا معنى لهَذِهِ الزِّيَادَة. [٦] قَالَ أَبُو ذَر بعد أَن ذكر (حمير) وَضَبطه بالقلم بِضَم فَفتح ثمَّ يَاء مُشَدَّدَة مَكْسُورَة: «كَذَا وَقع بِضَم فَفتح ثمَّ يَاء مُشَدَّدَة مَكْسُورَة: «كَذَا وَقع بِطَم فَفتح ثمَّ يَاء مُشَدِّدَة مَكْسُورَة: «كَذَا وَقع بِضَم فَفتح ثمَّ يَاء مُشَدِّدَة مَكْسُورَة بَالْمُهُمُ الْمُعْمُورَة الْمِهْمُ الْمُعْمُورَة الْمِهْمُ الْمُعْمُورَة الْمُعْمُورَة الْمِهْمُ الْمُعْمُورَة الْمِهْمُ الْمُعْمُورَة الْمِهْمُ الْمُعْمُورَة اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: جَبَّارٌ: بن صَخْرِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خُنَاسٍ. خُنَاسٍ.

(مِنْ بَنِي خَنَّاسٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي خُنَاسِ بْنِ سِنَانَ بْنِ عُبَيْدِ: عَزِيدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خِنَاسٍ، وَمَعْقِلُ عُبَيْدِ: يَزِيدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ ضَرْحِ بْنِ خِنَاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خِنَاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خِنَاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خِنَاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ الْمُنْذِرِ بْنِ سَرْحِ بْنِ خِنَاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَنْ النُّعْمَانِ اللَّهِ بْنُ النَّعْمَانِ اللَّهِ بْنُ النَّعْمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: بُلْذُمَةُ وَبُلْدُمَةُ وَبُلْدُمَةُ وَبُلْدُمَةُ وَبُلْدُمَةُ وَالْمُحَاقَ: وَالضَّحَّاكُ بْنُ حَارِثَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ، وَسَوَادُ بْنُ زُرَيْقِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ، وَسَوَادُ بْنُ عُبَيْدِ بْن عَدِيٍّ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: سَوَادٌ: ابْنُ رِزْنِ بْنِ زَيْدِ بْتِنِ تَعْلَبَةَ. ثَعْلَبَةَ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَعْبَدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ صَخْرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَةَ وَيُقَالُ: مَعْبَدُ بْنُ قَيْسٍ: ابْنُ صَيْفِيِّ بْنِ صَخْرِ بْنِ حَرَامِ ابْنِ رَبِيعَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ بْن صَخْرِ بْن حَرَامِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ غَنْمٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ.

(مِنْ بَنِي النُّعْمَانِ):

وَمِنْ بَنِي النُّعْمَانِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيْدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِئَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِئَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِئَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النُّعْمَانِ: وَخُلَيْدَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ: وَخُلَيْدَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ. وَخُلَيْدَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ. وَخُلَيْدَةُ بْنُ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ [۱] ، مَوْلَى لَهُمْ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ.

## (مِنْ بَنِي سَوَادٍ):

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنْمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلِمَّةَ، ثُمَّ مِنْ [۲] بَنِي حَدِيدَةَ بْنِ عَمْرِو

[ () ] هُنَا ويروى أَيْضا: ابْن حمير. بتَخْفِيف الْيَاء، وخمير، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، قَيده الدارقطنيّ، قَالَ: وخمير، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة، وَيُقَال فِيهِ: حمير» .

[۱] كَذَا فِي أكثر الْأُصُولِ. وَفِي أَ: «يسَار» وَالرِّوَايَة الأولى أصح، إِلَّا أَنَّهَا لَيست رِوَايَة ابْن إِسْحَاق وَقد تكون صححت فِي إِحْدَى الطبعات. قَالَ أَبُو ذَر: «وَقَوله: النُّعْمَان بن يسَار، كَذَا وَقع هُنَا، وَقَالَ فِيهِ مُوسَى بن عقبَة وَأَبُو عَمْرو بن عبد الْبر: النُّعْمَان بن سِنَان».

. «عمر» [۲] فِي م، ر: «عمر» جـ 1 (ص: ٦٩٩)

ابْن غَنْمِ بْنِ سَوَادٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَمْرُو [۱] بْنُ سَوَادٍ، لَيْسَ لِسَوَادٍ ابْنُ يُقَالُ لَهُ غَنْمٌ-: أَبُو الْمُنْذِرِ، وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَةَ، وَسُلَيْمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَدِيدَةَ، وَقُطْبَةُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ حَدِيدَةَ، وَعَنْتَرَةُ مَوْلَى سُلَيْمِ بْنِ عَمْرٍو. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَنْتَرَةُ، مِنْ بَنِي سُلَيْمِ بْنِ مَنْصُورٍ، تُمَّ مِنْ بَنِى ذَكُوانَ.

### (مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ نَابِي):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَدِيُّ بْنِ نَابِي بَنِ عَمْرِو بْنِ سَوَادِ بْنِ غَنْمٍ: عَبْسُ ابْنِ عَامِرِ بْنِ عَدِيٍّ، وَثَعْلَبَةُ بْنُ سَوَادِ بْنِ غَنْمَةَ [۲] بْنِ عَدِيٍّ، وَأَبُو الْيَسَرِ، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادٍ، وَسَهْلُ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ سَوَادٍ، وَسَهْلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَوَادٍ، وَسَهْلُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَبِي كَعْبِ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَوَادٍ، وَسَهْلُ وَعَمْرُو بْنِ طَلْقِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ بْنِ وَعَمْرُو بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ أَدِيٍّ ابْنِ أَدِيٍّ ابْنِ أَدِي لَا بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ أَدِي لَا أَدِي لِلْ بَنِ عَدِي الْفِي بْنِ عَدِي أَنْ الْمَوْدِ بْنِ عَدِي الْفِي بْنِ عَدِي أَسِ اللّهَ بْنِ عَدْرِ وَبْنِ عَامِدٍ بْنِ عَلْمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِدٍ بْنِ عَلْمَة بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِدٍ بْنِ عَلْمَة بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِدٍ بْنِ عَلْمَة بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِدٍ بْنِ عَلْمَ لَنَ الْمَذِرَجِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِدٍ الْفَوْدُ بْنِ عَلْمَو بْنِ عَامِدٍ بْنِ عَلْمَة بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِدٍ اللّهُ لَوْلِ اللْمَذِرَجِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْمِ لَعْلِ لَنْ الْمُؤْرَاجِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْمَ لَعْلِ لَلْمُ لَوْلِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولُ الْمِ لَوْلِ الْمُؤْلُولِ الْمَالِمُ لَلْمُ لَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِؤْلُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولِ اللْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمِلْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَوْسٌ: ابْنُ عَبَّادِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُدَيِّ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَإِنَّمَا نَسَبَ ابْنُ إِسْحَاقَ مُعَاذَ بْنَ

جَبَلٍ فِي بَنِي سَوَادٍ، وَلَيْسَ مِنْهُمْ، لِأَنَّهُ فِيهِمْ.

### (تَسْمِيَةُ مِّنْ كَسَرُوا آلِهَةَ بَنِي سَلِمَةً):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالَّذِينَ كَسَرُوا آلِهَةَ بَنِي سَلِمَةَ: مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنِ أُنَيْسٍ وَثَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنِ أُنَيْسٍ وَثَعْلَبَةُ بْنُ غَنَمَةَ [٤] وَهُمْ فِي بَنِي سَوَادِ بْنِ غَنَمٍ.

### (مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي زُرَيْقِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ زُرَيْقِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ

[۱] فِي م، ر: «عمر» .
[۲] كَذَا فِي أَكثر الْأُصُول والاستيعاب. وَفِي أ:
«عنمة» بِالْعينِ الْمُهْملَة.
«عنمة» بِالْعينِ الْمُهْملَة.
[۳] فِي م، ر: «أذن» . وقد مر الْكَلَام عَلَيْهِ.
[۶] فِي أ: «عنمة» (رَاجع الْحَاشِيَة رقم ٣ ص ٣٥٦ من هَذَا الْجُزْء) .
(۷۰۰ : • 1 (ص: ۷۰۰)

ابْن غَضْبِ بْنِ جُشَمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مُخَلَّدٍ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَامِرٌ ابْنُ الْأَزْرَقِ -: قَيْسُ بْنُ مُحْصِنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُخَلَّدٍ وَسُنِ الْأَزْرَقِ -: قَيْسُ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَيْسٌ: ابْنُ حِصْنٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو خَالِدٍ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو خَالِدٍ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ فَالَدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَلَدِ بْنِ خَلَدِ بْنِ خَلَدِ مُخَلَّدٍ، وَأَبُو عُبْدَةً وَهُو سَعْدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنُ خَلَدَةً بْنِ مُخَلَّدٍ، وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةَ ابْن مُخَلَّدٍ، مُخَلَّدٍ، وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةَ ابْن مُخَلَّدٍ، مُخَلَّدٍ، وَذَكُوانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةَ ابْن مُخَلَّدٍ، وَمُشْعُودُ بْنُ خَلَدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ وَمُسْعُودُ بْنُ خَلَدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ وَمُسْعُودُ بْنُ خَلَدَةً بْنِ عَامِرِ بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ وَمُسْعُودُ بْنُ خَلَدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ وَمُسْعُودُ بْنُ خَلَدَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ مُصَلِي مُ مُخَلَّدٍ وَمُسْعُودُ بْنُ خَلَدَةً بْنِ عَامِرٍ بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرٍ وَمُسْعُودُ بْنُ خَلَدَةً بْنِ عَامِر بْنِ مُخَلَّدٍ. سَبْعَةُ نَفَرِ

(مِنْ بَنِي خَالِدٍ):

وَمِنْ بَنِي خَالِدِ [١] بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ: عَبَّادُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَامِرِ بْنِ خَالِدٍ. رَجُلْ.

## (مِنْ بَنِي خَلْدَةَ):

وَمن بنى خالدة بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍۢ: ۗ أُسَعُدُ بْنُ يَزِيدَ

بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلَدَةَ وَالْفَاكِهُ بْنُ بِشْرٍ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَلَّدَةَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ۗ بُسْرُ بْنُ الْفَاكِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمُعَاذُ بْنُ مَاعِصِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةً، خَلَدَةً، وَأُخُوهُ: عَائِذُ بْنُ مَاعِصِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةً، وَأُخُوهُ: عَائِذُ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةً. خَمْسَةُ نَفَرٍ. وَمَسْعُودُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَلَدَةً. خَمْسَةُ نَفَرٍ.

### (مِنْ بَنِي الْعَجْلَان) :

وَمِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بَنِ عَاْمِرِ بْنِ زُرَيُّقٍ الْعَجْلَانِ بْنِ عَمْرِو بَنِ عَالَمِ بْنُ رَافِعِ بْنِ الْعَجْلَانِ وَأَخُوهُ خَلَّادُ بْنُ رَافِعِ بْنِ الْعَجْلَانِ وَعُبَيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ وَعُبَيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ الْعَجْلَانِ وَعُبَيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ الْعَجْلَانِ وَعُبَيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَامِدٍ بْنِ الْعَجْلَانِ وَعُبَيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنَ عَلَانَةُ نَفَر. وَلَا لَهُ نَفَرَ لَا لَهُ فَلَانَةُ نَفَرَ

### (مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ)

وَمِنْ بَنِي بَيَاضَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ ۚ زِيَّادُ بْنُ لَبِيَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ سِنَانِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ عَدِيٍّ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ بَيَاضَةَ، وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَذْفَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَامِرِ بْن بَيَاضَةَ۔

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُّ: وَدْفَةُ.

[۱] فِي م، ر: «خلدَة» وَهُوَ تَحْرِيف. جـ **1** (ص: ۷۰۱)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَخَالِدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ، وَرُجَيْلَةُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ بِيَاضَةَ. خَالِدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ بِيَاضَةَ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيَقَالُ: رُخَيْلُةُ [١].

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَطِيَّةُ بْنُ نُوَيْرَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ بَيَاضَةَ، وَخُلَيْفَةُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ بْنِ بَيَاضَةَ. سِتَّةً نَفَرٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عُلَيْفَةُ.

(مِنْ بَنِي حَبِيبٍ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي حَبِيُبٌ بْنَ عَبْدِ حَأُرْثَةَ بَنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمِ ابْن الْخَزْرَجِ: رَافِعُ بْنُ الْخَزْرَجِ: رَافِعُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ تَعْلَبَةَ ابْن زَيْدِ مَنَاةً بْنِ حَبِيبٍ. رَجُلُ.

(مِنْ بَنِي النَّجَّارِ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَهُوَ تَيْمُ الْلَّهِ بَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ بْنِ غَنْمٍ:

أَبُو أَيُّوبَ خَالِدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ كُلَيْبِ بْنِ ثَعْلَبَةَ. رَجُلٌ.

(مِنْ بَنِي عَسِيرَةً):

وَمِنْ بَنِي عُسَيْرَةَ بْنِ عَبْدِ عَوْفِ [۲] بْنِ غَنْمِ [۳]
 تَابِتُ بْنُ خَالِدِ بْنِ النُّعْمَانِ ابْن خَنْسَاءَ بْنِ عُسَيْرَةَ
 رَجُلٌ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالَ: (عسير، و) [٤] عشيرة.

[۱] قَالَ أَبُو ذَر: «ورجيلة بن ثَعْلَبَة، كَذَا وَقع هُنَا بِالْجِيم، فِي قَول ابْن إِسْحَاق، وبالخاء الْمُعْجَمَة، فِي قَول ابْن هِشَام. ورخيلة (بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة)

قَيده الدارقطني فِي قَول ابْن إِسْحَاق. ورحيلة (بِالْحَاء الْمُهْملَة) قَيده أَبُو عَمْرو فِي قَول ابْن هِي «رجيلة» هِشَام» . وَقد ذكره ابْن عبد الْبر فِي «رجيلة» وَذكر فِيهِ أقوالا قريبَة من هَذِه. [۲] فِي م، ر: «عبد بن عَوْف» . [۳] فِي م، ر: «بن ثَابت» بِزِيَادَة (بن) وَهِي مقحمة . [٤] زِيَادَة عَن أ.

(مِنْ بَنِي عَمْرٍو):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بُنِ عَبْدِ عَوْفِ [۱] قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِ عَرْمِ ابْن زَيْدِ بْنِ لَوْذَانَ بْنِ بْنِ غَنْمٍ: عُمْرِو، وَسُرَاقَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ غَزِيَّةَ بْنِ عَمْرٍو، وَسُرَاقَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ غَزِيَّةَ بْنِ عَمْرٍو، وَسُرَاقَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ غَزِيَّةَ بْنِ عَمْرٍو، وَسُرَاقَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ غَزِيَّةً بْنِ عَمْرٍو، وَسُرَاقَةُ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ غَرِيَّةً بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ غَرِيَّةً بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ غَرِيَّةً بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ عَبْدِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ عَبْدِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُزَى بْنِ عَبْدِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُرْقِ وَسُرَاقَةً لْمِنْ عَبْدِ الْعُرْبِ عَنْ عَلَيْهِ لَا عَبْدِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُنْ عَلَيْنِ عَلَيْلِ عَلْمِ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا عَمْدُولِهِ الْعُرْبِ عَبْدِ الْعُرْبِ عَلْمَالِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْكُولِهِ الْعُلْمِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْكُولِ الْعُلْمِ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْكُولِ الْعِلْمُ لَلْهِ لَا عَلَيْكُولِ الْعِلْمُ لَلْهِ الْعِلْمُ لَلْهِ لَا عَلَيْكُولِ لَا عَلَيْكُولِ الْعِلْمُ لَلْهِ لَلْمِ لَلْهِ عَلَيْكُولِ لَهِ لَا عَلَيْكُولِ لَا عَلَيْكُولِ لَا عَلَيْكُولِ لَا عَلَيْكُولِ لَا لَهِ عَلَيْكُولِ لَالْعُلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَعِلْمِ لَلْمِ لَلْمُ لَلْهِ لَالْعِلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْعِلْمِ لَلْمُ لَلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهِ لَلْمُ لِلْمُعِلْمِ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لَلْعِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُلْمِلِهِ لَلْمُعْلِمُ لَلْمُ لَلْمُ لِ

(مِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ)

وَمِنْ بَنِي عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمٍ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمُ بْنُ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ: وَاسْمُ فَهْدٍ: خَالِدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدٍ رَجُلَانِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ: ابْنُ نَفْعِ [۲] بْنِ زَيْدٍ.

(مِنْ بَنِي عَائِدٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَائِذَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمٍ-وَيُقَالُ عَابِدٌ [٣] فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ-: سُهَيْلُ بْنُ رَافِعِ [٤] بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ وَعَدِيُّ بْنُ الزَّعْبَاءِ،

## حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ. رَجُلَانِ.

#### (مِنْ بَنِي زَيْدٍ):

وَمِنْ بَنِي زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ غَنْمٍ: مَسْعُودُ بْنُ أُوْسِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبُو خُزَيْمَةَ ابْن أَوْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ زَيْدِ، وَرَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادِ بْنِ زَيْدٍ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ

#### (مِنْ بَنِي سَوَادٍ وَحُلَفَائِهِمْ):

وَمِنْ بَنِي سَوَادِ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمٍ: عَوْفٌ، وَمُعَوُّذُ، وَمُعَاذٌ، بَنُو الْحَارِثِ ابْن رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادٍ، وَهُمْ بَنُو عَفْرَاءَ

#### (نَسَبُ عَفْرَاءَ)

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: عَفْرَاءُ بِنْتُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةً بْنِ غَنْمِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ النَّجَّارِ، وَيُقَالُ: بْنِ سَوَادٍ. رِفَاعَةُ: ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادٍ.

- [۱] فِي م، ر: «عبد بن عَوْف» :
- [٢] يرْوى بِالْفَاءِ وبالقاف، وَالْأُول هُوَ الصَّوَابِ.
- (رَاجع شرح السِّيرَة لأبي ذَر) .
- [٣] فِي م، ر: «عَائِذ» ـ وَظَاهَرَ انه تَحْرِيفُـ
- [٤] قَاِلَ أَبُو ذَر: «ويروى أَيْضا: سهل بن رَافع،
- وهما أُخَوان. والَّذي شهد بَدْرًا مِنْهُِمَا هُوَ سُهَيْل.
- قَالَه أَبُو عَمْرو » ـ

#### ج 1 (ص: ۷۰۳)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالنُّعْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ سَوَادٍ، وَيُقَالُ: نُعَيْمَانُ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَامِرُ بْنُ مُخَلِّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسِ ابْن خَالِدِ بْنِ خَلِّدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادٍ، وَعُصَيْمَةُ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ أَشْجَعَ، وَثَابِتُ بْنُ وَوَدِيعَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ جُهَيْنَةَ، وَثَابِتُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَوَادٍ. (و) [١] زَعَمُوا أُنَّ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَوَادٍ. (و) [١] زَعَمُوا أُنَّ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ سَوَادٍ، (و) قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. أَبَا الْحَمْرَاءِ، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ عَفْرَاء، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ عَفْرَاء، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ قَلْمَاء، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو الْحَمْرَاءِ، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ كَفْرَاء، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ وَلَى الْحَارِثِ بْنِ عَفْرَاء، مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ وَلَى الْمَارِثِ بْنِ وَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَلَى الْحَارِثِ بْنِ وَلَى الْمَارِثِ بْنِ وَلَى الْحَلْمَ الْمَارِثِ الْمُولِ وَلَى الْمَارِثِ بْنِ مَوْلَى الْمَارِثِ بْنِ فَلْمُ الْمَارِثِ بْنِ فَلْمَامِ لَيْ الْمُ مُولَى الْمَارِثِ بْنِ مِنْ الْمَامِ لَهُ الْمُولِ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُ لَعْمُ الْمِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِاءِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْ

#### (مِنْ بَنِي عَامِرِ بْن مَالِكٍ)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بَنِ مَالِكِ بَنِ عَمْرِو النَّجَّارِ - وَعَامِرٌ: مَبْدُولُ - ثُمَّ مِنْ بَنِي عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَبْدُولِ: ثَعْلَبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُحْصَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ، وَسَهْلُ بْنُ عَتِيكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ، وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَتِيكِ، كُسِرَ بِهِ بِالرَّوْحَاءِ فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِسَهْمِهِ. تَلَاثَةُ نَفَر. ثَلَاثَةُ نَفَر.

#### (مِنْ بَنِي عَمْرِو بْن مَالِكٍ):

وَمِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنَنِ النَّجَّارِ- ۗ وَهُمْ بَنُو حُدَيْلَةَ [۲]- ثُمَّ مِنْ بَنِي قَيْسِ ابْن عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ-

#### (نَسَبُ حُدَيْلَةَ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حُدَيْلَةُ [٣] بِنْتُ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ إبْن مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْنِ جَشِمِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهِيَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهِيَ أُمُّ مُعَاوِيَةَ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهَا. مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَبَنُو مُعَاوِيَةَ يَنْتَسِبُونَ إلَيْهَا. قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسٍ، وَأَنسُ بْنُ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسٍ، وَأَنسُ بْنُ مُعَادِ بْنِ أَنسِ بْنِ قَيْسٍ، وَأَنسُ بْنِ مَعَادِ بْنِ أَنسِ بْنِ قَيْسٍ. رَجُلانِ.

[١] زِيَادَة عَن أَـ

[٢] فِي م: «حذيلة» بِالذَّالِ الْمُغْجَِمَة، وَهُوَ

تَصْحِيف.

[٣] فِي م: «حذيلة» بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، وَهُوَ

تَصْحِيف.

جـ 1 (ص: ٧٠٤)

### (مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ عَمْرٍو):

وَمِنْ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِوْ بَّنِ مَالِكِ بَنِ النَّجَّارِ النَّجَّارِ النَّجَّارِ النَّجَّارِ الْنُ هِشَامٍ: وَهُمْ بَنُو مَغَالَةَ بِنْتِ عَوْفِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ عُمْرِو بْنِ مَالِكِ ابْن كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ، وَهِيَ أُمُّ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَلْمَ عَدِيٍّ يُنْسَبُونَ إِلَيْهَا : ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَبَنُو عَدِيٍّ يُنْسَبُونَ إِلَيْهَا : أُوسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَبَنُو عَدِيٍّ يُنْسَبُونَ إلَيْهَا : أَوْسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ

مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ، وَأَبُو شَيْخِ أُبَيِّ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: أَبُو شَيْخِ أُبِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، أَخُو حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو طَلْحَةَ، وَهُوَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو طَلْحَةَ، وَهُوَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ. تَلَاثَةُ نَفَرِ

### (مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ):

وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَارِ، ثُمَّ مِنْ (بَّنِي) [۱] عَدِيِّ بْنِ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ النَّجَارِ حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَامِرٍ، وَهُوَ أَبُو حَكِيمٍ، وَسَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرٍ، وَهُو أَبُو حَكِيمٍ، وَسَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرٍ، وَهُو أَبُو حَكِيمٍ، وَسَلِيطُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ عَامِرٍ، وَهُو أَبُو حَكِيمٍ، وَسَلِيطُ بْنُ عَامِرٍ، وَأَبُو بَنِ عَمْرِو بْنِ عَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرٍ، وَأَبُو خَارِجَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرٍ، وَقَابِتُ بْنُ خَنْسَاءَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرٍ، وَقَابِتُ بْنُ خَنْسَاءَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَامِرٍ، وَعَامِرٍ بْنِ عَامِرٍ، وَعَامِرٍ بْنِ عَامِرٍ، وَمَاكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَامِرٍ، وَمُور بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَامِرٍ، وَمُور بُنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍ الْمَسْحَاسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍ الْكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍ الْمَسْحَاسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍ الْمَسْحَاسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِيٍّ ابْنِ عَدِي أَمْ الْكِ بْنِ عَدِي الْمُ الْمَائِيةُ لَهُمْ مِنْ بَنِ عَامِرٍ، وَسَوَادُ بْنُ غَزِيَّةَ بْنِ أَهِيْبٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِ عَلَيْ مَانِيَةُ نَفَرٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: سَوَّادُّ.

## (مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ جُنْدَبَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمِنْ بَنِي حَرَامٍ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ عَدِيّ عَامِرِ بْنِ غَنْمِ بْنِ عَدِيّ

ابْن النَّجَّارِ: أَبُو زَيْدٍ، قَيْسُ بْنُ سَكَنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ زَعُورَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زَعُورَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ زَعُورَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ خَرَامٍ، وَأَبُو الْأَعْوَرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ خَرَامٍ. فَلْإِلِمِ بْنِ عَبْسِ بْنِ حَرَامٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: أَبُو الْأَعْوَرِ: الْحَارِثُ بْنُ . [٢] ظَالَم [٢].

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَسُلَيْمُ بْنُ مِلْحَانَ، وَحَرَّامُ بْنُ مِلْحَانَ. وَحَرَّامُ بْنُ مِلْحَانَ وَاسْمُ مِلْحَانَ:

مَالِكُ بْنُ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَرَامٍ. أَرْبَعَةُ نَفَرٍ.

#### (مِنْ بَنِي مَازِنِ بن النجار وحلفائهم)

وَمن بَنِي مَازِنِ بْنِ ٱلنَّجَّارِ، ثُمُّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ ابْن مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ: قَيْسُ بْنُ أَبِي صَعْصَعَةَ - وَاسْمُ أَبِي صَعْصَعَةَ: عَمْرُو بْنُ زَيْدِ ابْن عَوْفٍ - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَعُصَيْمَةُ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ. ثَلَاثَةُ نَفَر.

### (مِنْ بَنِي خَنْسَاءَ بْنِ مَبْذُولٍ):

وَمِنْ بَنِي خَنْسَاءَ بْنِ مَبْذُولَ بْنِ عَمْرِو َبْنِ غَنْمٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَنْمٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاءَ، مَازِنٍ: أَبُو دَاوُدَ عُمَيْرُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاءَ، رَجُلَانٍ. وَسُرَاقَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ خَنْسَاءَ. رَجُلَانٍ.

### (مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنٍ)

وَمِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ قَيْسُ بْنُ مُّخَلَّدِ بْنِ ثَعْلَبَةُ بْنِ صَحْرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ـ (مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ):

وَمِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي مَسْعُودِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ حَارِثَةَ ابْنِ دِينَارٍ بْنِ النَّجَّارِ: النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ، وَالصَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو ابْن مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ ابْن مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ ابْن مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ أَخُو الضَّحَّاكِ وَالنُّعْمَانُ ابْنَ عَبْدِ عَمْرٍو، لِأُمِّهِمَا، وَجَابِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ خَمْسَةُ نَفَرِ. الْأَشْهَل خَمْسَةُ نَفَر.

[۱] كَذَا فِي أُوالاستيعاب. وَفِي سَائِر الْأُصُول:

«زعور» **.** 

رَاً فِي الْاِسْتِيعَابِ: أَن اسْم أَبِي الْحَارِثِ: كَعْب، وَأَنه هُوَ ابْن الْحَارِث لَا الْحَارِث نَفسه، كَمَا قَالَ ابْن هُوَ ابْن الْحَارِث لَا الْحَارِث نَفسه، كَمَا قَالَ ابْن هِشَام.

63- سيرة ابْن هِشَام- ١ جـ **1** (ص: ٧٠٦)

وَمِنْ بَنِي قَيْسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ دِينَارِ بْنِ النَّجَارِ: كَعْبُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قَيْسٍ: وَبُجَيْرُ بْنُ أَبِي بُجَيْرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ. رَجُلَانِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بُجِيْرٌ: مِنْ عَبْسِ بْنِ بَغِيضِ بْنِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: بُجَيْرٌ: مِنْ عَبْسِ بْنِ بَغِيضِ بْنِ رَوَاحَةً. رَيْثِ بْنِ غَطَفَانَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي جَذِيمَةَ بْنِ رَوَاحَةً. وَاللَّهُ الْبُنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِن الْخَزْرَجِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِن الْخَزْرَجِ مَانُ الْمَا الْفَرْرَجِ مَانَ الْمَا الْفَرْرَجِ مَانَ الْمَا الْفَرْرَجِ مَانَ الْمَا الْمِينِ مَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالَامِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْمِيْنَ الْمَا الْمَا الْمِلْمِيْنِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَامِيْنِ الْمِلْمِيْمِ الْمِلْمِيْنِ الْمَامِيْنِ الْمَامِ الْمَامِيْنِ الْمَامِيْنِ الْمِلْمَامِ الْمَامِيْنِ الْمِلْمِيْنِ الْمِلْمُ الْمَامِيْنِ مِنْ الْمِلْمُ الْمَامِيْنَ الْمَامِيْنِ الْمِلْمَامِيْنَ الْمُعْمِيْنِ مُلْمَامِ الْمُعْرَامِ الْمَامِيْمُ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْنِ مُلْمِامِ الْ

(مَنْ فَاتَ ابْنَ إِسْحَاقَ ذِكْرُهُمْ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الْخَزْرَجِ
بِبَدْرٍ، فِي بَنِي الْعَجْلَانِ ابْنَ زَيْدِ بْنِ غَنْمِ بْنِ سَالِمِ بْنِ
عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ: عِتْبَانُ بْنُ
مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَجْلَانِ، وَمُلَيْلُ بْنُ وَبَرَةَ بْنِ
خَالِدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَعِصْمَةَ ابْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَبَرَةَ
بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَعِصْمَةَ ابْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَبَرَةَ
بْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَعِصْمَةَ ابْنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَبَرَةَ
بْنِ الْعَجْلَانِ، وَعِصْمَةَ ابْنِ خَالِدِ بْنِ الْعَجْلَانِ.

وَفِي بَنِي حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ َبْنِ مَالِكِ َبْنِ غَضْبِ بْنِ جُشَمٍ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَهُمْ فِي بَنِي زُرَيْقِ هِلَالِ بْنِ الْمُعَلَّى بْنِ لَوْذَانَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ تَعْلَبَةَ ابْن مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةً بْنِ حَبِيبٍ.

#### (عَدَدُ الْبَدْرِيِّينَ جَمِيعًا):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ شَهِدَهَا مِنْهُمْ، وَمَنْ ضُرِبَ لَهُ بِسهمه وأجره، ثَلَاث ماِئَةِ مِنْهُمْ، وَمَنْ ضُرِبَ لَهُ بِسهمه وأجره، ثَلَاث مَائَةٍ رَجُلٍ وَأَرْبِعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ثَلَاثَةٌ وَتَمَانُونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْأَوْسِ وَاحِدٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْخَوْرِجِ مائَة وَسَبْعُونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْخَزْرَجِ مائَة وَسَبْعُونَ رَجُلًا،

مَنْ أَسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ

### (الْقُرَشِيُّونَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) ۗ

وَاسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَاسْتُشْهِدَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عَبْيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، قَتَلَهُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، قَتَلَهُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَبْيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، فَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ. رَجُلٌ. قَطَعَ رِجْلَهُ، فَمَاتَ بِالصَّفْرَاءِ. رَجُلٌ.

### (مِنْ بَنِي زُهْرَةَ):

وَمِنْ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ. عُمَيْرُ [۱] بْنُ أَبِّي وَقَّاصِ بْنِ أُهَيْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْن زُهْرَةَ، وَهُوَ أُخُو سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ خُزَاعَةَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي غُبْشَانَ. رَجُلَانِ.

### (مِنْ بَنِي عَدِّيٌ)

وَمِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ: عَاقِلُ بْنُ الْبُكَيْرِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَلْيَّ لَهُمْ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ، وَمِهْجَعٌ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَجُلَانِ. رَجُلَانِ.

## (مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْن فِهْرٍ):

وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ: صَفْوَّانُ بْنُ بَيْضَاءَ رَجُّلُ. 
سِتَّةُ نَفَرٍ.

### (وَمِنَ الْأَنْصَارِ):

وَمِنْ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ: سَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ، وَمُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زَنْبَرٍ. رَجُلَانِ.

### (مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ):

وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ بَنِ الْخَزْرَجِ: يَزِيدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَمِنْ بَنِي الْحَارِثِ الْخَارِثِ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ابْنُ فُسْحُمَ. رَجُلُ.

### (مِنْ بَنِي سَلَمَةَ):

وَمِنْ بَنِي سَلِمَةَ، ثُمَّ مِنْ بَنِي حَرَامِ بْنِ كَعْبِ بْنِ غَنَمِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَلَمَةَ: عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ. رَجُلٌ.

### (مِنْ بَنِي حَبِيبٍ):

وَمِنْ بَنِي حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ حَارِثَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ غَضْبِ بْن جُشَمٍ: رَافِعُ بْنُ الْمُعَلَّى، رَجُلُ.

[۱] ذكر الْوَاقِدِيّ أَن النَّبِي ﷺ كَانَ قد رد عُمَيْرًا هَذَا فِي ذَلِك الْيَوْم لِأَنَّهُ استصغره، فَبكى عُمَيْر، فَلَكَ الْيَوْم لِأَنَّهُ استصغره، فَبكى عُمَيْر، فَلَمَّا رأى النَّبِي ﷺ بكاءه أذن لَهُ فِي الْخُرُوج مَعَه، فَلَمَّا رأى النَّبِي شِتَّ عشرَة سنة، قتله الْعَاصِ بن فَقتل وَهُوَ ابْنِ سِتَّ عشرَة سنة، قتله الْعَاصِ بن فقتل وَهُوَ ابْنِ سِتَّ عشرَة سنة، قتله الْعَاصِ بن فقتل وَهُو ابْنِ سِتَّ عشرَة للْوَاقِدِي وَالرَّوْض). سعيد. (رَاجع الْمَغَازِي لِلْوَاقِدِي وَالرَّوْض) جـ 1 (ص: ۷۰۸)

### (مِنْ بَنِي النَّجَّارِ):

وَمِنْ بَنِي النَّجَّارِ: حَارِثَةُ بْنُ سُرَاقَةَ بْنِ الْحَارِثِ. رَجُلُ.

### (مِنْ بَنِي غُنْمٍ)

وَمِنْ بَنِي غَنَمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ: عَوْفُ ۗ وَمُعَّوُّذُ، ابْنَا الْحَارِثِ بْنِ رِفَاعَةَ ابْن سَوَادٍ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ. رَجُلَانِ. ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ.

## مَنْ قُتِلَ بِبَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ

(مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ)

وَقُتِلَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أَمَيَّةَ بْنِ عَبْدٍ شَمْسٍ، قَتَلَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ اشْتَرَكَ فِيهِ حَمَّزَةُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْحَارِثُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَعَامِرُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ حِلِيفَان لَهُمْ قَتَلَ عَامِرًا: عَمَّارُ بْنُ يَاسِر، وَقَتَلُ الْحَارِثَ: النُّعْمَانُ بْنُ عَصْرٍ، حَلِيفٌ لِلْأَوْسِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. وَعُمَيْرُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ، وَابْنُهُ: مَوْلَيَانِ لَهُمْ. قَتَلَ عُمَيْرَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ: سَالِّمُّ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُبَيْدَةُ بْنُ سَعِيدِ (بْن) [١] الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، قَتَلَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَالْعَاصِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ [٢] . وَغَقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطِ بْنِ أَبِي مُعَيْطِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً بِبْنِ عَبْدٍ شَمْسٍ، قَتَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتَ بْنَ أَبِي الْأَقْلُح، أَخُو بَنِي عَمْرِو بْن عَوْفٍ، صَنْرًا [٣] .

<sup>[</sup>١] زِيَادَة عَن أَـ

<sup>[</sup>۲] فِي قتل على للعاص بن سعيد خلاف، فَيُقَال إِن عليا لم يقْتله، وَإِنَّمَا الَّذي قَتله سعد بن أَبى وَقاص، كَمَا أَن بعض أهل التَّفْسِير يَقُولُونَ إِن الَّذي قَتله أَبُو الْيَسِير، كَعْب بن عَمْرو. (رَاجع الرَّوْض). قتله أَبُو الْيَسِير، كَعْب بن عَمْرو. (رَاجع الرَّوْض). [۳] يُقَال للرجل إِذا شدت يَدَاهُ وَرجلاهُ أَو أَمْسكهُ رجل آخر حَتَّى يضرب عُنُقه، أَو حبس على الْقَتْل رجل آخر حَتَّى يضرب عُنُقه، أَو حبس على الْقَتْل حبرا.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُتْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اشْتَرَكَ فِيهِ هُوَ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رَبِيعَةَ، قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي أَنْمَارِ بْنِ بَغِيضٍ، قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَامِرُ الْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي أَنْمَارِ بْنِ بَغِيضٍ، قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَامِرُ الْنَا عَشَرَ رَجُلًا.

### (مِنْ بَنِي نَوْفَل):

وَمِنْ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: الْحَارِثُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ نَوْفَلٍ، قَتَلَهُ- فِيمَا يَذْكُرُونَ- خَبِيبُ بْنُ إِسَافٍ، أَخُو بَنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَطُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ بَنِ الْخَزْرَجِ، وَطُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ نَوْفَلٍ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: حَمْزَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: حَمْزَةُ بْنُ عَدِي الْمُطَّلِبِ. رَجُلَان.

(مِنْ بَنِي أُسَدٍ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصِّيً : زَمَعَةُ بْنُ وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ أَسَدِ

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَتَلَهُ ثَابِتُ بْنُ الْجِذْعِ، أَخُو بَنِي حَرَامٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

وَيُقَالُ: اشْتَرَكَ فِيهِ حَمْزَةُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْحَارِثُ بْنُ زَمَعَةَ، قَتَلَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَعُقَيْلُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، قَتَلَهُ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ، اشْتَرَكَا فِيهِ فِيمَا قَالَ الْمُطَّلِبِ، قَتَلَهُ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ، اشْتَرَكَا فِيهِ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَهُو الْعَاصِ بْنُ هِشَامٍ بْنِ الْبَلُويُّ وَالْمَحَدُّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُويُّ وَالْمَحَدُّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُويُ وَالْمَحَدُّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُويُ وَالْمَحَدُّرُ بْنُ ذِيَادٍ الْبَلُويُ وَالْمَحَارِثِ بْنِ أَسَدٍ، قَتَلَهُ الْمُجَدِّرِيِّ الْعَاصِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ ابْنُ الْمَحَاقَ: وَنَوْفَلُ بْنُ خُويْلِدِ بْنِ أَسَدٍ، وَهُو قَالَ ابْنُ الْعَدَوِيَّةِ، عَدِيٍّ خُزَاعَةَ، وَهُو الَّذِي قَرَنَ أَبَا بَكُرِ النَّا الْعَدَوِيَّةِ، عَدِيِّ خُزَاعَةَ، وَهُو الَّذِي قَرَنَ أَبَا بَكُرِ السَّدِيقَ، وَطُلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ أَسِلَمَا فِي السَّدِيقَ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حِينَ أَسْلَمَا فِي السَّدِيقِ وَكَانَ مِنْ عَبَيْدِ اللَّهِ حِينَ أَسِلَمَا فِي السَّدِيقِ قَرَنَ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةُ وَكَانَ مِنْ عَبِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةُ نَقُرَاءِ فَكَانَ قَرَيْشٍ - قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةُ نَقُ وَلَاتٍ مَنْ عَبِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةُ نَقْرَاءِ فَكَانَ وَكَانَ وَلَا مَعْلَى مُنْ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةُ نَقُولِ لَعْلَابٍ خَمْسَةً فَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةً فَوْ الْمَالِبِ فَرَيْشٍ - قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةً فَعَلَى الْمَالِمِ لَوْلِي اللَّهِ مِنْ الْمِي طَالِبٍ خَمْسَةً فَلَا لَهُ مَالِكُ فَيْسُ الْمَالِمُ فَي الْمُعْرَادِ اللَّهُ وَلَا الْمُعَالِمِ لَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمِ فَلَا لَهُ مُؤْمِلِهِ اللَّهُ مِنْ عُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَلْمَالِهُ فَي الْمَالِمِ فَي مَا لَيْ الْمَالِمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُ وَيَعْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

[۱] فِي م، ر. «فَكَأَنَّمَا» وَهُوَ تَحْرِيف. ج. 1 (ص: ۷۱۰)

#### (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ):

وَمِنْ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ: النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ َبْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ ابْن عَبْدِ الدَّارِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَبْرًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّفْرَاءِ، فِيمَا يَذْكُرُونَ وَالسَّفْرَاءِ، فِيمَا يَذْكُرُونَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وِلُقَالُ: النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ: وَيُقَالُ: النَّصْرُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ كَلَدَةَ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَزَيْدُ بْنُ مُلَيْصٍ، مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَيْدُ بْنُ مُلَيْصٍ، مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَزَيْدُ بْنُ مُلَيْصٍ، مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ وَجُلَانِ قَالَ ابْنُ وَبَاحٍ، قَالَ ابْنُ وَبَاحٍ، قَلَلَ ابْنُ وَزَيْدٌ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ، مِنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، وَزَيْدٌ حَلِيفٌ لِبَنِي عَبْدِ الدَّارِ، مِنْ مَوْلَى أَبِي مَازِنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: بَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، وَيُقَالُ: قَلَهُ الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرِو .

## (مِنْ بَنِي تَمِيمِ بْنِ مُرَّةَ):

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَمِنْ بَنِي تَيْمُ بَٰنِ مُرَّةً عَمَيْرُ بْنُ عُمْوانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمٍ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَتَلَهُ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ عَوْفِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَعُثْمَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ، قَتَلَهُ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ رَجُلَان رَجُلَان

### (مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ):

وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ بْنِ مُرَّةَ: أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ - ضَرَبَهُ مُعَادُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَضَرَبَ ابْنُهُ عِكْرِمَةُ يَدَ مُعَاذٍ الْجَمُوحِ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَضَرَبَ ابْنُهُ عِكْرِمَةُ يَدَ مُعَاذٍ فَطَرَحَهَا، ثُمَّ ضَرَبَهُ مُعَوِّدُ بْنُ عَفْرَاءَ حَتَّى أَثْبَتَهُ [۲] ، فَطَرَحَهَا، ثُمَّ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ: ثُمَّ ذَقَفَ عَلَيْهِ [۳] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّ تَرَكَهُ وَبِهِ رَمَقٌ: ثُمَّ ذَقَفَ عَلَيْهِ [۳] عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

[۱] الأثيل: مَوضِع قرب الْمَدِينَة. [۲] أَثْبته: جرحه جِرَاحَة لَا يقوم مَعهَا. [۳] ذفف عَلَيْهِ: أَسْرع قَتله. جـ 1 (ص: ۷۱۱)

وَاحْتَزَّ رَأْسَهُ، حِينَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [١] أَنْ يُلْتَمَسَ فِي الْقَتْلَى- وَالْعَاصِ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، قَتَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَزِيدُ بِّنُ عَبْدِ اَللَّهِ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي تمِيمٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: ثُمَّ أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بْنِ تَمِيمٍ، وَكَانَ شُجَاعًا، قَتَلَّهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو مُسَافِعِ الْأَشْعَرِيُّ، حَلِيفٌ لَهُمُّ، قَتَلُهُ أَبُو دُجَانَةَ السَّاعِدِيُّ- فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ-وَحَرْمَلَةُ بْنُ عَمْرِو، حَلِيفٌ لَهُمْ. قَالَ أَبْنُ هَشَامَ: قَتَلَهُ خَارِجَةُ بِنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي زُهَيْر، أَخُو بلحارث بْنُ الْخَزْرَجِ، وَيُقَالُ: بَلْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- (فِيمَا) [٢] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- وَحَرْمَلَةُ، مِنْ الْأُسَدِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَسْعُودُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ- فِيمَّا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ- وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْوَّلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَبُو قَيْسِ بْنُ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: قَتَلَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِر، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَرِفَاعَةُ بْنُ أَبِي رِفَاعَةَ بْنِ عَابِدِ [٣] بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر بْنِ مَخْزُومٍ قَتَلَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، أَخُو بِلْحَارِث بْنِ الْخَزْرَجِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالْمُنْذِرُ ابْنِ أَبِي رِفَاعَةَ بْنِ عَابِدٍ قَتَلَهُ مَعْنُ بِنْ عَدِيٍّ بْنِ الْجَدِّ بْنِ الْعَجْلَانِ حَلِيفُ بَنِي عُبَيْدِ ابْنِ فَيْ غَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ عَوْفٍ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي وَفَاعَةَ بْنِ عَلْا اللهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَالسَّائِبِ بْنُ أَبِي السَّائِبِ بْنِ عَابِدِ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَحْزُومٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: السَّائِبُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ شَرِيكُ بْنُ أَبِي السَّائِبِ شَرِيكُ رَسُولِ قَالَ اللهِ الل

[٢] زِيَادِة عَن أ.

[٣] كَذَا فِي أَ. وَفِي سَائِر الْأَصُولَ هُنَا وَفِيمَا سَيَأْتِي: «عَائِذ» وَهُوَ تَحْرِيف، قَالَ أَبُو ذَر: «قَالَ الزبير بن بكار فِيمَا حكى الدارقطنيّ عَنهُ: كل من كَانَ من ولد عمر بن مَخْزُوم فَهُوَ عَابِد، يعْنى بِالْبَاء وَالدَّالِ الْمُهْملَة، وكل من كَانَ ولد عمران بن مَخْزُوم فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة والذال مَخْزُوم فَهُوَ عَائِذ، يعْنى بِالْيَاءِ المهموزة والذال الْمُعْجَمَة».

ج 1 (ص: ۷۱۲)

<sup>(</sup>إِبِهِ) ، ر: « ... بِهِ أَن يلْتَمس» بِزِيَادَة (بِهِ) ، وَلَا معنى لَهَا.

لَا يُشَارَى وَلَا يُمَارَى، وَكَانَ أَسْلَمَ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ-

وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ السَّائِبِ بْنِ عَنْ ابْنِ أَبِي السَّائِبِ بْنِ عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ مِمَّنْ بَايَعَ وَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ مِمَّنْ بَايَعَ وَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْجِعِرَّانَةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَعْطَاهُ يَوْمَ الْجِعِرَّانَةِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَأَعْطَاهُ مَنْ غَنَائِمٍ حُنَيْنٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَذَكَرَ غَيْرُ ابْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّ الَّذِيِّ قَالَ ابْنُ الْعَوَّامِ. قَتَلَهُ الزُّبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَالْأَسْوَدُ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَحَاجِبُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ عُويْمِرِ بْنِ عَمْرِو ابْن عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ- قَالَ ابْنُ ابْن عَائِذِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ- قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَيُقَالُ: عَائِذٌ: ابْنُ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَيُقَالُ: حَاجِزُ بْنُ السَّائِبِ- وَالَّذِي قَتَلَ حَاجِبَ بْنَ السَّائِبِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعُوَيْمِرُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، قَالَ النَّائِبِ بْنِ عُويْمِرٍ، قَتَلَهُ النُّعْمَانُ بْنُ مَالِكِ الْقَوْقَلِيُّ مُبَارَزَةً، فِيمَا قَالَ. وَتَلَهُ النُّعْمَانُ بْنُ مِشَامٍ. ابْنُ هِشَامٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ، وَجَابِرُ بْنُ سُفْيَانَ، حَلِيفَانِ لَهُمْ مِنْ طيِّئ قَتَلَ عَمْرًا يَزِيدُ بْنُ رُقَيْشٍ، وَقَتَلَ جَابِرًا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نَيَّارٍ، (فِيمَا) [٢] قَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا.

#### (مِنْ بَنِي سَهْمٍ):

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنُ الْحَجَّاجِ لُؤَيِّ لَمُنَبِّهُ بْنُ الْحَجَّاجِ

<sup>[</sup>۱] فِي إِسْلَام السَّائِب وَقَتله مُشْرِكًا خلاف عرض لَهُ السهيليّ وَابْن عبد الْبر. وَقد ذكر السهيليّ قصَّة

عَن ابْن الزبير تدل على إِسْلَام السَّائِب، قَالَ: مر مُعَاوِيَة وَهُوَ يطوف بِالْبَيْتِ وَمَعَهُ جنده فزحموا السَّائِب فَسقط، فَوقف عَلَيْهِ مُعَاوِيَة، وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَليفَة، فَقَالَ: ارْفَعُوا الشَّيْخ. فَلَمَّا قَامَ قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاوِيَةِ؟

تصرعوننا حول الْبَيْت! أما وَالله لقد أردْتَ أَن أَتزوَّج أمك، فَقَالَ مُعَاوِيَة: ليتك فعلت فَجَاءَت بِمثل أَبى السَّائِب، يعْنى عبد الله بن السَّائِب. وَفِي هَذَا دَلِيل على أَنه أَدْرك الْإِسْلَام وعَلى أَنه من المعمرين.

ثمَّ ذكر السهيليّ حَدِيث الشّركَة، وَالِاخْتِلَاف فِيمَن كَانَت الشّركَة مَعَه، أهوَ أَبُو السَّائِب هَذَا أَم غَيره، فِي حَدِيث طَوِيل اجتزأنا مِنْهُ بِمَا ذكرنَا وَكله لَا يخرج عَن الرأيين اللَّذين عرض لَهما ابْن إِسْحَاق وَابْن هِشَام فِي كفر أَبى السَّائِب وإسلامه. [۲] زِيَادَة عَن أَل

ج 1 (ص: ۷۱۳)

ابْن عَامِرِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، قَتَلَهُ أَبُو الْيَسَرِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، وَابْنُهُ الْعَاصِ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ الْيَسَرِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، وَابْنُهُ الْعَاصِ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ الْبِي طَالِبِ فِيمَا قَالَ ابْنُ الْحَجَّاجِ، قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: هِشَامٍ: هِشَامٍ:

وَنُبَيْهُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ عَامِرٍ، قَتَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ اشْتَرَكَا فِيهِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الْعَاصِ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَهْمٍ. سَعْدِ [۱] ابْن سَهْمٍ.

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: قَتَلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: النُّعْمَانُ بْنُ مَالِكٍ الْقَوْقَلِيُّ، وَيُقَالُ: أَبُو دُجَانَةَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَاصِمُ بْنُ [٢] عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ [٣] بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ، قَتَلَهُ أَبُو الْيَسَرِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: خَمْسَةُ نَفَرٍ.

#### (مِنْ بَنِي جُمَحَ)

وَمِنْ بَنِي جُمَحَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، لُؤَيِّ أُمْيَّةُ بْنُ خَلَفِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ، قَتَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مَازِنِ قَتَلَهُ مُعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ بَلْ قَتَلَهُ مُعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ وَيُقَالُ بَلْ قَتَلَهُ مُعَادُ بْنُ عَفْرَاءَ وَخَبِيبُ ابْنِ إِسَافٍ، اشْتَرَكُوا فِي

قَتْلِهِ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَابْنُهُ عَلِيٌ بْنُ أَمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، قَتَلَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَأَوْسُ ابْن مِعْيَرِ [٤] بْنِ لَوْذَانَ بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحَ، قَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فِيمَا بْنِ سَعْدِ بْنِ جُمَحَ، قَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ، وَيُقَالُ: قَتَلَهُ الْحُصَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ قِلَلَ ابْنُ هِشَامٍ، وَيُقَالُ: قَتَلَهُ الْحُصَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُطَّلِبِ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، اشْتَرَكَا فِيهِ، فِيمَا بْنِ الْمُطَّلِبِ وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، اشْتَرَكَا فِيهِ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: ثَلَاثَةُ نَفَرٍ.

#### (مِنْ بَنِي عَامِرٍ):

وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَامِّرٍ، حَلِيَفُ لَهُمْ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَيُقَالُ: قَتَلَهُ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ.

<sup>[</sup>۱] فِي الْأُصُول: «سعيد» وَهُوَ تَحْرِيف. [۲] فِي الْأُصُول: «ابْن أَبى عَوْف» وَهُوَ تَحْرِيف. ويكنى عَوْف هَذَا: أَبَا ودَاعَة. (رَاجع الرَّوْض الْأَنف)

[٣] فِي م، ر: «صبيرة» بالصَّاد الْمُهْملَة، وهما رِوَايَتَانِ فِيهِ. رِوَايَتَانِ فِيهِ. [٤] فِي م، ر: «معبر» بِالْبَاء الْمُوَحدَة: وَهُوَ تَحْرِيف. (رَاجع الطَّبَرِيِّ وَابْن الْأَثِير). حـ 1 (ص: ٧١٤)

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَمَعْبَدُ بْنُ وَهْبٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي كَلْبِ بْنِ عَوْفِ ابْن كَعْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثٍ، قَتَلَ بَنِي كَلْبِ بْنِ عَامِرِ بْنِ لَيْثٍ، قَتَلَ مَعْبَدًا خَالِدٌ وَإِيَاسُ ابْنَا الْبُكَيْرِ، وَيُقَالُ: مَعْبَدًا خَالِدٌ وَإِيَاسُ ابْنَا الْبُكَيْرِ، وَيُقَالُ: أَبُو دُجَانَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. رَجُلَانٍ. أَبُو دُجَانَةَ، فِيمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ. رَجُلَانٍ.

(عَدَدُهُمْ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ [۱]: فَجَمِيعُ مَنْ أُحْصِيَ لَنَا مِنْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَمْرٍو: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَمْرٍو: قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ وَالْأَسْرَى كَذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ وَالْأَسْرَى كَذَلِكَ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ وَالْأَسْرَى كَذَلِكَ، وَهُو قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ : أَولَمَّا أُصابَتْكُمْ مُصِيبَةً وَلَاللهُ عَلَى وَغُلِي كَتَابِ اللّهِ : أَولَمَّا أُصابَتْكُمْ مُصِيبَةً وَكَانَ مَنْ أُسْتُشْهِدَ مِنْهُمْ سَبْعِينَ رَجُلًا لَيْ عُولُ: قَدْ أَصَبْتُمْ يَوْمَ أَحُدٍ، وَثَلْي مَنْ أُسْتُشْهِدَ مِنْكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ، وَثَلْي مَنْ أُسْتُشْهِدَ مِنْكُمْ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَلَيْ وَسَبْعِينَ أَسِيرًا وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ أَصَبْعِينَ أَسِيرًا وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ أَصَبْعِينَ أَسِيرًا وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ أَصَبْعِينَ أَسِيرًا وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْمُعَلِّنِ مِنْهُمْ اللهَعَلَى مِنْ مُنْهُمْ ... سَبْعُونَ، عُتْبَةُ مِنْهُمْ وَالْا أَوْدَ [۲] وَأَنْشَدَنِ مَالِكِ وَالْأَسْوَدُ [۲]

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: يَعْنِي قَتْلَى بَدْرٍ. وَهَذَا الْبَيْتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ فِي حَدِيثِ يَوْمِ أُحُدٍ سَأَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ

اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعِهَا.

### (مَنْ فَاتَ ابْنَ إِسْحَاقَ ذِكْرُهُمْ):

قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَمِّمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ إَسْحَاقَ مِنْ هَالَ الْقَتْلَى هَؤُلَاءِ السَّبْعِينَ الْقَتْلَى

### : (مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ):

مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَّنَافٍ: وَهْبُ بْنُ الْحَارِثِ، مِنْ بَنِي أَنْمَارِ بْنِ بَغِيضٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ، وَعَامِرُ بْنُ زَيْدٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْيَمَنِ. رَجُلَانٍ.

# إِمِنْ بَنِي أُسَدٍ):

وَمِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى: عُقْبَةُ أَبْنُ زَيْدٍ، حَلِيَفُ لَهُمْ مِنْ الْيَمَنِ، وَعُمَيْرٌ مَوْلًى لَهُمْ. رَجُلَانِ.

[۱] فِي م، ر: (قَالَ ابْن إِسْحَاق). [۱] فِي م، ر: (قَالَ ابْن إِسْحَاق)، العطن (فِي الأَصْل): مبرك الْإبِل حول المَاء، فاستعاره هُنَا لقتلى يَوْم بدر من الْمُشْركين. جـ 1 (ص: ۷۱۵)

### (مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ):

وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيٍّ: نُبَيْهُ بْنُ زَيْدِ َبْنِ مُلَيْصٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ سَلِيطٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ قَيْسٍ، مُلَيْصٍ، وَعُبَيْدُ بْنُ سَلِيطٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ قَيْسٍ، رَجُلَانِ،

### (مِنْ بني تيم):

وَمِنْ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ: مَالِكُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ [١] بْنِ عُثْمَانَ (وَهُوَ أُخُو طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ)

[۲] أُسِرَ فَمَاتَ فِي الْأُسَارَى، فَعُدَّ فِي الْقَتْلَى، وَيُقَالُ: وَعَمْرُو ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ. رَجُلَانٍ.

(مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ):

وَمِنْ بَنِي مَخْزُومِ بْنِ يَقَظَةَ: حُذَيْفَةٌ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَهِشَامُ بْنُ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ سَعْدُ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَهِشَامُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَتَلَهُ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ، وَزُهَيْرُ ابْنِ أَبِي رِفَاعَةَ، قَتَلَهُ أَبُو أُسَيْدٍ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَالسَّائِبُ بْنُ أَبِي رِفَاعَةَ، قَتَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَبِيعَةَ، وَالسَّائِبُ بْنُ أَبِي رِفَاعَةَ، قَتَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَائِدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ عُويْمِرٍ، أُسِرَ ثُمَّ بْنُ عَوْفٍ، وَعَائِدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ عُويْمِرٍ، أُسِرَ ثُمَّ الْفَتُدِي فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ مِنْ جِرَاحَةٍ جَرَحَهُ إِيَّاهَا وَمُرْدَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، وَعُمَيْرٌ حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ طيًّى، وَخِيارٌ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْقَارَّةِ. سَبْعَةُ نَفَر. وَخِيارٌ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ الْقَارَّةِ. سَبْعَةُ نَفَر.

(مِنْ بَنِي جُمَحَ)

(مِنْ بَنِي سَهْمٍ):

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرٍو. الْحَارِثُ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَارِثُ بْنُ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَتَلَهُ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ، وَعَامِرُ بْنُ [٣] عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ، قَتَلَهُ عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ، قَتَلَهُ عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ، قَتَلَهُ عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ، قَتَلَهُ عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ الْقَالَ: أَبُو دُجَانَةَ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلَانِيُّ، وَيُقَالُ: أَبُو دُجَانَةَ رَجُلَانِيُّ، وَيُقَالُ: أَبُو دُجَانَة رَجُلَانِيُّ، وَيُقَالُ: أَبُو دُجَالَانِ

<sup>[</sup>١] فِي أَ: «عبد الله» وَهُوَ تَحْرِيف. [٢] هَذِه الْعبارَة سَاقِطَة فِي أَ. [٣] رَاجع الْحَاشِيَة رقم ٢ ص ٧١٣ من هَذَا الْجُزْء.

[٤] فِي م، ر: «صبيرة» بالصَّاد الْمُهْملَة وهما لُغَتَانِ فِيهِ

ج 1 (ص: ۷۱٦)

انْتهى الْقسم الثاني من سيرة ابْن هِشَام، ويليه الْقسم الثَّالث، وأوله: ذكر أسرى قُرَيْش يَوْم بدر